

# لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتُدى إقراً الثُقافِي)

براي دائلود كتابهاى معتلق مراجعه: (منتدى اقرا الثقافي)

بۆدابەزاندىنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتَدى إقراً الثُقافِي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)



## الظبعَة الزلِبعَة عَشْرُ ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م

## حُ قُوقُ ٱلطَّنِعِ مِحْ فُوطَةً

#### تُطلب جميع كتبنا من:

دار القسلم ـ دمشـق هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاكس: ۲۴۵۵۷۳۸ ص.ب: ۲۵۳۸۱۳۱ الدار الشامية ـ بيروت هاتف: ۲۲۲۵۵۸ (۱۰) فاكس: ۸۵۷۴۴۴ مرب: ۲۵۳/۵۰۱ (۱۰) مس.ب: ۳۵۳۸۵۸ (۱۰) www.alkalam-sy.com

في سِلْسِلْ إِلَى الْمِسلام

# 

عبدار حمض جبكة الميداني





# عَقِيْلُة المِشْلِئْلُ

لهويمات بالاته ومراه ككتب وكلب به وركس له ، والركسيوم الله حسر، وبالقرر مرحمن مره وشرة من الله بعث الى ، وتوال بعس الله جمقا و ريسة .

# لبسيل لهذه لعقيدة

الفكوك والعالمية والسايمة، والبحوث والعلمية والفويمة، والفكرية والسايمة، والبحوث والعلمية والفويمة، والفويمة والمؤينة والفويمة والمؤينة والفويمة والمؤينة و

- إلى جناب سيدنا رسول الله على حامل رسالة
   الإسلام شريعة ومنهاجاً، إيماناً وإسلاماً وإحساناً.
- إلى روح والدي العلامة المجاهد الشيخ حسن حبنًكة الميداني، الذي أسس في فكري أصول الاعتقاد، وغرس في قلبي شجرة الإيمان، وحُبً تطبيقِ شرائع الإسلام وأحكامه، ودرَّبني منذ نعومة أظافري على ممارسة المعرفة السليمة، والقيام بواجبات الدين، تغمَّده الله برحمته الواسعة.
- إلى أئمة المسلمين وعُلمائهم الأعلام الذين أفدتُ من علومهم. أهدي كتابي هذا سائلًا المولى عزّ وجل أن يجعل ما يقضي به من نفع في صحائفهم، مع ما يتفضل به عليّ من أجر عنده، إنه جواد كريم.

مكة المكرمة في ١٦ من ذي القعدة ١٤٠٩ هجرية.

عالرحمرجب جبكة الميداني

# بسب التالرهم الرحيم

## مُعَدَّمَةُ الطَّبِعَةِ الثَانِيَّة

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى سائر أنبياء الله ورسله الطيبين الطاهرين.

وبعد: فأقدم للقرّاء الباحثين عن أصول الإسلام الاعتقادية، الطبعة الثانية من كتابي: والعقيدة الإسلامية وأسسها، بعد أن أجريت عليه تنقيحات، وبعض تعديلات وإضافات، شاكراً لمن أفادني بملاحظاته من أهل العلم الذين اطلعوا عليه، داعياً لهم بحسن المثوبة، سائلاً الله تعالى أن يلهمنا جميعاً الصواب والسداد فيها نقول، وفيها نكتب، وفيها نفكر، وفيها نعتقد، حتى نظفر بأجر العمل والاجتهاد، وأجر إصابة الحق. ومن طلب الحق ورضوان الله هانت عليه نفسه، ولم يأخذه بالإثم كِبْرٌ ولا تعصّب، ولا تقليد أعمى، ولا عزّةٌ وعلوّ في الأرض.

وأرجو ممن يطلع عليه من أهل العلم والنظر أن يزودني بملاحظاته \_ إن وجد فيه ما يستحق إبداء الملاحظة \_ وسأكون له من الشاكرين، وسأكون \_ إن شاء الله \_ للحق الذي يبيّنه لي رجّاعاً، مع الاعتراف له بفضل التذكير أو التوجيه أو النقد. على أنَّ كثيرين من أهل العلم الذين اطلعوا عليه، قد أكرموني بالتقريظ والثناء، ووضعوه موضع القبول، وقرّروه على طلابهم، وأوصوا بالرجوع إليه.

ولا يخفى على القارىء أنني قد بسطت العقيدة الإسلامية في هذا الكتاب بسطاً ملائماً لأسلوب العصر؛ واستفدت من المعارف والعلوم الحديثة لدعم قضايا الإيمان، وأغضيت النظر عن الخلافات المشوشة للعقيدة، والتي لا طائل تحتها. واعتمدت في بيان العقائد وأدلتها على القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما جاء فيها من حجج وبراهين، ولم ألتزم مذهباً معيناً من مذاهب أهل الاعتقاد، إلا مذهب أهل السنة والجماعة بشكل عام. وطريقة السلف الصالح هي الطريقة التي رأيتها أقرب لسلامة الفطرة، وصفاء الفكرة، وبعدها عن التعقيدات الفلسفية المتشعبة، التي تكثر متاهاتها وكبواتها.

اللّهم إنا نسألك أن تلهمنا الصواب، وترزقنا الاعتقاد الذي يرضيك، والإيمان الصادق الصحيح، المقرون بما يقتضيه من عمل صالح، ولك الحمد ربّنا والمنّة.

دمشق في ٢٧ رمضان المبارك ١٣٩٧ه.

علارهم وسيختلأ الميداني

# نب التدارحمن الرحيم

## مُعتَدَّمَةُ الطّبِعَةِ الْأَوْلِيٰ

﴿قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد﴾.

الحمد لله رب العالمين.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

والصلاة والسلام على جميع رسل الله، حَمَلة لـواء التـوحيـد بـين الأمم، وقادة الخلق إلى الحق.

إن أكبر طاقة كونية تستطيع أن تسخّرها قوة بسيطة ذات إرادة عاقلة؛ متى هديت هذه الإرادة العاقلة إلى أسباب تسخيرها، والتصرف بكوامن قواها. هذا هو ناموس الكون المستمر.

وإنما يتحكم بالإرادة العاقلة فكرة، وهذه الفكرة تكون هي السر الفعال في توجيه الإرادة التي تحرك القوى الهائلة من مغمزٍ يسيرٍ في جانب من جوانبها؛ يهدي إليه بصر نافذ، أو تجربة واختبار.

وأفضل ما يكون الإنسان وأكمل أن تهيمن على إرادته الحرة فكرة حقة خيَّرة؛ توجهه إلى طلب الخير والحق والجمال، فيُسخر \_ بحسن تصرفه وكمال إدراكه \_ قوى الكون الكامنة، في نشر الحق والخير والجمال، في مجال نفسه والمجتمع الإنساني، ليحقق بإرادته إرادة فاطر الكون وفق الناموس الذي طبع كونه عليه، إرادة الرب الأعلى فيها أمر ونهى، بطريق الحقيقة الحتمية التي تدركها العقول، أو بطريق الشريعة المبتعة على لسان الرسول.

ولما كان للفكرة هذا الأثر العظيم في وجود الإنسان وحياته، كانت الأسس الفكرية في حياته التي تُمثّل عقائده \_ أول ما يجب العناية به عناية بالغة النهاية؛ لأن كل تصرف من تصرفاته سيصبح أدنى إلى كمال السلامة، متى انضبطت هذه الأسس في نفسه، وبنيت على

الحق، كما أنه سيصبح منحرفاً أو شاذاً أو موغلًا في الشر والفساد، متى اضطربت هذه الأسس في نفسه، أو كانت فاسدة مبنية على الباطل.

ولما كانت العقيدة الإسلامية في مركز الحق الذي لا تشوبه شائبة \_ وليس بعد الحق إلا الضلال \_ كانت حَرِيَّة بعرضها على الفكر الإنساني؛ عرضاً خالياً من التعقيد، بعيداً عن المصطلحات الكثيرة، سهلاً ميسراً مناسباً لمختلف مستويات البشر، لتكون الأساس الإصلاحي الأول للناس كافة. فالعقيدة السليمة متى رسخت في الفرد استقام سلوكه في حياته، والعقيدة السليمة متى أظلّت مجتمعاً إنسانياً انضبط ذلك المجتمع وارتقى إلى ذروات الكمال الإنساني. وقد دلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد يتناسب طرداً مع مدى سلامة أفكاره ومعتقداته، وأن فساد سلوك الفرد يتناسب كذلك مع مدى تضاؤل العقائد السليمة في كيانه الفكري، واحتلال العقائد الفاسدة في محالها. ومثلُ الفرد المجتمع بالنسبة للمعتقدات التي تسود الجانب الاجتماعي فيه، يتناسب ارتفاعه وهبوطه مع سُلَّم العقائد السليمة الصالحة، ودَرَكِ المعتقدات المريضة الفاسدة.

وبعد: فهذا كتاب في العقيدة الإسلامية سميّته: «العقيدة الإسلامية وأسسها»، أقدمه لكل أخ في الإسلام، ولكل شريك في الإنسانية، ليطلع فيه على فقرات مبسطة من الفكر الإسلامي في جانبه الاعتقادي، أشرح فيها أركان العقيدة الإسلامية، متبعاً في عرضها منهج القرآن الكريم، في عرضه مبادىء الإسلام وعقائده، بالأسلوب الذي تفهمه الجماهير الإنسانية، متى خطت في التأمل والنظر المتجرد السديد بعض الخطوات المستطاعة لأكثر المستويات البشرية، راجياً أن يدعولي بحسنى، ثم يقدمه لأخ يتوسّم فيه الخير ليقرأه ويطلع على سلامة منهج التفكير الإسلامي في تأسيس أسسه؛ وترسيخ عقائده وقواعده. وأكرم هدية يهديها في أخ منصف بعد الدعوة الصالحة به إصلاح خطاً عربه، أو تقويم هفوة يعثر عليها، أو زيادة حسنة يضيفها إلى حاشيته، ينفع بها القارئين، وينتفع بها عند رب العالمين.

وإني لم أقصد في تقديمي هذا الكتاب للقراء الكرام شهرة أو ثروة، ولكني كنت أعددته لطلاب المرحلة الثانوية من المدارس الشرعية في القطر السوري، وفق المستوى الفكري الذي يستطيعونه. وألقيته على طلاب الثانوية الشرعية بدمشق خلال الأعوام الدراسية الهجرية من ١٣٨١ وحتى ١٣٨٥ه؛ فصادف استحساناً وقبولاً عند من درسه أو اطلع عليه، وألحّ علي الكثيرون أن أقدمه مطبوعاً لشباب هذا العصر، المتطلع بتجرد للمعرفة المقترنة بأدلتها المنطقية، وبراهينها السديدة، وفق المنهج العلمي السليم، والأسلوب البياني المعاصر، ثم وجدت أن من الخير نشره لعل الله أن ينفع به، وقد زدت فيه زيادات أكملت فيها بعض جوانبه حينها دفعته للطبع.

والشكر لله على ما تفضل بـه عـليّ وعلى والـدي فضيلة العلامـة الشيخ «حسن حبنّكة الشهير بالميدان، الدمشقى حفظه الله وجزاه عنى وعن المسلمين خير الجزاء. ولوالدي يعود فضل تربيتي وتأديبي، وتعليمي علوم الإسلام، وانتظامي في سلك طلاب علوم الشريعة الإسلامية في مدرسته الشرعية؛ التي أسسها وربِّي طلابها وعلمهم بنفسه حتى آتت أكَّلُها طيبة مباركة. وقد كنت أحد من تعلم في حلقاتها، وتربّى في كنفها، واسم هذه المدرسة (معهد التوجيه الإسلامي) وهي قائمة في حي الميدان من مدينة دمشق الشام. وقد تخرجت منها في سنة ١٣٦٧ه، ثم أسند إلى فيها تدريس علوم الفقه والأصول والتوحيد والمنطق والبلاغة وغيرها من العلوم الشرعية والعربية والعقلية حتى سنة ١٣٧٠هـ. ثم التحقت بالأزهر الشـريف وانتسبت إلى كلية الشريعة في سنة ١٣٧١هـ، وتابعت الدراسة فيها حتى حزت الشهادة العالية من الكلية المذكورة (ليسانس في الشريعة) في سنة ١٣٧٣هـ؛ ثم شهادة العالمية مع إجازة التدريس (دبلوم في التربية وعلم النفس) في سنة ١٣٧٤هـ. وعدت إلى دمشق إذ عُيّنت مدرسـاً لمادة التربيـة الـدينيـة، في مـلاك وزارة التـربيـة والتعليم من سنــة ١٩٥٤م وحتى أواخـر سنة ١٩٦٠م. ثم انتقلت إلى ملاك وزارة الأوقاف وتسلمت فيها مديرية التعليم الشرعى المحدثة بموجب القانـون ٢٢٦ لعام ١٩٥٩م؛ فتسنى لي أن أقـوم بخدمـة المدارس الشـرعية في صورية، وأن أعمل على تنظيم شؤونها. والله أسأل أن يسدد خطاي، ويلهمني الخير، ويوفقني لما فيه رضاه، ويكسبني شرف النهوض بالمدارس الشرعية من النواحي العلمية والمسلكية والتوجيهية والإدارية والمالية؛ وأن يوفق قارىء كتابى هذا إلى نشر العقيدة الإسلامية التي هي الأساس الأول في البناء الفكري الإسلامي للإنسان، وهي الأساس الأول في تقويم سلوك الفرد والمجتمع الإنساني، تقويماً يبلـغ بـه ذروة الكمال الإنســاني، إذا هو حمــل الإسلام كله، دون أن يفرق ما بين وحدات أركانه وأحكامه، وأوامره ونواهيه. فالفرد بحمله لكل الإسلام علماً وتطبيقاً يحتل مركز الإنسان الكامل لا محالة، وكذلك المجتمع الإنساني إذا حمل الإسلام كله علماً وتطبيقاً احتل مركز المجتمع الإنساني الكامل لا محالة .

فاللهم نسألك عقيدة خالصة مطابقة للحق الذي أنزلته، وسلوكاً صبالحاً مطابقاً للدين الذي ارتضيته لنا، اللهم منك التوفيق والفضل، ولك النية والعمل، وعليك الشواب والأجر، ولا حول ولا قوة إلا بك.

دمشق في ١١ من رمضان المبارك لسنة ١٣٨٥هـ الموافق لمطلـع سنة ١٩٦٦م.

علارتم جسب جبكة الميداني

# اللب لللوقط

# في المقدّات

الفصل الأول : النفس والعالم.

الفصل الثاني : العالم مادي مشهود وغيبي «ميتافيزيك».

الفصل الثالث: أهمية العقيدة وثبوتها.

الفصل الرابع: الإسلام والإيمان.

## (الفضل اللأول النّفشُ وَالعسَالر

لا بد لنا قبل البداية في الموضوعات الأساسية للعقيدة من أن نقدم بعض المسلَّمـات التي يتوقف على فهمها وإدراكها والتسليم بها فعلاً كثير من المعتقدات.

ومن هذه المقدمات: كشف النقاب بشكل منطقي واضح عن مدى إمكانات الملكات المنفسية للإنسان، وعن مدى قدرة الملكات على الصلة بخفايا الكون وكشف ما فيه.

### (١) قوة الإنسان الإدراكية

في داخل الإنسان قوة إدراكية كبيرة ولكن مُدْرَكَاتِها لا تنبع من داخلها وإنما تأتيها من العالم الخارجي عنها. ولهذه القوة الإدراكية في الإنسان منافذ تطل منها على العالم الخارجي ألا وهي (الحواس الخمس): حاسة البصر، وحاسة السمع، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. كما لها صلات أخرى تبطل منها على عبالم النفس وهي تتمثل بحاسة الانفعالات: كالرضا والغضب، والحب والكراهية، وحاسة الألم، وحاسة التوازن، وحاسة الشهوات، إلىخ...

فبمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق للقوة الإدراكية تستطيع أن تتخيل وتـدرك، وتحلل وتركّب، وتستنتج القواعد العامة، وتقيس الأشباه والنظائر عـلى بعضها، ولا تستطيع شيئاً غير ذلك ولا أكثر من ذلك.

فالعميان مثلًا الذين يولدون وهم فاقدو الأبصار، مهما أوتوا من الذكاء لا يستطيعون أن يتصوروا في مخيلتهم شيئاً عن الألوان مهما حاولنا أن نقرب لهم ذلك بالتشبيه والتمثيل، حيث لم يسبق لهم أن اتصلوا بإدراك حقيقة أي لون من الألوان عن طريق البصر.

فلو قلت لهم: أبيض، أحمر، أخضر، أزرق، أو نحو ذلك، لم يستطيعوا أن يتخيلوا

صورة لهذه الألـوان أبداً مـا لم تنفتح نافـذة أبصارهم عـلى الوجـود فيروا الأشيـاء الملونة فعـلاً معروضة أمامهم؛ وإذ ذاك يدركونها ويتخيلون أشباهها ونظائرها.

وكذلك الذين يولدون صماً لا يستطيعون أن يتخيلوا عن الأصوات شيئاً مهما أوتوا من الذكاء حتى تفتح نافذة أسماعهم على الوجود فيستمعوا إلى الأصوات.

ومثل ذلك الطفل الصغير قبل البلوغ مهها أوتي من نبوغ لا يستطيع أن يتصور شيشاً عن الغريزة الجنسية؛ ولا يزال في تكهنات غير صادقة عنها حتى تدب فيه الغريزة بشكلها المركز، وكل إنسان \_ رجلًا كان أو امرأة \_ لا بد أنّه مرَّ بهذه المرحلة بالذات فهو يسلّم بذلك دونما جدل. وهكذا سائر العواطف والانفعالات لا نستطيع أن ندرك حقيقتها ما لم غرَّ بتجربة لها.

ونحن جميعاً لا نستطيع أن نتخيل طعماً من الطعوم لم يسبق لنا أن تذوقناه حتى نأتي بـه ونتذوقه فعلًا، وهكذا بقية الحواس في الإنسان.

ونستخلص مما سبق: أن النفس إنما تدرك الأشياء المنتشرة في هذا الكون الكبير عن طريق منافذها التي تطلُّ منها على العالم، ولولاها لم تدرك من الوجود الخارجي عنها شيئاً، ولبقيت في جهل كامل. وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة المسلَّم بها في قول تعالى في سورة (البقرة ٢):

وصُمُّ ابْكُمُ عُمِّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠

وقوله تعالى في سورة (الأنفال ٨):

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدِّينَ لَا يَعْقِلُونَ

#### **(Y)**

### النقص في أجهزة الحس لدينا

وما يدرينا لو مُنحنا بعض حواس أخرى \_غير التي هي داخلة في تـركيبنا \_ لاكتشفنـا من حولنا أشياء كثيرة هي مُغَيَّبة الآن عنا لأننا لا نحس بها، إذ لا توجد لـدينا الحـاسة الخـاصة التي نتمكن بوساطتها أن نكتشفها وندركها؟

أليس في هذه الأجهزة التي تدل على درجات الحرارة، وعلى درجات الضغوط الجوية، وعلى مقادير الكثافة \_ إلى غير ذلك من أجهزة مختلفة \_ ما يشير إلى نقص كبير في حواسنا؟ الوقد كان من الممكن عقلًا أن نؤتى الحواسُّ التي ندركُ بها ما تتحسس به هذه الأجهزة وتدل عليه.

كيف بنا لو أوتينا قوة الإحساس بالمعادن من وراء الحجب؟ فإذا مررنا بمعدن الحديد أحسسنا به دون أن نراه كما يحس به المغناطيس، أو بمعدن الذهب أو الفضة أو الماس أو نحوها، أحسسنا بها وهي في داخل جبالها، وفي طبقاتها من الأرض. ألسنا نكون أوسع في حواسنا مما نحن عليه الآن لو كان الأمر كذلك؟! أليس في المخلوقات الأخرى من الإحساسات ما ليس فينا؟

فها أكثر نقصنا! على أننا أكمل من غيرنا في الخلق!!

#### (۳) حدود الحواس

أما حواسنا التي هي السبيل الـوحيد لنـا للتعرف عـلى الوجـود من حولنـا؛ فهي منافـذ قصيرة المدى، محدودة كمّاً وكيفاً.

وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن نشاهدها بأبصارنا لفقد الانسجام والتوافق بين وضعها ووضع أبصارنا؛ كما أنه مملوء بالأصوات التي هي فوق مستوى سمعنا أو دون مستواه ونحن لا نسمع من ذلك شيئاً. كما استطاع العلم الحديث أن يكتشف الأجهزة الخاصة التي باستطاعتها التقاط الأصوات والصور من الجوء لتنقلها إلينا بعد أن تحولها إلى صور وأصوات تتناسب مع مستوى ووضع أسماعنا وأبصارنا.

فإذا جزمنا بأن مكاناً ما مثلاً لا يوجد فيه أي صوت لا بشكل ظاهر ولا بشكل خفي لل نفس خفي لل نعجز عن إدراكه؛ ثم جيء إلينا بالأجهزة القادرة على التقاط الصوت الخفي من نفس ذلك المكان، ثم أديرت بحيث تلتقط الصوت وتنقله لنا، لكان ذلك تكذيباً لنا فيها ادعينا سابقاً، وبرهان الحس الجديد المشاهد فيها أعظم شاهد. ولا يخفى ما يتضمنه الكشف الجديد من الإعلان عن جهلنا في جزمنا السابق؛ وفي إلقائنا الأقوال التي نؤكدها ونجزم بها جزافاً، دون روية أو عقل نافذ للحقيقة، بصير بالكوامن.

وحيث إن حواسنا \_ كها أوضحنا \_ محدودة كهاً وكيفاً، فلا يصح لنا \_ عقلاً ولا واقعاً \_ أن ننكر أشياء من حقائق الكون \_ مهها كان نوعها \_ إنكاراً باتاً قطعياً لمجرد أننا لم نرها ولم نسمع صوتها ولم نتصل بها بأية حاسة من حواسنا؛ إلا أن نقيم دليلاً عقلياً وبرهاناً واضحاً يسلم به المنطق السليم.

أما الادعاء بأنها غير موجودة لأننا لم نحس بها فذلك أمر ترفضه العقول رفضاً باتاً، كيف لا ونحن نعلم حقاً ــ من ألوف التجارب اليومية ــ أن حواسنا محدودة كمّاً وكيفاً؟!

فمن حيث الكمُّ، متى تجاوز البعد المسافة التي تسمح لنا بالإحساس ظهر عجز حواسنا عن إدراك الأشياء.

فحاسة البصر مثلاً التي هي أبعد حواسنا مدى، كلما تباعد عنا الشيء المرئي صغر حجمه في أبصارنا، حتى تنعدم الرؤية تماماً بسبب البعد.

وكذلك حاسة السمع.

أما حاسة اللمس فشروطها أشد لأنها تحتاج إلى الالتصاق المباشر.

ومن حيث الكيف لا بـد من مرافقة شروط خـاصـة لكـل حـاسـة فينـا حتى نستـطيـع بوساطتها إدراك الأشياء المعروضة على حسِّنا.

فحاسة البصر فينا مثلاً تحتاج في رؤية الأشياء إلى الضوء، ومتى انعدم الضوء وحل الظلام الدامس انعدمت الرؤية تماماً. وكذلك متى صغرت الأشياء المرئية إلى المراتب الدنيا في الصغر، لم نستطع رؤيتها إلا بوساطة المجاهر المكبرة إلى عشرات المرات أو ألوفها أو ملايينها.

وهنالك أشياء كثيرة جـداً في واقعنا نؤمن بهـا إيمانـاً قويـاً دون أن نتصل بهـا عن طريق الحواس اتصالاً مباشراً، وإنما نؤمن بها عن طريق الاستنتاج.

مثلاً: تسمع وأنت في داخل غرفتك طرقاً على الباب فتستنتج بـلا تردد أن طارقاً ما يطرق الباب عليك دون أن تراه أو تسمع صوته؛ ذلك لأنك تعلم يقيناً أن الباب لا يـدق نفسه بنفسه، فتقول: لا بد أن يكون هنالك طارق طرقه.

ولا بد أن ألفت النظر هذا إلى خرافة يتحامق بها بعض صغار العقول من الملحدين فيقولون: إننا لا نسلم بوجود أشياء لا نحس بها. كأنهم يتصورون أن حواسهم تستطيع أن تكشف كل شيء من حولهم! والعلم في كل يوم يكتشف أشياء جديدة هي من حولنا، بل هي داخلة في تركيبنا، والناس في أجيالهم العديدة، وقرونهم المديدة، لم يحسوا منها طوال الزمان الغابر شيئاً. وكم يسهمون بأنفسهم بسبب إنكارهم لها \_ لو أنكروها \_ في الإعلان عن ضآلة أفهامهم، ومنتهى جهلهم، إنهم يبرهنون على أنفسهم في هذا بأنهم جهلاء، صغار العقول، عازفون في إنكار حقائق الكون القائمة دلائلها فيه!!

وهذه قصة طريفة في هذا الباب:

لقد رد طفل صغير بإشراق فطرته على بعض هؤلاء المتحامقين من الملاحدة رداً لاذعاً، فيه التهكم والإقناع معاً. قال المتحامق: نحن لا نؤمن بـوجود أي شيء حتى نـراه، ولا نسلم بـه

حتى نشاهده. وجعل يضرب الأمثلة الواهية على ذلك، إلى أن تـوصل إلى مـوضوع وجـود الله فقال: نحن لم نشاهد الخالق فهو إذن غير موجود. فقام الطفل الصغير المنصت في زاوية مجلس هذا المتحامق الملحد فقال له: يا أستاذ نحن كلنا لم نر عقلك الذي تفكر بـه فأنت إذن لا عقل لك؛ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

#### (٤) الخيال وحـدوده

ولدينا في مُركب قدرة الإدراك زاوية خاصة قادرة على تخيل أشياء غير موجودة أمامنا وفق هذا التركيب التخيلي. لكننا مها حاولنا أن نتخيل صورة ما من الصور، ومها سبحنا فيها مع الأوهام الخرافية، فإننا لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نضم أجزاء موجودة فعلاً في الكون بعضها إلى بعض، وهذه الأجزاء قد أدركناها فعلاً عن طريق حواسنا، ولكننا بهذا التخيل ضممنا هذه الأجزاء الموجودة بشكل متباعد فتخيلناها على شكل وحدة متماسكة في صورة.

فأنبغ الشعراء، وأبرع الأدباء، وأحذق القصاصين الخرافيين لا يستطيعون أن يتخيلوا شيئاً ما لم يدركوا بحواسهم أجزاءه متفرقة في الكون من حولهم. ولنضرب لذلك مثلاً صورة خيالية خرافية نحاول أن نتخيلها:

صوت تجسد على شكل حيوان غريب له عشرون جناحاً، جناح من عطور، وآخر من طعوم، وثالث من ورق الشجر، ورابع من ذهب، وهكذا. . . وله أعين يرى منها في وسط كل جناح، وكل عين عبارة عن بركة من لبن أو عسل أو ماء، وهكذا. . . ثم بالغ ما شئت في وضع هذه الصورة الخيالية، حتى إذا رأيت نفسك قد أغربت وأبدعت، عُد لنحلل لك كل جزء من أجزاء هذه الصورة الخيالية، ثم لنرده إلى أصله من الكون، ولنضعه في مكانه، لنريك أنك لم تستطع أن تتخيل أية جزيئة من الجزيئات \_ صغيرة كانت أو كبيرة \_ إلا وقد أدركتها بحاسة من حواسك في شيء من موجودات الكون.

ونستنتج مما سبق: أن خيالنا محصور حصراً تاماً فيها تـدركه حـواسنا، فنحن مهـها أوتينا من قدرة خيالية فلا نستطيع أن نتخيل حقيقةً ما من الحقائق ما لم ندرك نموذجاً عنها بحواسنا.

ومن ذلك يستحيل علينا أن نتخيل حقيقة الدار الآخرة وما فيها في صورة؛ لأننا لم نتصل بأي شيء مما فيها عن طريق أية حاسة من حواسنا. وكذلك يعسر علينا أن نتخيل حقيقة تكوين الملائكة والجن وأمثال ذلك من مخلوقات بعيدة عن مجال حسّنا.

وحقيقة الذات الإلهية أبلغ من ذلك، فكيف نستطيع أن نتخيل حقيقةً ما لذات الخالق العظيم الذي لم نتصل بذاته العليّة بحاسة من حواسنا؟! ولذلك قال العقلاء قديماً: (كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك).

#### (٥) العقـل وحدوده

العقل مقيد بعالم الحس لا عمل له في الحكم على عالم الغيب (الميتافيزيك).

ذلك لأن القوة العاقلة فينا التي تجمع بين المصورة والذاكرة والمخيلة والذكاء، تقوم بعملها الجبار في التحليل والتركيب، والجمع والتفريق، واستنتاج القواعد العامة والكليات، وقياس الأشباه والنظائر على بعضها، بعد أن تنقل الحواس المختلفة إلى المصورة أشرطة مشاهداتها في الكون: شريط المرثيات، وشريط المسموعات، وشريط المذوقات، وشريط المشمومات، وشريط الملموسات، وشريط الوجدانيات الداخلة في الإنسان، ثم تكون أحكامها مقيدة بحدود هذه الأشياء التي جاءتها عن طريق الحس.

وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبداً أن تصدر أحكامها على مغيبات لم يعرض أمامها شريط مسجل عنها، لأن كل حكم تحكم به إنما تقوله متأثرة بواقع أشرطة الحواس التي جاءتها. وقد يختلف عالم الغيب عن عالم الحس كل الاختلاف فلا يمكن الحكم عليهما بالتشابه، والقاعدة الثابتة عند العلماء: (أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره).

فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بإثبات أو نفي استقلالاً ذاتياً، إلا أن يأتيها خبر يشهد العقل بإمكان وجوده وبصدق ناقله، وعند ذلك تسلم بمضمونه تسليماً تاماً دون مناقشة أو اعتراض.

وحيث إن عالم الحس فينا محدود فالعقل فينا محدود أيضاً من وجهين:

\* الموجه الأول: محدود بين شيئين هما الـزمان والمكـان. لذلـك يسأل العقـل دائماً: متى؟، وأين؟

ذلك لأن جميع الأشياء التي اتَّصل بها حِسّنا لا بد أن توجد في مكان، وأن يجري عليها زمان، ولا يستطيع العقل أن يتصور أو يتخيل موجودات لا أمكنة لها، أو أشياء لا يجري عليها

زمان. علماً بأن من الأصول المقررة عند جميع العقلاء الواعين المنصفين، أن ذات الله تعالى لا يجرى عليها زمان، وليست بحاجة إلى مكان، لأن الله هو خالق الزمان والمكان.

\* الوجه الثاني: محدود حينها يعلن عجزه عن التسليم بـواحد من احتمـالين في الكـون لا ثالث لهما.

فمثلاً: يتساءل كل إنسان عاقل بينه وبين نفسه: هل هذا الكون متناهي الحدود، أو غير متناهى الحدود؟

وهنا دعنا نجرِ وراءالتصور. فأول ما يصادفنا إذا انطلقنا من الغلاف الأرضي فراغ، ثم بعده بؤرة لمجموعة من النجوم، وبعد ذلك بؤرة لمجموعة أخرى من النجوم، وبعد ذلك الانطلاق من المجرة التي تعتبر أرضنا شيئاً صغيراً جداً فيها، وبعد ذلك مجموعات أخرى من المجرات.

ولننتقل إلى التسمية بالسهاء الأولى، ثم الثانية، إلى السابعة، إلى الكرسي، إلى العرش، ولندع للفكر أن يسبح ما شاء له الوهم أن يسبح. ثم بعد ذلك لا بد أن يصل العقل أخيراً إلى نقطة يظل فيها حيران عاجزاً عن التفكير، لا يستطيع أن يقتنع باللانهاية، ولا يستطيع أن يسلم بالنهاية.

فإذا قال لنفسه: انتهى الكون، قال له وهمه: وماذا بعد النهاية؟ وإذا قال لنفسه: الكون لا نهاية له، قال في نفسه: كيف يكون شيء لا نهاية له؟!

ثم هو مضطر \_ عقلًا \_ أن يتردد بين هذين الاحتمالين، ولا ثـالث لهما، وهـو لا يسلّم بواحد منهما، وما ذلك إلاّ لأن العقل محدود.

فإذا كان العقل عاجزاً عن فهم أشياء في الكون من حوله، وعاجزاً عن الإحاطة بصورتها الحقيقية، فهو عن إدراك صورة لحقيقة الأمور الغيبية التي هي وراءالطبيعة أضعف وأعجز.

وإذا كان العقل محدوداً كها رأينا، فكيف يستطيع أن يحيط بالله سبحانه؟! وهو عز وجل غير محدود!!

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في بيان أن العقل محدود:

(إن للعقل حداً ينتهى إليه كها أن للبصر حداً ينتهى إليه).

وقال الإمام الغزالي عليه رحمة الله:

(ولا تستبعد أيها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراءالعقل طور قد يـظهـر فيـه ما لا يظهر في العقل)(١).

وبما سبق تتلخص لدينا الحقائق التالية:

١ \_ إن حواسنا التي هي طرق العلم لدينا محدودة لا تتناول كل شيء موجود.

٢ \_ إن قدرة التخيل فينا محدودة في حدود ما يردنا عن طريق الحواس.

٣\_ إن عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق الكائنة إدراكاً واضحاً وإن اضطرت إلى التسليم بها عقلاً.

ولـالأستاذ عـلي الطنـطاوي كلام جيـد حول هـذه الحقائق في مقـال: (بحث في الإيمان) بكتابه (فِكَر ومباحث).

<sup>(</sup>۱) وللغزالي استدراك جميل على هذه الحقيقة في خاتمة الفصل الأول من كتابه (المقصد الأسنى شرح أسهاء الله الحسنى)، خلاصته: أن ما وراء العقل قد يكون بعيداً عن تصور العقل وتوهمه بعداً بالمنع النهاية، لأن العقل محجوب عنه في حدوده التي لا يستطيع أن يتعداها، لكنه لا يمكن أن يكون وراء العقل أشياء يحكم العقل حكماً قاطعاً باستحالتها. فهناك فرق كبير: بين ما لا يدركه العقل فهو لا يتناوله بنفي ولا إثبات لأنه ليس من الأمور التي يتناولها بأحكامه، وبين ما يحكم العقل قطعاً بنفيه أو إثباته. فمن الأشياء التي لا يمكن أن يكون وضعها فيها وراء العقل، على خلاف وضعها في أحكام العقل القاطعة لأنها من المستحيلات العقلية: أن يكون لله تعالى شريك، أو أن يكون في مقدور الخالق جل وعلا أن يخلق مثل نفسه، أو أن يجعل الحادث قديماً، أو ما أشبه ذلك.

## الفضل المشاني العسّالَرغَينيّ وَمشهُود

### (۱) ينقسم العالم إلى مادي مشهود، وغيبى «ميتافيزيك»

#### الشرح:

كل الأشياء التي اتصلت بها حواسنا هي في عرفنا أشياء مادية، لأننا شهدناها شهوداً حسياً، ولا يشك بوجودها إلا فاقد الحس.

ولكن العالم مشحون بالأشياء الكثيرة العجيبة التي لم نتصل بها عن طريق حواسنا، وهذه الأشياء موجودة حقاً، ونؤمن بوجودها، وإن كانت غائبة عن شهودنا، ونسمي هذه الأشياء بعرفنا أموراً غيبية أي غائبة عن عالم الحس فينا. وقد تكون بواقع حالها أشياء مادية من نوع آخر، ويمكن شهودها من قبلنا لو تهيأت لنا شروط مشاهدتها والإحساس بها، أو لو وجدت لدينا الحاسة المناسبة التي نتمكن بوساطتها من كشف صورها والإحساس بذواتها.

والإجابة قريبة منا جداً حينها نتساءل عن مثال لبعض هذه الأشياء من العالم الغيبي «الميتافيزيك».

هذه أرواحنا السارية في أجسامنا؛ لا نسمعها ولا نراها ولا نلمسها ولا نشمها ولا نشمها ولا نذوقها ومع ذلك فهي موجودة فينا حقاً، نؤمن بها ونحرص عليها كل الحرص، بل بها نحس، وبها نألم، وبها نسر، وفيها بقاؤنا.

ونحن وإن لم نُحسَّ بأرواحنا إحساساً ظاهراً، فقـد آمنا بهـا استدلالاً من آثـارها فينـا، بل علمنا بها أمر بدهي لا يحتاج إلى دليل.

وهناك قوى كثيرة منبثة في عالمنا إنما ندركها من آثارها:

فمثلًا: قطعتان من حديد متشابهتان تماماً وزناً وشكلًا ولوناً ولمساً بحيث لا نستطيع أن

ندرك بحواسنا أي فرق بينها؛ أمّا إحداهما فمشحونة بقوة مغناطيسية وأما الأخرى فغير مشحونة بمثل هذه القوة. ثم إذا وجهنا حواسنا بدقة إلى هاتين القطعتين، فإننا لا نستطيع أن ندرك الشحنة المغناطيسية الموجودة في إحداهما عن طريق أي منفذ من منافذ الحس فينا.

لكننا نجد أن المشحونة بالمغناطيس تجذب الحديد إليها بقوة، والأخرى عديمة من قوة الجذب، فندرك عن طريق الاستدلال العقلي البدهي وجود هذه القوة الزائدة في الحديدة المشحونة بالمغناطيس.

ثم إن هذه الروح التي بين جنبينا، والتي يعتبر علمنا بها من أولى خطوات علمنا بعالم الغيب، بل هي أدنى مراحل العالم الغيبي بالنسبة إلينا، باعتبار اشتمال أجسامنا عليها، ومع ذلك لا تستطيع عقولنا أن تدركها على حقيقتها، أو تعرف صورتها وماهيّتها.

ذلك أن الاستدلال العقبي أو الشعور الفطري قد يشير إلى وجود الشيء الغائب عن الحسّ فيعلم الإنسان بوجوده بداهة؛ وقد يدرك بعض صفات له بالبداهة أيضاً، ولكنه لا يستطيع أن يتكهن كيف تكون حقيقته، فهناك ملايين الاحتمالات المكنة في العقل، فكيف يستطيع أن يخصص واحداً منها دون مرجع؟

بل لا يصح عقلاً قياس عالم الغيب على العالم المادي المشهود، لاحتمال تغايرهما في كل شيء، في الماهيّات، وفي الصفات الخاصة، وفي الأعراض.

ونحن لم نتصل بعالم الغيب عن طريق أية حاسة من حواسنا.

ثم إننا كما أدركنا بالبداهة وبالاستدلال وجود أرواحنا «أو سر الحياة فينا»؛ فقد أدركنا بداهة وعن طريق الاستدلال من الآثار وجود خالق الكون العظيم، أو (الله). وكما أننا لا نستطيع أن نتخيل صورةً ما لحقيقة أرواحنا \_ وهي أدنى مراحل عالم الغيب بالنسبة إلينا، بل هي داخلة في تركيبنا، وجسمنا قفص لها \_؛ فكيف نستطيع أن نتخيل حقيقة ذات الخالق العظيم؟! بل كيف يصح لنا عقلاً أن نبحث في كنهها؟! وقد علمنا بداهة أن الله بكل شيء عيط، ونحن لم نحط بشيء منه، عدا إدراك وجوده وبعض صفاته العظمى!!

### الوحي: هو الطريق الوحيد لتعريفنا بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغيب

#### الشرح:

ومن خلال ما سبق \_ وبعد تسليمنا بأن عالم الغيب لا تستطيع عقولنا وهي مستقلة أن تدرك شيئاً من الأشياء الداخلة فيه \_ ندرك حقاً أن عقولنا مفتقرة في إدراك الأشياء الداخلة في عالم الغيب إلى معلومات خارجة عنها، نظراً لما علمنا من أن عقولنا بشكل مستقل لا تستطيع أن تتصور، أو تتخيل، أو تحلل وتركب إلا في حدود الأشياء التي جاءتها عن طريق الحس. وعالم الغيب لم يتصل بنا شيء منه عن طريق الحس الذي يشعر به كل الناس، فلا تستقل عقولنا بإدراك شيء منه.

وهذه المعلومات الخارجة عن مجال تصورات العقل لو ترك لنفسه؛ لا يتــأتى العلم بها إلا عن طريق من هو داخل في عالم الغيب أو متصل به .

ومن ثم ينتقل بحثنا إلى التأكد من صدق خبر الذي ينقل لنا عن عالم الغيب بعد أن اتصل به.

وبعد البحث علمنا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون بلا مرية في جميع ما ينقلونه إلينا.

وعلمنا أنهم \_ بصفاء أرواحهم، وطهارة نفوسهم، واختيار الله لهم رسلاً للبشر \_ اتصلوا بالوحي من عالم الغيب، فالوحي يبلغهم بعض الحقائق المغيبة عنا بشكل يقيني واضح، وهم يبلغوننا ما نقلوه عن الوحي بشكل يقيني واضح أيضاً. وما علينا \_ بعد أن علمنا صدقهم وتأييدهم من قبل الخالق العظيم بالمعجزات وخوارق العادات \_ إلا أن نؤمن بما أخبروا به، ونسلم تسلياً، دون مناقشة أو اعتراض.

ثم بعد أن نؤمن \_ جازمين ومسلّمين بما جاءنا عن طريق الوحي الصادق \_ يجب علينا عقلًا أن نقف عند حدود النص الذي نقله الرسول لنا عن الوحي؛ دون أن نزيد عليه شيئاً من التخيلات أو التصورات، ودون أن نتلاعب فيه بتأويلات تعسفية، إلا أن ينكشف لنا شيء من الغيب بطريق من الطرق المنطقية السليمة المقبولة عقلًا، وذلك بالكشوف العلمية الثابتة بيقين، التي يتطور إليها العلم بسبب استخدام الطاقات الكونية الكامنة. فعنشذ يصح لنا أن نقرر ما انكشف لنا منه وأن نثبته. أما من دون ذلك فلا، لأن كل زيادة أو تخيل، أو تأويل

تعسفي، إنما هو تحكم في الأمور الغيبية بالباطل، حيث لا مستند لـذلـك من إدراك حسي، أو استنتاج عقلي، أو نص موحى بـه.

ومما سبق نستخلص ما يلي:

- (أ) أن عقولنا \_ بحسب حالتها الراهنة التي فُـطرت عليها \_ مفتقرة في إدراك عالم الغيب إلى الوحى .
  - (ب) أنه يجب علينا الوقوف في المغيبات عند النص الموحى بـه.

#### **(T)**

### الأمور التي كانت من المغيبات فأصبحت من الأمور المادية المشهودة

وأما الأمور التي كانت غيباً عنا في الكون ثم استطعنا الوصول إلى معرفتها عن طريق الكشوف العلمية اليقينية، أو البحوث النظرية المتبع فيها المنهج العلمي السليم، بالنظر إلى ما تطور إليه العلم المعاصر من إمكان استخدام الطاقات الكونية الكامنة، فإنها أمور خرجت عن كونها من الغيوب إلى كونها من الأمور الداخلة في العالم المادي المشهود.

مثال ذلك: لو استطاع البحث العلمي \_ عن طريق التجربة والاختبار واستخدام بعض القوى الكونية \_ أن يتصل بالجن مثلاً اتصالاً عادياً، لأصبح أمر الجن من الماديات المشاهدة، التي كانت غيباً لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي، فتقدم العلم فتناولها بكشف فصدّق ما كان يثبته الوحي.

وكذلك لو استطاع الإنسان بالبحث العلمي واستخدام الطاقات الكونية الكبرى أن يصل إلى أي كوكب سماوي؛ لأصبح أمر هذا الكوكب وما فيه من جملة الأمور المادية المشاهدة لنا، لا من الأمور الغيبية البعيدة عن مجال إدراكنا الحسي.

ومثل ذلك التوصل إلى معرفة الأسباب الكونية التي تحدد مشلاً ساعة نزول الأمطار، أو تكشف عن حالة الأجنّة في بطون أمهاتها بالمناظير أو الأشعة أو أجهزة التصوير أو غيرها. فإن ذلك يخرجها عن كونها غيوباً يعتبر الحديث عنها من قبيل الرجم بالغيب، إلى كونها أموراً مادية مشهودةً يصح الحديث عنها كغيرها من الماديات المعروضة على مجال إدراكنا الحسي؛ وذلك بالنظر إلى الأسباب والوسائل التي استخدمت للاطلاع على حقائقها.

### تقسيم العالم في القرآن

ولقد قسم القرآن الكريم العالم بالنسبة إلى المخلوقات إلى قسمين:

- (أ) عالم الغيب.
- (ب) عالم الشهادة.

على التقسيم نفسه الذي أوضحناه في الاستدلال العلمي. وقد جاءت النصوص القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة في آيات كثيرة، منها:

قوله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَوَ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيثُ ۞ ٠ وقوله تعالى في سورة (الرعد ١٣):

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْ فَى وَمَا تَغِيثُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآةٌ مِّنكُرُ مَّنُ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ـ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلنَّهِ وَسَارِبُ إِللَّهَ الرَّا اللَّهَادِ ۞ ﴾ .

الغيب: كل أمر غائب عن مجال إدراكنا الحسى حسب العادة.

الشهادة: كل أمرنستطيع أن نتوصل إلى شهوده بالوسائل الحسية فينا حسب العادة.

ونلاحظ في النصوص القرآنية أن الله تعالى يقدم الغيب على الشهادة، والحكمة في ذلك أن الأمور المغيبة عنا لا تتناهى سعة ومدى، أما الأمور التي يمكن لنا أن نتوصل إلى شهودها ومعرفتها فهي أمور يسيرة قليلة. قال تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْدِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيد كَلَّ ١٠٠

### (٥) قسم من الغيب استأثر الله بعلمه

وهناك قسم من الأمور الغيبية التي لا تستطيع حواس المخلوقات ولا مداركهم إدراكها؛ قد تفرَّد الله بعلمها، واستأثر بها لنفسه، فلم يُطْلِع عليها أحداً من خلقه في الأرض ولا في السماوات. وإلى هذا القسم أشار القرآن بقوله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

## ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَي ١٠٠٠

التحليسل:

العالم بالنسبة إلى المخلوقات ينقسم إلى قسمين:

١ - عالم الشهادة: ويمثله في الرسم التقريبي - الذي تشاهده في أسفل الصفحة - البقع المضيئة البيضاء وهي قليلة جداً بالنسبة إلى العالم الغيبي اللانهائي ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾.

٢ \_ عالم الغيب، وهو قسمان:

- (أ) قسم قابل لأن يكون من عالم الشهادة إذا تهيأت للمخلوقات شروط مشاهدته: ويمثله في الرسم التقريبي البقع الدكناء وهو قسم أكبر نسبياً من عالم الشهادة.
- (ب) قسم غير قابل لأن يكون من عالم الشهادة، لأنه مما استأثر الله بعلمه لنفسه: ويمثله في الرسم التقريبي سائر البقع السوداء، على اعتبار أن هذه البقع السوداء غير محدودة النهايات، وما في الرسم مقطع صغير من كرة غير متناهية.

وهناك أشياء: تكون من عالم الغيب بالنسبة إلى الإنسان أو غيره من المخلوقات، لكنها قد تكون من عالم الشهادة بالنسبة إلى الجنّ أو الملائكة أو مخلوقات أخرى.

وقد يسمى ما غاب عن إحساسات بعض الناس غيباً وذلك بالنسبة إليهم فقط، وهذا الغيب عن بعضهم قد يكون أمراً عادياً مشهوداً بالنسبة إلى غيرهم، فلا يسمّى الاطلاع على شيء من ذلك بوساطة وسائل إنسانية من قبيل الاطلاع على علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه.

شكل تقريبي يمشل عبالم الغيب وعالم الشهادة بالنسبة للمخلوقات

# الفصل المالين أهمية العقيدة وثبوتها

### (١) أهمية العقيدة

يتسم سلوك الحيوان بأنه مظهر من مظاهر دوافعه وغرائزه المنضبطة فطرياً بحدود حاجاته ومصالح جسده؛ فإذا أُشبعت حاجاتُه كف وعف، وقلّها يتجاوز الحيوان حدود ما ينفعه إلى ما يضره، وذلك بكوابح فطريّة من غريزته.

أما الإنسان: فقد جعلت غرائزه ودوافعه وأهواؤه وشهواته رعيّة تحت سلطة إرادته الحرة، ومنح بالإضافة إلى إرادته عقلًا يمكن أن يدرك فيه خيره وشره، وما ينفعه وما يضره، ليكون الموجّه لإرادته والمحرك لعواطفه. فإذا استرشدت إرادته بعقله وكان إدراكه للأمور صحيحاً سلياً، استقام سلوكه بمقدار سلامة وصحة إدراكه للأمور. وإذا تخاذلت إرادته فخضعت لجمهور أهوائه وغرائزه وشهواته ودوافعه ومطالب نفسه، كان كالأنعام بل كان أضل سبيلًا، لأن هذه العناصر في نفسه لا كوابح لها من أصل فطرتها، بعد أن منح الإنسان البديل عن هذه الكوابح من عقله وسلطان إرادته. وحين تصبح هذه العناصر هي الحاكمة على إرادة الإنسان، وهي صاحبة السلطان، تأخذ به إلى إفراط يضره ويهلكه أو تفريط يضره ويهلكه.

وحين نلاحظ أنواع سلوكنا العادي في الحياة نجد أن إراداتنا تتصرف بتوجيه من مضاهيمنا الثابتة في نفوسنا؛ وهذه المفاهيم الثابتة تمثل فينا مجموعة عقائدنا في الحياة.

ما الذي يجعلنا لا نضع أيدينا في النار؟

هذا سؤال نجيب عليه بأن لدينا مفاهيم ثابتة عن النار، وهذه المفاهيم توجمه إراداتنا إلى أنواع خاصة من السلوك تجاه النار.

إننا نعتقد أن النار تحرق، ونعتقد أن الحريق إذا مسَّ أجسادنا آلمنا وأخسرنا من أجسامنا ما نحن بحاجة ماسة إليه، وكل ذلك مكروه لنا.

لذلك فإننا نوجه إراداتنا للكفّ عن كل تصرف نكره نتائجه وعواقبه.

ما الذي يجعلنا لا نشرب كأساً لذيذة نشتهيها إذا سقط فيها سم قاتل؟

ونجيب على هذا السؤال أيضاً بمثل إجابتنا على السؤال السابق.

من هذا ندرك أهمية مفاهيمنا الثابتة (وهي مجموعة عقائدنا) في تـوجيه إراداتنـا إلى أنواع من السلوك نتصـور أنها تجلب لنا مصلحـة أو نفعاً أو لـذة، وهذه أمـور نحبها؛ أو نتصـور أنها تدفع عنا مفسدة أو مضرة أو ألماً، وهذه أمور نكرهها.

والمفاهيم متى غدت ثابتة راسخة في نفوسنا، واطمأنت قلوبنا إليها، وأصبحت عواطفنا تتأثر بها، واقترنت بإرادة التصديق بها، كانت عقائد راسخة لدينا. وهذا المستوى من رسوخ المفاهيم مع طمأنينة القلب إليها وتأثر العواطف بها، واقترانها بإرادة التصديق بها، هو ما يطلق عليه لفظ (الإيمان) ومشتقات هذا اللفظ.

وهذا الإيمان هو الركن الأساسي الذي بدأ الإسلام به في تكوين شخصية المسلم؛ لأنه هو الجذر الأول في بناء شخصيته، وهو العنصر الأساسي المحرك لعواطفه والموجه لإرادته. ومتى صحت عناصر الإيمان في الإنسان استقامت الأساسيّات الكبرى لديه، وكان أطوع للاستقامة على طريق الحق والخير والرشاد، وأقدر على التحكم بأنواع سلوكه، وضبطها فيها يدفع عنه الضر والألم والمفسدة، العاجل من كل ذلك والأجل، وفيها يجلب له النفع واللذة والمصلحة، العاجل من كل ذلك والأجل، وفيها يجلب له النفع واللذة والمصلحة، العاجل من كل ذلك والأجل.

وهذا ما يطلبه منا الإسلام.

وقد أدرك حديثاً الباحثون من غير المسلمين قيمة العقائد في تبوجيه سلوك الإنسان، فبدأوا يتحدثون عنها تحت عنوان: «أيديولوجيات». ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى المستوى الذي وصل إليه الإسلام، إذ هو يبني في الفرد المسلم إيماناً، لا يضارعه ولا يشابهه أي عنصر اعتقادي (أيديولوجي) يحاولون غرسه في نفس الفرد من أفرادهم.

\* \* \*

#### **(Y)**

#### العقيدة وثبوتها

#### معنى العقيدة:

إننا نعتقد بوجود أشياء كثيرة من ذوات وصفات أو بتعبير آخر: (من جواهر وأعراض)؛ وضجد قلوبنا مطمئنة بما نعتقد به ليس فيها أدنى شك، كاعتقادنا بوجود ذواتنا وصفاتنا، وكاعتقادنا بوجود أشياء كثيرة من حولنا في الأرض والسهاء، ولوجاءنا الناس كلهم يحاولون تشكيكنا فيها نعتقد به لم يؤثروا بنا أي أثر.

ذلك لأن علمنا بهذه الأشياء تحول من ساحة الإدراك الحسي إلى خزانة العلم والمعرفة في عقولنا؛ بسبب تكرار عملية الإدراك للصور الواردة من عالم الوجود الخارجي عن ذواتنا.

ثم بمرور الزمن وتوارد الشواهد والأدلة التي تصدُّق علمنا \_ ولو من غير شعـور ظاهـري مناً \_، يتغلغل علمنا هذا في خزائن علومنا ومعارفنا إلى أعمق المراكز وأثبتها في داخلنا، وعنـد منك يكون علماً راسـخ الأسس ثابت البنيان متين القواعد.

ومتى استقر فينا العلم هذا الاستقرار الراسخ، نرى أنه أصبح يوجه كثيراً من تصرفاتنا ويحرك كثيراً من عواطفنا دون شعور ظاهري منا.

ذلك أنه كها انعقدت أفكارنا وعقولنا على معرفته معرفة غير قابلة للتشكيك، انعقدت عواطفنا عليه انعقاداً يصرّف أفعالنا وحركاتنا، وحبنا وبغضنا، بطريقة شعورية أو بطريقة لا شعورية.

ومتى بلغ شعورنا بالشيء إلى حدٍّ أصبح يحرك عواطفنا ويوجه سلوكنا حمل سم (عقيدة).

### الطرق التي تؤدي إلى تركيز معتقدات في نفوس الناس:

ولكنّ هناك كثيراً مما يعتقده الناس قد يبلغ في نفوسهم هذا المبلغ الأسمى من تحريك العواطف وتوجيه السلوك؛ دون أن يدخل إلى أعماق الأنفس من طريق سليمة واضحة، أو منهج علمى صحيح.

فعلينا إذاً في المسلك العلمي السليم أن نبحث في سلامة الطريق التي توصل إلى أعماق تقوسنا أية عقيدة من العقائد. فإذا كانت طرقاً سليمة قاطعة كانت معتقداتنا مَرْضية مقبولة، جديرا بها أن تتمركز في أعماق النفس، وأن توجّه السلوك وتحرّك العواطف.

وإذا كانت ظنوناً غالبة وضعناها في موضع الظنون الغالبة، القابلة للتعديل والتبديل والنسخ عند ورود اليقين أو النظن الأقوى، ولا نسمح لها أن تتمركز في مراكز العقائد الراسخة التي لا تقبل التعديل أو التبديل.

وإن كانت شكوكاً وخيالات وأوهاماً أو تقاليد عمياء رفضناهـا رفضاً بـاتاً، ولم نقبـل أن تنتقل من مجال الوهم والخيال إلى خزائن العلم، فضلًا عن انتقالها إلى مراكز العقيدة.

بل يجب على العقالاء إذا استولى وهُمَّ أو تقليد أعمى على نفوسهم، وأصبح يحرك عواطفهم ويوجه سلوكهم، أن ينسخوا ذلك من نفوسهم وأفكارهم، فإنه ليس صاحب حق في هذه السكنى الشريفة.

ومن ثُمَّ نرى أن المعتقدات تسلك إلى نفوس الناس من عـدَّة طرق: منهـا ما هـو منطقي سليم، ومنها ما هو مقبول مـع تطرُّق الاحتمال إليه، ومنها ما هو مزيَّف مرفوض.

- (أ) فأما المنطقى السليم: فيا يسلك مسالك اليقين.
- (ب) وأما المقبول الذي يتطرق إليه الاحتمال: فما يسلك مسالك الظنون الغالبة.
- (ج) وأما المزيف المرفوض: فها يسلك مسالك الشكوك والأوهام والتقاليد العمياء.

#### الشرح:

ونحاول أن نعالج لك شرح هذه الطُّرق بثيء من التفصيل مع ضرب الأمثلة على ذلك.

### الطريق المنطقي السليم:

ولنبدأ من هذه الطُّرُق بالمنطقي السليم الذي يسلك مسالك اليقين وتثبت به عقيدة صحيحة.

#### iek:

سبق لنا في المقدمة أن ضربنا أمثلة مما يَـرِد إلى ساحـة إدراكنا من العـالم الخارجي عن طريق الحواس؛ ورأينا أن التسلسل مرّ فينا على الوجه التالي:

(أ) تنقل حواشنا صورة الأشياء إلى ساحة الإدراك منا، ويتكرر ذلك عدَّة مرات مع

- يقيننا بسلامة حواسنا، وقد يضاف إلى ذلك شهادة توافق الناس في الإحساس نفسه.
- (ب) ينتقـل إدراكنـا الحسي من سـاحـة الإدراك السظاهـر إلى خــزائن العلم الثـابت والمعرفة المتمكنة.
- (ج) ثم يتغلغل ذلك العلم في أعماق نفوسنا، حتى يصبح قادراً على أن يحرك عواطفنا ويوجه سلوكنا.
  - (د) وعند ذلك يكون عقيدة راسخة.

مثال ذلك: اعتقادنا بوجود أنفسنا، وبوجود الأرض من تحتنا، وبوجود السهاء من فوقنا، ويوجود أشياء كثيرة تفوق الحصر، واعتقادنا بأن النار محرقة، والشمس مضيئة، والماء له صفة السيلان ينحدر من أعلى إلى أدنى، إلى غير ذلك.

ونـرى أن هذا المسلك مسلك منطقي سليم، ويفيدنـا العلم اليقيني، لأنه يعتمـد عـلى شهادة الحس وبداهته.

ونستطيع أن نسميه: (مسلك الإدراك الحسي، فالعلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ). ثاناً:

ونرى أن أفكاراً كثيرة تصل فينا إلى مرتبة العقيدة الجازمة التي تحرك العواطف وتوجه السلوك؛ دون أن تنتقل كها هي من ساحة الإدراك إلى العلم فالاعتقاد، بـل تُعامَـل في داخل أفكارنا بالتحليل والتركيب والاستنتاج، ثم تتبلور هذه النتائيج بصورة علم جديد.

ثم بعد تكرار الشواهد لعملية التحليل والتركيب والاستنتاج في مختلف الأمثلة والحالات النفسية؛ ينتقل هذا العلم الجديد المستنتج استنتاجاً إلى مراكز العقيدة في أعماق الأنفس.

ومثال ذلك كثير من علومنا ومعارفنا التي نعتقـد بها اعتقاداً جازماً، وهي من العلوم التي توصلنا إليها عن طريق الاستنتاج بمسلك منطقي رياضي.

كاستنتاجنا مثلاً: بأن عدد الألف أكثر من عدد المشة، وأن الكل أكبر من الجنوء، وأن حاصل ضرب ٥ في ٦ = ٣٠. وهذا يفيدنا العلم اليقيني قطعاً فالاعتقاد الراسخ.

وكذلك كثير مما نستنتجه في حياتنا الدائمة من خلال بعض النظواهر التي نُجِسُ بها: كعلمنا بأن طارقاً ما طرق الباب علينا حينها نسمع حلقة الباب تطرق، وأن سبباً ما قذف الحجر حينها نرى أن الحجر مرّ في الفضاء واستقر في فناء الدار. وأن متعمداً بيَّت أمراً ما حينها نـرى انفجـاراً وقـع في مكـان محـروس، لا تـوجـد فيـه متفجرات ولا يحتمل أن يكون من سبب آخر.

فكل هذه الاستنتاجات في حدودها المعقبولة نرى أنها تفيدنا العلم اليقيني أيضاً؛ ثم تنتقل من خزائن العلم إلى مراكز الاعتقادات.

ونستطيع أن نسمي هذا المسلك الثاني:

(مسلك الاستنتاج العقلى، فالعلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ).

وهذان المسلكان هما الوسيلتان الواضحتان لاكتسابنا المعارف والعلوم المقترنة ببراهينها؛ التي تقدم نفسها للمناقشة والاعتراض، والأخذ والردّ، في كل جزئية من جزئياتها.

# حَثُ القرآن على استخدام مسلكي الإدراك الحسي القاطع والاستنتاج العقلى القاطع من مسالك اليقين:

ولقد حث القرآن الإنسان على استخدام هذين المسلكين من مسالك اليقين الأول والثاني في آيات كثيرة.

فمنها ما يدفع الحواس الظاهرة والباطنة إلى إدراك الحقائق المعروضة في الكون. ومنها ما يهزُّ العقل هزّاتِ عنيفةً للبحث والتفكير، والنظر والاعتبار، والمناقشة والفهم.

فمن ذلك الآيات الكثيرة التي تدعو الإنسان إلى النظر في السماوات والأرض، إلى النظر في تكوين نفسه، كقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

وكقوله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

﴿ أُوَلَمْ يَنَفَكَرُواْ فِي أَنفُسِمِمٌ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَنَّى ﴾ .

وكقوله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ اَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي آَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ .

ومن ذلك الآيات الكثيرة التي تحث على التعقل والتفكر وتمجّدهما: كقوله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ ﴾.

وما أكثر الآيــات التي تُختتم بقـولــه تعــالى: ﴿أفــلا تعقلون﴾، وقــولــه تعــالى: ﴿لعلكم تعقلون﴾،

وقد قرر الله سبحانه أنه هيأ لجهنم كثيراً من الجن والإنس الـذين عطّلوا حـواسّهم وعقولهم ؛ بقوله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قَلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَفُولَتِهِ كَا لَا نَعْمَ مَلَ هُمُ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ ﴾ .

كها نوّه سبحانه بتحسر أهل النار وندامتهم إذْ أهملوا أسماعهم وعقولهم في الدنيا؛ بقوله \_حكاية عنهم وهم يُعَذَّبون في النار \_ في سورة (الملك ٦٧):

﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّانِ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَانِ أَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴾ •

سحقاً: أي بعداً لهم عن رحمة الله.

#### ثالثاً:

عرفنا مما سبق كيفية اكتسابنا علوماً يقينية بالمسلكين الأول والشاني، وكيف تتحول هـذه لعلوم اليقينية إلى اعتقادات راسخة.

وهناك مسلك ثالث يأتي عن طريق الخبر الصادق:

فقد يقوم برهان العقل على أن تُخْبِراً ما \_ فرداً كان أو جماعة \_ صادق قطعاً فيها يخبر به ؛ فيمرُ خبره على مراكز الإدراك للتأكد من صورة الخبر وفهم المراد منه ، ثم ينتقل مباشرة فيكون علماً يقينياً ، ثم يتحول إلى مراكز الاعتقادات فيكون عقيدة راسخة . ونستطيع أن نسمي هذا لمسلك الثالث: (مسلك الخبر الصادق ، فالعلم اليقيني ، فالاعتقاد الراسخ ) .

#### الشرح:

(أ) كلنا نعلم علمًا يقينياً بـوجود بـلاد \_ مثلاً \_ اسمها الصين، دون أن نـرى هـذه

البلاد ودون أن نستطيع بطريق العقل استنتاج وجودها، وإنما وصلت إلينا الأخبار المتواترة بوجودها. وكذلك نعلم علماً يقينياً بقيام الحرب العالمية الأولى، ونحن لم نحضر هذه الحرب، ولم نشاهد وقائعها، وإنما علمنا بها عن طريق الأخبار المتواترة. ولوجاءنا رجل فقال لنا: لم تقع حرب عالمية أولى، أو ليس في الدنيا بلاد الصين، لكذبناه بلا أناة، لأن خبره باعتباره آحاداً لا يقوى في أنفسنا على تضعيف الأخبار المتواترة.

ومن هذا نرى أن الأخبار المتواترة تفيدنا العلم اليقيني بداهة، لأنه مستقر في نفوسنا أنه لا يمكن عقلاً أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكاثرة من المخبرين؛ الذين اختلفت أحوالهم، وتباينت أغراضهم، وهم في حالة لا يجمعهم معها على الكذب جامع.

فنحن نجد أنفسنا مضطرين عقلًا أن نقبل خبرهم، ونعتقـد بــه حقيقة واقعــة غير قــابلة للشك، وإلا حرمنا أكثر العلوم والمعارف، وحُرمنا إدراك أية حقيقة من حقائق التاريــخ.

(ب) كما ثبت لدينا عقلًا صدق خبر الرسول فيها يخبر به عن الله تعالى من أحكام ومن أمور الغيب؛ وأن خبره يفيدنا العلم اليقيني قطعاً، لأن الرسول مشهود له من قبل الله بلسان حال المعجزة التي يجريها الله على يديه أنه صادق فيها يخبر به عن ربه؛ لأنه يخبر عن وحي في المنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي ، وكل ما يأتي به الوحي حق لا شك فيه.

وجلَّ عقائدنا التي نعتقـد بها في ديننـا قد جـاءتِنا عن طـريق الوحي، نـطق بها الـرسول الصادق المؤيد من الله بالمعجزة.

فيجب عقلاً تصديق الرسول في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب؛ والاعتقاد به اعتقاداً جازماً باعتباره يفيدالعلم اليقيني، سواء أخبر به في نص آية من كتاب الله، أو أخبر به بكلام من عنده، لا فرق في ذلك مطلقاً، لأن الله في كتابه شهد له بأنه لا ينطق عن الهوى.

فأصحاب الرسول الذين عاصروا الرسول ﷺ ما كانوا يفرقون قطّ في التسليم بما يبلغه الرسول إليهم من أحكام وغيوب بين آية قرآنية يرويها وبين حديث يقوله من عنده.

وأما بالنسبة إلينا فحيث لم نسمع من الرسول هي مباشرة بل سمعنا بمن رَوَوْا عنه والذين رَوَوْا عنه ليسوا بمعصومين \_ وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرق بين ما نقل إلينا عن الرسول هي بطريق متواتر يفيد العلم اليقيني وبين ما نقل إلينا عنه بطريق الأحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، ولا يفيد العلم اليقيني .

وبعد البحث والاستقراء رأينا أن كتاب الله تعالى بكل ما فيه منقول إلينا بطريق التواتـر الذي يفيد صدق النقل عن الرسول قطعاً؛ وذلك يفيدنـا العلم اليقيني بأنـه كلام الله، ومن ثُمَّ فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني، فالاعتقاد الراسـخ.

وأما أحاديث الرسول على فبعضها القليل منقول عن الرسول بطريق التواتر، فهو يفيدنا صدق النقل عن الرسول كالقرآن سواء بسواء، ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني به، فالاعتقاد الراسخ، كالقرآن أيضاً.

ولكنَّ أكثر أحاديث الرسول منقولة إلينا بطريق الآحاد، فإن كانت صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها، ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي، وقد نعتقد بمضمونها اعتقاداً دون مرتبة اعتقادنا بما جاءنا عن الرسول بالتواتر.

إلا أن بعض أحاديث الأحاد التي تتضمن شيئاً من العقائد، قد تلقتها الأمة الإسلامية في عصورها الأولى بالقبول من غير نكير؛ فارتفعت بذلك إلى مرتبة المنقول بالتواتر، بالنظر إلى أن مضمونها قد أخذه المسلمون بالقبول من غير نكير، فكان ذلك تواتراً بالمعنى، فيفيد نفس ما يفيده المتواتر باللفظ.

ولا بد من أن نلفت النظر إلى أنه قد يكون الخبر قطعياً كالقرآن أو الأحاديث المتواترة، ولكن دلالة النص القرآني أو النص الحديثي المتواتر دلالة غير قطعية؛ لأنه يحتمل التأويل إلى عدّة معان مثلاً، ولم نتمكن نحن من ترجيح بعضها على بعض بدليل قاطع، وإنما رجّحنا بعضها على بعض بالظنّ الغالب. فلا يفيد إذ ذاك مضمون هذا النص العلم اليقيني الجازم، ومن ثم يصعبُ أن يتحول إلى عقيدة راسخة، ومن ثم فلا يصح لنا أن نُلزم بالاعتقاد به إلزاماً قطعياً أو نُكفّر من لا يعتقد به.

ومن خلال الإيضاح السابق يتلخص لدينا ما يلي:

- (أ) أن الاعتقاد بصدق القرآن الكريم واجب عقلًا وشرعاً؛ ومنكِرُ أنه كلام الله كافر.
- (ب) أن الاعتقاد بما دلّ عليه القرآن دلالة قطعية من أحكام وغيـوب واجب عقـلًا وشرعاً؛ ومنكر ذلك كافر.
- (ج) أن الاعتقاد بأن الأحاديث المتواترة واردة قطعاً عن الرسول ﷺ واجب عقالًا وشرعاً؛ ومنكر ذلك كافر.
- (د) أن الاعتقاد بما دلت عليه الأحاديث المتواترة دلالة قاطعة من أحكام وغيـوب واجب عقلًا وشرعاً؛ ومنكر ذلك كافر.

- (ه) أن أحاديث الآحاد التي تلقُّتُها الأمة الإسلامية في عصورها الأولى بالقبول من غير نكير؛ حكمها حكم الأحاديث المتواترة.
- (و) أنه يكفر من أنكر عقيدة ثبتت بنص قطعي النسبة إلى رسول الله ﷺ؛ قطعي الدلالة على تلك العقيدة.

وأما من أنكر عقيدة ثبتت بدلالة ظنية في نص قطعي الثبوت، أو ثبتت بدلالة قبطعيَّة في نص ظنيّ الثبوت، فإنه لا يكفر نص ظنيّ الثبوت كالأحاديث الآحاد، أو بدلالة ظنية في نص ظني الثبوت، فإنه لا يكفر بذلك. ولكنه إذا كان الظن غالباً ولم ينكر المنكِر وفق حجة واضحة فإنه يكون فاسقاً عاصياً.

## الإسلام ومنهجه في الاعتماد على الأدلة النقلية والتثبت من الأخبار أو

## (الإسلام ونظرية البحث العلمي في المستندات الإخبارية):

ولمًا كان الخبر الصادق أصلًا كونيّاً، وقاعدة إنسانية لا مندوحة من الاعتماد عليها في الحياة الاجتماعية؛ للتعرف على كثير من الحقائق التي لا يمكن لكل فرد أن يباشر معرفتها بنفسه عن طريق الحس، أو عن طريق الاستدلال العقلي، فقد اعتمدت الشرائع الربانية عليه اعتماداً كليّاً في نقل الاخبار الإلمية للناس، وتبليغهم الأحكام والتكاليف الربانية، وغير ذلك، كما اعتمدت على الخبر في تحصيل كثير من العلوم التي توصل إليها العلماء بمسالكهم المنطقية؛ وأمرت بسؤال أهل الذكر. قال تعالى في سورة (النحل ١٦):

## ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَّنَكُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ ٢٠٠٠

أي: فاسألوا العلماء بتواريخ الأنبياء والرسل وأحوال الوحي إليهم؛ يجيبوكم بمثل ما نقرره لكم.

كما أمر الله تعالى نبيه بسؤال الذين يقرأون التوراة، للتأكد من صحة ما ينزل عليه من أخبار الرسل السابقين إن كان في شك من الأخبار التاريخية عن الرسل وأقوامهم. والغرض من أمر نبيه بمثل هذا السؤال التعريض بتوجيه الشاكين من أهل الكتاب لمثل هذا السؤال؛ ليتأكدوا من الحق الذي جاء به القرآن.

قال تعالى في سورة (يونس ١٠):

﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَبِكَ فَلا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ (أَنَّ) ﴾ .

#### حتمية صدق الخبر:

ولكن الإسلام وضع منهجاً سليهاً للتحقق من سلامة الأخبار وصدقها، فاشترط لحتمية صدق الخبر أن يأتي عن أحد مسلكين:

المسلك الأول: أن يَرِدَ الخبر على لسان الرسول، وقد أحاط الله الرسل الذين يبلّغون عن الله بوضع يجعل التسليم بنقولهم وأخبارهم قضية حتمية عند المنصفين من العقلاء؛ ذلك عا صانهم به من العصمة عن الكذب وسائر المعاصي، وبما أيدهم به من المعجزات الباهرات، التي لا يأتي بها أو بمثلها إلا رسول مؤيّد من عند الله، ومصدّق من قِبَلِه بلسان حال المعجزات. وإليك أمثلة وأدلة قرآنية:

١ فيدلُ على هذا المعنى ما جاء في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود،
 كما أوردها القرآن الكريم.

قالت ثمود لصالح فيها حكاه الله عنهم في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ قَالْوَا إِنَّمَا آنَتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (إِنَّ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِتَا يَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِيرَ فَي ﴾ ·

وأمام هذا المطلب الحق، الذي يدلُّ على أنهم يطالبونه بالبينة على أنه صادق فيها يبلغ عن ربه؛ استجاب الله لمطلبهم، فأرسل لهم معجزة الناقة، وتوعَّدهم بالعذاب إذا هم كذبوا بعد هذا التأييد من الله بها.

قال صالح فيها حكاه الله عنه في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةً لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَظِيمِ اللَّهِ ﴾ .

٢ — كيا وضع الله المشركين الذين يَدْعُون من دون الله في مأزق حرج من المناقشة الحرة المنطقية؛ وفسح لهم مجال إقامة الدليل على ما يدّعون بالخبر الصادق، إذا هم عجزوا عن إقامة الدليل على ما يدّعون عن طريق المشاهدة الحسية، أو عن طريق الاستنتاج العقلي. وذلك في قوله تعالى \_ يعلم رسوله على \_ في سورة (الأحقاف ٤٦):

﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ كُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَّتِ ٱلتَّنُونِ مِكَتَبِ مِّن فَبْلِ هَلَذَا أَوْ أَثَنَرُ وَمِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ .

ألا ترى أن هذه الآية قد علمت الرسول كيفية مطالبة المشركين بالدليل الحسي أو الدليل العقلي؛ على إثبات هؤلاء الشركاء الذين يدعون من دون الله بقوله تعالى: ﴿أروني ماذا خلقوا

من الأرض﴾؟! أي: أثبتوا لي بدليل المشاهدة الحسية أو بدليل الاستنتاج العقلي من خلال النظواهر الأرضية؛ ذلك الشيء الذي خلقوه من الأرض، حتى استحقوا بخلقه أن تجعلوهم شركاء لله!!

ثم علّمه كيفية مطالبتهم بدليل الخبر الصادق على إثبات هؤلاءالشركاء الذين يدعون من دون الله؛ بقوله تعالى: ﴿أَم هُم شرك في السماوات، اثتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ﴾. أي: فإن عجزتم عن إقامة الدليل الحسي أو العقلي، وادعيتم شركتهم في السماوات \_ وهي بعيدة عن مجال حسكم واستنتاجاتكم \_ فإننا نقبل منكم الخبر الصادق عن كتاب سماوي منزّل قبل القرآن الكريم، أو الخبر الصادق عن بقيةٍ من علم مأثور عن رسول من رسل الله يتلقى عن الوحى.

٣ - أخذ اليهود يعترضون على سيدنا محمد ﷺ أن يأكل لحوم الإبل، ويشـرب ألبانها، ثم يـزعم بعد ذلـك أنه عـلى دين إبراهيم، فقـال لهم النبـي ﷺ: كان ذلـك حلالاً لإبـراهيم فنحن نُحلّه، فقال اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام.

فنزلت الآيات من سورة آل عمران تعلّم الرسول كيفية مناقشتهم ومطالبتهم بالخُبَر الصادق على ما يزعمون؛ وبإحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين.

قال تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَهِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ التَّوْرَيَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَيَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْكُ اللَّهُ مَا لَا مَا لَكُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ .

إسرائيل: هو سيدنا يعقوب عليه السلام.

فجاءت عصابة من اليهود إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا أبـا القاسم، أخبـرنا أيّ الـطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟

فقال رسول الله ﷺ: أنشُدُكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فظال سقمه منه، فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرِّمنَّ على نفسه أحب الطعام والشراب إليه؛ وكان أحبّ الطعام إليه خُمَانَ الإبل، وأحبّ الشراب إليه ألبانها؟!.

فقالوا: اللهم نعم.

المسلك الثاني: أن يخبر به جمع من الناس يستحيل في مقياس العقل السليم اتفاقهم على الكذب.

ويلحق به ما تواردت عليه مجموعة من شواهد النقول الإخبارية، ودلائل الآثار الأرضية والكتابية، وبعض الاستنتاجات النظرية، حتى يصبح التسليم بمضمون الخبر أمراً حتمياً لا شك فيه لدى العقلاء المنصفين، وحتى يصل في نفوسهم إلى درجة اليقين، كخبر الجمع من الناس الذين يستحيل عقلاً تواطؤهم على الكذب.

وهذا المسلك أصل مقطوع به شرعاً وعقلًا، وبه حفظ الله القرآن الكريم من التحريف والتبديل، إذ تكفّل بحفظه في قوله تعالى في سورة (الحِجْر ١٥):

## ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ١٠٠٠

أما الاعتماد على دلائل الآثار: فيمكن الاستئناس لـ بقوله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

﴿ أُوَلَمْ رَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ حَانُواْ أَشَدَّمِهُمْ قُوَةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِمَا أَحَثَرُمِمًا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَاكَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

وأما الاعتماد على الخطوط والكتابات: فنستطيع الاستدلال لـ بأمر القرآن لنا بأن نكتب عقود مُدَايناتنا لتثبيت الحقوق لأربابها؛ وذلك في قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ يَكَأَنُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِمُسَكَّى فَاصْتُمُوهُ وَلَيَحْتُب بَيْنَكُمْ كَالْكُ أَجَلِمُسَكَّى فَاصْتُمُوهُ وَلَيَحْتُب بَيْنَكُمْ كَالْتِالْ فِي ﴾.

# أرجحية صدق الخبر، والاحتياطات في تحديد شروط نقسل الأخبار بحسب موضوعاتها:

لقد أقر الإسلام الناس على أخبارهم فيها بينهم، شريطة توافر دلاثل ترجيح الصدق فيها، ووضع لذلك منهجاً سديداً لتحري الصدق في الأخبار، ونفي ما كان منها كذباً واضحاً، أو مشكوكاً بأمره، أو مشتبهاً بكذبه.

واشترط لأرجحية صدق الخبر أن يتوافر في كل راوٍ له شرطان: الشرط الأول: العدالة: وهي أن لا يعهد على الراوى الكذب والمعصية الظاهرة. الشرط الثاني: الأهلية الفكرية لتحمل الأخبار ونقلها على وفق ما حملها، دون نسيان أو اضطراب. ويُعْرَفُ هذا الشرط عند أهل الحديث بالضبط.

وقد صنف الإسلام الموضوعات التي تتضمنها الأخبار في عدة مراتب، وجعل لكل مرتبة منها شروطاً للتثبّت من الخبر، بحسب أهمية موضوعه وبحسب النتائج التي تترتب عليه. وفي الفقرة التالية إحصاء لمراتب الأخبار: سواء كان المطلوب فيها أن يكون الصدق حتمياً، أو راجحاً وفق منهج علمي محدَّد، أو راجحاً في القناعة الخاصة للشخص المنقول له الخبر.

## مراتب الأخبار وشروط أرجحية الصدق فيها، بحسب أهمية موضوعاتها والنتائج التي تترتب عليها:

الذي يظهر لنا من الإحصاء الشرعي في تقسيمات مراتب الأخبار، أنها تقع في ست مراتب، ولكل من هذه المراتب شروط محددة للتأكد من صدق الخبر فيها، وهي كها يلي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى:

المرتبة الأولى: النقل عن الوحي، وشرطه النبوة المستجمعة لصفتي العصمة والتأييد بالمعجزة، وقد سبق شرح ذلك في فقرة حتمية الخبر.

المرتبة الثانية: مرتبة نقل الأخبار التي بلّغها الرسل، المتضمنة إثبات عقيدة من عقائد الدين، أو أصل من أصوله الأولى، أو سورة من سور القرآن، أو آية من آياته، ونحو ذلك مما يكفر جاحده.

وهـذه ينبغي للتثبت من صحة الخبـر فيها وصـدق الروايـة، أن تنقل بـالتواتـر اللفـظي أو المعنـوي، أو ما هـو في قوة التـواتر، لأن مـوضوعـاتها من المـوضوعـات التي يجب ــ بحسب مركزها من الدين وتكفير جاحدها ــ أن يتوافر عليها النقل بالتواتر، أو ما هو في قوته.

فإذا لم تنقل بالتواتر أو ما هـو في قوته، مع وجود الـدواعي لنقلها بـه، لم يَسُـغ لنا أن نحلها في مركز الأمور التي يكفر منكرها، لأن من يحكم عليه بالكفر والردة، يُحكم عليه بإهدار الدم لزوماً.

وقد سبق مضمون هذه المرتبة في فقرة حتمية الخبر.

المرتبة الثالثة: مرتبة الاتهام بالزن.

وهذه المرتبة ينبغي للتثبت من صحة خبر الاتهام فيها أن يتوافر على نقله والشهادة بــه

أربعة شهداء؛ مشروط في كل منهم أن يستجمع صفات العدالة والضبط، وانتفاء التهمة، وفق البيانات الموضّحة في كتب الفقه.

وقد اشترط الإسلام الشهداء الأربعة في خبر الاتهام بالزنى نظراً لأهمية موضوع الخبر؟ ونظراً لأن النفوس فيه يتجسَّم لديها الظن به، حتى يصل إلى مرتبة التحقق دون أدلة مادية فتشهد به؛ ونظراً لما يترتب عليه أيضاً من هدم الأسر وإقامة الحد الشرعي، والخزي والعار والفضيحة لمن تثبت عليه التهمة.

قال تعالى في سورة (النور ٢٤):

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَاْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَّدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدُاْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ .

وقال تعالى في سياق حديث الإفك في سورة (النور ٢٤):

﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَ ٱللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ لَيْ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

المرتبة الرابعة: مرتبة إثبات الحقوق بين الناس بعضهم على بعض، وتتضمن هذه الحقوق: الحقوق المادية والأدبية والجنائية ونحوها.

وهذه المرتبة ينبغي للتثبت من صحة الخبر فيها أن يشهد بالخبر رجلان ذوا عدل من المسلمين؛ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (١) ممن يرضى المسلمون من الشهداء. ويشترط في كل شاهد أن تتوافر لديه العدالة والضبط، وانتفاء التهمة، وفق البيانات الموضَّحة في كتب الفقه.

قال تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلاَيَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواً . . . ( عَنَ اللَّهُ هُدَاهُ . . . ( عَنْ اللَّهُ هُدَاهُ . . . ( عَنْ اللَّهُ هُدَاهُ اللَّهُ هُدَاهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) ينبغي ملاحظة أنه قد اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات، وأنَّ أكثر الفقهاء على أنَّ شهادتهن لا تقبل أيضاً في القصاص، سواء انفردن أو مع مشاركة الرجال، وانفرد ابن حزم فذهب إلى قبول شهادة النساء مطلقاً على أساس أن كل امرأتين تساويان في الشهادة رجلًا.

وقال تعالى في سورة (الطلاق ٦٥):

﴿ وَأَشْهِدُواْ ۚ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُرُ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ - مَنكَانَ يُؤْمِثُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴿ ﴾ ·

المرتبة الخامسة: مرتبة النقول العادية التي تتضمن أخباراً علمية أو تاريخية؛ أو رواية لحديث عن رسول الله على يتضمن مواعظ وآداباً وأحكاماً عملية، أو أخباراً عن بعض الأمور التي ستحدث في المستقبل، كأشراط الساعة، وأحوال يوم القيامة وما أشبه ذلك.

وهذه المرتبة يكفي للتثبت من صحة الخبـر فيها أن يـرويها راوٍ واحـد يشترط فيـه توافـر صفتي العدالة والضبط، وفق البيانات الموضحة في علم مصطلح الحديث.

وما أكثر الشواهد في النصوص الإسلامية على الاكتفاء بنقـل خبر الـواحد في حـدود هذه المرتبة؛ ما لم تقم التهمة على المخبر، وعندها يحتاج إلى معزِّز يعزِّز خبره.

المرتبة السادسة: مرتبة النقول والأخبار التي تتناول مصلحة الشخص الذي يرد إليه الخبر في أمر من أمور دنياه؛ دون أن تتضمن هضماً لحق آخر أو اتهاماً له، كأن تتضمن مشلاً التحذير من خطر لا ضرر من الاحتياط في الحذر منه ولو بالظن الضعيف.

وهذه المرتبة يكفي فيها انفتاح النفس لقبول صحة الخبر والاقتناع بـه، دون النظر في حالة المخبر وصفته، لأن موضوعه لا يتطلب أكثر من اتخاذ الاحتياطات والأسباب اللازمة لدفع الخطر أو الفرار منه.

ويمكن أن نستأنس لهذا بما جاء في القرآن الكريم في حكاية فرار موسى عليه السلام من مصر بعد قتله الرجل من أتباع فرعون، ثقة بخبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه.

قال تعالى في سورة (القصص ٢٨):

﴿ وَجَآءً رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرَجَ إِنِي الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرَجَ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾.

ويلاحظ أن هذه المرتبة هي التي يعتمد عليها الناس في أكثر أمورهم الشخصية؛ من تجارات وصناعات وزراعات، وأمور سياسية وعسكرية، وأشباه ذلك. وعلى قدر تفاوت الناس في دقة ملاحظاتهم، ومحاكماتهم لما يعرض لهم من أمور الدنيا، ينالهم التوفيق، ويحالفهم النجاح فيها بالنظر للأسباب الدنيوية الظاهرة.

#### خاتمة:

هذه هي الخطوط العريضة لمنهج الإسلام في الاعتماد على الأدلة النقلية والتثبّت من الأخبار؛ عرضتها مجموعة في نسق فكري متماسك، وأما تفصيلاتها الجزئية وأمثلتها فموزّعٌ بيانها في كتب أصول الفقه، وأصول الحديث، وكتب الفروع الفقهية، وبهذا الجمع يتضح للباحث إشراقة بديعة من سمو المنهج العلمي في الإسلام.

### رابعاً:

إذا عرفنا المسالك الثلاثة السابقة التي تفيدنا العلم اليقيني في عقيدة ما، وعرفنا أنه يمكن لنا أن نقيم بواحد منها الحجة القاطعة على المنكرين، فلا يفوتنا أن ننبه على أن هناك مسلكاً رابعاً قد يصلح للمعتقد نفسه، ولكنه لا يغنيه في إقامة الحجة على الآخرين، إلا إذا كان من الأمور التي يشهد الناس بصدقها.

ألا وهو (مسلك الإضاءة الفطرية، والإشراق الروحي).

فإننا نرى أن هناك كثيراً من الأفكار التي تصل إلى مرتبة العقيدة الـراسخة؛ بمـا لها من تأثيرات، تصـل إليها دون أن تمر بمراحل الإدراك الحسي فالعلم فالاعتقاد؛ ودون أن تمر بمراحل الخبر الصادق فالعلم فالاعتقاد؛ ودون أن تمر بمراحل الخبر الصادق فالعلم فالاعتقاد.

ولكنَّها تتخذ طريقاً آخر إلى مراكز الاعتقادات، فقد تتخذ طريق الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي، دون أن يستطيع صاحبها إقامة الدليل المادي على ما يعتقد به، وكثيراً ما يكون صادق الفطرة والإشراق، بدليل موافقة إشراقه الخاص لنتائج مسالك الآخرين البرهانية اليقينية.

بل ربما يكون ذوقه وإحساسه بحقائق الأشياء، أدق وأوضح من إحساس المستنتج استنتاجاً فكرياً، ذلك باعتبار أن هذا المسلك إذا صدق صاحبه فيه، ووضح لديه وضوح الذائق العارف؛ كان إشراقه نابعاً من صفاء نفس، وطهارة قلب، وتجرد عن شوائب المادة والشهوات والأنانية، فيستشف صاحبه من لمحات الغيوب بعض المنح الربانية له الخاصة به.

وهذا المسلك إذا كان الاعتماد فيه على الفطرة السليمة، في الحدود التي يشترك بها وبالتذوق عن طريقها كافة الناس أو أكثرهم، فهو مسلك صادق النتائج قطعاً، وتقام به الحجة نظراً لتوافق فطر الناس في تذوقه ومعرفته. أما إذا كان الاعتماد فيه على الفطر النادرة في هباتها الخاصة، التي لا يشترك فيها إلا أناس قليلون موهوبون، فإنه مسلك يصلح لصاحبه

فقط، دون أن يقوم دليلًا على الآخرين، ودون أن يشتط بـه صاحبـه حتى يخرج عـما وردت به نصوص الشريعة؛ وإلا كان وسواساً من وساوس الشياطين.

ومن هذا نرى أن بعض الصالحين يدرك بفطرته، وإشراق روحه، ما لا يـدركه كثـير من عُلهاء الإدراك الحسى، والاستنتاجات العقلية.

ونستطيع أن نطبق هذا على أشباه القصة المشهورة (قصة الفخر الرازي والمرأة المؤمنة العجوز):

مرّ الفخر الرازي في الطريق وحوله أتباعه وتالامذته الكثيرون، فرأته عجوز مؤمنة في جانب الطريق، فسألت عنه فقالوا: هذا الفخر الرازي الذي يعرف ألف دليل ودليال على وجود الله تعالى؛ فقالت: لو لم يكن عنده ألف شك وشك لما احتاج إلى ألف دليل ودليال. فنُقلت كلمتها هذه إلى الفخر الرازي عليه رحمة الله، فقال: اللهم إيماناً كإيمان العجائز!!

ومن هذا نرى أن هذه المرأة المؤمنة قد أدركت بإشراق روحها، وصفاء فطرتها، وجود الله وكمال صفاته، ولم تحتج إلى مناقشات كثيرة، ولا إلى ردّ شكوك، وتمركزت في أعماقها عقيدة صحيحة سليمة، لا تستطيع قوة في الدنيا أن تزحزحها، وكان طريقها إلى عقيدتها وإيمانها طريقاً منها، وصحيحاً لا شائبة فيه.

وقد حثَّ القرآن على تلمُّس هذه الفطرة الصافية في داخلنا بقوله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

### الطريق المقبول الذي يتطرق إليه احتمال البطلان:

ونُتُنيُّ بـالـطريق المقبــول الـذي يتــطرق إليـه الاحتمــال، وهــو مــا يسلك مسـالــك الظنون الغالبة:

والآن وبعد أن عرفنا مسالك اليقين الأربعة السابقة، نلاحظ مسالك مشابهة لهـا ولكنها دونها في المرتبة، فلا تنال درجة القطعية التي تنالها نتائج مسالك اليقين، ولكن الفكـر يرتضيهـا ويقبلها باعتبار أن الظن يرجّح كونها حقاً، موافقة للواقع.

فمثلًا:

قد لا يبلغ الإدراك الحسي مبلغ التحقق لنقص بعض شروط الإدراك الحسي، ولكنه يغلب على الظن صدقه.

وقد لا يبلغ الاستنتاج العقلي مبلغ اليقين، ولكنه يغلب على الـظن أنه حق بـالنظر إلى أماراته الظاهرة.

وقد لا يبلغ الخبر مبلغ القطعية لأنه غير متواتر، ولا هو في قوة المتواتر؛ أو لأنه لم يبلّغه الرسول المؤيد من الله بمعجزة؛ أو لأنه لم يبلغه عن الرسول عدد بلغ حد التواتر، ولم يقترن به ما يفيد قطعية معناه، ولكنه يغلب على الظن أنه صدق.

وقد لا يصل الإشراق الروحي في داخل النفس المشرقة مبلغ الوضوح والتحقق، ولكنه يغلب على الظن صدق الإشراق.

وفي كل ما سبق نسمى النتائج (ظناً غالباً).

ونسمي تلك المسالك التي تؤدي إلى الظّنّ الغالب (مسالك الظنون الغالبة).

وقد رأينا أن مسالك الظنون الغالبة لا تؤدي إلى علم يقيني، ومن ثُمَّ فلا يصح أن تتحول الظنون إلى عقائد جازمة راسخة، غير قابلة للتعديل أو النسخ، بل تدخل في زاوية العلوم الظنية، ويجري الاعتقاد بها، والعمل بموجبها، حتى يأتي ما يُعدلها أو يزيلها. ولا يعتبر منكرها جاحداً ولا كافراً، وقد نعتبره فاسقاً، وذلك حينها لا يوجد عنده حول العقيدة نفسها دليل آخر؛ شكّل في نفسه ظناً غالباً آخر يعتذر به عند ربه.

مثال ذلك: الأحاديث الأحاد في بعض أمارات الساعة وبعض شؤون الغيب، ونحو ذلك.

## العمل بالظن الغالب في فروع الأحكام الشرعية:

وهذا المسلك يُكتفى به في إثبات فروع الأحكام الشرعية العملية، التي تعتمد على اجتهادات المجتهدين واستنباطاتهم. فمن أصول عقيدتنا الثابتة بيقين أنه يجب شرعاً العمل بها وفق ما انتهى إليه الاجتهاد، وإن اختلف المجتهدون في النتائج التي توصّلوا إليها، لأن الغرض منها تحقيق معنى عبادة الله بالصورة التي يرضاها منا، وقد رضي منا حتماً أن نعبده تعالى بالصورة التي يصل إلى تحديدها اجتهاد المجتهدين منا؛ الذين توافرت لديهم أهلية الاجتهاد والبحث في مصادر الشريعة، كما هو مقرر في علم أصول الفقه.

## الطريق المزيّف المرفوض:

وقد آن لنا أن نُثلُّث ببيان الطريق المزيف المرفوض، وهو ما يسلك مسالك الشكوك والأوهام والتقاليد العمياء.

وهنا نرى أنه قد تسلك المعتقدات إلى قلوب الناس طريق الشكوك، أو الأوهام والخيالات، أو التقاليد العمياء، فتصبح عقائد في أنفسهم، لها نفس التأثيرات السابقة، دون إدراك حسي، أو حجة عقلية صادقة، أو إشراق روحي واضح، أو ظنون غالبة. وإنما تتمركز في مركز الاعتقادات الفعالة تحت تأثير وهم برّاق، أو خيال محبّب \_ وهذا لا يكون بحال مسلكاً صحيحاً ترتضيه العقول السليمة، بل هو مسلك زائف باطل \_ أو تحت تأثير تقليد محض من التقاليد غير المبصرة. كقولهم فيها حكى الله عنهم في سورة (الزخرف ٤٣):

## ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْدِهِم مُّقْتَدُونَ ٥٠٠٠.

أمَّة: طريقة، ديانة.

وهذا المسلك أيضاً (مسلك التقليد في العقائد) مسلك زائف باطل، لأن المقلد قد أعد نفسه أن يسلك سنة التقليد بعصبية ممقوتة، سواء كان من يقلده عالماً أو جاهلاً، محقاً أو مبطلاً، منصفاً أو ظالماً.

ولذلك نعى الله على المقلِّدين وذمَّ طريقتهم بقوله سبحانه في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَشَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَآ وُهُمُ الْايَمْ قِلُوكَ شَيْءًا وَلَا يَهْ مَلُونَ ﴿ ﴾ . لا يَمْ قِلُوكَ شَيْءًا وَلَا يَهْ مَلُونَ ﴿ ﴾ .

### تلخيص عام:

ونستطيع بهذا الجدول الموضّع في الصفحة التالية، أن نجمع لك خلاصة هذه الفقرات التي شرحناها تحت عنوان: (العقيدة وثبوتها).

## العقيدة في أعماق الإنسان لها طرق ثلاثة إلى داخل نفسه

|                                                                                                 | الطريق الأول                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| وهـذا هو الـطريق الحق في التعـرف عـلى الحقـائق واكتسـاب<br>الاعتقادات:                          | طريق اليقين، وفيه:<br>أربعة مسالك         |
| <ul> <li>١ مسلك الإدراك الحسي، فالعلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ.</li> </ul>                     |                                           |
| <ul> <li>٢ ــ مسلك الاستنتاج العقلي، فالعلم اليقيني، فالاعتقاد</li> <li>الراسخ.</li> </ul>      |                                           |
| ٣_ مسلك الخبر الصادق، فالعلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ.                                         |                                           |
| <ul> <li>٤ ــ مسلك الإشراق الروحي، فالعلم اليقيني، فالاعتقاد</li> <li>الراسخ.</li> </ul>        |                                           |
|                                                                                                 |                                           |
|                                                                                                 | الطريق الثاني                             |
| وهذا الطريق له نفس مسالك طريق اليقين مع عدم بلوغها<br>درجة القطعية، وإنما تصل إلى حد غلبة الظن. | طريق الظنون الغالبة                       |
| وهذا طريق مقبول إجمالًا في العمل وفي العقيدة غـير الجازمة،                                      |                                           |
| الكافية لدفع الإنسان إلى العمل؛ حتى يأتي ما ينقض نتائجه،<br>أو يُعدِّلها، أو يظهر فسادها.       |                                           |
|                                                                                                 | الطريق الثالث                             |
| ولهذا الطريق مسالك كلها وهمية وخيالية بـراقة، تعتمـد على خداع وهمي، أو على عصبية ممقوتة.        | طريق الأوهام<br>والشكوك<br>والتقال المداء |
| ولـذلـك فهـو طـريق مـرفـوض لا يقبله أي ذي عقـل سليم ومنطق منصف.                                 | والتقاليد العمياء                         |

## أعظم مطالب الإنسان في الحياة

اتفق الباحثون من الفلاسفة وأهل الملل والنحل وأصحاب المذاهب وكل ذي فكر معتبر في الحياة؛ على أن بلوغ السعادة أعظم مطلب ينشده الإنسان في الحياة. ويبحث الناس عن الوسيلة التي يمكن أن تحقق لهم السعادة المنشودة:

فيتصورها طلاب المال بجمع أوفر نصيب منه، فيجرون وراء تحصيله وجمعه، ثم يكتشفون بالتجربة أن المال ربما كان سبباً لمتاعبهم وشقائهم، وأنه ليس هو الجسر الموصل إلى السعادة. ويتصورها طلاب الجاه والسلطان بالظفر بأكبر نصيب منها، فيجرون وراءهما ويتقاتلون من أجلها، فإذا ظفر منهم ظافر بما يريد، لم يجد أن الجاه والسلطان من أسباب ظفره بالسعادة المنشودة، وربما اكتشف بالتجربة أنها كانا من أسباب متاعبه وآلامه الكثيرة، وأنه قد اجتاز جسراً إلى غير الغاية التي ينشدها.

وهكذا نجد طلاب اللذة والاستمتاع بالشهوات، ينتهون بعد التجربة إلى أنها لم تحقق لهم السعادة المنشودة، وقد تجلب لهم آلاماً ومتاعب كثيرة مقيمة، وأن لدَّاتهم كانت بمثابة رذاذ يبرد حرارة حاجات النفس، ثم يجف هذا الرذاذ بسرعة، ولا يبقى منه إلا الذكرى، وقد يخلف عواقب سيئة مؤلمة، إذا لم يكن محدوداً بحدود المصلحة العاجلة والآجلة، وبحدود الخير الذي أذن الإسلام به.

ولدى الملاحظة نجد أن المؤمنين بالإسلام يحسّون بمشاعر السعادة في قرارة نفوسهم، ويذوقون حلاوة طمأنينة القلب، وإن لم يكن لديهم ما يجبّون من مال أو جاه أو سلطان، وإن لم ينالوا ما يشتهون من لذَّات جسدية في الدنيا. ويشعرون أيضاً بهذه المشاعر السعيدة الحلوة، وإن كانت أجسادهم تُعاني آلاماً مُرَّة، لأنهم يؤمنون بأن رضا الله يحفّهم، وبأن سعادة أخروية عظيمة دائمة مقيمة لا ترحل تنتظرهم، بفضل الله ورحمته، وأن غَمْراً من اللّذات وأنواع النعيم قد أعد لهم في جنات الخلد. فهم يعيشون في أجواء هذه الرؤى الحلوة سُعَداء، وهم سيكونون بها يوم الدين في واقع تطبيقي، سعداء سعادة لا يستطيع التصور الحالي أن يصل إلى إدراك مستواها العظيم.

فالإيمان الذي جاء به الإسلام هـو الكفيل بتحقيق أعـظم ما ينشـده الإنسان في حياته؟ إنها السعادة الخالدة العظمى، التي تبدأ في الحياة الدنيا بطمأنينـةالقلب ورضاه، وبالأمل الحلو الدائم بالخلود السعيـد المغمور بأعظم ألـوان النعيم؛ وتنتهي بواقـع تـطبيقي نفسي وجسدي وروحى، يصيب فيه المؤمن من السعادة الخالدة ما هو فوق مستوى التصور والأمل.

# الوجود الإنساني في سلوكه السويِّ الفكري والاعتقادي والإرادي والعملي

عرفنا في البحوث السابقة كيف نكتسب المعارف والعلوم، وكيف ينبغي أن نُحلً كل فكرة في مركزها اللاثق بها بحسب مستواها الفكري، وأنه لا يصح أن نحل الأوهام والشكوك في مراكز الظن الراجح، أو اليقين، ولا أن نُحِلَّ الظنون الراجحة في مراكز اليقين، وأنه ينبغي أن لا يصل إلى مركز العقيدة الراسخة إلا الحقائق العلمية اليقينية، التي اطمأن القلب لها واعترف بمضمونها.

وبذلك يتضح لنا أن العقيدة ينبغي أن ترتكز على ثلاث قواعد:

- ١ \_ الحقيقة العلمية (اليقين).
  - ٢ \_ طمأنينة القلب لها.
- ٣ \_ الاعتراف والتسليم بمضمونها، وهو قرار إراديّ داخليٌّ بالتصديق.

فمتى صارت الفكرة بهذه المنزلة عقيدة راسخة صح أن توجه في الإنسان إرادته؛ ثم تقوم هذه الإرادة بدورها في توجيه الأمر والنهي إلى السلوك، معتمدة في الأمر على مبدأ المنفعة العاجلة أو الآجلة، التي تُحدّدها العقيدة الراسخة المتفقة مع الشريعة الراسخة المتفقة مع النهي على مبدأ المضرّة العاجلة أو الآجلة، التي تُحدّدها العقيدة الراسخة المتفقة مع الشريعة الربّانية.

ثم تمر أوامر الإرادة ونواهيها، مستخدمة في طريقها إلى السلوك بعض ما يناسبها من العواطف؛ لاكتساب الشعور باللذة والمسرَّة لدى تنفيذ الأعمال التي تأمر بها الإرادة حسب توجيه العقائد.

هـذا في الأمور التي يمكن لـلإنسان أن يتـوصل فيهـا إلى حقيقة علميـة يقينية تتحـول في أعماق نفسه إلى عقيدة راسخة.

أما في الأمور الأخرى، التي لا يستطيع الإنسان بحسب طاقاته أن يتوصل فيها إلى يقين، وكذلك في الأمور المعاشية التي تقضي المصلحة بسرعة إنجازها؛ فإنه يصح أن تكتفي الإرادة بالتوجيهات التي تتلقاها من مركز الظنون الراجحة.

فإذا كانت الأعمال الداخلية الفكرية والإرادية في الإنسان، قد سارت في طريقها السويّ الذي أوضحناه، كان سلوكه في حياته ضمن الصراط المستقيم، وهو طريق الحق والخير

الذي يوصله إلى السعادة الدنيوية والأخروية، كما يُسْهِمُ بإيصال المجتمع الذي هـو جزء منه إلى السعادة أيضاً.

وإذا كانت الأعمال الداخلية الفكرية والإرادية في الإنسان قد سارت في غير طريقها السوي؛ كان سلوكه في حياته مؤدياً به إلى منزلقات سبل الشر والضلالة، وذلك يؤدي به إلى الشقاء الأبدي، وإن تمتع في حياته ببعض اللذائذ العاجلة.

## أمثلة لسير الأعمال الداخلية في الإنسان في غير طريقها السوي:

كأن تتحول التخيلات والأوهام والشكوك إلى عقائد موجِّهة للإرادة، فتسلك مسلكاً شاذاً في داخل نفسه إلى مركز العقيدة. وكأن تتحول التقاليد العمياء إلى عقائد موجِّهة للإرادة، فتسلك مسلكاً شاذاً في داخل نفسه إلى مركز العقيدة. وكأن تسيطر الشهوات والأهواء على مركز الإرادة في الإنسان، فتنساق الإرادة وفق رغبات الهوى الحيوانية الشهوية أو الغضبية، دون أن تتقيد بضوابط العقيدة الراسخة واليقين العلمي، أو الظن الراجح. وكأن تسيطر العواطف على مركز الإرادة أو مركز العقيدة، فتنساق الإرادة وفق دوافع العاطفة المسيطرة الرعناء. إلى غير ذلك من صور كثيرة تجري في داخل النفس، ناشئة عن شيوع الفوضى في علكة نفس الإنسان، أو ناشئة عن سيطرة جمهورالشهوات على السلطة التشريعية فيه (مركز العقيدة ـ مركز الظن الراجح)؛ أو السلطة التنفيذية (مركز الإرادة)؛ أو عن شذوذ وخلل في عمل المراكز الفكرية.

ويجد القارىء رسماً تقريبياً للوجود الإنساني في سلوكه السوي: الفكري والاعتقادي والإرادي؛ يتضمن مراحل تحصيل المكتسبات الفكرية في الإنسان السويّ، ثم تَحوّل الحقائق اليقينية إلى مركز اليقين، وتَحوّل الأفكار التي فيها غلبة ظن إلى مركز الظن الغالب، ثم انتقال اليقينيات إلى مركز الاعتقاد الراسخ؛ متى أضيف إليها الطمأنينة القلبية والاعتراف والتسليم. كما يتضمن عمل الإرادة في داخل النفس الإنسانية، ووظيفة العواطف التي تتأثر بالوجدانيات بعوامل اللذة والألم تأثراً مادياً في المستوى الحيواني؛ وتتأثر بالعقائد تأثراً معنوياً سامياً في مستوى الكمال الإنساني. ثم إن العواطف متى تأثرت بالعقائد استطاعت أن تؤثر بدورها في الوجدانيات؛ فَتُمِدُّها بالشعور باللذة والسرور إذا اتبع الإنسان متطلبات العقيدة السليمة، وتوجيهاتها في سلوكه؛ وتُعدّها بالشعور بالألم والانقباض إذا خالف الإنسان متطلبات العقيدة السليمة، وتوجيهاتها في سلوكه؛

### انظر الرسم التقريبي في الصفحة التالية:

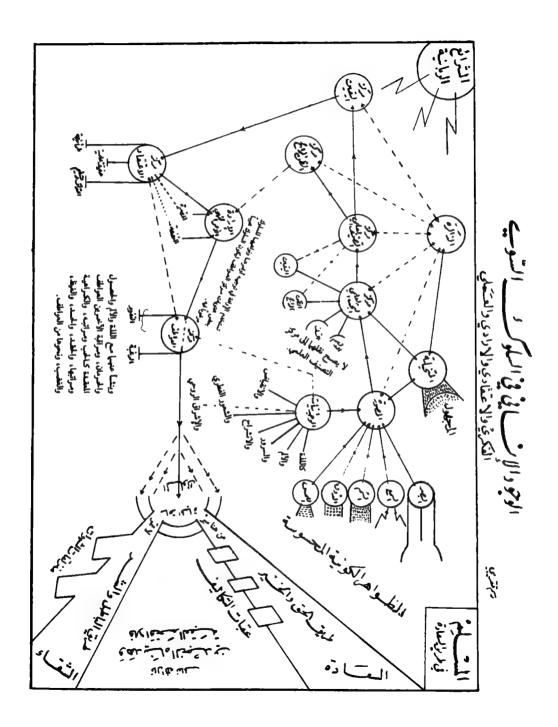

## إيضاح الرسم التقريبي للوجود الإنساني في سلوكه السوي:

وإليك الخطوات السليمة للأعمال النفسية الفكرية والاعتقادية والإرادية، ثم العملية السلوكية في الإنسان:

١ - تنقل مراكز السمع والبصر والشم واللمس والذوق إلى مركز المصورة أشرطة مشاهداتها من الظواهر الكونية المحسوسة.

فوظيفة هذه المراكز: نقل ما تحس به للمصورة.

٢ \_ ينقل مركز الوجدانيات الإحساسات الوجدانية إلى المصوّرة.

فوظيفة هذا المركز في العمل الفكرى: نقل ما يحس به للمصورة.

٣ ـ تقوم المصورة بتسجيل ما يردها من الحواس الظاهرة والوجدانيات؛ كما تُمدّ المراكز الفكرية الأخرى بالمواد الخام، نقلاً عمّا أدركته الحواس الظاهرة والوجدانيات، بنسب من الوضوح والصدق تختلف باختلاف الأفراد.

#### فوظيفة المصورة:

- (أ) تسجيل ما يردها من الحواس الظاهرة والوجدانيات.
- (ب) إمداد المراكز الفكرية الأخرى بما لديها من مسجَّلات.

٤ ـ تقوم المتخيّلة بتخيّل مركبات جديدة تستمد مفرداتها من المصورة، أو من مراكز الفكر الأخرى، وتستمد الصورة التركيبية الجديدة من قدرتها الإبداعية الخاصة ناظرة إلى المجهول.

كها تقوم بإمداد مركز البحث العلمي بصور تخيلاتها الجديدة، لتوضع موضع البحث والدراسة.

#### فوظيفة المتخيلة:

- (أ) تخيُّل مركبات جديدة، تنتزع أجزاءها من المصورة، أو من مراكز الفكر الأخرى.
  - (ب) إمداد مركز البحث العلمي بمبتكراتها التركيبية التي تخيلتها.

٥ ـ يقوم مركز البحث العلمي بتدقيق وتحقيق ما يرد إليه من المصورة، ومن المتخيلة، كما يقوم بأعمال الاستنتاج والاستنباط، ووضع القواعد الكلية للجزئيات، والتحليل والتركيب، واستخلاص النظريات، وتصنيف النتائج في مراتب بحسب مستواها في موافقة الحقيقة. وأدنى هذه المراتب (الوهم): وللوهم درجات بعضها فوق بعض؛ وأعلى درجات

الوهم يليها مرتبة (الشك): وهو ما استوى فيه الطرفان؛ وفوق مرتبة الشك مرتبة (الظن): وللظن درجات يرتقي بعضها فوق بعض ؛ ثم تأتي مرتبة (العلم اليقيني): وهو ما تم فيه التحقق من مطابقة المعلوم الفكري للواقع.

ثم ما كانت مرتبته في الـوهم أو الشك فـإنه يُـرفض من الفكر، أو يـوضـع في زاوية من زوايا مركز البحث العلمي؛ لإعادة البحث فيه متى توافرت دلائل جديدة عليه.

٦ ـ وأما ما كانت مرتبته في الظن الراجح أو اليقين، فينتقل إلى مركز التصنيف العلمي؛ لينتقل الظن إلى (مركز الطن الراجح) ويستقر فيه، ولينتقل اليقين العلمي إلى (مركز اليقين).

فوظيفة مركز التصنيف العلمي: انتزاع الحقائق العلمية اليقينية، وانتزاع الطنون الراجحة من مركز البحث العلمي، وتوزيع كلِّ إلى مركزه.

٧ ــ ثم يتحول اليقين بعاملي: الاعتراف الإرادي والتسليم، والطمأنينة القلبية، إلى
 (مركز الاعتقاد).

فيقوم مركز الاعتقاد بإنارة السبيل بين يدي الإرادة (السلطة التنفيذية) في داخل الإنسان؛ ليرشدها إلى ما فيه النفع العاجل أو الآجل، وإلى ما فيه الضرر العاجل أو الآجل، وذلك لتصدر أوامرها ونواهيها للسلوك، متقيدة بما تَقرَّر من حقائق لدى مركز الاعتقاد.

فوظيفة مركز الاعتقاد: تبصير الإرادة بالحقائق لتسير في سلطتها التنفيذية سيـراً سويّـاً؛ وذلك في كل الأمور التي توافرت فيها معتقدات راسخات.

٨ ـ وإذا لم يكن لـدى الإنسان عقيدة راسخة حول أمر من الأمور العملية: الـدينية أو المعاشية؛ واقتضت الضرورة أو المصلحة أن يسلك فيه طريقاً ما، صح للإرادة أن تتلمس الأفضل، بحسب ما توصلت إليه الأعمال الفكرية من نتائج، وأن تسترشد بما في مركز (الظن الراجع).

فوظيفة (مركز الظن الراجع): تبصير الإرادة بأفضل الوجوه التي حققها الفكر، لتسير في سلطتها التنفيذية سيراً أقرب إلى النجاح، وذلك في الأمور التي لا تتوافر فيها عقائد راسخة.

9 — (مركز الإرادة): توجه الإرادة أوامرها ونواهيها للسلوك النفسي أو الطاهر، ومن السلوك النفسيّ التصديق بالحق أو رفض التصديق به، والتصديق بأي فكرة أو عدم التصديق بها. ومن السلوك النفسيّ النيّات، وتعتمد في أوامرها على ما قررت العقيدة أو الظن الراجح

أن فيه منفعةً عاجلة أو آجلة؛ وتعتمد في نواهيها على ما قررت العقيدة أو الظن الراجح أن فيه مضرةً عاجلة أو آجلة؛ ثم تستخدم في أمرها ونهيها بعض ما يناسب ذلك من مركز العواطف.

### فوظيفة مركز الإرادة:

- (أ) توجيه الأمر والنهي لتنفيذ السلوك وفق قاعدتي المنفعة والمضرة.
  - (ب) استخدام العواطف المناسبة في كلُّ من أمرها ونهيها للسلوك.
- ١٠ (مركز العواطف): يقوم مركز العواطف بمساعدة الإرادة في توجيه السلوك؛ وفق الأوامر والنواهي التي تصدرها.

وعند ذلك يتم سلوك الإنسان السوي منسجهاً مع عقيندته، أو مع أسلم الطرق وأفضلها بحسب ما تَقرَّرَ لدى مركز الظن الراجع.

ويلاحظ أن العواطف تتأثر بالوجدانيات كها تؤثر فيها، وتتأثر العواطف أيضاً بالعقائد كها تؤثر فيها. فيَجْرِي في كل ذلك تفاعل يمكن الاستفادة منه في دفع الإنسان إلى الجير، وذلك إذا سلمت قيادة الإرادة، وسلمت أعمال مراكز الفكر.

#### فوظيفة العواطف في وضعها السليم:

- (أ) مساعدة الإرادة في توجيه السلوك وفق الأوامر والنواهي التي تصدرها.
  - (ب) تغذية مركز العقيدة لتكون العقائد السليمة متيقظة فعالة.
- (ج) تغذية مركز الوجدانيات لتصعيد النفس من البهيمية إلى الكمال الإنساني؛ وذلك في حالة انسجامها وتفاعلها مع العقائد السليمة.

١١ ـ أما (السلوك): فتتحدد وظيفته بالقيام بواجب الإصلاح والاستقامة في الحياة؛
 وتأدية أحسن العمل.

قال الله عز وجل في سورة (الملك ٦٧):

﴿ تَبْنَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيْتُكُورُ لَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْفَقُورُ ۞﴾ ·

## الأحكام العقلية والأحكام العادية

### الأحكام العقلية:

كل ما يتصوره الفكر لا يخلو أن يكون واحداً من الأقسام الثلاثة التالية:

القسم الأول: هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وعـدمه، ولـو في حالـة من الحالات التي يتصورها الذهن، وضمن شروط معينة، وطبق أنظمة خاصة.

وهذا القسم يسمى: (جائز الوجود) أو (ممكن الوجود عقلًا)، لأن وجوده أو عدمه ليس واجباً في العقل ولا مستحيلًا.

القسم الشاني: هو ما يوجب العقـل عدمـه، ولا يجيز إمكـان وجوده في أيـة حـالـة من الحالات التي يتصورها الذهن، مهما تسامـح في تخيل الشروط المناسبة لقبول وجوده معها.

وهذا القسم يسمى: (مستحيل الوجود عقلاً).

القسم الثالث: هو ما يوجب العقل وجوده، ولا يجيـز إمكان انعـدامه في أيـة حالـة من الحالات التي يتصورها الذهن، مهما تسامـح في تخيل الشروط المناسبة لقبول عدمه معها.

وهذا القسم يسمى: (واجب الوجود عقلًا).

#### الأمثلة:

## أولاً \_ أمثلة ممكن الوجود عقلاً:

١ ــ نحن البشر موجودون على سطح الأرض بشكل واقعي، ولكن العقل يـرى أنه
 كان من الممكن ألا نكون موجودين. فوجودنا إذن أمر ممكن عقلاً لا واجب.

كها أنه كان من الممكن أن نكون على غير هذه الصورة التي نحن عليها، أو مزوَّدين بغير الطاقات التي نحن عليها، فاتّصافنا بصفاتنا التي نحن عليها أمر ممكن عقلًا لا واجب.

٢ ــ النار محرقة أمر مشاهد في الكون، فإذا تركنا العقل يفكر ويتأمل في العلاقة بين النار والإحراق، فإنه لا يرى أي ارتباط عقلي خاص بين الإحراق وبين النار، إلا أنه تكررت للميه في المشاهدة العادية للموجودات مشاهدة أن النار تحرق، فأثبت لها هذه الصفة من المشاهدة، وأسند الأمر إلى أن المنظم لهذا الكون أعطاها هذه الصفة.

أما العقل بذاته فلا يرى مانعاً عقلياً من أن تكون النار غير محرقة لـو وجدت كـذلك؛

أو أن تكون المواد التي تلامسها النار فتحرقها غير قابلة للاحتراق، وذلك لأنه لا يوجـد ارتباط عقلى بين النار وبين الإحراق.

إذن: فكون النار محرقة أمر ممكن في العقل وليس بواجب.

٣ ـ الأحياء التي نشاهدها إذا ماتت لا تعود إلى الحياة بعد موتها بحسب العادة المالوفة؛ لكنّ العقل لا يمنع من أن تعود الأجساد إلى الحياة بعد موتها، ولو أننا لم نشاهد بأعيينا ميتاً رجع حيّاً، جُلُ ما في الأمر أن العقل يوجب لعودة الحياة وجود القوة المكافئة التي تتولى هذه الإعادة.

إذن: فالعودة إلى الحياة بعد الموت أمر عكن عقلاً وليس بمستحيل.

٤ اجتياز الإنسان المسافات البعيدة في أقطار الأرض أو السهاء بطرفة عين أمر ممكن عقلًا، ولو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بحسب العادة، لكنّ العقل لا يمنع من أن يحصل هذا الاجتياز، إذا تهيأت الشروط الملائمة، ووجدت القوة المكافئة له. فهو إذن: أمر ممكن عقلًا وليس بمستحيل.

ه \_ رفع جبل كبير وتثبيته في الجو بين السهاء والأرض أمر ممكن عقلًا، ولـو أننا ننكـر ذلك بحسب مجرى العادات.

لكنه إذا تهيأت القوة المكافئة لرفع الجبل أمكن حدوث ذلك. فرفع الجبل أمر ممكن عقلًا وليس بمستحيل في حكم العقل.

٦ انقلاب الجماد إلى حيوان أمر ممكن عقلًا، ولو أننا بحسب العادة المستمرة لا نشاهد جمادات تنقلب إلى حيوانات، لكن العقل يحكم بأنه متى تهيأت الشروط الملاثمة لهذا التحويل أمكن حصوله.

فهو إذن: أمر ممكن عقلًا وليس بمستحيل.

٧ ــ وهكذا كل موجود ــ سوى الله تعالى ــ: فوجوده وصفاته، وكذلك انعدامه وانعدام صفاته، أمور ممكنة عقلاً وليس شيء منها ــ في حكم العقل المجرَّد ــ بواجب في العقل ولا مستحيل.

### ثانياً \_ أمثلة مستحيل الوجود عقلاً:

١ ــ الشيء الواحد من جهة واحدة، وفي مكان محدد، وزمان محدد، وبصفة معينة؟
 يستحيل في حكم العقل أن يكون موجوداً ومعدوماً معاً، مهما حاولنا أن نفترض الفروض

البعيدة، ونتسامح في تخيل الشروط الملائمة. فالعقل لا يقبل جواز ذلك بحال، لأن الوجود والعدم وصفان متناقضان تمام التناقض، فمتى ثبت أحدهما انتفى الآخر لا محالة، ومتى انتفى أحدهما ثبت الآخر لا محالة. وجمع المتناقضين في شيء واحد، من جهة واحدة، في مكان واحد، وزمان واحد، أمر مستحيل عقلًا.

أما إذا انفكت الجهة أو اختلف الـزمان فـإنه لا استحـالة، وذلـك لعدم افتـراض جمـع المتناقضين معاً.

فقد يكون الشيء الواحد موجوداً في زمان معدوماً في زمان آخر، وموجوداً في مكان منعدماً وجوده في مكان آخر، وهكذا.

٢ - الجزء من الشيء الواحد يستحيل عقالاً أن يكون أكبر من كل ذلك الشيء؛ لأن الكل مشتمل على جميع حدود الجزء وزيادة جزء آخر أو أجزاء أُخر؛ فكيف يكون الشيء وحده أكبر منه مضافاً إليه شيء آخر، مع احتفاظه بحدوده دون تغيير شيء فيه؟! إنه لا يمكن أن يكون مثلاً عدد الخمسة أكثر من عدد العشرة بحال من الأحوال؛ لأن العشرة هي خمسة أضيف إليها خمسة أخرى.

٣ \_ الدجال له عين عمياء، وهذه العين العمياء يستحيل عقلاً أن تكون عمياء وأن تكون أيضاً في الوقت ذاته من الدجال نفسه بصيرة غير عمياء.

إن العقل يحكم باستحالة ذلك، لأن في القضية دعوى اجتماع نقيضين مع اتحاد الشخص صاحب العين، والعين والزمان في توارد النقيضين اللّذين متى وجد أحدهما انعدم الآخر لا محالة؛ ومتى انعدم أحدهما وجد الآخر لا محالة.

- ٤ من القواعد الفلسفية العقلية:
- (أ) (يستحيل عقلًا اجتماع النقيضين في شيء واحد وزمان واحد). ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة.
- (ب) (ترجيح أحد المتساويين تساوياً تاماً على الآخر من غير مرجّع مستحيل عقلاً). ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة أيضاً لا تخفى على المتامل.
- (ج) (توقّف وجود الشيء على وجوده نفسه، أو توقف انعدام الشيء على انعدامه نفسه، أمر مستحيل عقلاً).

مثال ذلك: كأن تقول: والله لا أدخل الدار حتى آخذ منك ألف درهم، ثم تقول عقب ذلك لمخاطبك نفسه: والله لا آخذ منك ألف درهم حتى أكون داخل الدار.

فقد علّقت دخول الدار على أخذك ألف درهم من مخاطبك، ثم علقت أخذ الدراهم منه على كونك داخل الدار، فأصبحت القضية مستحيلة الحل، وذلك لتوقف الشيء على نفسه.

مثال آخر: ادعى مدع أن شيئاً معدوماً قد أوجد نفسه من العدم، قلنا له: هذا مستحيل عقلاً.

وذلك أنه لا يمكن أن يوجِدَ نفسه \_ حسب الادعاء \_ مـا لم يكن موجـوداً، لأن الإيجاد يحتـاج إلى قوة مـوجودة، ولا يمكن أن يكـون موجـوداً \_ حسب الادعاء \_ حتى يـوجد نفسـه، فتوقّف وجود الشيء المعدوم على وجوده نفسه، وهذا مستحيل عقلاً.

وقد يخفى هذا التوقف في بعض صوره على بعض الناس متى كثرت الوسائط بين الشيء وبين توقفه على نفسه؛ ومن أمثلة ما كثرت فيه الموسائط: أن نفترض أربعة أشخاص هم: خالد وسعيد وأحمد ومروان، عرض عليهم أن يساهموا في مشروع خيري، فقال خالد: والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له سعيد، ثم قال سعيد: والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له أجد، فابتدر أحمد وقال: والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له مروان، فقال مروان بهدوء: والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له خالد.

وهكذا توقف بـذل خالـد للمشروع عـلى أن يبذل هـو، وذلك بعـد أن دارت القضيـة بالوسائط ورجعت إليه، وامتنـع الكل من البذل.

وهـذا ما يسمى في عـرف علماء الفلسفة والمنطق (بالـدور السبقي)، ويعرّفونه بتـوقف الشيء على نفسه، وهو مستحيل عقلاً.

٥ \_ العقل يحكم بأن الله واحد لا شريك له وذلك بالبراهين والأدلة الكثيرة، فوجود شريك لله تعالى مكافىء له أمر مستحيل عقلاً، لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، وسيأتي الاستدلال على ذلك في مباحث وجود الله تعالى وصفاته العليّة.

٦ \_ دفع مغالطة:

إنَّ عدم القدرة على فعل المستحيل ليس عجزاً، بـل المستحيل عقـلاً غير صـالـح أصلاً لأن يوجد.

وتُطرح مغالطة حول المستحيل عقلاً وعـدم تعلّق إرادة الله وقدرته به. وهـذه المغالطة تقول: أيعجز ربنا تعالى عن فعل المستحيل عقلاً، وهو القادر على كلّ شيء، وهو على ما يشاء قدير؟.

ونقول: إنّ طرح مثل هذا التساؤل ليس صحيحاً أصلاً في منطق العقل، وفيها يـلي بيان ذلك:

لو قلنا: إنّ الله تعالى قادر على إيجاد المستحيل عقلًا، لكان هذا المستحيل ممكن الوجود، ولسقط القول بأنه مستحيل عقلًا، لكنه مستحيل عقلًا فلا تتعلّق إرادة الله وقدرته بإيجاده.

إِنَّ كلَّ ما هو مقدور عليه ولو من قِبَل ِ قدرة الخالق، فهو غير مستحيل عقـلاً، وإنَّ كلَّ ما هو مستحيل عقلاً فهو غير صالح لأن يوجد بحال من الأحوال، فلا تتعلق قدرةً ما بإيجاده.

وعدم القدرة على فعل المستحيل عقلاً ليس عجزاً في القدرة، إذ العجز هو عـدم القدرة على فعل ما يمكن وجوده، أمّا ما لا يمكن عقلاً وجوده فلا تتعلّق به القدرة أصلاً، وعدم تعلّقها به هو الكمال الذي ينسجم مـع حقيقة المستحيل عقلاً.

فلو قال قائل: هل يعجز ربّنا تعالى عن إيجاد المستحيل عقلًا؟

فالجواب: إنّ إيراد مثل هذا التساؤل غلط فكري ناشىء عن عدم فهم المتناقضات. وذلك لأن المستحيل عقلاً لو كان صالحاً لأن تتعلّق به قدرة الخالق فتوجده لما كان مستحيلاً، لكن المفروض أنه مستحيل، فلزم اجتماع النقيضين، وهما: ادّعاء أنّ الثيء الواحد بذاته مستحيل الوجود وهو مع ذلك غير مستحيل الوجود. إنّ هذا تناقض مرفوض عقلاً، وبالبدية العقلية.

إنّ العجز هوعدم القدرة على فعل ما لا يستحيل في العقل وجوده، أي هو ممكن الوجود عقلًا. أمّا المستحيل فعدم القدرة على فعله لا يُسمّى عجزاً، ولا يعتبر في منطق العقل عجزاً، بل الشيء المستحيل نفسه هو الذي لا يصلح لأن تتعلّق به أيّة قدرة لإيجاده.

وأمثُّل لذلك بمثال تقريبي فأقول:

إنّ كلمة (ضرب) مؤلفة من ثلاثة حروف هي: (ضرب). ويمكن أن نرتب هذه الحروف نفسها دون زيادة ولا نقص مع فتح حركة الحرف بعدة وجوه، وهي بالحصر الوجوه الستة التالية:

١١ ضرب ٢ ـ رضب ٣ ـ برض ٤ ـ ضبر ٥ ـ ربض ٦ ـ بضر٤. هذه هي الوجوه المحتملة الممكنة بالحصر العقلي. إذْ كل حرف من هذه الأحرف الثلاثة قد وُجِد في هذه الاحتمالات أوّلًا، وثانيًا، وثائثًا.

فإذا قال لك قائل: أوجد احتمالًا لصياغة كلمة من هذه الأحرف الشلاثة غير الكلمات التي جاءت في الحصر، وإلّا فأنت عاجز. كان جوابك: لست عاجزاً، إذْ لا يوجد في الحقيقة

احتمال سابع يمكن أن يُوجَد حتى أوجده، إن مثل هذا الاحتمال المطلوب غير متصوّر، وغير صالح لأن يوجد، إنّه مستحيل، باعتبار أنّ الاحتمالات الممكنة قد انتهت كلّها بهذه الكلمات الستّ، وستظلّ هذه الحقيقة أزليّة أبديّة.

والأمثلة المناظرة لهذا كثيرة.

ثالثاً \_ أمثلة واجب الوجود عقلًا:

ينحصر وجوب الوجود في الخالق جلِّ وعلا وفي صفاته العليَّة .

وقد قام الدليل العقلي على أن وجود الخالق العظيم واجب، وأنه يستحيل عدمه، لأن العقل لا يجيز بحال أن يكون العدم هو الأصل ضد الوجود، إذ لوكان الأصل لاستحال أن يتحول العدم بنفسه إلى وجود، بما فيه من ذوات وصفات وقوى. وسيأتي في مباحث وجود الله تعالى الاستدلالات المنطقية والعلمية على ذلك.

## الأحكام العادية:

عرفنا الأحكام العقلية فيها سبق، وتُناظرها تماماً الأحكام العادية، إلا أننا في الأحكام العادية لا نراقب ما يحكم به العقل بشكل مستقل؛ وإنما ننظر إلى النظام القائم بحسب العادة الجارية. فالممكن في العادة: هو كل أمر يصح أن يوجد ويصح أن لا يوجد بحسب مجرى العادات، لأننا نشاهد وجوده مرة وعدم وجوده أخرى.

فيمكن مثلاً: أن ينزل المطر في شهر كانون ويمكن أن لا ينزل. ويمكن أن تهب الرياح العاتبة في الصيف ويمكن أن لا تهب. إلى غير ذلك من أمثلة لا تحصى.

والمستحيل في العادة: هو كل أمر يخالف القانون المتبع باستمرار في نظام الكون. وكثيراً ما يكون هذا الأمر المستحيل في العادة أمراً عمكناً في العقل؛ لكن النظام المستمر في الكون \_ الذي لم نلاحظ تخلفه \_ جعل هذه الأمور من المستحيلات في مألوف الناس وما اعتادوا مشاهدته باستمرار دون تخلف؛ كإحياء الموق، وتحويل العصاحيَّة تسعى.

والواجب في العادة: هو ضد المستحيل في العادة، وَهُـوكُل مُـوجُودُ لَم نـلاحظ في العادة تخلفه؛ كآثـار قانـون الجاذبيـة، ونظام خـروج النبات من الأرض، إلى غـير ذلك من أنـظمـة لم نشاهد تخلفها.

وهذا الواجب وجوده في العادة هو من الأمور المكنة عقلًا.

## الأسئلة الكبرى الملحّة في نفس الإنسان

ثلاثة أسئلة تلح على الإنسان في داخله، وتضعه أمام مشكلات ثلاث، يتطلب حلّها. فإمًّا أن يعيش في قلق وحيرة تجاهها، وإمَّا أن يطرحها عن فكره طرحاً كلياً ويعيش في دوّامة كما تُسيّره مطالب حياته؛ وإمَّا أن يظفر بحلّها حلاً صحيحاً يطمئن إليه قلبه، وتهدأ إليه نفسه، فيسير في حياته بهديه.

السؤال الأول: من الذي أوجدني بعد أن لم أكن شيئاً مذكوراً؟ .

السؤال الثاني: ما هي الغاية التي وجدت من أجلها مزوداً بخصائص: من عقل وإرادة حرَّة وغرائز وأهواء وشهوات، في حياة ذات مسالك متشعبة فيها الخير والشر؟.

السؤال الثالث: إلى أين المصير بعد عبور جسر هذه الحياة، وما هي النتائج التي تترتب على أعمالي فيها؟

وقد أعطانا الإسلام الأجوبة على هذه الأسئلة الملحة، ولفت أنظارنـا إلى الأدلة العقليـة والبراهين الواقعية التي تدلّ عليها، وقـدم لنا الحـلّ لأكبرِ المشكـلات المحيّرة لـلإنسان في هـذه الحياة.

فأبان لنا أن الله هو الذي خلقنا مِن العدم، وقدم لنا الأدلة على ذلك من ظواهر الكون ومن أنفسنا، وعرّفنا أن الله أزلي أبدي لـه كل صفات الكمال، وهـو منزّه عن كـل صفات النقصان.

وأبان لنا أن حكمة الله اقتضت أن يخلقنا بهذه الخصائص التي منحنا إياها؛ ليمتحننا ويبلو إراداتنا في ظروف هذه الحياة، وقدَّم لنا الأدلة المنطقية على ذلك، وهي الأدلة المستندة إلى حكمة الخالق وعلمه وقدرته.

وأبان لنا أن وراءهـذا الامتحان حكمة الجزاء بالثواب أو بالعقاب؛ وأن الجزاء الأمثل لا يكون في ظروف هذه الحياةالدنيا، وإنما ادَّخره الله لحياة أخرى تكون بعد هذه الحياة، فإليها يكون المصير. ووضع في أيدينا الأدلة المنطقية الدالة على ذلك، وهي الأدلة المستندة إلى حكمة الخالق وعلمه وقدرته.

وحين يجد الإنسان الجواب الصحيح على هذه الأسئلة الشلاثة، تنحل لديه المشكلات الكبرى في تصوراته لهذه الحياة، وتتضح له معالم الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه.

وقد يتفرع عن هـذه الأسئلة الثـلاثة أسئلة أخـرى ــ وتأي العقيـدة الإسلاميـة فتجيب عليها الجواب الصحيح، المقرون بالأدلة والبراهين المنطقية ــ منها الأسئلة التالية:

١ ــ من يبلّغنا عن الله مواد امتحاننا؟ والجواب: الرسول.

٢ ـ كيف يتصل الله بالرسول؟ والجواب: بالوحي.

٣ \_ هل ينزل الله لنا بيانات تكون فينا نصوصاً

ينقلها خلف عن سلف؟ . والجواب: نعم ينزل كتباً

هي الكتب السماوية الربانية.

إلى غير ذلك من أسئلة.

## (٧) كيف أنشأ الإسلام القاعدة الإيمانية

من الواضح أن أسس القاعدة الإيمانية في الإسلام أسس فكرية علمية منطقية؛ ولذلك فإن الطريق إلى إنشاء هذه القاعدة إنشاء صحيحاً، يجب أن يعتمد على منطق الفكر القويم، والعلم الصحيح، وهذا ما لجأ إليه الإسلام في إنشاء قاعدته الإيمانية.

وطريقة الإقناع القرآني بعناصر القاعدة الإيمانية، هي التي هدتنا إلى هذه الحقيقة. أما خطة الإنشاء فقد بدأت بتحرير أرضية النفوس من كلّ العقائد الباطلة، التي ليس لها أساس منطقي أو علمي، وذلك بوسائل الإقناع الهادىء، والمناظرة الحكيمة الخالية من التعصب الذميم، ومن كل ظلال له، وقد اعتمد الإقناع على الوسائل المنطقية العقلية والعلمية.

وعقب تحرير النفس من جذور العقيدة أو العقائد الباطلة، تنتقل الخطة إلى غرس أوليات العقيدة الإسلامية، في أرضيَّة نفسية حرة من الشوائب، ثم يجري تعهد الغراس بالتغذية والإنماء، وبإضافة العقائد التي تشتق منها، وتلزم عنها، وبالعمل على متابعة تحرير ما تبقى في أرضية النفس العامة من كل عقيدة باطلة، وغرس العقائد الصحيحة في أمكنتها، وتعهدها بالتغذية والإنماء.

وكان لأسلوب التدرج أثره العظيم في كلّ مرحلة من مراحل العمل، وهو الأسلوب الذي تقتضيه سنة الخالق في الخلق.

وأسلوب التدرج في إنشاء القاعدة الإيمانية يكون: بالبدء بما يقع منها موقع الأساس، وهـو الإيمان بـالله، وبوحـدانيته، وبسـائر صفـاته العـظمى. ثم الانتقال إلى مـا يلزم عن هذا

الأساس الأول من عقائد، مع التدرج في ذلك وفق التسلسل المنطقي. والوسيلة الأولى إلى كلّ ذلك إقامة البراهين، والأدلة العقلية والعلمية المستندة إلى البّدَهِيّات المسلّمة لدى عقول المخاطبين: كقانون السببية المسيطر على أحداث الكون، وقانون حاجة الممكن إلى مخصّص، وحاجة الحادث إلى محدث، وحاجة ظاهرة الإتقان إلى فاعل متقن، وحاجة ظاهرة العدل والحكمة إلى عليم عادل وحكيم.. وهكذا.

وبعد هذه الوسيلة الإقناعية تأتي وسيلتا: الترغيب بالمثوبة والترهيب من العقوبة، العاجل من ذلك والأجل.

ونظرة إلى عناصر القاعدة الإيمانية تكشف لنا أن: الإيمان بربوبية الله تعالى ووحدانيته في الحلق والأمر وساثر صفات الكمال يقع في المرتبة الأولى؛ فهو بمثابة الجذر الرئيسي الأوّل.

ثم يأتي في المرتبة الثانية توحيد الألوهية \_ أي: إفراد الله تعالى بالعبادة \_ باعتبار أنّ هذا هو اللازم الأول لتوحيد الربوبية؛ فمن هو الرّب الواحد \_ أي: الحالق الرازق المالك المربي المنعم \_ هو الذي يجب أن يُفرد وحده بالعبادة إذ لا يستحقها غيره.

ثم يأتي بعد ذلك ما يلزم عن حكمة الخالق: فمن لوازم صفة الحكمة أنه لم يخلق هذا الحلق عبثاً، وهذا يهدي العقول الحصيفة إلى أن الإنسان بخصائصه المتنوّعة (العقل والإرادة والغرائز والشهوات) في مجال مفتوح؛ له أن يفعل فيه الخير والشر، إنما خلق للابتلاء، والابتلاء يستلزم قانون الجزاء، وإلا خلا من الحكمة وكان عبثاً.

وبما أن الحياة الدنيا هي الزمن المخصّص لهذا الابتـلاء بكلّ ظروفها وأحـداثها؛ فـلا بدّ من حياة أخرى يكون فيها الجزاء الأمثل، وهنا يبرز لنا عنصر الإيمان باليوم الآخر.

أما ما يحدث في ظروف هذه الحياة الدنيا من جزاءات معجَّلة فالغرض منها: العظة أو التربية أو التطهير.

ثم إن الابتلاء الأمثل يقتضي بيانَ موادّهِ حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره تجساه خالقه، لذلك اقتضت حاجة الإنسان أن يرسل الله له من يبين له موادّ امتحانه في ظروف الحياة الدنيا؛ حتى لا يكون له عذر يعتذر به.

وهذا يفتح آفاق الفكر إلى قبول ركن الإيمان بالرسل.

ثم نلاحظ أن من تمام الحكمة: أن يكون مع الرسل بيانات ثـابتة في نصـوص منزّلة، تكون دستوراً للناس يعملون به، ويهتدون بهديه؛ ولو انتهت حياة الرسل.

وهذا يفتح آفاق الفكر إلى قبول ركن الإيمان بالكتب.

ويتساءل الفكر الإنساني:

كيف يرسل الخالق الذي لا تدركه الأبصار رسلاً من البشر؟

وكيف يتصل بهم؟

وهنا كان لا بد من بيان ظاهرة الوحي وحقيقتها، وبيان إمكانه، وبيان وساطة الـرسل من الملائكة. وكان لا بد أيضاً من التوثق من صدق من يدّعي أنه رسول الله، فاقتضى الأمر تأييد الرسل بالآيات الدّالات على صدقهم، وهنا تبرز لنا ظاهرة المعجزات التي يؤيّد الله بها رسله.

وترافق كلّ ذلك تفصيلات توضح أركان القاعدة الإيمانية وعناصرَها وأجزاءها، وكل ما لا بد منه لاستكمال صورة هذه القاعدة، أو ما يحسن أن تُستكمل به.

## الفضل الألكي الإستسكم وَالإيمـــان

إن الاسم الديني الذي يجمعنا \_ شعوباً وقبائل وأقواماً \_ في أمة واحمدة؛ إنحا هو الإسلام. قال تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ . . . ١٠

وقال أيضاً في سورة (آل عمران ٣):

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾.

وقال أيضاً في سورة (المائدة ٥):

﴿ ٱلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا أَ. . . ١٠ فنحن مسلمون حيث كنا، ومن أي عرق انحدرنا، وبأية لغة نطقنا.

ولهـذا الاسم حقيقة تتمثـل بالمبـادىء التي بُني عليها الإسـلام، وبالمنهـاج العملي الـذي رسمه، وبالهدف والغاية التي حددها.

ومتى اعتنق الفرد هذه المبادىء، وارتضى لنفسه العمل بهذا المنهاج، صح أن يطلق عليه اسم: (مسلم)، وأن يُعتبر عضواً من أعضاء هذه الأمة الإنسانية الكبرى.

وعلينا أن نتفهم معنى كلمة الإسلام، في مفهوم هذه الديانة الربانية الحقة، حتى نقارن بينه وبين الأفراد المنتسبين إليه، ونعلم من هو الذي يصح أن يُطلق عليه هذا الاسم الشريف.

## معنى الإسلام:

لكل مبدأ إنساني له حظ من النظر ثلاثة أطراف:

١ ـ فلسفة علمية: تهيمن على جوانب التفكير في الإنسان، ثم تتحول إلى عقائد راسخة، فتكون هي أساس هذا المبدأ.

٢ ــ مظاهر سلوكية: ترتبط بالأسس التي هي العقائد الموجّهة، فتوجّه الأقوال والأفعال والعادات والتقاليد على وفقها.

٣ ـ غايات وأغراض: تكون هي الهدف المنشود من اعتناق هذا المبدأ.

والإسلام بوصفه مبدأ إنسانياً \_ بل هو مركز القمة من المبادىء الإنسانية، لأن الله قد اختاره للناس \_ لا بد أن يكون له أطراف ثلاثة وهي:

- (أ) فلسفة علمية: تُكُون عقيدة المسلم.
  - (ب) مظاهر سلوكية: على وفق عقيدته.
- (ج) غايات وأغراض: ينشدها من إسلامه.

ومفردات هذه الأطراف الثلاثة هي التي تعطي صورة كاملة عن حقيقة الإسلام؛ وهي التي تُصَحِّح لمن اتصف بها أن يُطلق عليه اسم (المسلم الكامل).

أما الطرف الأول، وهو الطرف الذي يكون عقيدة المسلم، فلا بد \_ كها بيّنا في مبحث (أهمية العقيدة وثبوتها) \_ من أن يسلك إلى أعماق المسلم مسالك اليقين، فعقيدة المسلم لها فلسفة علمية، على أسس منطقية صحيحة، وطرق يقينية ثابتة.

وإذا نظرنا إلى العقيدة التي ينادي بها الإسلام من خلال نصوصه، وجدناها تـرتكز عـلى أصول ستة هي: الاعتقاد بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى.

وهذه الأصول هي المعلن عنها في كثير من الآيات والأحاديث؛ ومن وراء هـذه الأصول فروع كثيرة.

وهذا الطرف الاعتقادي هو ما يسمى في الاصطلاح الإسلامي: (بالإيمان). وعلى ذلك جاءت الآيات الكثيرة تستعمل لفظة الإيمان ومشتقاتها: آمن، يؤمن، مؤمن. والإيمان يساوي في المعنى ما قررناه بأنه: الطرف الاعتقادي في المسلم.

وأما الطرف الثاني، وهوالطرف الذي يُحدِّد سلوك المسلم في أقواله وأفعاله، ومعاملاته وأخلاقه، وعاداته وتقاليده وفق عقيدته. فهو الموضَّح في المنهاج الإسلامي، الذي يعطي الصورة التامة لجميع المظاهر وأنواع السلوك في الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والمجتمع الإسلامي، والدولة المسلمة.

وقد رسم هذا المنهاج \_ بشكليه: الإجمالي والتفصيلي \_ المصدران الإسلاميان الأساسيان

وهما: القرآن والسنة، وما يلحق بهما، فمنه ما هومن قبيل الأوامر، ومنه ما هو من قبيل النواهي.

فمن الأوامر مثلًا: الأركان العملية الخمسة الهامة، المصرَّح بها في كثير من الآيات والأحاديث، ويجمعها قول الرسول ﷺ:

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقسام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».

ومن النواهي مثلًا: المحرَّمات المصرَّح بها في مثل قوله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْدُلُوا أَقْلَ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْدَرُبُوا الْفُوَحِسَ إِحْسَنَا وَلَا تَقْدُلُوا الْفُوَحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَكَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُلُوا النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُو وَصَلَكُم بِهِ عَلَى مُعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَا تَقْدُلُوا النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُو وَصَلَكُم بِهِ عَلَى مُعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَا تَقْدُلُوا النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلَا يَالْحَقِ ذَلِكُوا وَصَلَكُم بِهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِقُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الل

وقوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخُنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنَّذِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنَّذِينَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَتِهُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَآن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَذْ لَكِمْ وَلَا مُنْفَى النَّصُبِ وَآن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَذْ لَكِمْ وَلَا مُنْفَى النَّصُبِ وَآن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَذْ لَكُمْ وَلَا مُنْفَقًا فِي اللَّهُ الْمُؤْلِلُونَ وَلَا مُنْفَقَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدَةُ لَكُمْ وَلَا لَا مُنْفَقًا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْالِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّلِمُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ

أهلَّ لغير الله به: ذبح على اسم غير الله. الموقوذة: المقتولة ضرباً. النَّصُب: وجمعه أنصاب: وهي الأصنام.

ونلفت النظر إلى أن هذا الطرف لا بد في صحته والاعتراف به من أن يكون مرتكزاً على الطرف الأول «الطرف الاعتقادي».

فلو وجد من غير أن يرتكز على الطرف الاعتقادي: فإن عرفنا ذلك بتصريح الشخص بإنكار العقيدة الإسلامية، كُلّها أو بعضها، لم يكن عملًا إسلامياً قطعاً، ولو شاكل في الصورة العمل الإسلامي. وإن لم نعرف ذلك اعتبرناه في الصورة عملًا إسلامياً، بالنظر إلى جهلنا بالبواطن، وعدم استطاعتنا أن نشق عن القلوب، ونكتشف ما فيها من عقائد، وأما في الحقيقة: فلا يعتبر عملًا إسلامياً، أو صفةً دالة على حقيقة المسلم، لأنه فقد جوهر العقيدة، التي هي شرط في صحة العمل.

ويدلنا على هذا أن أوَّل رُكن من أركان الإسلام \_ الذي هو الشهادة بوحدانية الله ورسالة محمد على الشهادة؛ ومعنى الشهادة: قول باللسان يوافق ما في القلب. فإذا قال بلسانه: «أشهد» وليس ذلك عقيدة في قلبه، كان كاذباً، وإذا كان كاذباً بطل لفظه، وكان عند الله منافقاً.

ولذلك لمَّا شهد المنافقون لمحمد بأنه رسول الله، وقلوبهم لا تعتقد ذلك، كشف الله كذبهم وكذَّبهم بهذه الشهادة.

قال تعالى في سورة (المنافقون ٦٣):

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُوكَ (لَهُ) .

وعن ابن عمر قال: صعد رسول الله ﷺ المنبر، فنادى بصوت رفيع فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يُفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم، يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف رحله» رواه الترمذي (١).

ومثل الكلام في ركن الشهادة الكلام في بقية أنواع السلوك الإسلامي؛ حيث إن النية على عبى الغاية والهدف من العمل \_ شرط في كل عمل إسلامي؛ وبهذه النية يكون العمل صحيحاً مقبولاً عند الله، أو باطلاً مرفوضاً. والنية الصحيحة لا بد أن تكون مرتكزة على العقيدة؛ وقد صرح القرآن بأن أعمال الكافرين كالرماد، وكالسراب، وكالهباء المنثور، لا يقبل الله منها شيئاً. ومن ذلك قوله تعالى في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِنَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَ لُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ﴾ .

وأما الطرف الثالث، فهو الطرف الذي يُحَدّد الغايات التي ينشدهـ المسلم من إسلامـه، في الطرفين السابقين الاعتقادي والسلوكي.

فإذا نظرنا إلى تحديد غاية المسلم، فإنّنا نرى أن غايته تتسلسل وفق المراحل الثلاث التالية: المرحلة الأولى: إن المسلم حينها يبحث بعقله \_ الذي هو أكرم منحةٍ فيه \_ حتى يعرف

<sup>(</sup>١) من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٠٤٤).

ق من دلائل الكون، إنما يسعى لتكميل نفسه بالمعرفة، وكمال النفس بالمعرفة من أعظم نوع السعادات. ومتى عرف الله، وعرف عظمته، وكمال صفاته، آمن بكل ما يأتيه عن الله من علوم الغيب، وتجدَّد عنده الشوق لتحقيق الغاية الثانية وهي ما في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية: السعادة ببلوغ كمال الخلق الإنساني، فيسرع المسلم \_ الذي اجتاز مرحلة البحث للمعرفة \_ بكل طاقاته لحمد الله والثناء عليه بكمالاته؛ والثناء: هو الاعتراف لعمليم بصفته. كما يسرع لشكر الله على نعمه بالعبادة؛ والشكر: هو الاعتراف العملي حمنعم بإنعامه.

ومن ثَمَّ يُذْعِن لأوامر الله ونواهيه طاعةً له، لأنه الخالق العظيم، والرب القادر على كل شيء، العادلُ في أحكامه. وبذلك تتحدد غايته من أنواع سلوكه الإسلامي، بغاية الغايات معى ما في المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: السعادة بابتغاء مرضاة الله تعالى في كل الأمور. وفي ابتغاء المسلم الحامد الشاكر مرضاة الله تحقيقُ جميع صور السعادة لنفسه، وفكره، وحياته، في الدنيا دار الابتلاء، وفي الآخرة دار الجزاء.

وقد أشار القرآن الكريم إلى غاية تكميل النفس وتحصيل السعادة بالمعرفة؛ بآيات الحث على النظر في آلاء الله، وصرح بأن من لم يكمل نفسه بهذا الكمال العلمي، باستخدام وسيلة لنظر الذي هو العقل، فهو وفاقد العقل سواء. صرح بذلك في مثل قول تعالى يصف لكافرين في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنٌ لَا يُصْرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنٌ لَا يُعْمِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيَنُ لَا يَعْمُ الْفَنْفِلُونَ إِنَّا ﴾ .

كما أشار القرآن إلى غاية تكميل خلق الإنسان بتزكية نفسه، وبـإبعادهـا عن خساسة خِحود والكنود، في مثل قوله تعالى في سورة (الشمس ٩١):

# ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكُّنهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ١٠٠٠

زكّاها: طهرها من الذنوب بالتزام الطاعة لله. دسَّاها: غمرها بمعصية الله، حتى اختفى جوهرها واستعدادُها الطيب لكمال الخلق الإنساني.

وفي الآيات التي تصف الكافر بأنَّه كَنُود جاحد لنعم الله عليه، كقول ه تعالى في سورة (المعاديات ١٠٠):

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ - لَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَسَمِيدٌ ﴿ فَ ﴾ .

وكقوله تعالى في سورة (عبس ٨٠):

﴿ قُئِلاً لَا إِنْكُنُّ مَا أَكْفَرُونُ ﴾ .

كما أشار كل من: القرآن المجيد والحديث النبوي الشريف، إلى تحديد غاية مـرضاة الله في أنواع السلوك الإسلامي. فمن القرآن قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَقَنْ يَلُوا فِي سَكِيدِ لِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ١٠٠٠

وقوله تعالى في سورة (البقرة ٢): أيضاً:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكُهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ . . . ١٠ اللَّهُ ٢٠.

وفي ذلك تحديد للغاية من السلوك بأن تكون ابتغاء مرضاة الربّ تعالى .

ومن الحديث قوله ﷺ: «إنما الأعمالُ بالنياتِ وإنما لِكُلَّ ِ امرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَته لدنيا يصيبها أو امرأة يُنْكِحُها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه».

## قابلية أطراف الإسلام الثلاثة للتقصير والمخالفة، أو عدم قابليتها:

إذا عرفنا هذه الأطراف الثلاثة للإسلام: (الطرف الاعتقادي، والطرف السلوكي، والطرف السلوكي، والطرف الذي يحدد الغاية من العقيدة والسلوك)، فنقول: هل هذه الأطراف أو بعضها قابل للتقصير والمخالفة، أو غير قابل لذلك؟

ونُجيب على ذلك إجمالاً: بأن بعضها يحتمل شيئاً من التقصير والمخالفة، من غير أن يكسر ذلك قناة الإسلام في قلب الفرد المسلم؛ وبعضها لا يحتمل شيئاً من التقصير والمخالفة بحال من الأحوال، فإذا حصلت المخالفة أو التقصير فيه، كسرت قناة الإسلام في قلبه، واعتبر في صف أهل الكفر حتى يتوب.

ونشرح هذا الإجمال بتفصيل الأمر في كل طرف على انفراد.

١ أما الطرف الاعتقادي: فلا هوادة في شيء منه بحال، فمن أنكر شيئاً من مفرداته الثابتة بيقين لم يكن مسلماً.

ذلك لأن عقيدة الإسلام لا تقبل التجزئة والتقسيم، فمن اعتقد بها كلها، صحت

عقيدته وكان مسلماً، ومن آمن ببعضها وكفر ببعضها، عاد الجزء الذي كفر به فنقض الجزء الذي آمن به؛ لأن عقيدة الإسلام بدأت من الإيمان بالله، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بكمال صفاته، وذلك يستلزم تصديقه في ملائكته وكتبه ورسله وأخبار الغيوب التي يخبر بها؛ فمن أنكر شيئاً من ذلك فقد أنكر كمال صفات الله؛ ومن فعل ذلك لم يكن بالله عارفاً، ولم يكن به مؤمناً.

وقد أشار القرآن إلى كفر اليهود إذ آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. قال تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن صَعْمَلُ ذَالِكَ مِن مَنْعَلُ ذَالِكَ مِن مَنْعَلُ ذَالِكَ مِن مَنْعَلُ ذَالِكَ مَا لَكُ مِن مَا لَلَهُ بِغَنْفِلِ عَمَا مَنْ مَلُونَ ﴾ .

كما لا يقبل هذا الطرف الاعتقادي التنازل عن مرتبة العلم اليقيني، والاعتقاد الراسخ، في كل جزء من أجزائه الشابتة بيقين. فمن تردّد ببعض ما ثبت فيها بيقين، أو اكتفى بغلبة الظن، لم تصح عقيدته. وهذا المستوى من درجة الاعتقاد، هو ما يسمى عند علماء التوحيد: (بالتصديق) أي: بالتصديق الإرادي بأركان الإيمان، لا بمجرّد العلم بها، فعلم اليهود بأن عمداً رسول الله لم ينفعهم، لأنهم لم يريدوا الإيمان به.

### هل الإيمان يزيد وينقص؟

وهنا يتساءل البعض فيقول: هل درجة الاعتقاد هذه تقبل الزيادة أو لا؟ ويعبّرون عن هذا المعنى بعبارة: (هل يزيد الإيمان وينقص)؟

وللإجابة على هذا التساؤل نحتاج إلى تقديم مقدمة؛ فنقول:

إنّنا نعلم مثلاً بوجود أشياء كثيرة عن طريق الاستنتاج العقلي؛ ونعتقد بها اعتقاداً راسخاً، ومع ذلك فإننا نجد أنفسنا تزداد اطمئناناً كلّما ورد علينا برهان جديد؛ يؤكد لنا نفس ما نعتقد به، ونعلم أن هذا البرهان الجديد لم يفدنا علماً جديداً، ولكن زاد طمأنينتنا بكون ما نعتقد به حقاً لا شبهةفيه، كما أنه زاد في وثوقنا بالأدلة السابقة، التي أفادتنا الاعتقاد بتلك الأشياء.

ثم إذا استطعنا أن نحصل على المشاهدة الحسيّة، وأضفنا دليل المشاهدة إلى دلائل

الاستنتاج العقلي، فإننا نـرى أنفسنا ونحن نشعـر بنهايـة الطمـأنينة، وبلوغ غـاية مـا يمكن أن نتساءل عنه، أو نبحث فيه.

ونستطيع أن نقول بعد هذا: إن هذه المراتب التي تَرَقَّيْنا فيها لم تفدنا اعتقاداً جديداً، وإنما كبَّرت في أنفسنا صورة الاعتقاد السابق.

ولنا أن نمثل العقيدة الجديدة الراسخة في أنفسنا بالمولود الجديد، فالمولود الجديد يكبُر جسمه على مرِّ الأيام بسبب التغذية، ويصبح قادراً على الحركة، والعمل والإنتاج، كما يكبرُ فكره بالتربية والتعليم، مع أنه لم يزد بكبره عيناً ولا يداً، أو أي عضو من الأعضاء.

ومثل ذلك العقيدة الجديدة الراسخة \_ كعقيدة الإيمان بالله تعالى \_ تولد في قلوبنا تامة الأعضاء والأركان كالوليد الجديد، ثم بمرور الزمن وتوارد الشواهد في حياتنا، وبتتابع التغذية بالأعمال الصالحة، والمراقبة لله تعالى، تنمو هذه العقيدة وتكبر في نفوسنا، حتى تصل بنا إلى مراتب الشهود، حتى لوكشف الغطاء لم يزد يقيننا، وكلها كبرت عقيدتنا ونمت في نفوسنا، زاد تأثيرها في سلوكنا، وزاد إنتاجها في حياتنا، وزاد إسعادها لنا.

وبالمقابل: إذا حرمناها من التغذية، وغشينا عليها بالمعصية، تضاءلت حتى تعود كيوم ولدت، عقيدة صحيحة مقبولة، ولكنها غير فعالة ولا منتجة، وقد يأتيها عارض من عوارض الشكوك الوهمية، والأمراض الشهوانية فيميتها.

وبهذا المفهوم وفي حدود هذه القيود التي قدَّمناها نرى: أن الإيمان يـزيد وينقص، تـزيده الـطاعات، وتَنقصُـه المعاصي. ويشهـد لهذا المعنى قـول الله تعالى في وصف المؤمنـين في سـورة (الأنفال ٨):

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ وَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكُمُونَ ٢٠٠٠

وقوله تعالى في سورة (الفتح ٤٨):

﴿هُوَالَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ الْمِكنَامَّعَ إِيمَنِهِمٌ وَلِلَّوجُ مُودُ السَّمَوَتِ
وَالْازْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِمًا حَكِمًا ٢٠٠٠.

كما يشهد له قول سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه كما جاء في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْ رَجِهُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَيُّ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلِّي وَلَكِن لِّيطْمَهِنَّ

قَلْمِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّا جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّا أَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَـنَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ۞ ﴾ .

صُرْهُنَّ: صار الشيء يصيره، إذا أماله إليه وكذا إذا قطعه، فمعنى صرهن: أي أمِلْهُنَّ إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن.

فإنّ إبراهيم عليه السلام زادَ قلبُه اطمئنانـاً بسبب المشاهـدة الحسيَّة لإحياء الموتى، دون أن يزيد عقيدةً جديدة، أو يزيدَ في نفس العقيدة شيئاً غير الاطمئنان والوضوح والنمو.

#### ٢ \_ وأما الطرف السلوكي فهو نوعان:

(أ) النوع الأول: ما يرتبط بالإقرار عن الجانب الاعتقادي. وحكمُه حكمُ العقيدة نفسها، لا هوادة فيه، إلا في حالات نادرة يعذر صاحبها بها:

كمن عاجله الموت قبل أن يُقِرَّ بلسانه، وهو مذعن بقلبه ويُرِيـد الإقرار بلسانه، وليس عنده مانـع نفسي منه.

وكمن أكره على لفط الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان.

قال تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿مَنكَفَرَبُاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِ ۖ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْ رًا فَعَلَتْ هِدْ غَضَبُ مِن اللَّهِ وَلَهُ مْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُورُ مُ

أما من لم يكن له عذر، ولم يقرَّ بلسانه، فإنه يظلُّ على الكفر \_ وإن عرف في قلبه العقيدة الحقة \_ لأنه لم يمنعه من الإقرار مع علمه بالحق إلا العناد، أو الخوف على بعض منافع دنيوية بزعمه.

(ب) النوع الثاني: ما يرتبط بفعل الواجبات، وترك المحرمات.

والتقصير أو المخالفة في هذا النوع، مع اعتقاد الوجوب بالنسبة إلى الواجب، والتحريم بالنسبة إلى المحرّم، من غير جحود ولا إنكار، لا يخرج عن الإسلام، ولكن يـوقـع بالفسـوق والعصيان.

وهنا تتفاوت مراتب المسلمين بحسب طاعاتهم ومعاصيهم: فمنهم سابق بالخيرات بـإذن الله: وهم الـذين يؤدون الواجبـات والمستحبات، ويتـركون المحـرمـات والمكـروهـات. ومنهم

مقتصد: وهم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، ولكن يقتصدون في فعل المستحبَّات وترك المكروهات. ومنهم ظالم لنفسه: وهم الذين خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً. ويشهد لهذا التقسيم قول الله تعالى في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئَنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ (اللهِ) .

وعن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْهُم ظَالَمُ لَنْفُسُهُ ، وَمَنْهُمُ مُقْتَصِد ، ومنهم سابق بالخيرات ﴾ قال : «كلهم في الجنة» (١٠).

وأوضح القرآن الظالمين لأنفسهم من أمة محمد ﷺ بقوله تعالى في سورة (التوبة ٩):

﴿ وَءَاخُرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِاحًا وَءَاخَرَسَيِتَا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ

والتقسيم الذي جاء في سورة الواقعة هو للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم:

فالسابقون: هم المقربون، ثُلَّة من الأولين وقليل من الآخرين.

وأصحاب الميمنة (اليمين): هم قسما المقتصدين والطالمين لأنفسهم، وهم ثُلة من الأولين وثلة من الآخرين.

وأصحاب المشأمة (الشمال): هم البقية الباقية الكافرة. ولا يخفى أن كل صنف من هذه الأصناف فيه فئات تتفاوت درجاتهم؛ ويتفاضلون فيها بينهم، على قدر أعمالهم، والمنح الإلهية لهم، أو تتنازل دركاتهم بحسب أعمالهم وخذلان الله لهم.

ويشهد للتفاضل قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِسَى ابْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

ويكون الارتقاء في دار النعيم بحسب الـدرجة التي نـالها من كـان من السابقـين، أو من أهل اليمين. ويكون تنازل دركات أهل العذاب بحسب جراثمهم وإساءاتهم ومعاصيهم.

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح: رقم ٢٣٨٠، وقد رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور.

- ٣ \_ وأما طرف الغاية من الاعتقاد والسلوك فهو نوعان أيضاً:
- (أ) النوع الأول: ما يوقع بالكفر لأنه يؤثّر على العقيدة. كقصد عبادة غير الله مع عبادة الله ، وهذا شرك.
- (ب) النوع الثاني: ما يحبط العمل ولا يكسر قناة العقيدة. كأن يقصد بفعـل عبادة الله تعالى مثلًا غير وجه الله من الأغراض الدنيوية؛ التي يمكن أن تتحقق للفـرد عن هذا الـطريق، وهذا ما يسمى بالرياء.

ويجمل بنا \_ بعد أن أوضحنا أطراف الإسلام الثلاثة \_ أن نشبه الإسلام بالشجرة؛ فاسم الشجرة يطلق على جميع أجزائها: من جذورها، إلى ساقها، إلى فروعها الكبرى فالصغرى، ثم إلى أوراقها وإلى ثمارها وإلى الماء الساري فيها.

١ ـ فالجذور المتغلغلة في الأرض والواقعة تحت سطحها: تشبه الإيمان الذي يتغلغل في القلب، دون أن نستطيع الاطلاع عليه، وكشفه بيقين.

٢ ــ وما يظهر من الشجرة على سطح الأرض: يشبه الأعمال التي يعملها المسلم،
 بوصفها أثراً من آثار الإيمان المتغلغل في قلبه.

٣ ـ والساق المتصل بالجذور الملاصق لسطح الأرض: يشبه إعلان الشهادتين نـظراً
 لاعتماد سائر ما يظهر من الشجرة عليه.

٤ ـ والفروع الكبرى في الشجرة: تشبه بقية أركان الإسلام الأساسية، وواجباته الحتمية.

٥ ــ والفروع الصغيرة المتشعبة وما حـولجا من أوراق: تشبه سائـر أحكام الإســـلام،
 وتعاليمه وأخلاقه، وآدابه ورقائقه.

7 - والماء الساري في جميع أجزاء الشجرة من جذورها حتى فروعها الكبرى فالصغرى فالأوراق: يشبه النية التي يلاحظها المسلم دائماً، والسارية في كل عمل يعمله، سواء كان من الأعمال الظاهرة.

٧ ــ والأزهار والثمار والأكُل التي تؤتيها الشجرة كل حين بإذن ربها: تشبه الغايات التي سيحصل عليها المسلم لا محالة، وهي التي يهدف إليها في عقيدته وسلوكه ونيته في أعماله.

٨ ــ وكل شجرة لا جذور لها، لا حقيقة لحياتها، ولا ثمرة لهـا، وما هي إلّا صورة من

الصور، ورسم من الرسوم، وكل عرق وفرع لا يسري فيه ماء الشجرة، لا يمكن أن يكون له نضرة ولا ثمر، وكذلك شجرة الإسلام في ذات المسلم.

٩ ــ قد تتعرض الشجرة للأعاصير والرياح، ولكن الشجرة الراسخة لا تزيدها الأعاصير والرياح إلا نمواً ورسوخاً؛ وكذلك شجرة الإسلام الراسخ في القلب، لا تزيدها الرياح الهوج إلا رسوخاً وإيماناً.

أما الأشجار الضعيفة في جذورها، المقلقلة في أصولها، الذابلة في فروعها، فأحرِ بهـا أن تحملها الرياح والأعاصير، وتُلْقِي بها في مكان سحيق.

١٠ إن جذور الشجرة تنقل الغذاء من الأرض للشجرة، فتنمو هي وتنمّي شجرتها،
 وفروع الشجرة وأوراقها تمتص الغذاء من الشمس والهواء، فتعود به حتى الجذور
 فتغذيها وتنميها.

وكذلك شجرة الإسلام: فإن جذورها التي تمثل عقيدة المسلم تُغذِّي سلوكه وتقوِّمه، على وفق المنهج المرسوم في الإسلام، ومثل ذلك الأعمال الصالحة الطاهرة، والانخراط في سلك الصالحين، يمنح العقيدة طمأنينة وغذاء، ويكسبها قوة ونماءً.

وبعد أن عرفنا الإسلام بأطرافه الثلاثةالتي شرحناها آنفاً، نتساءل فنقول:

هل لفظتا الإسلام والإيمان خاصتان بديننا الذي هو خاتمة الرسالات السماوية أم لا؟

بالرجوع إلى النصوص القرآنية والنبوية، نلاحظ أن الأديان السماوية كلَّها بحسب أصولها متفقة في جوهرها، وفي دعوتها إلى الخضوع لله، والاستسلام لأحكامه، وتشريعاته، ويصح فيها جميعاً أن نسميها (بالإسلام)، وأن نسمي عقائدها (بالإيمان)، وفق اسم ديننا الذي هو خاتمة الرسالات السماوية، والناسخ للعمل بمناهج الرسالات الربّانية السابقة فيها جاء تعديل له أو تبديل.

وإنما ذلك بحسب أصولها المنزلة على الرسل، لا بحسب تحريف اتها وتغييراتها وأوضاعها بعد بعثة محمد صلوات الله عليه؛ وإن أخذت هذه الديانات السابقة \_ بحسب اصطلاح الأتباع \_ أسهاء أخرى كاليهودية والنصرانية.

ويشهد لهذا المعنى، ما نراه في القرآن الكريم من التصريح بأن الـرسل السـابقين كـانوا يَدْعون أتباعهم إلى الإسلام؛ ويأمرونهم بالإيمان، فمن ذلك:

١ = قوله تعالى = حكايةً عن قول موسى لقومه = في سورة (يونس ١٠):
 ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو ٓ أَ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو ٓ أَ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُو ٓ أَ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومُ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ٓ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِنْ كُنْنُهُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٢ ـ وقول عنالى ـ عن الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام ـ في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوْاْءَ امْنَا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ }

٣ ـ كتب سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ كتاباً، وأرسله مع الهدهد، وفيه كما قال الله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَقُ الِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُّ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ مِسْحِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰٓ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ ﴾ .

ولما وصلت ملكة سبأ إلى سليمان ودخلت الصُّرْح قالت كما في سورة (النمل ٢٧):

﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

٤ \_ يوسف عليه السلام قال \_ كها حكى الله عنه \_ في سورة (يوسف ١٢):

﴿ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي اللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوْفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي الصَّلِحِينَ ﴿ ﴾

٥ – إبراهيم عليه السلام – وهو الأب الأعلى لشطرين من سلالة الأنبياء: الشطر الذي تسلسل من ولده إسحق في بني إسرائيل؛ والشطر الذي كمن في العرب من ولده إسماعيل، حتى ظهر في محمد خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم – قال الله في اسم ديانته في سورة (آل عمران ٣):

﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِينَ كَاتَ حَنِيفَا ثُمسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠

وقـال تعالى أيضـاً ــ ينسب الملة الحنيفية إليـه، كما ينسب إليـه تسميتنا بـالمسلمين ــ في سورة (الحج ٢٢):

﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.

### المعنى اللغوي للفظتي الإسلام والإيمان:

الإسلام في اللغة: الاستسلام والانقياد، وهو مصدر أسلمَ يُسلِم فهو مُسلِم. وبين هـذا المعنى، وبين المعنى، وبين المعنى الشرعي الذي سبق شرحـه مناسبة ظاهرة؛ لأن الإسلام في الشـرع ــكما قدمنا ــ: هو الاستسلام والانقياد لله تعالى ظاهراً وباطناً.

الإيمان: هو مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن.

قال في لسان العرب: اتفق أهل العلم من اللُّغويين وغيرهم على أن الإيمان معناه التصديق.

وبين هذا المعنى اللغوي، وبين المعنى الشرعي الذي سبق إيضاحه لكلمة الإيمان مناسبة ظاهرة؛ لأن الإيمان في الشرع \_ كما أوضحنا \_: هـ و التصديق في القلب لكمل ما جماء بـ م رسول الله على، والاعتراف الإراديّ بكلّ ذلك.

#### تلخيص عام:

ونستطيع أن نلخص هذه البحوث التي عالجناها بإيضاح، تحت عنوان (الإسلام والإيمان) بما يلي:

١ ــ الإسلام: اسم لهذه الـديانـة الربّـانية في طرفها الاعتقـادي، وطرفهـا السلوكي، وطرفها الذي يُحدِّد غاية المسلم، فهو اسم عام.

٢ ــ الإيمان: يطلق على الجانب الاعتقادي من أطراف الإسلام؛ ولذلك نرى النصوص القرآنية حينها تذكر الإيمان تعلّقه بالقلب؛ وتضيفُه إلى ما يأخذ الصبغة العلمية الاعتقادية.

كقول الله تعالى في سورة (المجادلة ٥٨):

﴿ أُولَتِكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيكُنَ ١٠٠٠

وكقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْدِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَتَهِكَيْهِ وَكُنْبُهِ ، وَرُسُلِهِ ۽ لَائْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ ۚ ﴿ ﴾ .

وقد يطلق الإيمان على خصال الإسلام كلُّها، باعتبارها من آثاره ومظاهره في السلوك.

٣ ـ لا يعتبر الإسلام إسلاماً صحيحاً عند الله ما لم يكن أثراً من آثار الإيمان القلبي؟ وما لم يكن مصحوباً بالنية التي تُصَحِّح العمل، والنية الصحيحة من جواهر الإيمان، إذ هي حركة إرادية داخلية توجِّهها القاعدة الإيمانية.

٤ \_ قد توجد صورة أعمال تحاكى أفعال المسلمين، ولكن لا تكون نابعةً عن إيمان

صحيح، فلا تعتبر هذه الأعمال في الحقيقة إسلاماً، وقد ينخدع الناظر إليها فيسميها إسلاماً، بمقتضى التشاكل بينها وبين الإسلام. على أنّنا في الأحكام الإسلامية إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فمن أعلن الإسلام من غير إيمان فهو منافق.

٥ ــ الإيمان الصادق الراسخ في القلب لا بدّ أن يوجّه السلوك ويحرّك العواطف؟
 فيظهر له آثار عملية إذا سنحت الفرصة لذلك.

٦ قد يوجد إيمان صحيح ولكن لا تسنح الفرصة للقيام بأي عمل ظاهري يسلامي؛ أو يخشى صاحبه من إظهاره على حياته، فيضعف عن إظهاره، فيكون إيماناً مقبولاً عند الله، لأن صاحبه مذعن به داخلياً، ولم يمنعه من إظهاره عناد ولا مخالفة.

٧ قد يوجد علم بحقيقة المعتقدات الإسلامية، ولكن يصاحب ذلك إنكار،
 وصاحب هذا كافر، بل هو أشد من الكافر الجاهل، لأنه عرف وانحرف.

٨ ــ المطلوب في العقيدة لا يقبل النقصان، ومتى نقص حصل الكفر، والعقيدة كُلُّ
 لا يقبل التجزئة، فمن أنكر بعضها كمن أنكرها كلها يعتبر كافراً.

9 \_ الإيمان يزيد نمواً وكبراً حتى يصل إلى مرتبة الشهود بالطاعة والمراقبة، وينقص ذبولاً وهزالاً حتى يعود إلى مرتبة البدء بالمعصية والغفلة. ولكنّه لا يزيد إذا زاد جزءاً لم يكن من قبل، ولا ينقص إذا نقص جزءاً مطلوباً في الإيمان، فإذا نقص جزءاً مطلوباً بطل الإيمان أصلاً، كما هو موضح في الفقرة السابقة.

١٠ ـ مَثَلُ الإيمان والإسلام كمثل الشجرة وجذورها.

فالإسلام كلَّ، والإيمان جـزء منه، ولكن هـذا الجزء هـو الأصل في هـذا الكل، ولكـل منها أثر في الآخر.

١١ \_ الإسلام اسم عام للأديان السماوية كلَّها بحسب أصولها الصحيحة.

١٢ \_ ينقسم المسلمون إلى ثلاثة أقسام:

(أ) سابقون في الخيرات: وهم المقرَّبون.

(ب) ومقتصدون.

(ج) وظالمون لأنفسهم.

# الباب الكاني

# في الالهيات

الفصل الأول: الإيمان بالله تعالى.

الفصل الشاني : صفات الله سبحانه، وأسماؤه الحسني، ولواحقها.

الفصل الثالث: لا حكم إلا لله.

# الفصل للأوك

## الإيمان بالله تعالى (1)

# ١ - وجود الخالق حقيقة ثابتة، والشعور به أمر فطري في الأنفس:

أول شعور يشرق في أعماق الإنسان، إذا تأمل في نفسه وفي الكون من حوله، شعوره

(١) ملاحظتان حول بعض ما جاء في هذا الفصل ينبغي لفت النظر إليها:

الملاحظة الأولى: يجد القارى، في هذا الفصل لدى الاستدلال على وجود الله عزّ وجلّ استخدام ألفاظ وتعبيرات عن مفاهيم لا بُدَّ أن يبدأ بها الباحث المستدلّ، لينتقل منها إلى إثبات وجود الله عزّ وجلّ، مثل: «القوّة الكبرى المهيمنة \_ السبب \_ سبب الأسباب \_ العلّة \_ الشيء \_ واجب الوجود \_ ونحو ذلك، ومتى وصل إلى إثبات وجود الله عزّ وجلّ سقطت تلك العبارات والمفاهيم والألفاظ، ووجب عند شذٍ إطلاق أسياء الله الحسنى، وصفاته المأذون بإطلاقها عليه.

وأمّا تلك الألفاظ والتعبيرات والمفاهيم فلم تكن أكثر من جسور أو مركبات لفظية أو فكريّة لاجتياز مسافة المراحل الاستدلالية للوصول إلى الإثبات المقصود.

واستخدام هذه الألفاظ والتعبيرات والمفاهيم قد جرى على وفق الأسلوب القرآني الذي علَّمنا الله إيَّاه في قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَبْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الحالقون﴾ فأطلق لفظ شيء للتوصل منه إلى إثبات الخالق عزّ وجلّ.

إنّ هذا الاستخدام الاستدلاليّ جائز بلا شبهة، لكن يجب بعد الـوصول إلى إثبـات وجود الله التقيُّـد بما يجوز إطلاقه على الله عزّ وجلّ من أسياء وصفات.

الملاحظة الثانية: يجد القارىء في الأقوال المنقولة عن علماء الكون والطبيعة حول قضية الإيمان بوجود الله بعض تعبيرات ومفاهيم لا يصح إطلاقها على الله عزّ وجلّ بحسب ما استقرّ لدى علماء العقيدة الإسلامية.

وقد جاء إيرادها كما هي في أقوالهم بحسب مفاهيمهم لإثبات أن الفكر الإنساني المنصف لا بدّ أن تهديه نظراته في نفسه وفي الكون من حوله إلى الإيمان بوجود الله عزّ وجلّ، ولو أخطأ في فهم ذات الله وصفاته.

بوجود قوة كبرى مهيمنة على الكون، تمنحه التدبير والتنظيم، وتتصرف فيه بالحياة والموت، والبناء والفناء، والتغييرات الحكيمة التي تجري فيه.

إن الإنسان ليشعر بهذه الحقيقة، ويؤمن بها إيماناً عميقاً، سواء استطاع أن يقيم الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور، أو لم يستطع، فدليل الفطرة، ودليل البداهة، شاهد حق يسبق الشواهد النظرية، وقد يكون أدق منها وأصدق.

وحسب الإنسان في إيمانه واعتقاده بشيء ما أن يوافق شعورُه الفطري في عمق وجدانه، وإحساسه البكهي، النتائج النظرية التي يتوصل إليها الباحثون من علماء وفلاسفة، أو أن يتفق شعوره وإحساسه، مع الشعور والإحساس الصادق للكثرة الكاثرة من المجموعة الإنسانية.

بل ربما يقال: إن سلامة الفطرة الوجدانية، وصفاء الإحساس الخفي، من أهم الوسائل الأساسية في شعور الإنسان بكثير من البديهيات؛ واكتسابه كثيراً من المعارف الحقة، التي يعرفها الإنسان في أطوار حياته، وهذا ما أسميناه في مبحث «أهمية العقيدة وثبوتها»: (بمسلك الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي).

وإذا قلنا: إن الشعور الفطري الوجداني في الإنسان بوجود قوة كبرى، مهيمنة على الكون خالقة عليمة حكيمة، من الدلائل الصادقة على وجود الخالق، فلنا على ذلك أمثلة كثيرة من واقع حياة الإنسان في تكوينه الفطري، حيث يوافق شعوره الفطري الوجداني ما هو كائن فعلاً، أو ما يجب أن يكون، بشكل لا يقبل الزيادة عليه، أو النقصان منه، بأي مقدار قل أو كثر، مها تقدمت البحوث العلمية، والكشوف التجريبية.

إن كثيراً من علومنا ومعارفنا، ليس لها دليل في أنفسنـا غير شعـورنا الفـطري الوجـدانيّ بها، ومهها تقدمت العلوم والمكتشفات، فإنها لا تزيدنا عنها شيئاً غير ما توصلنا إليه بفطرتنا.

لكنه بعد أن يؤمن به فإنّه يجب عليه أن يستكمل المفاهيم كها جاءت في نصوص الدين، وأن يتقيّد بها،
 وأن يتقيّد أيضاً بالتعبيرات والألفاظ المأذون بها وفق مفاهيم نصوص الدين الثابتة.

فمن أمثلة ذلك:

انسياق الطفل الحديث الولادة بفطرته الأولى إلى ارتضاع ثـدي أمه، دون أن يتعلم ذلـك من معلم، ودون أن يدركه بدليل عقلي، أو حسّ ظاهر.

والأم تشعر بعاطفة الأمومة، سواء علمت أن السرّ في ذلك حفظ الطفل بالرعاية والتربية حتى يصبح قادراً على الاستقلال بنفسه، أو لم تعلم.

كها أننا جميعاً مسوقون بإحساس الفطرة والغريزة إلى مطالب عيشنا، ولو لم ندرك الغرض من وراءهذا الإحساس.

إننا نحس بالجوع فنأكل، سواء علمنا أن الأكل وسيلة من وسائل حياتنا، أو لم نعلم. ونحس بالبرد فنتخذ الوقاية منه، سواء عرفنا أن البرد عامل من عوامل الهدم في بناء جسدنا، أو لم نعرف.

ونحس بالشهوة للحموض مثلًا، دون أن نعلم بأنها ضرورية لجسمنا، لتحلل المواد الكلسية وغيرها من المعادن في الأطعمة، كي تتمثل في أجسامنا تمثلًا صحيحاً.

ونشعر بوجود روح فينا (أو سر حياتنا)، فندافع عنها، ونحرص على بقائها، دون أن نحس بها بإحدى حواسنا الظاهرة، وقد لا يستطيع الكثير من الناس أن يقيم البرهان على وجودها، وعلى الرغم من ذلك فهو يشعر بها، ويعتقد بوجودها.

ثم ألسنا نشعر في داخلنا بالعواطف والوجدانيات: كالحب والبغض، والرغبة والكراهية؟!

فها الدليل على وجودها فينا وهي متغلغلة في ذواتنا؟!

هل نستطيع أن نقيم عليها دليلًا أكثر من أننا نشعر بها، وهي حق لا شك فيه؟!

إننا نشعر بالشهوة، ونشعر بالألم، فهل نستطيع أن نثبت ذلك بأكثر من أننا نشعر به؟!

إن الشعور بها دليل على وجودها، ولكن كيف هي موجودة؟ هنا نحاول أن نبحث!

هذه بعض أمثلة، وهناك أمثلة أخرى غيرها لا تكاد تستقصى.

ومما لا شك فيه أن هذه الفِطَر، وهذه الإحساسات العميقة فينا، لم توجد فينا عبثاً، بل هي فطر صادقة موافقة للواقع الكوني، وموافقة لحاجاتنا. ومهما تقدم العلم فلن يستطيع المعض من أمر هذه الفطر، ولن يستطيع إهمالها أو الاستعاضة عنها إلا قليلًا، ما لم تكن الفطرة في الإنسان شاذة أو مريضة، والمريض الشاذ يجب علاجه.

ومن هذه الإحساسات الفطرية الصادقة فينا، إحساس الإنسان بـوجود الخـالق، وتلهفه دائماً لمعونته وإمداداته، وشعوره بحـاجة هـذا الكون الكبـير ــ في نظامـه وإتقانـه، وما فيـه من إبداع، وحياة وموت ــ إلى قدرته وعلمه وحكمته سبحانه.

إنه شعور فطري تشترك بالإحساس به جميع الخلائق المدركة؛ على اختلاف نزعاتها، ومستويات ثقافاتها: في البيئات البدائية، وفي المدن المتحضرة، وفي منتديات المثقفين، وفي قاعات العلوم والفنون والمختبرات.

إنه شعور مشترك بين جميع الناس: يقوم في نفس الطفل الصغير، والإنسان البدائي، والإنسان المتحضر، والجاهل والعالم، والباحث والفيلسوف، والعبقري والجفن، والحبير في المعمل. كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك أن الله حق، أن القوة القابضة على ناصية كل شيء، العالمة بكل شيء، الحكيمة المريدة، لا شك فيها.

هذه هي صبغة الله في كل مخلوق مُدْرِك، وفطرته التي فطر الناس عليها. وفي الإشارة إلى هذه الحقيقة عن الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم حكاية عن الرسل في سورة (إبراهيم ١٤):

## ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مِ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ١٠٠٠

وإعلاناً عن هذه الفطرة الوجدانية القائمة في الأنفس المدركة، قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَخَنَّ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال الله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ الْقَائِمُ وَلَاكِمِ الْحَامِلُ الْكَامِلُونَ ﴿ ﴾.

إنها فطرة لا تنظمس إلا في نفس مَنْ بالغ في الانحراف من الناس بدافع غير أخلاقي ؛ ليرضي شيئاً في نفسه، فغشًى على مرآة فطرته الصافية، وشد عصائب الجهل والعناد على حسّه المضيء. وهكذا فقد تُظْلِم مرآة الفطرة في الإنسان، بدخان نار الشهوات، وبعض الغرائز النفسية العاتبة المستكبرة، أو بسُحُب الشكوك المادية، فتختفي عنها بعض الحقائق الظاهرة في الكون.

وعند ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة الأدلة النظرية، ليُزَال بها عن طريق العقل الظاهر، ما غُشيً على مرآة الفطرة بظلمات الشهوات، والغرائز النفسية، والشكوك المادية. ونستطيع أن نُسمّى هذه العوارض الطارثة على مرآة الفطرة بـ: (أمراض الحاسة الفطرية الوجدانية).

# ٢ ـ العلم يوصل إلى الإيمان بالله، ثم إلى الإسلام بكل عقائده ومبادئه:

وإذا تركنا الفطرة ودليلَها، كان البحث العلمي ــ بما فيـه من استدلال نـظري، واختبار وتجربة في المادة وأسرارها وكوامنها ــ هو سبيلنا للتعرف على حقيقة وجود الخالق جل وعلا.

#### الحقيقة لا تخشى البحث:

إن البحث العلمي المتجرد عن الهوى والتعصب المذموم والعناد؛ لا بد أن يصل بالباحث إلى الإيمان بالله تعالى، وبصفاته الجليلة، وإلى كلّ مبدأ قرره الإسلام، وعلمنا به بطريق قاطع.

ولذا فإننا نرى أن الإسلام دفع الناس إلى العلم والمعرفة بإلزام وإلحاح، وقذف بهم إلى دق أبواب المعارف المغلقة، بكل وسيلة معقولة مقبولة، وبكل جرأة وشجاعة وتصميم. وحث كل فكر على البحث والتأمل والنظر، للوصول إلى المعرفة الحقة، ولم يجعل على العقول حجاباً ساتراً، لأنه لا يخشى على عقائده ومبادئه من أي بحث علمي سليم؛ ولأنه على يقين من أن البحث العلمي السليم، والتأمل والنظر السديدين البريئين من الهوى والتعصب الذميم، لا بد أن توصل أصحابها إلى النتائج نفسها التي قرَّرها الإسلام، ودعا إليها، ونادى بها في عقائده ومبادئه. فهو مطمئن من جهة أي بحث علمي يهدف إلى الحقيقة مها كان نوعه؛ شريطة أن يكون منصفاً، بعيداً عن الهوى والتعصب الذميم، وذلك وفق القاعدة المشهورة بين العلماء: (إن الحقيقة لا تخشى البحث).

#### الصداقة بين الإسلام وبين البحث العلمي:

وهذا ما يجعلنا نرى الصداقة تامة بين الإسلام وبين البحث العلمي المتجرد المنصف؛ وأنه ليس بينهما أي تنافر أو اختلاف.

وحينها نلاحظ \_ في الظاهر \_ نـوعاً من التخـالف، بين بعض القضـايا المقـررة في علوم الإسلام، وبعض القضايا الأخرى المقررة فيها توصل إليه البحث العلمي، فذلك لا يعدو أحـد ثلاثة أمور:

الأمر الأول: إما لأن البحث العلمي لم يصل إلى مرحلة الحقيقة المقطوع بها في الموضوع النذي يخالف ما هو مقرر في علوم الإسلام؛ وعند ذلك نُسكت الدعوى الناطقة بأن هذا المخالف لما هو مقرر في الإسلام حقيقة علمية مقطوع بها؛ ونقول للبحث العلمي: تابع بحثك لتصل إلى الحقيقة، وستجد نفسك بين يدي الحقيقة المقررة في الإسلام.

الأمر الثاني: وإما لأن المنقول عن الدين الإسلامي ليس منقولاً نقلاً صحيحاً صادقاً؛ وفق المنهج المعتبر علمياً في نقل النصوص، وقد سبق بيان منهج الإسلام في تحقيق ثبوت النص.

الأمر الثالث: وإما لأنه وقع خطأ في تفسير النص الديني المقطوع به من قبل بعض المجتهدين؛ ومعلوم أن الحقائق الدينية الاعتقادية ليست مُلزَمة بالنتائج المخطئة التي يتوصل إليها ذوو الرأي والاجتهاد والتفسير؛ حسب آرائهم واجتهاداتهم وتفسيراتهم غير اليقينية، ولا بدً أن نقول هذه الحقيقة بشجاعة.

أما الحقائق المقطوع بها في الدين، والنتائج التي يتوصل إليها العلم بطرقه اليقينية القاطعة، فإن بينها تمام التوافق، ولا بد أن يلتقيا على نقطة من الحقيقة واحدة، ذلك لأن الحق لا يتعدد قطعاً في الأمور الاعتقادية، ولا في الكائنات الثابتة.

ومن الخطأ الكبير مقاومة البحث العلمي الإنساني، بل هو مخالف مخالفة صريحة للدعوة القرآنية إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء. ومن المكابرة التي لا يرضاها الإسلام بحال من الأحوال رفض الحقائق العلمية، لأنّها تخالف اجتهاداً لعالم من علماء المسلمين، وهذا الاجتهاد لا يحمل الإسلام مسؤوليته، ولكنّ تبعة الخطأ فيه تكون على صاحب الاجتهاد نفسه.

ولمّا قام بعض من ينتسبون إلى مناصرة العلوم الدينية، واجتهادات العلماء فيها، ضدّ النظريات العلمية حول الكسوف والخسوف وغيرها، نهض الإمام الغزالي لتصحيح منهجهم في ذلك، فقال في كتابه (تهافت الفلاسفة):

«ومن ظنَّ أنَّ المناظرة في إبطال هذا من الدين، فقد جنى على الدين وضعَف أمره، فإن هذه الأمورتقوم عليها براهين هندسية وحسابية لا تبقى معها ريبة. فمن يطلع عليها ويتحقق أدلّتها إذا قيل له: إنَّ هذا على خلاف الشرع، لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه، أكثر من ضرره ممن يطعن فيه، وهو كما قيل: عدوًّ عاقل خير من صديق جاهل» ا. ه. (١).

#### سعة صدر الإسلام للنقاش المنصف البريء:

ولما كانت عقيدة الإسلام ومبادثه في جانب الحقيقة، فإننا نرى الإسلام واسع الصدر لكل نقاش منصف بريء من الهوى والتعصب، يتقبل أيَّ نقاش متجرد يهدف إلى الحقيقة، كما يتقبل كل تأمل ونظر ومقارنة.

ولذا فقد طلب من المسلمين أن يكونوا في نقاشهم وجدالهم بالحق متحلّين بسعة الصدر؛ ورحابة النقاش، وعلّمهم ما يلي:

أُولًا: أن يبحثوا بتجرد ويقولوا للخصوم كها جاء في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ وَإِنَّا آَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِ ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠

ثانياً: أن يجادلوا بالتي هي أحسن إذا ألجأهم الأمر إلى الجدل.

قال تعالى يعلُّم رسوله في سورة (النحل ١٦):

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ .

وذم الجهلة الذين يجادلون بالباطل من غير علم. قال تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرِ ﴿ ﴾ .

البحث العلمي يوصل إلى الإيمان بالله:

والنتيجة الحتمية للبحث العلمي المنصف في ظاهرة الوجود الكوني؛ أن يصل الباحثون إلى حقيقة الإيمان بالله تعالى، وعظيم صفاته، وأن يشهدوا بذلك إذا كانوا متجردين منصفين.

<sup>(</sup>١) نقلًا عن كتاب وقصة الإيمان، للشيخ نديم الجسر.

وهذا ما أعلنه القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَآوَلُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا اِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَتَهِكَةُ وَآوَلُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا اِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَتَهِكَةُ وَآوَلُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا اِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

ومتى وصلوا إلى هـذا الإيمان، وتحققوا من هذه المعرفة، فـلا بد أن يكـونوا أكثر الناس خشية لله تعالى. قال تعالى في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنَوُّ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ عَفُورٌ ١٠٠٠.

فالعلماء هم الذين يصلون ببحثهم وعلمهم إلى المعرفة الحقة، ومع المعرفة الحقة تكون بواعث الخشية.

ولذا عبّد الإسلام العلماء والباحثين، ومن النصوص الكثيرة في ذلك قوله تعالى في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ( ) . وقوله تعالى في سورة (المجادلة ٥٨):

﴿ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْرَدَرَ حَنتِّ وَٱللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَيرٌ ١

ونهى عن اتباع ما لا علم للإنسان به. قال تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ

العالِمُ المادي متى تجاوز في تفكيره حدود ظواهر المادة، وصل حتماً إلى الإيمان:

وإنه متى سمح العالم المادي الناظر في الطبيعة لنفسه أن تتجاوز حدود ظواهر المادة، وبدأ يتساءل عن تفسير لها وتعليل، وبدأ يفكر في غاياتها بتأمل وإمعان، وبدأ يبحث في النظام الجامع لها، وفي قوانينها الثابتة، فإنه لا بد أن يصل حتماً إلى الإيمان بوجود الخالق جلّ وعلا.

أما إذا حجز نفسه في حدود ظواهر المادة فقط، ومنع فكره من أن يجول في التفسير والتعليل والغاية، فإننا قد لا نرى في نفسه أثراً للتأملات الكبرى، ولكن نشهد شهادة حق أنه

عطّل في فكره زاوية بحث كبرى، ورضي لنفسه بالجهل الكامل من هذه الناحية، معـرضاً عن الحقيقة، مستهيناً بأمرها، مشغولاً بما يقدم للجسد مطالبه.

وهذا الفريق من العلماء الماديين الواقفين عند حدود المادة؛ هم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

# ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ ﴿ ﴾.

ولكننا نلاحظ أن الغالبية العظمى من العلماء \_ بما فيهم الباحثون الماديون \_ ما يفتاً الشوق إلى المعرفة فيهم \_ وهو أصل من أصول الفطرة الفكرية في الإنسان \_ ما يفتاً يلحّ عليهم بالبحث وتجاوز ظواهر المادة، ثم لا يلبثون أن يجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام حقيقة وجود الله تعالى؛ مها حاولوا التهرب منها.

ولذلك ما نزال نطالع أقوال العلماء الكونيين، وأقوال الفلاسفة الباحثين، واعترافاتهم، على اختلاف أجناسهم وأديانهم ومذاهبهم الفكرية، فنلاحظ فيها اعترافاتهم الخاشعة بالخالق الواحد جلّ وعلا.

إنها حقيقة وجود الله المنبقة دلائلها في كل شيء، وقد فطر الله العقول والأفكار على إدراكها، ومنحها ما به تتوصل إلى اكتشافها، والموازين التي تزن بها الأدلة فتحقُّ الحقّ وتبطل الباطل.

### ٣ ـ دلائل وجود الخالق سبحانه منبثة في كل شيء:

لقد بث الخالق دلائل وجوده في كل شيء من الكون، فكلما تأمل العقلاء في هذا الكون الكبير، المتدفق حكمة وإبداعاً، تجدد لهم في كل تأمل جديد برهان جديد يشير إلى الخالق العظيم.

فالساذج من الناس: ينكشف له من الدلائل على وجود الخالق، والبراهين على وحدانيته وعظمته، دلائل تتناسب مع مستوى تفكيره وثقافته.

والذكي: يزيد في التأمل فيصل إلى الحقيقة نفسها، ولكن بدلائل أكثر وأدق وأعمق.

والفيلسوف الباحث: تضطره الحقيقة بعد البحث والتأمل، أن يعلن وجود الخالق المبدع، بمستوى من الأدلة أكثر عمقاً، وأدق فلسفة وغوصاً إلى أعماق أسرار الأشياء.

والعالم التجريبي: ينكشف له في كل تجربة صادقة، دليل جديد على ارتباط المادة بسبب أوّلي فعّال عليم مريد قادر؛ وهو الخالق سبحانه.

والعبقري: لا بد أن يصادف في مجال عبقريته مئـات الأدلة التي تجعله يـذعن في قرارة نفسه بوجود الخالق العظيم ..

والفطري: بفطرته الصافية ووجدانه السليم، يتحسس ببساطة لا تعقيد فيها، فيشعر بأن لهذا الكون خالقاً كبيراً فيؤمن به.

فسبحان الخالق الذي جعل كلِّ شيء في الكون يشير إلى وجوده وكمال صفاته!!

ولو أخذنا أفراد البشر منذ نشأة الإنسان حتى عصرنا هذا، لوجدنا أنه ما من إنسان استطاع أن يعيش وهو عاقل مدرك منصف؛ ثم يموت دون أن يعتقد بقوة مهيمنة على الكون تسيّره وتدبّر أمره، وإن تنازعته الشكوك والتساؤلات في مدّة من حياته.

فكبار علماء الدنيا وفلاسفة الكون في عصور التاريخ على اختلافها، يعتقدون بـوجود الخالق سبحانه. وإليك طائفة من أقوالهم واعترافاتهم:

#### ٤ ـ من أقوال علماء الكون والفلاسفة في الإيمان بوجود الخالق:

إليك بعض ما يؤنسك عن هذه الحقيقة التي عرضناها لك، من أقوال العماء والفلاسفة في المعالم، لعلها تنفعك في المحاجّة، وإن لم تزدك إيماناً بربك.

إن أقوال علماء الكون وفلاسفته، التي يعلنون فيها وجود الكائن الأعظم والمدبــر الحكيم (الله) كثيرة، وهنا ننقل إليك طائفة منها:

جاء في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم)(١) ثـالاثـون مقـالاً لثـالاثـين من كبـار العلماء الأميركيين في الاختصاصات العلمية المختلفة من علوم الكون السائدة في العصر الحديث.

وقد أثبت هـؤلاء العلماء في مقالاتهم هذه وجود الله جلَّ وعلا، عن طـريق ما وعـوه من الأدلة الكثيرة، المنبئة، في مجالات اختصاصاتهم العلمية.

وهو كتاب حسن في بابه، لأنه يُطْلِعُ القارىء على نوع من الأدلة الكونية؛ التي تفرض سلطانها على العلماء الماديين، من خلال ملاحظاتهم وتجاربهم واختباراتهم العلمية، فتقول لهم: ﴿أَفِي الله شُكُ فَاطِر السموات والأرض﴾؟! فيقولون بتجرد وإنصاف وخشوع: آمنا بالله ربنا العليم الحكيم القدوس، خالق كل شيء، وهو على كل شيءٍ قدير.

<sup>(</sup>١) أشرف على تحرير هذا الكتاب: جون كلوفر مونسها، وهـو أمريكي صحفي، وتـرجمه للعـربية: الـدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان، وراجعه وعلق عليه: الدكتور محمد جال الدين الفندى.

كما يجد القارىء في الكتاب الرد الكافي على مروِّجي الإلحاد، الذين يـزعمون أن العلوم تبعد عن الإيمان بالله، وأن العلماء الكونيين ملحدون.

إن هذه الدعوى خرافة يتلمظ بها مفترون دساسون مغرضون، فالعلم مؤمن ويدعو إلى الإلحاد المعرفة (١)، ولكن الجاحد هو الهوى والغرض الجانح، وهما اللذان يدعوان إلى الإلحاد والجهل، وطمس البصائر عن الحق، فراراً من ملاحظة عدل الله فيها يأمر به من خير، وما ينهى عنه من شر.

#### الأقسوال:

وإليك بعض مقتطفات من هذه المقالات، جمعتها لك مع شيء من التصرف:

(أ) جاء في المقالة الأولى من الكتاب، تحت عنوان (نشأة العالم، هل هو مصادفة أو قصد؟)، كتبها «فرانك ألن» عالم الطبيعة البيولوجية:

إذا سلَّمنا بأن هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده ونشأته؟

هناك احتمالات أربعة للإجابة على هذا السؤال:

۱ ــ فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال، وهذا ما يتعارض مع ما سلمنا به من أته موجود.

٢ ــ وإما أن يكون هــذا الكون قــد نشأ من تلقاء نفسه من العــدم، وهــذا مرفوض بداهة.

٣ \_ وإما أن يكون هذا الكون أزلي الوجود ليس لنشأته بداية \_ وهذا الاحتمال يساوي ما يقوله المؤمنون بالله بالنسبة لأزلية الخالق \_ لكن قوانين الكون تدل على أن أصله وأساسه مرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة، فهو إذن حَدَثُ من الأحداث، ولا يمكن إحالة وجود هذا الحدث المنظم البديع على المصادفة عقلًا، ولذلك فهذا الاحتمال باطل أيضاً.

<sup>(</sup>١) أ - اقرأ كتاب (قصة الإيمان) تأليف: الشيخ نديم الجسر، مفتي طرابلس ولبنان الشمالي. فقد اطلعت عليه وأنا أدفع هذا الكتاب إلى الطبع، فوجدت فيه فوائد جليلة للباحثين في أدلة الإيمان بالله تعالى، عن طريق الفلسفة والعلم والقرآن. وستجده يتنقل بك صاعداً في سلم التفكير السليم، على طريقة قصة رشيقة الحوار عذبة الأسلوب، حتى يصل بك إلى مرتبة عالية من الإيمان الفكري المركز، طارداً عنك الشبهات، ومالئاً قلبك بالطمأنينة التامة لعقيدتك الإسلامية الحقة، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.

ب \_ واقرأ كتاب (العلم يدعو للإيمان) تأليف: أ. كريسي موريسون، ترجمه للعربية: الأستاذ محمود صالح الفلكي.

٤ ــ وإما أن يكون لهذا الكون خالق أزلي أبدعه، وهو الاحتمال الذي تقبله العقـول دون اعتراض، وليس يرد على إثبات هذا الاحتمال ما يبطله عقلًا، فوجب الاعتماد عليه.

\* \* \*

(ب) جماء في المقالـة الثانيـة من الكتاب، تحت عنـوان (اختبار شــامل) كتبهـا «روبرت موريس بيدج» عالم الطبيعة، أول من اكتشف الرادار في العالم سنة ١٩٣٤:

وجدنا أناساً موهوبين يحدثونناعن الغيب،يقولون إنهم رسل الله، وما حدَّثونا به قسمان:

١ \_ قسم يقولون فيه: إن لهذا الكون خالقاً واحداً يجب الإيمان به.

٢ \_ وقسم يخبروننا به عن بعض أمور الغيب التي ستحدث.

أما القسم الثاني: فقد وقع كما أخبرونا به بعد مئات السنين، وأيدت الأيام وأثبت التاريخ صدق هذه النبوءات جميعاً، وهي من الأشياء التي عجزت العلوم حتى اليوم أن تجد لها تفسيراً، فدلّ ذلك على صحة رسالتهم، وصدق أخبارهم، ووجب أن نصدقهم فيما أخبرونا به عن الله تعالى وصفاته، وهو القسم الأول، لأن عقولنا لا تمنع منه، بل عندنا من الشعور الداخلي ما يثبته.

ثم قال: (إن الإيمان بوجود الله من الأمور الحاصة التي تنبت في شعور الإنسان وضميره؛ وتنمو في دائرة خبرته الشخصية).

\* \* \*

(ج) جاء في المقالة الثالثة من الكتاب، تحت عنوان (درس من شجرة الورد) كتبها «ماريت ستانلي كونجدن» عالم طبيعي وفيلسوف، عضو الجمعية الأمريكية الطبيعية:

جاء فيها ما خلاصته:

١ \_ إن كثيراً من الأمور التي نسلم بها إنما نعتمد فيها على الاستدلال المنطقي.

٢ \_ من أمثلة ذلك: \_

كثير من استنتاجاتنا اليومية في حياتنا العادية.

العلوم الفلكية التي ليس بيننا وبينها اتصال مادي مباشر.

بحوث الذرة، واستخدام قوانين الكتلة والطاقة في استنباط صفات الذرة وتركيبها وخواصها؛ مع العلم بأن العلماء لم يروا الذرة حتى الأن بطريقة مباشرة، وقد أيدت القنبلة المذرية الأولى ما وصل إليه العلماء من قوانين ونظريات حول تركيب الذرة غير المنظورة ووظائفها.

ومن هذه الأمثلة وجود الله، فإننا نستطيع أن نصل إلى معرفته عن طريق الاستدلال المنطقى؛ الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائرها أو مثيلاتها.

٣ ـ برغم أن العلوم لا تؤيد وجود عالم غير مادي تأييداً كاملاً؛ لأن الدائرة التي تعمل فيها تقع في حدود المادة، فإنها لا تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة وجود عوالم أخرى غير مادية وراء العالم المادى.

٤ ــ نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه؛ في عالم يفيض بالأمور المعقلية، أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة، تسيَّر هذا الكون وتدبَّر أمره.

وختم مقاله بما يلي:

(إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه، ويدل على قدرته وعظمته. وعندما نقوم \_ نحن العلماء \_ بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها، \_ حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية \_ فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادى الله وعظمته.

ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها، ولكننا نرى آياته في أنفسنا، وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود، وليست العلوم إلا دراسة خَلق الله وآثار قدرته).

\* \* \*

(د) جاء في المقالة الرابعة من الكتاب، تحت عنوان (النتيجة الحتمية) كتبها وجون كليف النائد كوثران، من علماء الكيمياء والرياضيات، رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولت:

بدأ مقالته بكلمة «لورد كليفن»، وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالم: (إذا فكرت تفكيراً عميقاً، فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في وجود الله). ثم شرع في مقالته، وهي تتلخص بما يلي:

- ١ ـ تقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام:
  - (أ) العالم المادي.
  - (ب) العالم الفكري.
  - (ج) العالم الروحي.

٢ \_ إن التطورات الهامة التي تمت في جميع العلوم الطبيعية ، خلال السنين المئة الأخيرة \_
 ـ بما في ذلك الكيمياء \_ قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العلمية في دراسة المادة والطاقة .

وعند استخدام هذه الطريقة تبذل كل الجهود للتخلص من كل احتمال من الاحتمالات المكنة؛ التي تجعل النتيجة التي نصل إليها راجعة إلى محض المصادفة.

٣ - أسهب في الأمثلة العلمية عن طريق الكيمياء، التي تثبت أن سلوك أي جزء من أجزاء المادة - مهما صغر - لا يمكن أن يكون سلوكاً عشوائياً ناجماً عن المصادفة؛ بل كل شيء يسير وفق قانون يهيمن على سلوكه.

٤ ــ ثم قال: (فهل يتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟! أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها؟! لا شك أن الجواب سوف يكون سلبياً!!

وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الـزوال أو الفناء، ولكن بعضها يسير نحـو الفناء بسرعة كبيرة، والآخر بسرعـة ضئيلة، وعلى ذلـك فإن المـادة ليست أبديـة، ومعنى ذلك أيضاً أنها ليست أزلية، إذ إنّ لها بداية.

وتـدل الشواهـد من الكيمياء وغيـرها من العلوم، عـلى أن بـدايـة المـادة لم تكن بـطيشة ولا تدريجية، بل وجدت بصورة فجائية.

وتستطيع العلوم أن تُحدّد لنا الوقت الذي نشأت فيه المواد، وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقاً، وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة، ليس لعنصر المصادفة بينها مكان.

فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه، أو يُحَدِّد القوانين التي يخضع لها، فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي، متصف بالعلم والحكمة).

\* \* \*

(ه) جاء في المقالة الخامسة من الكتاب، تحت عنوان (قلننظر إلى الحقائق دون مَيْل أو تحيّز)، كتبها «إدوارد لوثر كيسيل» أستاذ الأحياء ورئيس القسم بجامعة سان فرانسيسكو:

١ ـ أضاف البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة أدلة جديدة على وجود الله؛ زيادة على الأدلة الفلسفية التقليدية.

٢ ــ لقد عمَّت بلادنا في السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدين، ولم تتخطّ هذه الموجة معاهد العلم لدينا.

ولا شك أن الكشوف العلمية الحديثة، التي تشير إلى ضرورة وجود إلَّه لهذا الكون، قد لعبت دوراً كبيراً في هذه العودة إلى رحاب الله، والاتجاه إليه.

٣ ــ يرى البعض أن الاعتقاد في أزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد في وجود إلّه أزلى.

ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الـرأي؛ فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً. ولا يقتصر ما قدمته العلوم على إثبات أن لهذا الكون بداية؛ فقد أثبتت \_ فوق ذلك \_ أنه بدأ دفعة واحدة، منذ نحو خمسة بلايين سنة. والواقع أن الكون لا يزال في عملية انتشار مستمر، تبدأ من مركز نشأته.

٤ ــ لو أن المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على وجود الخالق؛ بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج بحوثهم، ولو أنهم حَرَّروا عقولهم من سلطان التأثر بعواطفهم وانفعالاتهم، فإنهم سوف يسلمون ــ دون شك ــ بوجود الله. وهذا هو الحلَّ الوحيد الذي يفسر الحقائق؛ فدراسة العلوم بعقل متفتَّح، سوف تقودنا ــ دون شك ــ إلى إدراك وجود السبب الأول الذي هو الله.

\* \* \*

(و) جاء في المقالة السادسة من الكتاب، تحت عنوان (استخدام الأسلوب العلمي)، كتبها «وولتر أوسكار لندبرج» عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية، وعميد معهد هورمل منذ منة ١٩١٩:

ا \_ أَرجعَ هذا العالِم في مقاله فشلَ بعض العلماء في فهمهم وقبولهم لما تدل عليه المبادىء الأساسية التي تقوم عليها الطريقة العلمية من وجود الله والإيمان به، إلى أسباب لا صلة لها بالبحث العلمي، وخص بالذكر منها سببين اثنين:

الأول: ما تَتَبِعه بعضُ الجماعات أو المنظمات الإلحادية أو الدولة من سياسة معينة؛ ترمي إلى شيوع الإلحاد، ومحاربة الإيمان بالله، بسبب تعارض عقيدة الإيمان بالله، مع صالح هذه الجماعة أو مبادئها.

الشاني: المعتقدات الفاسدة التي تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون بإله على صورة الإنسان، وعندما تنمو العقول بعد ذلك، وتتدرَّب على استخدام الطريقة العلمية، فإن تلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر، لا يمكن أن تنسجم مع أسلوبهم في التفكير، أو مع منطق مقبول. وأخيراً عندما تفشل جميع المحاولات في التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديمة (ينظر

الكاتب من خلال الديانة المسيحية الشائعة المحرَّفة)؛ وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمي؛ نجد هؤلاء المفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة الله كلية.

ومِنْ ثُمَّ فلا يحبون العودة إلى التفكير في هذه الموضوعات التي تدور حول وجود الله .

٢ ـ وبعد أن نبه هذا العالم في مقاله على ما سبق، وجّه إلى الاعتماد في الإيمان بالله على أساس روحاني، وأوضح أن الإيمان بالله مصدر للسعادة، لا ينضب في حياة كشير من البشر.

" - ثم قال: (أما المشتغلون بالعلوم الذين يسرجون الله، فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما وصلوا إلى كشف جديد في ميدان من الميادين؛ إذ أن كلَّ كشف جديد يدعم إيمانهم بالله، ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأيادي الله في هذا الكون).

#### \* \* \*

(ز) جاء في المقالة السابعة من الكتاب، تحت عنوان (الأدلة الطبيعية على وجود الله)، كتبها «بول كليرانس ابرسولد» أستاذ الطبيعة الحيوية، ومدير قسم النظائر والطاقة الذرية في معامل أوج ريدج، وعضو جمعية الأبحاث النووية والطبيعة النووية:

۱ ــ بدأ هذا العالم مقاله بكلمة للفيلسوف الإنجليزي «فرانس بيكون» منذ أكثر من ثلاثة قرون:

(إن قليلًا من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد، أما التعمق في الفلسفة فيردُّه إلى الدين). ثم أيّد كلمة هذا الفيلسوف بالشرح.

٢ ـ استدل على وجود الله تعالى بدليل اتفاق الناس في الشعور المشترك بوجوده؛ فقال: (وقد لمس الناس عامة \_ سواء بطريقة فلسفية عقلية، أو روحانية \_ أن هناك قوة فكرية هائلة، ونظاماً معجزاً في هذا الكون، يفوق ما يمكن تفسيره على أساس المصادفة أو الحوادث العشوائية؛ التي تنظهر أحياناً بين الأشياء غير الحيَّة، التي تتحرك أو تسير على غير هدى. ولا شك أن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله، وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع، لكي يستعين به على تفسير هذا الكون، يُعَدُّ في ذاته دليلًا على وجود قوة أكبر، وتدبير أعظم، هي قوة الله وتدبيره).

٣ ـ ثم قال: (وبرغم أننا نعجز عن إدراكه إدراكاً كلياً، أو وصفه وصفاً مادياً، فهناك ما لا يحصى من الأدلة المادية على وجوده تعالى، وتدل أياديه في خلقه على أنه: العليم الذي لا خدود لحكمته، القوي إلى أقصى حدود القوة...).

(ح) جاء في المقالة السادسة عشرة، تحت عنوان (منطق الإيمان) كتبها «جورج هربـرت بلونت» أستاذ الفيزياء التطبيقية، وكبير المهندسين بقسم البحوث الهندسية بجامعة كاليفورنيا:
قــال:

٢ \_ ثم بعد أن قرر مبدأ الأمور البديهية التي نقبل بها قبول تسليم وإيمان ؟ قال :

(وكذلك الحال فيها يتعلق بوجود الله، فوجوده تعالى أمر بديهي من الوجهة الفلسفية، والاستدلال بالأشياء على وجود الله \_ كها في الإثبات الهندسي \_ لا يرمي إلى إثبات البديهيات. ولكنه يبدأ بها، فإذا كان هناك اتفاق بين هذه البديهية وبين ما نشاهده من حقائق هذا الكون ونظامه؛ فإن ذلك يُعدُّ في ذاته دليلًا على صحة البديهية التي اخترناها).

٣ \_ ثم قسم الأدلة إلى أنواع فقال:

(والأدلة أنواع: منها الأدلة الكونية، ومنها الأدلة التي تقوم على إدراك الحكمة، ثم الأدلة التي تكشف عنها الدراسات الإنسانية.

فالأدلة الكونية: تقوم على أساس أن الكون متغيّر، وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن يكون أبدياً، ولا بد من البحث عن حقيقة أبدية عُليا.

أما الأدلة التي تبنى على إدراك الحكمة: فتقوم على أساس أن هناك غرضاً معيناً، أو غايـة وراء هذا الكون، ولا بد لذلك من حكيم أو مدبر.

وتكمن الأدلة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان الخلقية؛ فالشعور الإنساني في نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرّع أعظم).

#### ٤ \_ ناقش وضع الملحدين فقال:

(ويـلاحظ أن للملحدين منطقهم، ولكنه منطق سلبي، فهم يقولـون: إن وجـود الله يستدل عليه بشواهد معينة وليس ببراهـين قاطعـة، وهذا من وجهـة نظرهم يعنيٰ عـدم وجوده تعالى.

إنهم يردون على الأدلة الكونية بقولهم: إن المادة والطاقـة يتحول كـل منهما إلى الآخـر، بحيث يمكن أن يكون الكون أزلياً.

كها أنهم ينكرون النظام في الكون، ويرونه مجرد وهم.

وهكذا ينكرون الشعور النفسي بالعدالة، والاتجاه نحو موجَّه أعظم.

ومع ذلك لا يستطيعون أن يقيموا دليـلًا واحداً عـلى عدم وجـود الله. ومن منطقهم أن الأدلة المقدمة لإثبات وجود الله لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم.

وهنـاك فئة أخـرى من الملحدين لا يعتـرفون بـإلّه لهـذا الكون لأنهم لا يـرونـه، ولكنهم لا ينفـون وجود إلّـه في كون أو عـالم آخر غـير هـذا الكـون؛ ولا شـك أن هـذا مـوقف مـائـع متضارب، لا يستند إلى أساس سليم.

فإذا قارنا بين الشواهد التي يستدل بها المؤمنون على وجود الله، وتلك التي يستند إليها الملحدون في إنكار ذاته العليّة، لاتَّضحَ لنا أن وجهة نظر الملحد تحتاج إلى تسليم أكثر مما تحتاج إليه وجهة نظر المؤمن؛ وبعبارة أخرى: نجد المؤمن يقيم إيمانه على البصيرة، أما الملحد فيقيم إلحاده على العمى.

وأنا مقتنع أن الإيمان يقوم على العقل، وأن العقل يدعو إلى الإيمان، وإذا كان الإنسان يعجز أحياناً عن مشاهدة الأدلة، فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه).

\* \* \*

(ط) وهكذا تتسلسل مقالات هؤلاء العلماء الثلاثين من كبار العلماء الماديين المنصفين؛ على هذا الأسلوب العلمي الذي يقرّرون فيه حقيقة وجود الله تعالى، وهم يعلنون خشوعهم وخضوعهم، بين يدي عظمته وقدرته وحكمته جلّ جلاله، مقتبسين من أدلة الكون التي لا تحصى، ما يقنعهم في إيمانهم بالله تعالى.

وقد عرض بقية أصحاب المقالات الأخرى \_ المثبتة في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) \_ أدلتهم على وجود الخالق؛ كُلُّ ضمن مجال اختصاصه العلمي، معتمدين فيها على الأسس التالية:

١ ـــ الكون منظم بأبدع نظام وأدقه، وهو موافق في نظامه للحكمة بأرقى ما يمكن أن
 تكون، سواء في قوانينه العامة أو في شذوذاته.

٢ ــ لا يمكن أن يقبل العقل إحالة هذا النظام البديم على المصادفة، فوجب أن يكون منظماً بإرادة منظم ذي قوة لا نهاية لها، وحكمة لا يوجد أحكم منها، وعلم واسم محيط.

٣ ــ إن العلوم الإنسانية تؤيد أن لهذا الكون بداية وأنه قد بدأ بشكل مفاجىء؛ وكل ما له بداية فلا بد أن يكون له مبدىء خالق، لأنه لا يمكن أن يخلق نفسه بنفسه.

- ٤ \_ الخبرة الشخصية لكل إنسان تدلُّه على وجود الخالق.
- ٥ ــ لا يمكن أن تكون فكرة وجود الله خاطئة، وهي الفكرة التي يتفق على الشعور بهــا الناس على اختلافهم.

٦ ـ لا يوجد دليل واحد للمنكرين، ولكن لكل مثبت أدلة كثيرة من خلال ملاحظاته
 الحاصة، مهما يكن مستوى ثقافته، ومدى ذكائه.

#### \* \* \*

وبعد أن عرضنا الأقوال المؤمنة لجمهرة كبار العلماء الماديين، الذين عاصروا النهضة العلمية الحديثة، ورافقوا تطوَّر العلم إلى أحدث مكتشفاته ومنجزاته وهناك آخرون كثيرون، منبثون في مختلف المدن الكبرى، ومراكز الحضارة والعلم الحديث نقدم إليك نماذج من أقوال بعض العلماء والفلاسفة الكونيين، عن لهم شهرة كبرى في تاريخ العلوم الكونية، والفلسفة الإنسانية المنطقية.

- (أ) من أقوال «تشاد والْسُنْ»:
- (إن ما يُطلَب إلى أي إنسان، سواء أكان مؤمناً أم ملحداً، هو أن يبين لنا كيف تستطيع المصادفة أن تخلق هذا الكون)!!
  - (ب) من أقوال العالم الطبيعي والكاتب اللامع وأوليفر وندل»:
- (كلما تقدمت العلوم ضاقت بينها وبين الدين شقة الخلاف؛ فالفهم الحقيقي للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله).
- (ج) العلامة «إلبرت آينشتين» صاحب النظرية النسبية \_ وهو حجة في الرياضيات وفي الطبيعيات \_ (مؤمن قوي الإيمان بوجود الله)؛ ومن أقواله: (إن أصحاب العبقريات الدينية في جميع العصور، قد عُرفوا بهذا النوع من الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة؛ ولا يتمثل القه في أمثلة بشرية.

إنني لأرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم هي: أن يـوقظا هـذا الشعـور، وأن يستبقياه حيًا في الذين تهيأوا له)(١>.

(د) من أقوال «سير أرثر أدنجتون»، من أكبر العلماء الرياضيين في العالم: (إن تفسير الكون بالحركة الألية أمر لا يسيغه العلم الحديث، وإن الكون أحرى أن يفسر بالنسب

<sup>(</sup>١) نقلًا من كتاب (الله) لعباس محمود العقاد.

الرياضية في عقل عاقل، ولكن الإنسان هو سر الكون الأكبر، وهـ و الذي يـ درك هذه النسب، ويدرك ما بين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة)(١).

(ه) قال «هرشل»، وهو من فلاسفة القرن الثامن عشر: (إنه كلما اتسع نطاق العلوم، تحققت وكثرت الأدلة على وجود حكمة خالقة قادرة مطلقة؛ وعلماء الأرضيات والهيئة والطبيعيات والرياضة يهيؤون \_ بمساعيهم واكتشافاتهم \_ كل ما يلزم لإنشاء معبد العلوم؛ إعلاءً لكلمة الخالق)(٢).

(و) وانظر إلى ما دوِّنَ من آراء «لسقراط» - عن تلميذه أفلاطون - من فلاسفة اليونان القدماء:

(هذا العالم يظهر لنا على هذا النحو الذي لم يترك فيه شيء للمصادفة، بل كل جزء من أجزائه متجه نحو غاية، وتلك الغاية متجهة إلى غاية أعلى منها، وهكذا يتم الوصول إلى غاية نهائية منفردة وحيدة.

من أين نشأ هذا النظام الكامل في تفرعاته؟ المحفوف بالعظمة والجلال من كافة نواحيه! ليس من الممكن أن يحمل ذلك على المصادفة!!

فلو أمكننا أن نقول: إنه من تلقاء نفسه، لصح لنا أن نقول:

إن ألواح «بوليكلت» و «زونكريس» حدثت من تلقاء نفسها!

وإذا ما نظرنا إلى أن العناصر التي تحتوي عليها الكائنات كثيرة؛ إلى درجة لا يمكن أن يحصرها العقل، كان من المحال أن نحمل وجود ذلك كله على المصادفة، فلا بد إذن من وجود عقل أعلى، وهو الصانع الوحيد.

لأن الطبيعة أثر يتجلى فيه الاتحاد الدال على وحدانية الصانع؛ الذي ينفذ حكمه كنفوذ الفكر في الحال، بدون أي خطأ.

وهـو حاضر غالب ـ أي عالم قادر ـ ومع هذا: فمن المستحيل إدراكه بالحواس، فهو كالشمس التي تمسَّ جميع الأبصار، لكنها لا تبيح لأحد أن ينظر إليها). انتهى. من تاريخ التصوف للأستاذ «محمد على عيني بك».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) هذا القول وما بعده من أقوال: نقلًا من كتاب وعقيدة المسلم، للأستاذ الشيخ محمد الغزالي.

(ز) وقد شرح « لا بلاس » دليل الحركة الكونية ، وأبان قوة هذا الدليل في حسم الشبهات التي يثيرها الجاحدون فقال:

(أمًّا القدرة الفاطرة فقد عينت جسامة الأجرام الموجودة في المجموعة الشمسية وكثافتها؟ وثبّتت أقطار مداراتها، ونظّمت حركاتها بقوانين بسيطة، ولكنها حكيمة، وعينت مدة دوران السيارات حول الشمس، والتوابع حول السيارات بأدق حساب، بحيث إن هذا النظام المستمر إلى ما شاء الله لا يعروه خلل.

هذا النظام المستند إلى حساب يقصر عقل البشر عن إدراكه، والذي يضمن استمرار واستقرار المجموعة إزاء ما لا يعدُّ ولا يحصى من المخاطر المحتملة؛ لا يمكن أن يحمل على المصادفات \_ في نظر «لا بلاس» \_ إلا باحتمال واحد من أربعة تريوليونات، وما أدراك ما أربعة تريوليونات؟! إنه عدد من كلمتين، ولكن لا يمكن أن يحصيه المحصى إلاّ إذا لبث خسين ألف عام يعدّ الأرقام ليلاً ونهاراً؛ على أن يعد في كل دقيقة ١٥٠ عدداً).

#### (ح) وقال «سبنسر» ـ وقد عرف عنه أنه غير متدين ـ:

(إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن الإدراك، وأن الأديان كانت أول من قَبلَ هذه الحقيقة العلوية ولقنها).

(ط) كتب «كميـل فلامـريون» في كتـاب «الله في الـطبيعـة»: (إذا انتقلنـا من سـاحـة المحسوسات إلى الروحيات، فإن الله يتجلى لنا كروح دائم موجود في كل شيء.

ليس مقيماً في جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة، بـل إن الفضاء الـلانهائي مملوء بـه. فهـو موجـود مستقر في كـل نقطة من الفضاء، وكل لحـظة من الزمـان، أو أصـح: هـو قيـوم لا نهائي، منزه عن الزمان والمكان، والتسلسل والتعاقب!!

ليس كلامي هذا من جملة عقائد ما وراء الطبيعة المشكوك في صحتها؛ بـل من النتائج القاطعة التي استنبطت من القواعد الثابتة للعلم؛ كنسبية الحركة وقدم القوانين.

إن النظام العام الحاكم في الطبيعة، وآثار الحكمة المشهودة في كل شيء، المنتشرة كنور الفجر، وضياء الشفق في الهيئة العامة، لا سيها الموحدة التي تتجلى في قانون التطور الدائم، تدل على أن القدرة الإلمية المطلقة هي الحوافظ المستترة للكون، هي النظام الحقيقي، هي المصدر الأصلي لكافة القوانين الطبيعية، وأشكالها ومظاهرها).

وكميل فلامريون: فيلسوف ينكر اليهودية والنصرانية ولا يعـرف الإسلام، ولكنـه يعرف الله الواحد من إدمانه النظر في العلوم والأكوان، وأمثاله كثيرون.

وإن كنت تـرى في كلامـه بعض الأخطاء في صفـة الله؛ فـذلـك لأن فلسفتـه الفكـريـة لم تقيدها ضوابط الوحى السماوي .

(ي) نشرت جريدة المصري القاهرية تلغرافاً أذاعته وكالة (رويتر) على العالم كله؛ جاء فيه:

نيويورك ـ ر ـ : استفتت مجلة «كوليرز» المعروفة ، عدداً كبيراً من علماء الذرة والفلك وعلم الأحياء «البيولوجيا» والرياضة ؛ فأكدوا أن لديهم أدلة وقرائن كثيرة ، تثبت وجود كائن أعظم ينظم هذا الوجود ، ويرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذي لا حد له .

ويقول الدكتور «راين»: (إنه ثبت من أبحـاثه في المعـامل؛ أن في الجسم البشـري روحاً أو جسماً غير منظور).

وقال عالم آخر: (إنه لا يشك في أن الكائن الأعظم \_ وهو ما تسميه الأديان السماوية «الله» \_ هـو الذي يسيطر على الـطاقة الـذرية؛ وغيرها من الـظواهر والقـوانين الخـارقـة في هذا الوجود).

ويقول «أدنجتون»: (إن من وراء هذا الكون عقلًا مدبّراً حكيماً، هذا العقل هو الروح الأعظم، هو الله سبحانه وتعالى).

ويقول «آرثر كومبتون» – الحائز على جائزة (نوبـل) في الكشوف الـذرية –: (لست في معملي أعنى بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت، ولكني أصادف كل يوم قوى عاقلة، تجعلني أُحسُّ إزاءها أحياناً بأنه يجب عليَّ أن أركع احتراماً لها)!!

### اختلاف الناس في ذات الخالق بعد الإيمان بوجوده:

وبعد أن عرفنا أن العقلاء المنصفين، كلهم قد استووا في الإشارة إلى خالق مدبر، وفي الإيمان بذي قدرة عظيم مهيمن، نــلاحظ أنهم قد اختلفت مــداركهم في تصور ذاتــه وتحديد صفاته.

فمنهم: من الستطاع أن يفهم أنه لا بد أن يكون مجرداً عن مشابهة كل ما يدخل في نطاق الحس؛ وأن يكون مجرداً عن كل شيء مادي، أو يسري في المادة، أو تتصف بـ المادة، وأن يكون واجب الوجود، قائماً بـذاتـه، لا إلـ إلا هـو، لا يحتاج إلى مكان، ولا يجري عـلى ذاته زمان.

وهذه الحقيقة عن ذات الخالق هي الحقيقة التي جاءت الديانات السماوية؛ لتُروي بها غُلة كل عالم باحث مفكر، ولتُطَمِّنَ بها كل ذي فطرة صافية طاهرة سليمة، وكل ذي عقل نافذ وقًاد، ولتصحح بها تصورات المجسِّمين الماديين، والمشركين المذين تنازعتهم الأوهام والتقاليد، واستحوذت عليهم الشياطين فشوَّهت صفاء فطرتهم، ولتحرّر بها العقول البشرية من قيود المحسَّات، وتنطلق بها إلى آفاق التجريد العقلي، حتى يكون الإنسان أهلاً لما كرّمه الخالق به، إذ منحه هذا العقل الذي يستطيع أن يدرك به وجود الخالق، وتنزهه عن مشابهة الحوادث، واتصافه بكل صفة من صفات الكمال.

وكان من هؤلاء الناس الذين آمنوا بوجود الخالق: صنف تخيل ذات الخالق بالمادة، أو بما يشابه الأجساد المادية، أو بالقوى السارية في ذرات المادة، بحسب قصر مداركه، وتقيده بواقعه الذي يحسه في نفسه، أو في الكون من حوله. ولو أن هذا الصنف أصغى بتفهم وتعقل، للمنطق الجلي الواضح الذي نزل به الوحي على الرسل؛ لم يقع بكل هذه التخيلات الباطلة، التي يرفضها العقل بقليل من التأمل والنظر المتجردين المنصفين.

#### ٦ \_ الإلحاد والملحدون:

ثم لا نجد الإلحاد إلا عند مغفَّلين مضلَّلين، أو مقلدين متعصبين، أو مجرمين شهوانين، أو مستكبرين مغرورين بالنزر اليسير الذي تعلموه من ظواهر الكون؛ فظنوا أنفسهم عرفوا كثيراً، وجهلوا أنهم ما غمسوا بعدُ أكفَّهم في شاطىء بحر صغير من بحور علم الكون.

وذلك أنه قد تطغى على الإنسان شهواته وملاذه وأنانيته، فيحاول أن يتهرب من بعض الحقائق التي يشعر بها في قرارة نفسه، إرضاءً لغرائزه وشهواته، التي أخذت صبغة الانحراف والشذوذ، أو إرضاءً لأنانيته في كبره واستعلائه، وحبه للسيطرة والإجرام.

ويصحُّ لنا إذا أمعنا النظر أن نقول: إن الإلحاد بالله وإنكار وجوده \_ بعد وضوح الدلائل، من خلال تأمل الإنسان في نفسه وفي الكون من حوله \_ ليس إلا تهرباً من الفضيلة والحق والخير والجمال؛ لتبرير أعمال الرذيلة والظلم والقبح، وقلب الحقائق، وإرضاءً للنزوات والغرائز والشهوات الجانحة الجامحة.

هل يستطيع أذكى وأعلم ملحد في الدنيا أن يأتينا بدليـل واحد مقنع يـدل على عـدم وجود الخالق سبحانه؟! إن الملحدين مهما اجتمعوا لذلك فلن يستطيعوا!

ما يضر الملحد لو عقل وأنصف \_ على فرض أنه لم تقم لديه الدلائل القاطعة على وجود الخالق؛ بحد زعمه الفاسد \_ أن يؤمن بقوة ظنية لا يوجد ما يعارضها؛ لا في الظن، ولا في الوهم، فضلاً عن اليقين! وهذه القوة إذا تم الإيمان بها تجعل منه ومن الناس جميعاً سعداء فضلاء، يعيشون عمرهم عيش الرفاهية والنعيم، والطمأنينة النفسية، والمحبة للخير، بينها لا توجد قوة أخرى في الدنيا تستطيع أن تقف في وجه غرائز الإنسان الشاذة المجرمة، وأنانيته الظالمة المستكبرة.

أليس يقوم في ظن الملحدين احتمال صدق دعوة الرسل اللذين يكذبونهم؟! وماذا ستكون حجتهم بين يدي الله إذا قال لهم يوم القيامة: كذّبتم رسلي، وأعرضتم عن البراهين التي بثنتها في الوجود، الدَّالة على وجودي، والدالة على عدلي، فحق عليكم عقابي؟!

عثل هذا النوع من الاستدلال ناقش المؤمن من آل فرعون \_ الذي يكتم إيمانه \_ فرعون ومن معه؛ قال تعالى في سورة (غافر ٤٠):

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّ وَمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُ وَأَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ مِا لَبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُ كَذَابُ ﴿ ﴾ .

إن الملحد ليلحد بالله الحق، ثم تراه يجري وراء أوهام تافهة لاحقيقة لها في الواقع، على توهم أن لديها بعض اللذائف والشهوات النفسية، أو بعض الإصلاح الفردي أو الاجتماعي.

وفيها كتبه «أندور كونـواي إيفي» ــ من العلماء الطبيعيـين ذوي الشهرة العـالمية من سنـة ١٩٢٥ إلى سنة ١٩٤٦ ــ تحت عنوان (وجود الله حقيقة مطلقة):

(ويظهر أن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من الشك، لديهم بقعة عمياء أو بقعة مخدرة داخل عقولهم؛ تمنعهم من تصور أن كل هذه العوالم ــ سواء ما كان منها ميتاً أو حياً ــ تصير لا معنى لها بدون الاعتقاد بوجود الله. وكما قال آينشتين: «إن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى؛ ليس تعيساً فحسب، ولكنه غير مؤهل للحياة»).

ما هو شعور أكبر ملحد في الدنيا إذا تراكبت عليه الهموم والأحزان والمصائب؛ وصدمته المخاطر من كل جهة، فلم يجد سبباً مادياً ينقذه؟ أفلا تتيقظ فيه \_ في أشد الحالات \_ فطرته الأولى فينادي: أيتها القوة المهيمنة على الكون أسعفيني؟!

ماذا كان قول فرعون حين أدركه الغرق؟! إنه قال: آمنت بـرب موسى وهـارون، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل!!

إن تجربة إلقاء الملحدين في المخاطر والمآزق التي لا يجدون لدفعها سبباً مادياً؛ هي من أعظم التجارب التي تكشف عن فسطرتهم الأولى السليمة الصافية، والتي دخل إليها في الحددد دخيل الفساد والشذوذ والإجرام، منذ شذّوا وجنحوا عن الحق بشهواتهم وأنانياتهم.

إن هذه التجربة لتكشف عن فطرتهم، فيعلنون ــ من حيث يشعرون أو لا يشعرون ــ أن الله وراء المادة، هو الواحد العليم، القادر المريد، المتصرف بكل شيء.

إنهم ينادون الله بعد إلحاد، ويلتمسون إنقاذه وعونه بعد كفر، ثم إن الله تعالى يقدّم لهم الدليل على وجوده وقدرته، واستجابته لدعوة المضطر إذا دعاه فينقذهم وينجيهم، حتى إذا وصلوا إلى شاطىء السلامة، ووضعوا أقدامهم على البر الأمن في نظرهم، إذا هم يكفرون، ويعودون إلى سيرتهم الأولى.

تلك هي نفوسهم المجرمة، التي لم تلحد بالله لأنها لم تجد الدليل على وجوده، ولكنها ألحدت به لترضي استكبارها وشهواتها، فهي لا تذعن إلى الله إلاً في الشدائد والمآزق، فإذا أنعم عليها وأنجاها كفرت بأنعمه!!

وكذلك صوَّر الله حال الكافرين في قوله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلطُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأَهُ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ .

وفي قوله تعالى في سورة (يونس ١٠):

﴿ وَإِذَا آذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مَكُرُّفِ اَلْيَانَا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكُرُّ اللهُ مَكُرُّ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَجَرَيْنَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ آلَفُلْكِ وَجَرَيْنَ إِلَا يُرَوَالْبَحْرِ حَقَى إِذَا كُنتُمْ فِي اللهُ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنَهُم أُحِيطَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنَهُم أُحِيطَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنَهُم أُحِيطَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وحين يلحد الملحدون فإنهم لن يضرّوا الله شيئاً، ولكنهم يخسرون أنفسهم، ويخسرون سعادتهم، ويخسرون عجدهم وعزتهم وقوتهم في الحياة الدنيا، وهذا ما اعترف به عقلاء الشعوب التي كفرت بربّها.

قال الماريشال (بيتان) الفرنسي، بعد احتىلال الألمان لبـلاده في الحرب العالمـيـة الثانيـة: (لقد حلَّت بنا الهزيمة لأننا ابتعدنا عن روح الله).

وقال الجنرال(ديغول) في مستهلّ عهده برئاسة الجمهورية في فرنسا: (إن فرنسا قـد فقدت مكانتها كـدولة عـظمى، لأنها فقدت الإيمـان بالله، وإنها لكي تستردّ مكانتها يجب أن تستردّ إيمانها بالله).

# ٧ ـ بعض المسالك النظرية التي تلزم العقل بالإيمان بوجود الخالق:

ولئن كان وجود الخالق من الأمور البدهية ، المركوزة في فطرة الإنسان الوجدانية منذ نشأته الأولى، منذ بدأ يدرك نفسه والكون من حوله ، كها سبق بيان ذلك ، لكنه لا بدّ لنا من أن نسوق بعض البراهين النظرية ، لعلها تستخدم وسيلةً للتعرف على صدق هذا الإحساس الفطري . ولإزالة ما يمكن أن يعرض على النفس من شكوك ، تأثرت بها من واقع البيئة الملاية التي وجد الإنسان فيها . ولإزالة الغشاوات التي تتعرض لها مرآة النفس من ظلمات الشهوات والغرائز المنحرفة ؛ التي دبّ إليها الشذوذ فأصبحت مستكبرة ظالة .

وفيها يلي بعض الأدلة النظرية العقلية، التي تلزم العقل بالإيمان بوجود الخالق الواحد؛ المنزه عن كل ما لا يليق بكماك الألوهية: ﴿مَا اتَّخَذْ صَاحِبَةُ وَلا وَلَـداً ﴾، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فَى المُلك ﴾.

\* \* \*

# الدليل لأقل علمت معرد الخالق شبعانه وليسل الإلزام العقيلي كين الوجود والعكدم

١ \_ الأصل في الخالق الوجود فوجوده واجب.

٢ \_ والأصل في الكون العدم فوجوده ممكن.

٣ \_ ولا يمكن أن يكون السبب في إيجاد الممكن إلاَّ واجب الوجود.

ونسير في هذا الدليل على أربع مراحل:

#### المرحلة الأولى من الدليل:

لا يشك عاقل في الدنيا بأن الوجود يقابله العدم، وأنه لا ثالث بـين الوجـود والعدم، ولا ثالث وراء الوجود والعدم.

هـذان اثنان إذا ثبت أحـدهما انتفى الآخـر لا محـالـة، وإذا انتفى أحـدهمـا ثبت الآخـر لا محالة.

وهنا نتساءل مع أنفسنا فنقول: أيهما الأصل؟ هـل الوجـود الذي يقـابله العدم العـام هو الأصل؟

وللإجابة على هذا التساؤل: لا بد أن نسلك مسلك افتراض أن أحدهما هو الأصل؛ ثم ننظر هل يتعارض معه \_ على أنه الأصل \_ ما ينقضه أو لا؟.

وعلى هذا فلنفرض أن الأصل لكل ما يخطر في الفكر وجوده هو: العدم.

ومعنى العدم: نفي ذات ما يخطر بالبال، ونفي صفاته. فلا ذات ولا قوة ولا إرادة ولا علم ولا حياة ولا أي شيء.

وبحسب هذا الافتراض نتساءل: كيف استطاع العدم \_ الذي هو الأصل \_ أن يتحول إلى الوجود؟ ألسنا نشعر بوجود أنفسنا؟ ألسنا نرى موجودات كثيرة من حولنا؟! والعدم معناه كما عرفناه هو النفي العام لكل ما يخطر بالبال؛ فكيف يأتي من هذا العدم العام ذوات وصفات

وقوى، فتنطلق بنفسها من العدم إلى الوجود، وانطلاقها لا يكون إلا بقوة، والمفروض أن هذه القوة عدم أيضاً؟!

إنه من المستحيل بـداهة أن يتحـول العـدم بنفسـه إلى الـوجـود، أو أن يـوجِـد العـدمُ أيَّ شيء.

وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة (الطور ٥٢):

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ ١٠٠٠

أي: هـل انتقلوا من العدم إلى الـوجود من غـير خـالق؟ أم هـل كـانـوا هم الخـالقـين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الأمور المستحيلة بداهة.

وهكذا: لو كان العدم هو الأصل العام لم يوجـد شيء من هذه المـوجودات التي لا حصر لها؛ ولذلك كان علينا أن نفهم حتماً أن الأصل هو الوجود.

وبهذا الدليل ثبت بشكل عقلي قاطع أنه لا يصحُّ أن يكون العدم هو الأصل.

وحيث كان الأمر كذلك، فقد ثبت بشكل عقلي قاطع أيضاً: أن الأصل هـو الوجـود، لأن الوجود ــ كها سبق ــ نقيض العدم ولا واسطة بينهها.

ثم نقول: إنّ ما كان هو الأصل بين شيئين متناقضين لا يحتاج وجوده إلى تفسير أو تعليل؛ لأنه متى احتاج وجوده إلى تعليل لم يكن أصلًا، وإنما تطلب الأسباب والتعليلات للأشياء التي ليست هي الأصل.

وبهذا الاستدلال ظهر لدينا بوضوح شيئان:

(أ) أن الأصل هو الوجود.

(ب) أن الأصل لا يتطلب في حكم العقل سبباً ولا تعليلاً أكثر من أن يقال: إنه هو الأصل.

#### المرحلة الثانية من الدليل:

إذا كان الوجود هو الأصل لا محالة، فهل يمكن أن يكون لهذا الأصل بداية؟ وهل يمكن أن يلحقه العدم؟

وللإجابة على هذا التساؤل نقول:

١ \_ إن ما كان وجوده هو الأصل لا يصحُّ عقلًا أن يكون لوجوده بداية؛ لأن ما كان

لوجوده بداية، فلا بد أن يحتاج في وجوده إلى سبب أوجده، وما كان كذلك لا يمكن أن يكون وجوده هو الأصل.

Y \_ إن ما كان وجوده هو الأصل لا يمكن أن يلحقه العدم؛ لأن كل زمن لاحق نفرض أن يطرأ فيه العدم على ما أصله الوجود، نقول فيه أيضاً: لا يزال الوجود هو الأصل، ولا سبب لأن يطرأ عليه به العدم أبداً، لأنه لا يطرأ العدم على أي موجود من الموجودات، إلا بوصف أن يكون العدم فيه هو الأصل، وإنما انتفى ذلك في زمن ما بسبب من الأسباب، فهو ينتظر زوال السبب حتى يعود إلى أصله، وقد ثبت لدينا أن العدم من حيث هو مستحيل أن يكون هو الأصل العام ضد الوجود.

ولذلك يستحيل عقلًا أن يطرأ العدم على وجودٍ علمنا أنه هو الأصل.

وإلى هذه الحقيقة جاءت الإشارة في قوله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ .

فالحي الذي لا يموت هو من كان وجوده هو الأصل، وكذلك حياته وصفات الكمال فيه، فلذلك لا يمكن أن يطرأ عليه العدم أو الموت.

#### المرحلة الثالثة من الدليل:

علمنا في المرحلتين السابقتين:

- (أ) أن الوجود من حيث هو يجب عقلًا أن يكون هو الأصل.
- (ب) أن ما كان وجوده هو الأصل استحال أن يكون له بداية، وأن يطرأ عليه العدم.

والآن: فلنلق نظرة على الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسي في هذا الكون الكبير؛ لنرى هل تنطبق عليها فعلاً الحقيقة الأولى، وهي أن الأصل فيها لذاتها الموجود؟ أو ينطبق عليها ضدها، وهي أن الأصل فيها العدم؟

وهنا تبدو لنا حقيقة: أننا لم نكن ثم كنا، ونحن صنف ممتاز التكوين في هذا العالم. قال تعالى في سورة (التين ٩٥):

# ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آخسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ ﴾ .

وأن أشياء كثيرةً كانت في طي العدم في أشكالها وصورها، ثم وجدت كها هـو مشاهـد لنا باستمرار. كها تبدو لنا صورة التغيُّرات الكثيرة الدائمة، في كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدها أو نحس بها؛ أو ندرك قواها وخصائصها.

فمن موت إلى حياة، ومن حياة إلى موت، ومن تغيَّرات في الأشكال والصور، إلى تغيرات في الصفات والقوى، وكلَّ ذلك لا يُعلَّل في عقولنا وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه؛ إلا بالأسباب المؤثرة التي تحمل سرَّ هذه التغيرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء من هذا الكون؛ على اختلاف جواهره وصفاته، سواء منها المتناهي في الصغر، أو المتناهي في الكبر.

ومن هذه الأسباب ما نشاهده، ومنها ما نستنتجه استنتاجاً، ولا نزال نتسلسل مع الأسباب، حتى نصل إلى سبب مجهول الذات هو سبب الأسباب الأول.

وهنا نقول: لو كان الأصل في هذه الموجودات المعروضة على حواسنا هو الوجود؛ لم تكن عرضة للتحول والتغير؛ والزيادة والنقص، والبناء والفناء، ولم تحتج صُور وجوداتها وتغيَّراتها إلى أسباب ومؤثرات.

وحيث إنها عرضة للتحول والتغير، وحيث إن قوانينها تفرض احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات، لزم عقلًا أن لا يكون الأصل فيها هو الوجود، وإنما يجب عقلًا أن يكون الأصل فيها هو العدم.

لذلك: فهي تحتاج في وجودها إلى سبب موجد، وسنعرض إلى مبدأ السببية في دليل خاص.

وبهذه المرحلة من الدليل ثبت لدينا ما يلي:

(أ) أن الأصل هو العدم في جميع هذه الأشياء الكونية القابلة لـلإدراك الحسي؛ وكل ما شابهها في الصفات.

(ب) وحيث كان الأصل في جميع هذه الأشياء الكونية العدم: وجب عقلاً أن يكون لها سبب مؤثر، نقلها من العدم إلى الوجود في مرحلة وجودها الأول، ولا يـزال يؤثر بـاستمرار في جميع صور تغيراتها المتقنة الحكيمة.

وقد عرض القرآن إلى حقيقة أن الأصل فينا العدم، وأننا لم نكن ثم كنا، في قولـه تعالى في سورة (الإنسان ٧٦):

﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْسَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ٠

ومعلوم بداهة أن المسبوق بالعدم لا بدُّ له من موجد أوجده، وخالق خلقه وصوَّره.

#### المرحلة الرابعة والأخيرة من الدليل:

علمنا من المراحل الثلاث السابقة الحقائق الثلاث التالية:

١ \_ أن الوجود من حيث هو يجب عقلًا أن يكون هو الأصل.

٢ ـ أن ما كان وجوده هو الأصل استحال أن يكون له ابتداء، وأن يطرأ عليه العدم.

٣ أن هذه الأشياء الكونية المعروضة على حواسنا ومداركنا \_ والتي نحن جزء منها \_
 وكذلك كل ما شابهها: الأصل فيها العدم، ويحتاج وجودها إلى سبب موجد.

وهنا نقول: حيث اجتمعت لدينا هذه الحقائق الثلاث التي لا مفرّ منها، ولا محيد عنها، فلا بدّ لنا من التوفيق بينها بشكل تقبله العقول قبولاً تاماً من غير اعتراض؛ وذلك لا يكون إلا وفق صورة واحدة لا ثانية لها، وهي أن نقول:

أولاً \_ لا بد عقلاً من وجود موجود عظيم: وجوده هو الأصل في الكاثنات، وعدمه مستحيل، لذلك فهو (واجب الوجود عقلاً).

ثانياً \_ هذا الكون المشاهد \_ بما فيه من أرض وسماوات، ونجوم ومجرّات، وجامد ونبات، وأحياء وأموات \_: الأصل فيه العدم، ولا بد لإخراجه من العدم إلى الوجود من سبب موجد.

ثالثاً \_ لا يكون السبب الموجد للكون بجميع ما فيه إلا موجوداً عظيماً، وجوده هو الأصل، وهو واجب الوجود.

وذلك هو: (الله سبحانه وتعالى).

#### خاتمة حول هذا الدليل:

وبهذه الطريقة من الاستدلال يسقط نهائياً تساؤل المتسائلين: كيف وُجِد الله سبحانه؟ لأنه تساؤل لا يعتمد على منطق وعقل، ذلك أن مثل هذا التساؤل إنما يَرِد في موجود تثبت قوانينه وصفاته أن الأصل فيه العدم، فهو يحتاج إلى موجد حتى يوجده ويبدعه من العدم.

أما الموجود الذي يجب عقالًا أن يكون الأصل فيه الوجود؛ ولا يجوز عليه العدم، فلا يمكن أن يتعرض وجوده إلى مثل هذا التساؤل بحال من الأحوال. وإيبراد تساؤل من هذا النوع يتنافى مع الحقيقة العلمية الثابتة وهي: أن الأصل فيه هو الوجود.

# الدليل الداين على وجُود الخالق شبّمانه د ليسل الإمكان في الكويسة

بملاحظتنا لكل شيء في الكون: سواء كان من الأشياء المادية التي يمكن أن ندركها ببعض حواسنا، كالأرض والنجوم، أو كان صفة من الصفات القائمة في الأشياء المادية التي نستنبط وجودها بعقولنا، كالجاذبية الخاصة الموجودة مثلاً في حجر المغناطيس، وكالجاذبية العامة الموجودة مثلاً بين الكتل المادية، وكخواص المركبات المادية التي لا حصر لها في الكون، سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية.

وبملاحظتنا لما نعقل عن جواهر الوحدات المستقلة المتحيّزة التي لا تدخل في نطاق إحساسنا؛ كالملائكة والجن، وكيفية تكوينها وأعراضها وصفاتها.

من خلال ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونيّة، ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان من الممكن عقلًا أن يتخذ صورة وصفة وحالة غير ما هو عليه الآن؛ فهنالك احتمالات كثيرة لا حصر لها في مجال الممكنات، لا يرى العقل مانعاً من أن تتحول هذه الأشياء الكونية إلى واحد منها.

فالعقل لا يمنع من أن تتخذ مثلاً صورة غير الصورة التي هي عليها، وشكلاً غير الشكل الذي هي عليه، أو حدّاً غير حدّها الواقع كمّاً وكيفاً. فتكون مثلاً أكبر مما هي عليه أو أصغر، أو مركبة غير التركيب الذي هي عليه، أو في حَيِّز من الكون وزمان من الدهر غير حيّزها وزمانها، أو أن تكون لها صفات وقوى غير صفاتها وقواها، أو حركات ومدارات وسرعات مغايرة لما هي عليه.

كل هذا وأمثاله من الاحتمالات التي لا حصر لها، مما يجوِّزه العقـل بداهـة، ويعتبره من الممكنات العقلية، التي لو كان تركيب الكون على وفقها لم يكن في ذلك منافاة لأصل عقلي.

في المانع مثلًا من أن يكون الليل والنهار سرمدين؟ وما المانع العقلي من أن يكون الإنسان على غير هذا الوضع القويم، أو أكبر أو أصغر مما هو عليه جسداً وهامة؟ وما المانع

من أن يكون العقل في البهائم، والنطق في العجماوات؟ وما المانع من أن تكون الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه؟ أو غير ذلك من أشياء كثيرة.

فإن قيل: إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كم هي عليه الآن؛ وإلا اخترل النظام وفسدت النتائج المرجوة من هذا الكون، قلنا: الحكمة صفة الحكيم، وذلك الحكيم هو الله تعالى.

ونقول من ناحية أخرى: حيث إن كلَّ شيء في هذا الكون مجتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي هو عليه؛ فإن عقولنا لا بد أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلا بدً له من مخصص قد خصصه باحتمال موافق للحكمة والإبداع والإتقان؛ من جملة احتمالات كثيرة. ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مُرجِّح، أو القول بأن: موافقة الحكمة فيها لا حصر له من الأعداد كان على طريقة المصادفة، وكلاهما مستحيل عقلاً. ونحن بوصفنا عقلاء في هذا الكون؛ لا نقبل أن نلتزم المستحيلات بينها نرى أن قوانين هذا الكون ثابتة لا تتخلف أبداً، ومن قوانينه رفض الترجيح بلا مرجِّح، ورفض احتمال المصادفة في نظام هذا الكون البديع. وأي الأمرين أسلم، وأكثر قبولاً في العقل: هل إحالة هذا النظام الحكيم البديع في الكون إلى حكم المصادفة المستحيلة في العقل؟ أم إلى حكمة غصَّص حكيم، قد خصص هذا المكن في احتماله الموافق للحكمة؟!

وحيث ثبت لدينا احتياج هذه الممكنات إلى المخصص الحكيم؛ ف إن عقولنا تحكم بشكل قاطع: أن هذا المخصص يجب أن لا تكون ذاته أو صفاته محلاً لأي احتمال من الاحتمالات الممكنة؛ التي تتعرض لها هذه الأشياء الكونية في نظر العقل.

وإنما يجب أن يكون على وضع ثابت واجب عقلًا، لا يقبل العقل \_ بحال من الأحوال \_ أن تحتمل ذاته أو صفاته وضعاً آخر.

هذا الموجود الواجب الشابت في ذاته وفي صفاته، والـذي يوجب العقـل أن يسند إليـه تخصيص هـذه المكنات في واحـد من احتمالاتهـا الكثيرة؛ هـو واجب الوجـود، وليس بممكن الوجود حتماً (وهو الله تعالى)، وبذلك يثبت المطلوب.

ونستطيع أن نسمَّى هذا الدليل بـ (دليل الإمكان في الكون).

وقد أشار القرآن إلى دليل الإمكان في عدة آيات، منها:

- (أ) قوله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا أَثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١٠٠٠
  - (ب) وقوله تعالى في سورة (القصص ٢٨):
- ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيكَا ۚ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمُ النّهَ اللّهَ عَلَيْكُمُ النّهَ السّمَارَ سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾.
  - (ج) وقوله تعالى في سورة (إبراهيم ١٤):
- ﴿ أَلَةٍ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ۞﴾.
  - (د) وقوله تعالى في سورة (الملك ٦٧):
  - ﴿ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُوْ غَوْرًا فَسَ يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينِ ﴿ ٢٠٠٠ .
    - (ه) وقوله تعالى في سورة (الواقعة ٥٦):
- ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُنُوكَ ۞ ءَأَنتُد تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ۞ لَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَلَمًا فَظَلْتُدَ تَفَكَّهُونَ۞ إِنَّالَمُغُرَمُونَ۞ اَلْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ فَظَلْتُدَ تَفَكَّهُونَ۞ إِنَّالَمُغُرَمُونَ۞ الْمَحْنُ مُحُومُونَ۞ أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ۞ وَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ مَا مَا فَكُولًا مَثَنَّ كُرُوك ۞ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ فَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوَنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوَ لَا تَشْكُرُوك ۞ •

فقد بين الله سبحانه في هذه الآيات وأمثالها من القرآن الكريم: أن الصور والأنظمة والأوضاع التي تشاهدونها في الكون، من الممكن أن تتخلف وتتغير، وأن تتحول من وجود إلى عدم، ومن وضع إلى وضع، وذلك بقدرة الله تعالى. فإذا أراد الله أن يسلب هذه النظم الحكيمة القائمة في الكون، وينجم عن ذلك الإضرار بحياة الناس في الأرض، فهل يستطيع أحد غير الله أن يثبتها على أوضاعها؟!

فلو جعل الله الظل ساكناً لا ينسخه الضياء، ولو جعل الله الليل سرمداً، أو النهار سرمداً، فماذا سيكون وضع حياة الإنسان على وجه الأرض؟! لا شك أن ذلك سيكون خطراً محدقاً بالمجموعة البشرية، لأن النهار بشمسه سبب دفئهم ورزقهم، والليل بسكونه وظلمته لباسهم وراحتهم بعد المشقة والتعب.

ثم أليس من المكن أن يُذهب الله هذا الخَلق ويأتي بغيره؟! أليس من الممكن أن يغوّر الله الماء في الأرض، فلا يستطيع الناس له طلباً؟! أليس من الممكن أن يجعل الله لزروع والثمار حطاماً، فيحرم الناس من أرزاقها؟! أليس من الممكن أن يُنزل الله الماء من السحاب مالحاً كدراً أجاجاً، غير صالح للشرب ورى المزروعات؟!

إذا كان كل ذلك من المكنات، فلا بد أن يكون وضعها القائم فعلاً ممكناً أيضاً، لأنه أحد الاحتمالات المقابلة للصور المفروضة، وإذا كان ممكناً، فلا بد أن يكون له مخصص قد خصصه بأحد ممكناته المحتملة، وهذا المخصص هو الموجد الذي أوجدها من عدم، إذ الأصل في جميع الممكنات العدم، ولا تخرج من العدم إلى الوجود إلا بموجد قادر حكيم: (وهو الله سبحانه).

\* \* \*

### الدليل الثالث علمت وجُود الخالو شبخانه دليت لم التغسس والسببيكة

ونسير في هذا الدليل على ثلاث مراحل:

#### المرحلة الأولى من الدليل:

ننظر إلى الموجودات الكونية: سواء منها الموجودات المادية المدركة بالحسّ، أو الموجودات الأخرى الخارجة عن نطاق الإدراك الحسي؛ والتي نستنتج وجودها ببرهان العقل، فنلاحظ أن حوادث التغير لا تنفك عنها أبداً، فها من شيء في هذا الكون الفسيح، إلا هو في أوضاع من التغيرات الكثيرة بشكل مستمر.

فهذه التحاويل الكونية في المواد الكيميائية حوادث مستمرة؛ وهذه الأعراض في الظواهر الفيزيائية في تغير مستمر.

نرى ذلك في تحوَّل البزور إلى أشجار وثمار، ثم تحوَّلها إلى رماد أو هشيم يتفتّت، ثم يتحوَّل إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية، البسيطة أو المركبة.

ونرى ذلك في تحوُّل الأغذية إلى دماء في الأحياء، ثم إلى نطف، ثم إلى أحياء أخرى لهـا وحدات مستقلة في صفاتها وأعراضها، وخصائصها وأعمارها وطباعها.

ونرى ذلك في الحركة الدائبة في هذه الكرات الكونية السابحة في أفلاكها؛ وفي عوالم المجرّات الكونية الكبرى، كما يذكر علماء الفلك.

ونرى ذلك في الحركة الدائبة في الذرات، كما يذكر علماء الذرّة في حديثهم عن الأليكترونات السالبة.

ونرى ذلك في تحول الصوت إلى كهرباء، والكهرباء إلى اهتـزازات في الفضاء، ثم تعـود كَرَّتها الثانية حتى ترجـع فتظهر أصواتاً في الأجهزة اللاقطة (الراديو).

ونرى ذلك في تبخر الماء وتجمعه سحباً، ثم تميّعه وهطوله غيثاً يحمل الخير والخصب لأرض مجدبة ميتة عطشي.

ونرى ذلك أيضاً في تحوَّل الفحم مثلاً إلى ألماس في الأزمان الـطويلة، وتحوَّل الصخور بمرور الدهور من صفة إلى صفة، ومن وضع إلى وضع، بتأثير أنواع الحرارة والضغوط.

ونرى ذلك يـومياً في تعـاقب الليل والنهـار، وطلوع الشمس والقمر وغـروبهها، وظهـور النجوم وأفولها.

ونرى ذلك في تعاقب الصيف والشتاء، والحر والبرد، كها نراه في الحياة والموت. ومعلوم أن الحياة أكبر ظاهرة من التحول عجيبة، يُولَد سرُّها مع الأحياء كميناً مجهولاً فيها، ثم يمـوت سرُّها مـع الأحياء إذا ماتت.

إلى أشياء أخرى كثيرة لا تتناهى استقصاءً وحصراً. ومنها أشياء تكون حالة التغير فيها ظاهرة سريعة كالحيوان والنبات، أو بطيئة ـ لا تظهر لأنظارنا إلا بألوف السنين، أو بمـلايينها ـ كالتغيَّرات الكونية التى تظهر في عوالم النجوم، وفي الأجسام الجامدة الصلبة.

إننا نعيش إذن في عالم نستطيع أن نُسمّيه (عالم المتغيرات). وبعد هذه المقدمة المزودة بأمثلة كونية متعددة، نستطيع أن نمثل حالة التغير هذه في كل جزء من الكائنات في هذا العالم المادي الفسيح؛ مبتدئين من لحظة تفكيرنا الآن، وراجعين بذلك إلى الزمان الماضي، على شكل متموج.



#### المرحلة الثانية من الدليل:

ثم نقول: إن التغير لا ينفك عقلًا عن معنى الحدوث، لأنه لو فرضنا أنه حصل تغير في المكان لجسم من الأجسام \_ مع العلم أن التغير المكاني هو أبسط أنواع التغيرات الكونية على الإطلاق \_ ؛ ولنرمز للمكان الذي كان فيه هذا الجسم بنقطة (أ)، وللمكان الذي انتقل إليه الجسم بنقطة (ب)، ولنضع ذلك على الشكل التالي:



فالحادثة حادثةُ تغيَّر مكاني من نقطة (أ) إلى نقطة (ب)، ونستطيع هنا أن نقول: إن الجسم قد حدث وجوده في نقطة (أ) بعد أن لم يكن، وانعدم وجوده من نقطة (أ) بعد أن كان.

وبهـذا نرى أن هـذا التغير المكـاني الذي هـو أبسط أنـواع التغيـرات لم ينفـك عن معنى الحدوث في جهة والانعدام من جهة.

ونُعيد الشكل السابق بإضافة كلمة «حدوث» إلى جانب نقطة (ب)، وكلمة «انعدام» إلى جانب نقطة (أ).



هذا في التغيرات المكانية، فكيف بالتغيرات الجوهرية التي تتناول التغيرات في التركيب والصفات والخواص وغير ذلك؟!

#### المرحلة الثالثة من الدليل:

وبملاحظتنا للقوانين العامة لهذا الكون ـ التي لم تتخلف في شيء منها، والتي هي من الأمور البدّهيّة في نظر الناس، وفي نظر العلم التجريبي ـ نرى أنه لا بد لكل تغير يحدث في أي جزء من أجزاء الكون من سبب أثر فيه تأثيراً يكفي لأن يُحوِّله ويُغَيّره من وضع إلى وضع آخر.

ثم نقول: إن أبسط أنواع التغيرات وهوالتغير المكاني \_ كانتقال قبطعة من الصخر مثلاً من نقطة (أ) إلى نقطة (ب) \_ لا يسلم عاقل من العقلاء أن هذا التغير يحدث بنفسه من غير سبب يؤثر في ذلك الانتقال؛ تطبيقاً لمبدأ السببية البدهي في عقولنا، والذي استنتجناه من قانون الكون الدائم. فلو وضعت في صندوقك المقفل مثلاً ما جمعته من نقود ذهبية في صُرَّة خاصة؛ ثم غبت عنه يوماً ورجعت إليه بعد ذلك، فلم تجد صُرَّة نقودك، وبعد البحث الشديد والتحري، وجدت نقودك كلها داخل صرتك الخاصة في صندوق جار لك. ولما ثبتت أنها هي نقودك وصرتك فعلاً، ادّعى أمام القاضي أنها انتقلت إلى صندوقه بنفسها، وادّعى أنه رآها تمثي في المواء بنفسها متجهة إلى صندوقه، وما زالت العقبات تُذلّل في الطريق دون وساطة أحد،

فتنفتح مغاليق الأبواب بنفسها، وتنشق الجدران بنفسها، ونحو ذلك من أخيلة خرافية، حتى وصلت إلى صندوقه ودخلت فيه، وهو لا يعلم من أين جاءته، وقد فرح بها، وظن أنها اختارته دون غيره!

لو ادَّعى من وجدتَ نقودك عنده هذه الدعوى فهل تصدقه؟ أو هل يوجد عاقل في الدنيا يصدّقه أو يسلِّم بما يقول؟!

إن هذا التغير \_ وهو أبسط أنواع التغيرات \_ لا يسلم العقلاء أنه حدث بنفسه، فها بالك بالتغيرات الجوهرية في التركيب والتحليل، وتحول التراب إلى أغذية، والأغذية إلى أجسام حَيَّة متحركة دبت فيها الحياة؛ فأصبح منها المدرك العاقل ذو القوة الفائقة، التي يستطيع أن يفعل بها الأعاجيب، ويستخدم قوى الكون الكامنة، فيتصرف فيها تصرفات عجيبة. فلربما استطاع أن يطلق من مكامن القوى في الكون قوى تبدد المدن والقرى، وتزلزل الجبال الراسيات، وتثير التيارات في المحيطات!!

إن من المسلم به أن كُلُّ هذه التغيرات الكونية لا بد لها قبطعاً من سبب حقيقي: كامل القدرة صدرت عنه هذه القوى الكونية الكبرى، وتمت بخلقه هذه التغيَّرات الكونية الهائلة، والحوادث العجيبة. وكامل الحياة أيضاً دبت عنه صورة الحياة في الأجساد الحية. وكامل العلم صدرت عنه العقول القابلة للعلم والمعرفة. وكامل الحكمة صدر عنه كل أمر متقن محكم، إلى غير ذلك من صفات الكمال. ولا يمكن أن يكون هذا القادر الحي الحكيم العليم إلا منزها عن التغير والتحول والضعف. فلا بد أن يكون ثابتاً كامل الصفات، واجب الوجود في ذاته وفي صفاته، لئلا يلزم احتياجه إلى سبب آخر \_ بمقتضى التشابه بينه وبين عالم المتغيرات لوكان ذلك \_ وهو محال عقلًا. وهذا الذي هو واجب الوجود في ذاته وفي صفاته: (هو الله تعالى).

ولذلك نعيد الشكل السابق بإضافة السبب المؤثر قبل نقطة (أ):



وإذا رجعنا إلى إيضاح فكرة السببية في الخط المتموج، الـذي رمزنـا بـه إلى صورة التغيرات الدائمة في كل ذرة من هذا الكون ــ عنـد كلامنـا على المرحلة الأولى من الدليـل ــ لزمنا أن نضيف إلى جانب كل موجةِ تغيُّرِ سبباً ما وفق الشكل التالي:



وبذلك نرى أنه لا بد أن ننتهي في آخر الأمر إلى سبب الأسباب؛ الذي هو السبب الحقيقي الأول في كل حادثة تغير، ولا يكون هذا إلا واجب الوجود، كامل الصفات: (وهو الله سبحانه وتعالى).

#### أمثلة من إقامة الحجة بمضمون هذا الدليل:

١ وهذا الدليل نفسه هو الدليل الذي اعتمد عليه أبو حنيفة رضي الله عنه؛ حينها أقام الحجة على الزنادقة مثبتاً لهم وجود الله تعالى:

فقد ذكر المؤرخون في مناقبه: أن بعض الزنادقة طلبوا إليه أن يجادلوه في الله، فذكر لهم موعداً يأتي إليهم فيه لمجادلتهم، وإقامة الحجة عليهم بوجود الله سبحانه.

ولما حان الموعد تأخر عنهم رضي الله عنه، وهم ينتظرون، ثم قدم إليهم بعد أن يئسوا من مجيئه، فعاتبوه في التأخر، فقال لهم معتذراً: لقد قدمت إليكم في الموعد المحدّد، ولكنني لبثت طويلاً على شاطىء دجلة، باحثاً عن صاحب زورق يجتاز بي النهر، فها وجدت. ولما يئست وهممت بالرجوع، رأيت ألواحاً من الخشب قادمة بنفسها، وجعلت تنضم إلى بعضها حتى صارت بين يديً زورقاً حسناً، فركبته وقطعت به النهر، وقدمت إليكم الآن!

فقال الزنادقة جميعاً لأبي حنيفة: أتهزأ بنا؟ وهل يمكن أن تأتي ألواح بنفسها كما وصفت فتكون زورقاً؟!

فقال لهم: هذا ما اجتمعتم لتجادلوني به! فإذا كنتم لا تصدقون أن زورقاً يصنع نفسه بنفسه، فكيف تريدون مني أن أصدق، أم كيف تصدقون أنتم في عقولكم، أن هذا الكون المتقن العجيب قد جرت حوادث تغيراته بنفسه دون خالق عظيم؟! فبهت الزنادقة، وقامت عليهم الحجة الدامغة، وأسلموا على يده رضى الله عنه.

هـذه القصة عـرضت لك فيهـا معنى ما جـرى بين أبـي حنيفـة ومجـادليـه؛ دون التـزام لحكاية الألفاظ.

٢ ـ إن فكرة التغير والسببية قد قامت في عقول أكثر الفلاسفة القدماء؛ فجعلتهم يؤمنون بواجب الوجود، ذلك أنهم رأوا أحوال الأرض وتغيراتها، فثبت لديهم أنها بحاجة إلى مؤثر، وحكموا في فلسفتهم بذلك. ولكن بعضهم لما نظروا إلى الأفلاك زعموا أن اتصاف السماوات بمقاديرها، وأحيازها وأوضاعها وحركاتها، أمر واجب لذاته ممتنع التغير عن هذا السماوات بمقاديرها، وأحيازها وأوضاعها وحركاتها، أمر واجب لذاته ممتنع التغير عن هذا السماوات بمقاديرها، وأحيازها وأوضاعها وحركاتها، أمر واجب لداته ممتنع التغير عن هذا السماوات بمقاديرها، وأحيازها وأوضاعها وحركاتها، أمر واجب لداته محتنع التغير عن هذا السماوات بمقاديرها، وأحيازها وأوضاعها وحركاتها، أمر واجب لداته محتنع التغير عن هذا السماوات بمقاديرها وحركاتها وحر

الوضع، فيستغني عن المؤثر! ثم لما أرادوا بيان المؤثر في أحوال الأرض وتغيراتها قالوا: نحيل ذلك على الأفلاك والكواكب والنجوم التي هي واجبة الوجود. ولما رأوا في الأرض الحياة والعقل لزمهم أن يقولوا: إن الأفلاك عاقلة حية، حتى استطاعت أن تمد أحياء الأرض بالحياة والعقل؛ ومن ثُمَّ قامت عندهم فكرة العقول العشرة، وما إلى ذلك من ضلالات!!

لقد ألزمهم التفكير من جهة الأرض بوجوب التسليم عقلًا بواجب الوجود، ولما جهلوا مشابهة السياء للأرض، ورأواها في حدّ نظرهم ثابتة الصفات، زعموا أنها هي واجبة الوجود فألموا الأفلاك.

وهنا أرشدهم سيدنا إبراهيم عليه السلام في محاجّته لقومه، إلى مماثلة الأفلاك والنجوم وكل ما في السهاء للأرض من تغيراتها؛ التي يقضي العقل بأنها حوادث تحتاج إلى مؤشر واجب الوجود، وأثبت لهم أن الربَّ تعالى \_ الذي هو واجب الوجود \_ غير هذه الأجرام السماوية التي يؤلِّمونها، بدليل أفولها وتغيّرها المشاهد بالحِسّ. وقد حكى الله عنه ذلك في قوله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

# ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهَا كَوْكُبَّا قَالَ هَنَدَارَيِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ١٠٠٠

وكان إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام كيا جاء في القرآن، أي: من أتباع ملّته مع من بقي في الأرض يومشذ على ملّة نوح، وكانت فلسفته في نظره العميق هي الطريق الذي هداه إلى محاجّة قومه ضمن مفاهيمهم ومسلّياتهم، وكان اصطفاء الله له بالنبوّة والرّسالة بعد اكتمال شخصيته الممتازة، وجعله الله من أولي العَزْم من الرّسل، وأثبت جدارته التامة لذلك.

٣ قام هذا الدليل نفسه في نفس الأعرابي الذي قال ببداهته: (وأثر الأقدام يـدل
 على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفلا تَدُلَّان على الواحد القدير).

٤ ــ قام هذا الدليل نفسه في عقول كثير من العلماء الماديين الطبيعيين، واستدلوا به على وجود الخالق جل وعلا.

ومنهم «أندرو كونواي إيفي» ــ من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرةالعالمية من سنة ١٩٢٥ إلى سنة ١٩٤٦ ــ فقد كتب يقول تحت عنوان (وجود الله حقيقة مطلقة):

(إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية، فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحية، والعقل البشري لا يستطيع أن يعمل إلا على أساس السببية، إنني أسلم أن لقانون السببية وجوداً حقيقياً).

## التنبيه على دليل التغير والسببية في القرآن الكريم:

لقد نبَّه القرآن الكريم على معنى التغير الدائم، القائم بكل شيء في هذا العالم، في كثير من الآيات الكريمة، التي تتضمن لفت النظر إلى وجود الله سبحانه، وإلى صفة خلقه للأشياء.

ولئن كنا عبَّرنا بلفظ السبب ومعنى السببية من وجهة النظر التي سقناها في الدليل؛ فإن الله سبحانه قد اختار في القرآن اللَّفظ الأدق في التعبير ــ والذي يتناسب مع صفة الألوهية ــ ألا وهو لفظ الخلق؛ ذلك أن السببية متى انتهت إلى العليم الحكيم المريد المختار القادر على كل شيء؛ كانت خلقاً، ويسقط عندئذٍ مفهوم السبب.

فلكل صورة من صور التغير في هذا العالم ــ الذي أسميناه عالم المتغيرات ــ خلق رباني؛ كان هو السبب الحقيقي في حدوث ظاهرة التغير، من وراء الأسباب الصورية.

وما أكثر الآيات القرآنية التي تشير إلى مضمون هذا الدليل بصيغة الخلق؛ لأن صيغة الخلق على في الخلق هي التي تتناسب مع الألوهية كها بيّنا. ومن تلك الآيات القرآنية الكثيرة، قوله تعالى في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ٥ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (النور ٢٤):

﴿ أَلُوْتُرَأَنَّ اللَّهُ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفَ بَيْنَهُ ثُمَّ يَخْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَا مِن بَرْدَ فِيصِيبُ بِمِمَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِدِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَلِ مِن السَّمَاءُ مِن اللَّهُ مَن يَدُهُم مَن يَعْلِي الْأَبْصِلِ فَي وَلِي الْأَبْصِلِ فَي وَاللَّهُ حَلَق كُلَّ دَابَعُومِن مَا أَوْفِي الْأَبْصِلِ فَي وَاللَّهُ حَلَق كُلَّ دَابَعُومِن مَا أَوْفِي الْمُعْلِ فَي اللَّهُ مَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ مَا يَسْتَعَى عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَعْشِى عَلَى اللَّهُ مَا يَسَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَا مُن يَعْشِى عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَعْشِى عَلَى إِلَيْ اللّهُ مَا يَسَلَى اللّهُ مَا يَسْتَاءُ إِنّ اللّهُ عَلَى مُن يَعْشِى عَلَى اللّهُ مَا يَسْتَاءُ أَنْ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَصُلُ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ عَلَى مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمِي مَا يَسْلَى اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَسْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يُسْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّ

يزجي سحاباً: يسوقه سوقاً رفيقاً إلى حيث يريد. يجعله ركاماً: متراكهاً فوق بعضه. الودق: هو المطر. السُّنا: شدة الضوء.

إننا نرى هذه الآيات \_ وأمثالها في القرآن الكريم \_ تتحدث عن التغيرات الكثيرة التي نشاهدها في هذا العالم، وتشير إلى أن هذه التغيرات لا بدًّ لها من سبب، وأن سببها الحقيقي

الأول لا بد أن ينتهي إلى معنى الخلق والإبداع، وذلك لا يكون إلا من صفـات الخالق. وعـلى طريقة الإيجاز القرآني واختصار سبيل الحجة، ذكرت الآيات القرآنية الخلق من أول الأمر.

فتحويل الأتربة بوساطة الماء إلى أغذية، والأغذية إلى دماء، والدماء إلى نُطَف، ثم تحويلها إلى بشر سوي منه الذكر ومنه الأنثى.

وإزجاء السحاب والتأليف بينه، وجعله ركاماً، وإخراج الودق من خلاله، وإنـزاله عـلى أرض دون أرض وفق المشيئة، وإضاءة البرق وسط السحب، وتقليب الليل والنهـار، وتحويـل الماء إلى دوابّ حية، وجعل الدوابّ على أنواع مختلفة، وأصناف متعددة.

كل هذه الأشياء \_ ونظائرها التي لا تحصى \_ صور من التغيرات الكونية الدائمة؛ التي تتطلب في نظر العقل سبباً مؤثراً. وقد عرفنا أنه متى انتهى السبب المؤثر إلى سبب الأسباب كان ذلك خلقاً لا محالة، لأنه لا يكون سبب الأسباب إلا قادراً عليهاً، مريداً مختاراً حكيهاً، وذلك: (هو الله تعالى). وكل أفعاله خَلْق، لذلك فهو يخلق ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، ومتى وصلنا إلى معرفة الله عز وجل سقطت السببية ومفاهيمها، وثبتت في تصوراتنا صفات الله وأسهاؤه الحسنى الواردة في النصوص والمفاهيم الدينية الثابتة.

\* \* \*

## الدليل لرابع علمت وجود الخال برسبمانه د ليث ل الإتعشّان فيث الكوبث

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا، وفي الكون من حولنا، هو هذا الإتقان العجيب، في الصنع والتركيب. فيا نُـدْرِكُ من شيء في الأرض ولا في السهاء، إلا وهو في غاية الإتقان، مركّب أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خلق من أجلها؛ باعتباره جزءاً من وحدته التي هو أحد أجزائها، أو باعتباره فرداً في مجموعة هو واحد من نوعها، أو باعتباره مجموعة هي واحدة من جنس مجموعات كثيرة. كل ذلك في جملة هذا الكون الذي تنتظمه وحدة مهيمنة، لا يستطيع أي جزء منه أن يتحرّر منها، أو يفلت من قانونها.

أليس من الإتقان العجيب هندسة هذا الكون في مخطط كواكبه ونجومه؛ بحيث إن أي تغيير فيه يؤدي به إلى الخلل والنقص، أو الخراب والفساد؟! سل عالم الفلك يظهر لك من دقائق إتقان الكون ما هو فوق الدهشة والحيرة.

أليس من الإتقان المدهش هندسة هذا الإنسان في خلقه وتكوينه؟! سل عالم التشريح عن مخطط جسم الإنسان وإتقانه وخواصه ومزاياه؛ يبين لك من صنعه عجباً يدهش العقول ويحير الألباب.

أليس من الإتقان البديع المحيّر هذه المجموعات الكبرى في عالم الحيوان: سواء منها الطائر والسابح، والماشي والزاحف، بأنواعها المختلفة، المتقنة في أشكالها وأوضاعها، وألوانها وخواصها، وطبائعها وطرق عيشها، وكبيرها وصغيرها؟! سل عالم الحيوان عن عجائب الحيوانات وغرائبها، وإتقان تكوينها؛ يُبدِ لك من أمرها عجباً يسلمك إلى الحيرة والدهشة في مدى حكمة صانعها.

أليس من الإتقان البديع المدهش هذه المجموعات الكبرى في عالم النبات: سواء فيها أشجارها وزروعها، هوائيها ومائيها، بثمارها وأزهارها، وأوراقها وأخشابها، ولَـدْنها وصُلْبها، بألوانها وأشكالها، وطعومها وروائحها وخواصها؟! سل عالم النبات عن النباتات، يشرح لك من أمرها ما يفجر في قلبك الإيمان بصانعها العظيم؛ الذي أتقن كل شيء صنعاً.

اليس من الإتقان البديع تكوين الأرض: ببحرها ويابسها، بجبالها وأغوارها، ووديانها وسهولها، بصخورها ورمالها، وأتربتها ومعادنها، بينابيعها وأنهارها، بألوانها وطرقها، ببحرها وبرها، وصيفها وشتائها، بليلها ونهارها، بسيرها في فلكها ودورانها حول محورها، بجميع خواصها وصفاتها؟! سل عالم الجغرافية، وعالم الكيمياء، وعالم طبقات الأرض، سل عالم الطبيعة أيّاً كان اختصاصه، يظهروا لك من إتقان تكوين الأرض عجباً يهديك إلى رشدك، ويعرفك بوحدة الصانع الحكيم، الذي أتقن كل شيء صنعاً.

إنه كلما تقدم العلم وازدادت المعارف التجريبية، تعرف الإنسان على دقائق جديدة من إتقان الصنع في هذه الموجودات الكونية، وازداد إيماناً بالصانع العظيم.

ثم إننا لا نرى ترتيباً متقناً محكماً في أي مركب من المركبات؛ إلّا استدعى في أذهاننا التفكير بمن أتقنه ورتَّبه هذا الترتيب المتقن الحكيم.

ذلك أن احتمال الإتقان الموافق للحكمة في مركبات تزيد أجزاؤها على عشرة أجزاء؛ ذو نسبة عددية ضئيلة جداً بالنظر للاحتمالات الأخرى غير المتقنة التي تفوق كثرتها الحصر، والتي يمكن أن تتألف هذه المركبات على وفقها، لو أنها كانت على سبيل المصادفة.

وإن عقولنا متى لاحظت مركباً على وجه الإتقان والحكمة، فإنها لا شـك تفرض بـداهة أن متقناً ما، حياً عالماً قادراً مريداً حكيهاً، قد أتقن ترتيبها.

كما أنها ترفض رفضاً قطعيًا أن يكون ترتيبها قد جاء على طريقة المصادفة؛ لأن صورة الإتقان على سبيل المصادفة في المركبات ذات الأعداد الكبيرة؛ من المستحيلات في مألوف العقلاء، كما أنها من المستحيلات أيضاً في نظر الحسّاب الرياضيين.

وفي الأمثلة القريبة البسيطة من حياتك:

تدخل إلى دار فترى أثاثها مرتباً بنظام حسن موافق للمصلحة؛ فتقول بداهة: لا شك أن هذا الترتيب لم يأت عن طريق المصادفة، وإنما هو بفعل فاعل مختار ذي نظر صحيح.

ويعرض عليك بائع الساعات ساعة لتشتريها، فتسأل أول ما تسأل \_ بعد أن يسرك شكلها \_ عن الصانع الذي صنعها، لتعرف مستوى مهارته، وجودة صناعته وخبرته، حتى تطمئن على حسن سيرها في المستقبل، وعلى دقة ضبطها للوقت، لأنك تعلم أنه يتوقف ما تطلبه منها من ضبط ومتانة على مقدار مهارة الصانع وإتقانه ونصحه.

إننا نؤمن بالصانع بداهة في كل الأمور الجزئية متى كانت موافقة للحكمة والمصلحة.

أفلا تؤمن بالصانع العظيم الحكيم، بالله رب العالمين، من خلال موجودات لا تحصى في هذا الكون، كل جزء فيها موضوع في مكان لو وُضع في غيره لتعطلت الحكمة منه، ولاختلت المصلحة، ولو وُضع غيره في مكانه لحصل الخلل أيضاً في الترتيب والنظام ووجه الإتقان؟!

إن إتقان الصنعة في هذا العالم الزاخر بالمتقنات، دليل واضح على الصانع المتقن الحكيم العليم، يشهده من الناس العالم والجاهل، الغبي والعاقل، الصغير والكبير، ويحكم به بداهة بأن الله حق، وهو على كل شيء قدير، وليس فوق حكم البداهة حكم لعاقل.

هذا عرض «لدليل الإتقان»، وقد سماه الكثيرون: «دليل العناية»، لأن ظاهرة الإتقان يسلاحظ فيها أول ما يلاحظ عناية الله الحكيم العليم بخلقه، وتهيئته صور الإتقان المناسبة لمصالحهم، وأرى أنها دليلان، دليل الإتقان، ودليل العناية، وذلك لأنّ الإتقان إذا كان لمصلحة ذي حياة يستغيد منه كان ذلك عناية به فيظهر عندئذ دليل العناية.

## التنبيه القرآني على مضمون هذا الدليل:

ولقد جاء التنبيه على مضمون هذا الدليل بشكل مجمل في قوله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِ صَنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي َ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيِرُّامِمَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ الَّذِي َ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُم خَيِرُّامِمَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْ

كها جاء إيضاحه في كثير من آيات القرآن الكريم، على وجه فيه شيء من التفصيل والتنبيه على كثير من صور الإتقان البديع في هذه المتقنات الكونية؛ حيث لم يـوجد شيء منه إلا متقناً محكاً.

منها قوله تعالى في سورة (النبأ ٧٨):

﴿ اَلْوَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَندَا ﴿ وَالِجِبَالَ أَوْتَادَا ۞ وَخَلَقَنْكُوْ أَذَوْجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُو شُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا اللّهَارَمَعَا شَاكًا وَمَنكُو سُبَعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَجَعَلْنَا اللّهَارَمَعَا شَاكًا ۞ وَجَعَلْنَا اللّهَارَمُعَا شَاكًا ۞ وَجَعَلْنَا مِنَ الْفَافَا ۞ ﴾.

مهاداً: فراشاً للاستقرار عليها. أوتاداً: أي كالأوتاد للأرض لثلا تميد بنا. سباتاً: قَطْعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم. سراجاً وهاجاً: مصباحاً غاية في الحرارة وهي الشمس. المعصرات: السحائب. ماءً ثجاجاً: منصبًا بكثرة. ألفافاً: ملتفة الأشجار لكثرتها.

ففي هذه الآيات ــ من سورة النبأ ــ تنبيه على جزئيات كثيـرة، يتجلى فيهـا إتقان صنـع الله لمن تدبر وعقل.

ومنها قوله تعالى في سورة (عبس ٨٠):

قُتل الإنسان: لُعن الكافر، أو عُذّب. فقدّره: فهيّاًه لما يصلح لـه. قَضْباً: علفاً رطباً للدواب. حـدائق غُلباً: بساتين عـظاماً متكاثفة الأشجار. أبَّاً: كــلأً وعشباً، أو هو النبن خاصة.

وفي هذه الآيات أيضاً \_ من سورة عبس \_ صورة كثيرة من صور إتقان صنع الله؛ في خلق الإنسان، وفي خلق ما يحتاجه في حياته من طعام نباتي، وطعام حيواني، وما يحتاجه في حياته من وسائل نقل حيوانية. إنها صور متكررة فيها نشاهد في هذه الأرض، ولكن فيها عبراً كثيرة تنطق بعظمة متقنها وخالقها، لمن أراد أن يذّكر، أو أراد أن يكون شاكراً لنعم الله التي لا تحصى.

ومنها قوله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ لَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَصَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ اللَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَأَن يَذَكَّرَأَوَّارَادَ شُكُورًا ﴿ ﴾ .

بروجاً: منازل للكواكب السيّارة. سراجاً: شمساً. خِلْفةً: أي يتعاقبان في الضياء والظلمة.

وهاتان آيتان من سورة الفرقان فيها تنبيه على مظاهر إتقان صنع الله؛ في الشمس والقمر والنجوم وتعاقب الليل والنهار، وفي هذا المظهر من مظاهر صنع الله المتقن مجال واسع لعلماء الفلك الباحثين.

هذا، ولا بأس أن أختم لك دليل الإِتقان في الكون الـدال على وجـود الحالق العـظيم؛ بهذه القصيدة التي كنت نظمتها في ٢٤ من ربيـع الأول لسنة ١٣٨٠هـ تحت عنوان:

# دلكشل الإيمان في الكوب

﴿والصبح إذا تنفس﴾

طوى الليلُ أستاره المسدّلة ولفّ ذوائب المرسّلة وهبّ ضياءُ الصباح العليلُ فعفّى رواسب المهمّلة المهمّلة ومرر بأنف اسمه كالحياة فأيقظ أعيننا المقفلة وألقى الشذى في برود الندى على الزهر والأغصُّنِ المخضَّلَةُ وذرَّ على الطير نفحَ النشيد فغنتْ جماعاتُها المقبِلَة فأمعنتُ في حسنهِ الساهر فآمنتُ بالخالق القادر

وفي الصبح للناظر المعتبر رواثع آيات رب البشرْ. . . فآمنت به

#### ﴿والشمس وضحاها ﴾

تمــدُ على الأرض أسبابها فيعلقُ بالزهر ما يعلقُ تمر فتشطر قلب السماء وأنهار أنوارها تهدفي فتقسوعلى بلدٍ باللهيب وفي بلدٍ ناعَم ترفقً تجرر الحياة فتحيي البلاد كأن بها خالقاً يخلق فأمعنتُ في سرها الباهر فآمنتُ بالخالق القادر

هي الشمسُ في خفرِ تُشرقُ تكادُ على بعدها تعشقُ

وفي الشمس للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر. . . فآمنت به

#### ﴿والقمر إذا تلاها﴾

وجاء مع الليل نورُ القمر يناظِرُنا من خلال الشجرْ يذكّرنا وجهه بالحبيب ويَنْفَحُنا بالنسيم العطر

يلذُّ لنا في هداهُ السرى ويحلو لنا في سناهُ السمرْ أناملُ أَصُوائِه فسننةً تجسُّ المشاعرَ جسَّ القدُّرُ فتتركنا في بديع الخيال نقلِّب فيه بديع الصورُّ فأمعنتُ في سحرو الباهر فآمنتُ بالخالقِ القادر

وفى البدر للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر. . . فآمنت به

## ﴿والنهار إذا جلًّاها﴾

أضاء النهارُ وصح العملْ ومزقتِ الشمسُ ثوبَ الكسلْ وأسرع كلِّ إلى رزقِهِ يكابدهُ بلذيذِ الأملْ فتحظى بلحم الطيور النسور وتهنا بالمنتنات الجُعَالُ (١) ويسعدُ بالحرص ِ جيشُ النمال ولو أسكنوهُ بوادي السَبَلُ (٢) بدائعُ شاهدتُهَا في النهار لها سبب بالهدى متصلْ

فأمعنتُ في سرها الباهر فآمنتُ بالخالِق القادر

وفيها لذي النظر المعتبر رواثع آيات رب البشر. . . فآمنت به

#### ووالليل إذا يغشاها

على صفحةِ الأفقِ الساهـرِ وفي ليلةِ البـاحثِ الشـاعـرِ ومن نــظرةٍ تتحــرى الهــدى فتلقفُ كــلُ هــديّ عــابــر رأيتُ الكواكبَ مبشوثةً بمظهرها الفاتن الساحر بإتقان تسيّارها في الدجى تُغَلِّفِلنَ في الأفيّ الغائر تناءت مدى، وتدانت هدى وردّت سُدى نظر الناظر فأمعنت في سرها الباهر فَاآمنتُ بالخالق القادر

وفي الليل للباحث المدُكسرُ روائع آيات رب البشرْ. . . فآمنت به

<sup>(</sup>١) الجعل: دويبة تألف القاذورات.

<sup>(</sup>٢) السَبَل: السنابل.

#### ﴿والسماء وما بناها ﴾

وألقيتُ عينيُّ شطرَ السماء وما جَمَعَتْ من بديع الرواء وسرتُ مع الوهم ما شاء لي وأرسلتُهُ سابحاً في الفضاء فجالَ طويلًا بأرجاثها وأمعنَ في باعثاتِ الضياءُ ولما رأى المعجزاتِ الكبار تجلُّتُ بابداع هذا البناء تضاءلَ حتى رأى نَفْسَهُ أمامَ السماءِ كمثل الهباءُ فأمعنتُ في صنعها الباهر فآمنتُ بالخالق القادر

سماء بها للفتى المعتبر رواثع آيات رب البشر . . . فآمنت مه

#### ﴿والأرض وما طحاها﴾

وطفتُ على الأرض من بَرِّها إلى جـوهـا وإلى بحـرهـا ودونَ الهضاب إلى غـورِهـــا ونبعاً تفجر من صخرها وشاهدتُ أشجارَها باحثاً وقلّبتُ عَيني على جَــدْرها وحركتُ ضِرسى على حُلوها وحسركتُ سنى على مُسرِّهَا ونقّلتُ جسمي في بسردِها وقلبتُ جسمي على حسرُها وأمعنتُ في صنعها الباهر فآمنتُ بالخالق القادر

بأطوادها عاليات الذرى وشاهدتُ أنهارَها الجارياتُ

وفى الأرض للساحث المعتبر روائع آيات رب البشرْ. . . فآمنت به

# ﴿ونفسٌ وما سوّاها \* فألهمها فجورها وتقواها \* قد أفلح من زكاها،

لمستُ بنفسى فعلَ الحياة وأحسستُ فيها كمينَ المماتُ ويُدهشني النطقُ عند الكلام ويدهشني فهمي الحادثات وأُدرِكُ أني سميعٌ بصيرٌ فأعجبُ كيفَ أتتني الصفاتُ وأعجبُ كيفَ يسيرُ الطعامُ فيمنحُ جسمي غــذاءَ الحياةُ

وقد أتمنى خفيفَ الأماني فأعجزُ عن جَلَبِ الأمنياتُ فأمعنتُ في عَجْزيَ الظاهرِ فآمنتُ بالخالقِ القادرِ وفى النفس للساحث المددكر روائع آيات رب البشرْ. . . فآمنت به

# يا إلَّى

هداني إليك جمال الوجود وأرشدني سيد المرسلين تلوتُ بقرآنكَ المعجزات وشاهدتُ فيها الحكيمَ المبين فسدُّدْ خطايَ إلى الصالحات وسِرْ بي إلى زمرِ المخلَصين فإنى أحبُ نبيَّ الهدى حبيبَك يا ربِّ في العالمينُ

عرفتك يا ربِّ علمَ اليقين فهبني مرتبةَ الْمُحْسِنين

# الفضل المشاني

# صفات الله سبحانه وأسماؤه أنحسني

#### مقدمة:

ظاهرة العمل المتقن تدل على صفة الإتقان لدى من قام به، فالقصر الجميل المتقن في بنائه، المتقن في هندسته، المتقن في أثاثه وتزيينه، يدل بداهة على أن من هندسه وأثثه وزينه متقن، خبر بالهندسة، حَسَنُ الذوق في اختيار الأثاث، وتزيين القصور.

والمكنة الآليَّة التي تؤدِّي عملها أداءً جيَّداً، تدل بداهة على أن مبتكرها وصانعها ذو معرفة بالآلات الصناعية وهندستها، وذو مقدرة على الابتكار.

والإتقان يستلزم: العلم والحكمة، والحكمة هي حسن اختيار الاحتمال الأفضل من الوجوه المختلفة. ويستلزم أيضاً القدرة على التنفيذ.

فإذا بدت ظاهرة الإتقان في العمل، دلت هذه الظاهرة على أن من قام بهذا العمل لديه من العلم والحكمة والقدرة على التنفيذ، بمقدار ما يتطلب هذا العمل من علم وحكمة وقدرة، على أقل تقدير.

وظاهرة العمل الكبير، لديه من القدرة ما يكفي للقيام به، وقد يكون لديه أكثر من ذلك. وحين بهذا العمل الكبير، لديه من القدرة ما يكفي للقيام به، وقد يكون لديه أكثر من ذلك. وحين يحتال إنسان فيصل إلى المكان الخفي الخاص بتحريك قوة كامنة؛ فيضغط عليه ضغطاً يسيراً، أو يحرّكه تحريكاً خفيفاً، فتنفجر بذلك قوة هائلة مدمرة، أو صوت عظيم، أو تتحرك آلات كثيرة ضخمة، فإننا ندرك أن هذا الإنسان يملك من قوة الحيلة والمعرفة بمكامن القوة والمواضع الخفية لتحريكها؛ قدراً يكافىء العمل الذي قام به، لا سيها إذا استطاع تكرير عمله في مختلف الظروف، وعند الحاجة، وحسب الغاية، وتأكدنا أن عمله لم يكن حركة عشوائية.

إذن: فالعمل الذي يحتاج إنجازه إلى قوة، يدل إنجازه على أن من قام به لو لم يملك هذه القوة لما استطاع أن ينجزه. ومتى اجتمعت صفات القدرة والعلم وحسن الاختيار في موصوف واحد؛ كان ذلك دليلًا على أن هذا الموصوف حيٌّ لا ميت، ولا مادة عديمة الحياة.

وحين أرشد القرآن الناس فلفت أنظارهم إلى ظواهر هذا الكون؛ الملوء بالمتقنات العجيبة، والمحكمات الغريبة، والمصنوعات البديعة، التي لم توجد أنفسها بأنفسها، ولا تتحكم بذواتها بعد وجودها، فقد دهم بذلك على أن متقنها ومحكمها ومبدعها وصانعها قدير عليم حكيم حي.

وقد دُهُم على أنه يرعى كونه بالتدبير الحكيم دائها، وذلك لأن تصاريف أحداث هذا الكون وحركاته الدائمة مقرونة بالحكمة والعناية، لذلك فلا بد أن يكون مدبّراً لأمره، ولا يملك تدبير هذا الكون الكبير إلا محيط به حكمةً وعلهاً وقدرةً، ومهيمنً عليه، ومسيطر على كلً صغير وكبير فيه.

ومن كان كذلك كان هو المالك له، وهو الملك الحاكم على الأحياء فيه. وبهذا الترابط الفكري المقتبس من دراسة ظواهر هذا الكون، علمنا أن وراء هذه الظواهر خالقاً قديراً عليهاً حكيهاً مهيمناً، مدبّراً للأمر كلّه، مالكاً ملكاً، يفعل ما يشاء ويختار، لطيفاً خبيراً، سمعياً بصيراً رحيهاً.

وهكذا إلى سائر صفات الكمال لله تبارك وتعالى.

#### تفصيل الصفات والأسهاء :

(الله): اسم علم في اللغة العربية على الذات الإّلمية الجامعة لجميع صفات الكمال، والمنزهة عن أيَّةِ صفة من صفات النقصان التي لا تليق بكمال الألوهية والربوبية، ولذلك فهو أعظم أسمائه الحسنى.

ومن خواص هذا الاسم: أنه لم يسمَّ به غير الخالق جـل وعلا، لا عـلى سبيل الحقيقـة، ولا على سبيل المجاز.

ولله تعالى في كل لغة اسم علم على ذاته، يجب تقديسه، واحترامه في تلك اللغة. فمن ذلك: (طانسري ــ Tanri) في التركية، و (خداي) في الفارسية، و (ديـو) في الإفــرنسية، و (كَدْ ــ god) في الإنجليزية، وهكذا.

هذا، وبعد أن قام في أنفسنا دليل البداهة على وجود الله تعالى، وأدركنا ببعض البراهين العقلية والعلمية أن وراء هذه الظواهر الطبيعية قوةً كبرى؛ هي المهيمنة على الكون، والمحركة له، والمحكمة لنظامه، وأن هذه القوة هي المُمِدّة لكل القوى، وهي المنشئة من العدم، وهي التي إليها يرجع الخلق والأمر.

بعد إدراكنا لما سبق، لا بد أن يتفتح في أذهاننا وصف هذه القوة المهيمنة الكبرى بعدة صفات، نستطيع أن نستنتجها من خلال آثارها، وهي مستتبعة لصفات الحمد والتمجيد، هذا بالإضافة إلى المؤيدات النقلية التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، من وصف الله تعالى بعدة صفات، وتسميته بعدة أسهاء وصفية، تستطيع عقولنا أن تدرك وجودها وكمالها وتنزيهها، وأول هذه الصفات هي صفة وجوده تعالى.

#### (1)

#### «صفة الوجود»

لقد قام دليل البداهة ودليل العقل \_ كها سبق \_ على وجود الله جل وعلا، فاعتقاد أن الله سبحانه موجود، اعتقاد ملزم لكل ذي عقل لفتت الشرائع نظره إلى هذه الحقيقة؛ ومن ينكر وجود الله أو يشك فيه بعد التأمل والنظر، فهو أحد شخصين: إمَّا مجرم معاند كنود مستكبر، وإمَّا فاقد العقل خالي التفكير.

ففي حكاية قول الرسل للأمم السابقة وهم يتعجبون من الشك في الله؛ يقول الله تعالى في سورة (إبراهيم ١٤):

# ﴿ فَالَتْ رُسُلُهُ مَ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ ﴾ .

ثم إن صفة وجود الله تعالى من أولى الصفات التي يثبتها العقل، وتدركها البديهة، وإن عجزت العقول والأفهام عن تصوَّر أو توهَّم حقيقة ذاته تعالى، وحقيقة صفاته سبحانه.

والوجود: نقيض العدم، وإدراك معناه بديهي لا يحتاج إلى تـوضيـح، فكل ذي إدراك يدرك معنى وجود نفسه، كما يدرك معنى انعدام كثير من الأشياء غير الموجودة.

### أسهاء الله الحسنى التي تعود إلى معنى تحقق صفة الوجود لله تعالى :

وقـد جاء في المـأثور من أســـاء الله الحسنى أربعة أســـاء تعــود إلى معنى تحقق وجــود الله تعالى؛ وهي : (الحق ـــ النور ـــ الظاهر ـــ الباطن)، وفيها يلي شرح هذه الأســاء :

#### اسم الله (الحق):

الحق: هو الأمر الثابت الواجب الذي لا شك فيه، وهو ضد الباطل. فمعنى كون الله هو الحق: أنه هو المتحقق الثابت وجوده أزلاً وأبداً، الـذي لا يتغير، ولا يتناقص، ولا يعرض لـذاته شيء، وكـل ما عـداه من موجـودات فهي موجـودة بإيجـاده لها، وهي في الأصـل عـدم

وباطل، «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» أصدق كلمة قالها الشاعر العربي لبيد. قال الله تعالى في سورة (يونس ١٠):

﴿ فَلَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو الْمُقَّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُّ فَأَنَّ نُصَّرَفُونَ ٥٠٠

وقال تعالى في سورة (طه ٢٠):

﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ الْمَاكُ الْحَقِّ اللَّهِ .

## اسم الله (النور):

أي: ظاهر الوجود، بما نصب سبحانه من الدلائل على وجوده في كل شيء.

فيرجع اسم النور إلى معنى: ظهور وجوده، ببرهان البداهة والعقل، كما أن النور ظاهر للعيون بدليل الحس، وهذا أحد معاني هذا الاسم. كما يحمل معنى: أنه هو المظهر لغيره، إذ يوجِد الأشياء من العدم، ويكشف خباياها بنوره للناظرين، فيرجع إلى صفة من صفات الأفعال الآتية.

قال تعالى في سورة (النور ٢٤):

﴿اللَّهُ نُورُالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ١٠٠

#### اسم الله (الظاهر):

أي: الظاهر وجوده وكمال صفاته، بما بنّ من الأدلة والبراهين في مخلوقاته على وجوده، فيا من شيء إلّا وهو يحمل آيات وجوده سبحانه، ودلائل قدرته وعلمه، وطائفة من صفاته البالغة ذروة الكمال.

وثبت في الصحيح أن الرسول (ﷺ) قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء». وعليه فقد يكون الظاهر بمعنى العالي الذي لا شيء فوقه.

### اسم الله (الباطن):

أي: هـو الباطن بحقيقة ذاته، إذ تعجز العقول والحـواس بمقتضى تكوينها عن إدراك حقيقته جل وعلا، لأن الحواس والعقول صغيرة محدودة، والله سبحانه وتعالى كبير لا حدّ لـه.

قال تعالى مشيراً إلى اسميه الظاهر والباطن في سورة (الحديد ٥٧):

﴿ هُوَا لَأُوَّلُوا لَآلَخِرُ وَالطَّاهِرُوا لَبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَقٍّ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.

وقد ثبت في الصحيح أن النبي (ﷺ) قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الأخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء». وعليه فقد يكون الباطن بمعنى: أنه أقرب إلى كلّ شيءٍ من نفسه؛ بعلمه وقدرته.

**(Y)** 

#### «صفة القدرة»

إننا ندرك بداهة أن الخالق العظيم الذي صدرت عنه هذه الموجودات الكونية ذات القوى الكبيرة؛ لا بد أن يكون هو ذا قوة وقدرة، ولولا أن يكون ذا قوة وقدرة، لم تصدر عنه أشياء لها قوى وقُدر.

والقدرة: صفة وجودية من شأنها أن يكون لها أثر، كإيجاد الأشياء المكنة، أو إعدامها، أو التصرف في الموجودات بجمعها، أو تفريقها، أو تحويلها، أو نحو ذلك.

وهذا المعنى هو ما نسميه: (بصفة القدرة)، فالله سبحانه وتعالى (قادر مقتدر). وقد وصف الله نفسه بهذه الصفة في القرآن الكريم في عدة آيات كريمات؛ منها قوله تعالى في سورة (الحديد ٥٧):

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَدِيثُرُ ۞ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفْلَدِرًا ۞ ﴿ .

وقوله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ ٠

وقوله تعالى في سورة (الأنفال ٨):

﴿إِنَّاللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١٠٠٠

ولكن قدرة الله وقوته لا تشبه \_ من قريب ولا من بعيد \_ قدراتنا وقواتنا، لأن قدرته تعالى قدرة كاملة تتعلق بجميع المكنات، غير مستمدة من شيء، إذ هي من صفات الألوهية، أما قدراتنا: فهي قدرات محدودة ناقصة، مستمدة من غيرها، إذ هي من صفات المخلوقات.

# أسباء الله الحسنى التي تعود إلى معنى تحقق صفة القدرة لله تعالى:

وقد جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى تسعة أسماء تعود إلى معنى تحقق صفة القدرة الكاملة لله تعالى؛ وهي: (القوي ــ المتين ــ القادر ــ المقتدر ــ الواجد في وأحد معانيه» ــ العزيز ــ المقيت «في أحد معانيه» ــ مالك الملك ــ المبلك ــ الوارث).

وفيها يلي شرح هذه الأسهاء التسعة:

#### اسم الله (القوي):

أي: ذو القوة الكاملة، فبلا يعجزه أمر ممكن في إيجادٍ أو إعدام، ولا يمسّه نَصَب، ولا يلحقه ضعف.

قال الله تعالى في سورة (هود ١١):

﴿إِنَّارَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ ﴾·

#### اسم الله (المتين):

أي: ذو المتانة الكاملة. والمتانة أبلغ من مطلق القوة، لأنها القوة الزائدة.

فمعنى المتين: هو الذي له كمال القوة التي لا تعارضها ولا تشاركها ولا تدانيها قـوة؛ كما لا يعرض لها عجز ولا تعب ولا تناقص في التصرف بكل أمر ممكن.

قال الله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

﴿إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْزَزَّاقُ ذُو أَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ ﴾.

#### اسم الله (القادر):

أي: ذو القدرة الكاملة. والقدرة كها سبق: صفة من شأنها أن يكون لها أشر، كإيجاد الأشياء أو إعدامها، أو التصرف في الموجودات، بجمعها أو تفريقها أو تحويلها، أو أي أثرٍ ما فيها.

قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴿ ﴾ .

# اسم الله (المقتدر):

أي: ذو القدرة الكاملة. والمقتدر أبلغ من القادر، أخذاً من زيادة المبنى. قال الله تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ مُّفْنَدِرًا ١٠٠٠ ﴿

وقال تعالى في سورة (القمر ٤٥):

﴿إِنَّالْلَئَقِينَ فِجَنَّتِ وَنَهُرِ ١٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَمَلِيكِ مُّقْنَدِم ١٠٠٠ .

# اسم الله (الواجد):

أي: ذوالجِدَة الكاملة، وهي الغنى بما يملك فيه قدرة التصرف، فلا يحتاج إلى مساعد ولا معين. فمعنى الواجد: القادر على التصرف بكل شيء وفق مراده، لأن كل شيء حاضر لديه مملوك له.

وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم الكريم، ويأتي عند صفة العلم أنه بمعنى العالم.

ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، ولكنه مجمع عليه.

# اسم الله (العزيز):

أي: ذو العزة الكاملة. والعزة هي القدرة على التغلب، تقول العرب: عزّ إذا غلب، وفي المثل: (مَن عزّ بزّ) أي: من غلب سلب. فمعنى العزيز: الغالب الذي لا يُغلب، لكمال قوته وقدرته.

قال الله تعالى في سورة (هود ١١):

﴿إِنَّارَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ١٠٠٠ ﴿

وقال تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ ١٠٠٠ ﴿

# اسم الله (المقيت):

قال أهل اللغة: المقيت: الحافظ للشيء والشاهد والمقتدر. فيكون بمعنى المستولي القادر على كل شيء، وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ مُّقِينًا ١١٠ ﴿

## اسم الله (مالك الملك):

المُلك بضم الميم: وهو التصرف بالأمر والنهي. فمعنى مالك الملك: الـذي تنفذ مشيئته في ملكـه كيف يشاء، لا مَرَد لقضائه، ولا يكون ذلـك إلا من كمال القـوة والمتانـة، والقدرة والعزة والغنى.

قال الله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ المُمَّاكِ ثُوَّقِ الْمُلْكَ مَن قَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءً ﴾.

# اسم الله (الملك):

بكسر اللام: مأخوذ من الملك بضم الميم. فمعنى أن الله الملك: أنه هو المتصرف بالأمر والنهي في كل شيء، فإذا قال لشيء: كن، وُجد ذلك الشيء حسب مشيئته تعالى؛ وأنه هو الحاكم الذي يرجع إليه تكليف عباده بالأمر والنهي، فينزل لهم الشرائع والديانات، ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، وهذا يرجع إلى كمال القدرة على التصرف بالممكنات، وكمال القدرة على تنفيذ المثوبة للطائعين، والعقوبة للعاصين.

قال الله تعالى في سورة (طه ٢٠):

﴿ فَنَعَنَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ ١

وجاء في القرآن أيضاً اسم الله (الملِيك) وهــو مثل (الملِك) وكــلاهما من صيــغ المبالخـة: «فعيل وفَعِل».

## اسم الله (الوارث):

أي: الذي يرجع إلى محض ملكه كل شيء \_ جعل هو لبعض عبيده تملكاً صورياً له \_؛ والذي تعود إليه الأشياء المملوكة هي ومالكوها، مع أن الحقيقة أن ملك الله للأشياء كلها مستمر لا ينقطع، لأنه هو الذي له كمال القدرة على التصرف بها. فيرجع المراد من معنى الوارث: إلى أن لله سبحانه كمال القدرة على التصرف بكل شيء. ويظهر ذلك واضحاً لجميع المخلوقات، حينها لا يكون لأي مخلوق أية قدرة على التصرف بشيء مما كانوا يملكون فيه قدرة التصرف الجزئية الصورية بإقدار الله لهم؛ وذلك يوم يقول الله تعالى: ﴿ لمن الملك اليوم؟ ﴾، ويأتي الجواب: ﴿ للله المواحد القهار ﴾ .

قال الله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا خَنَّ الْمُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا

وقال تعالى في سورة (الحِجْر ١٥): ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَمْيٍ - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ﴾ .

# التسلسل الفكري للأسهاء الحسنى التي تعود إلى صفة القدرة:

إن صفة القدرة العامة تلاحظ من عدة وجوه:

١ فإذا لاحظناها من حيث كونها وصفاً للذات، دون تعلَّق بشيء، ودون مقارنة بقدرة أخرى: فهي القوة الحقيقية التي لا تستمد من شيء، ولا تضعف ولا تنقص، ومنها سُمِّي الله: (القوي).

٢ ــ وإذا قارنا هـذه القوة بكـل القوى الأخـرى، التي مهما بلغت فـإنها لا تستطيع أن تعارضها، أو تشاركها أو تدانيها: فهى بهذه الحيثية تسمَّى المتانة، ومنها سُمِّى الله: (المتين).

٣ ـ وإذا لاحظنا تعلق القوة بمقدوراتها، وإمكان التنفيذ: فهي القدرة الحقيقية، ومنها
 سُمِّي الله باسمين:

- (أ) (القادر): إشارة إلى قدرته على التصرف الفعلي بالمكنات عند عدم المعارضة.
- (ب) (المقتدر): إشارة إلى كمال قدرته على التصرف الفعلي بالمكنات ولو مع المعارضة، أخذاً من زيادة المبنى، علماً بأنه تعالى لا تقف أمام قدرته قدرة معارضة، وإنما ذلك من باب التنزل إلى مستوى مدارك المخلوقات.

٤ ــ وإذا لاحظنا أن قدرته تعالى قدرة ذاتية كاملة، لا تحتاج إلى مساعد ولا معين، وفي ملكها كل الممكنات: فهي الجدّة الحقيقية، ومنها سمي الله: (الواجد).

٥ ـ ثم إذا لاحظنا قدرة الله سبحانه إلى جانب قدرة المخلوقات التي منحت الإرادة والاختيار: كانت القدرة عليهم ضد إراداتهم واختياراتهم عزة، ومنها سمّي الله: (العزين) أي: الغالب.

7 ــ ثم من كان متصفأ بالقدرة الكاملة في مختلف وجوهها، وجميع متعلقاتها، بينها كل شيء عداه خاضع لتصرفه، مطيع بالقهر لإرادته، فذلك هو الذي له السلطان المطلق، والملك المطلق، أولاً وآخراً، ومن كان له هذا السلطان والملك بقدرته القادرة فهو لا شك (المقيت) وهو (مالك الملك) وهو (الملك) وهو (المليك) وهو (الوارث)؛ ومن ذلك سمّي الله عذه الأسهاء الخمسة.

#### أثر ملاحظة صفة القدرة لله تعالى بمراتبها المختلفة:

وأخيراً: فمن عرف أن الله هـو القوي، المتين، القادر، المقتدر، الواجد، العزيز، المقيت، مالك الملك، المليك، الموارث، رجع في كل شيء إلى قدرته تعالى، متوكلًا عليه سبحانه، فلم يعظم عليه مطلب، بل يهون في نفسه كل أمر، لأنه ينظر إلى قـدرة قادر عـظيم يستمد منها العون والتوفيق؛ ويعتمد عليها في تحقيق ما يرجو من خير وقوة وسعادة.

(٣)

#### «صفة الإرادة»

إننا نلاحظ أنفسنا فنرى أن لنا إرادات جزئية محدودة، فإذا أردنا عملاً ما من الأعمال إرادة جازمة، توجهت قدراتنا في داخلنا إلى تنفيذ ما أردنا عمله، كما أننا إذا لم نرد عملاً ما، لم تتوجه قدراتنا إلى تنفيذ ذلك العمل. ونحن نعلم بالضرورة أن وجود صفة الإرادة فينا أكمل مما لو كنّا فاقدى الإرادة، نساق دون أن نشعر أن لإرادتنا تدخلاً في اتجاهنا.

هذا، وبعد أن آمنا بالفطرة وبالبراهين \_ كها سبق \_ أن الله هو خالقنا ومصوّرنا، فهل يمكن عقلاً أن يهبنا الخالق العظيم صفة الإرادة الجزئية المحدودة، ويكون هو غير مريد ولا مختار؟! بمعنى أن تكون أفعاله مكرهاً عليها، أو تجري منه بالطبع دون أن تكون له القدرة على التغيير والتبديل؟! إن هذا أمر مستحيل عقلاً، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

لذلك فإننا نعتقد أن صفة الإرادة \_ وهي من صفات الكمال عقلًا \_ لا بد أن تكون من صفات الله سبحانه وتعالى؛ الذي خلقنا ومنحنا صفة الإرادة الجزئية المحدودة.

ولكن ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن إرادة الله جلّ وعلا ليست مثل إراداتنا الصغيرة؛ المحدودة في نطاقها الضيق، بل هي إرادة شاملة، تتعلق بما يريده الخالق من جميع الأمور المكنة عقلاً.

وقد وصف الله تعالى نفسه في القرآن الكريم بأنه مريد مختار؛ قبال الله تعالى في سورة (القصص ٢٨):

﴿وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَازُّ ﴿ ﴾

وقال تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠٠

وقال تعالى في سورة (هود ١١):

﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ١٠٠٠

ملاحظة: الفرق بين صفتي القدرة والإرادة، أن الإرادة: صفة من شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه في العقل، كالوجود والعدم، والمادية والمعنوية، والطول والقصر، والليونة والصلابة، والقبح والجمال، والذكاء والبلادة، ونحو ذلك مما لا يحصى. وأما القدرة: فهي صفة من شأنها تنفيذ ما خصصته الإرادة، كإخراج الممكن من العدم إلى الوجود فعلاً إذا توجهت الإرادة لإيجاده، أو صرفه من الوجود إلى العدم إذا توجهت الإرادة لإعدامه.

قال الله تعالى في سورة (النحل ١٩):

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءِ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ .

فهذه الآية تدل على أن تنفيذ الإيجاد إنما يكون بعد تخصيص الإرادة.

وقال الله تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ وَهُوعَلَى جَمِعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيثُ ١٠٠٠ ﴾.

وهذه الآية تدل أيضاً على أن جمعهم بقدرته تعالى إنما يكون بعد مشيئته .

# أثر ملاحظة صفة الإرادة لله تعالى:

ثم إن من يلاحظ أن الله يفعل ما يشاء ويختار، ويراقب ذلك في نفسه باستمرار، ويضع نصب عينيه وقلبه أن إرادته تعالى غلابة، وأن مشيئة كل ذي مشيئة تابعة لمشيئته تعالى. إن من يلاحظ ذلك ويراقبه في حياته يعمل دائماً على أن يرضى ويحب ما أراده الله له ورضيه، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر، من رفع أو خفض، من لذة أو ألم، مع سعيه في دفع أو رفع ما أمر الله أو أذن بدفعه أو رفعه، ثم يريح نفسه بالرضا عن مراد الله. وهو يسأل الله الخير حيث كان، ويعلم أنه لا قدرة له \_ ولا لأحد غيره \_ على تحقيق مراد للم يرده الله، أو دفع مراد أراده الله في كونه. وفي التحقق بهذا المقام بلوغ سعادة عظمى في الدنيا والأخرة، للفرد والمجتمع.

(1)

#### «صفة العلم»

وإذا نظرنا إلى الإتقان العجيب، والإحكام الغريب، في هذا الكون الكبير، ولاحظنا أن ما يجري فيه بالتسلسل والتتابع، يجري وفق تنظيم رائع لا ارتجال فيه ولا مصادفة، كما أننا

إذا نظرنا إلى أنفسنا، وما فينا من قابلية للعلم والمعرفة، ونحن مخلوقون من ضعف، وعرفنا أن صفةالعلم فينا من صفات الكمال، وأن صفة الجهل وعدم المعرفة من صفات النقص.

إذا لاحظنا كلَّ ذلك أدركنا إدراكاً يقينياً جازماً أن الخالق العظيم الذي أتقن خلق الكون وأحكمه؛ وخلق هذا الإنسان القابل للعلم والمعرفة، لا بد أن يكون هو بذاته عليهاً خبيراً، لا تخفى عليه خافية، ولذلك صدر عنه هذا الإتقان البديع، والإحكام الكامل، والدقة البالغة، في كل مخلوق من مخلوقاته.

وقد وصف اللهنفسه في القرآن الكريم بأنه عليم خبير، وبأنه محيط بكل شي علماً، وبـأنه لا يعـزبعن علمه مثقــال ذرة في السمـاوات ولا في الأرض، وبــأن علمـه يتنـــاول مـا كـــان وما هو كائن وما سيكون.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَقَ ءِ عَلِيمًا ١٠٠٠

وقال تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَسِعَ رَبُّنَاكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠٠٠

وقال تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ آ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَرُمَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا لَسَفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاعَبِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وقال تعالى في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ 
ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ شَبِينِ ﴿ ﴾.

والآيات في هذا الباب كثيرة.

ملاحظة: ولا يغب عن إدراكنا أن علم الله سبحانه ليس كعلمنا؛ فعلمنا: قليل محدود، مكتسب من بعد جهل. أما علم الله جلّ وعلا: فهو علم شامل، محيط بكل شيء من الموجودات، أو غير الموجودات، الممكن وجودها، أو المستحيل وجودها، وهو غير مكتسب، ولا مسبوق بجهل، فالله سبحانه عليم بكل شيء من الأزل.

# أسهاء الله الحسنى التي تعود ـ بوجه عام ـ إلى معنى تحقق صفة العلم لله تعالى مع فروق في الدلالات:

وقد جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى ثلاثة عشر اسهاً تعود إلى معنى تحقق صفة العلم الواسع الكامل لله تعالى؛ وهي: (العليم اللطيف «في أحد معانيه» الخبير الشهيد الحسيب «في أحد معانيه» المحصي الواجد «في أحد معانيه» السميع البصير الرقيب المهيمن «في أحد معانيه» الواسع «في أحد معانيه» المؤمن «في أحد معانيه»).

وفيها يلي شرح هذه الأسهاء الثلاثة عشر:

# اسم الله (العليم):

أي: ذوالعلم الكامل. والعلم: صفة من شأنها كشف الأشياء على حقيقتها. وعلمه تعالى: شامل لجميع المعلومات، محيط بها، سابق على وجودها، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السهاء.

قال الله تعالى في سورة (الحِجْر ١٥):

﴿إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَاثُمُ اللَّهُ ﴾.

## اسم الله (اللطيف):

أي: ذو اللطف الكامل. واللطف: هـو قوة النفوذ إلى بواطن الأشياء وخفيّات الأمـور مهـا كانت دقيقة، فيعود إلى صفة العلم. فمعنى أن الله لطيف: أنـه عليم بخفيات الأمـور ودقائقها، لا تخفى عليه منها خافية.

قال الله تعالى في سورة (الملك ٦٧):

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴾.

هذا أجلى معاني هذا الاسم، وسيأتي عند الأصناف التابعة لصفات أفعال الخالق أنـه بمعنى خالق اللطف بعباده في أمورهم.

## اسم الله (الخبير):

أي: ذو الخبرة التامة. والخبرة: نوع من العلم، وهي العلم بالخبايا الباطنة. فمعنى هذا الاسم: العليم ببواطن الأشياء، الذي لا يعزب عن علمه شيء، فها يجري من شيء خفيّ إلا

ويكون له به علم وخبرة، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا تضطرب نفس ولا تطمئن، ولا يخطر فيها خاطر، إلا ويكون عنده علمها، والعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة.

قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُوهُو ٱللَّهِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## اسم الله (الشهيد):

أي: ذوالشهادة التامة لكل شيء يمكن مشاهدته. والشهادة: نوع من العلم مع الحضور. فمعنى الشهيد: العليم بالأشياء علم شهود وحضور.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ ﴾.

#### اسم الله (الحسيب):

أي: المحاسب، أخذاً من الحساب وهو: العلم بالأعداد على اختلاف أحوالها، ولـذلك فهو يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّلْ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ ﴾.

وقال تعالى في سورة (النساء) أيضاً:

﴿ وَكُنِّي بِأَللَّهِ حَسِيبًا ۞﴾.

وسيأتي أنه بمعنى الكافي، فمن توكل على الله فهو حَسْبُه.

# اسم الله (المُحْصى):

أي: المحيط بكل موجود جملةً وتفصيلًا، فلا تخفى عليه ذرة من ذراته، كها لا تخفى عليه حالة من حالاته، فيرجع إلى كمال علمه تعالى وعمومه. أو من الإحصاء: وهو الإحاطة بحساب الأشياء وما شأنه التعداد، ويرجع أيضاً إلى كمال علمه تعالى.

وفي معنى أنه محص للأشياء، ومحيط بها علماً، قال الله تعالى في سورة (يس ٣٦):

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكُتُبُ مَاقَدَّمُوا وَءَاثَكَوْمُ مُؤَكَّلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ إِنَّ اللهِ

# اسم الله (الواجد):

ُ إذا كان من الوجدان وهو العلم، أخذاً من قولهم: وجدت فلاناً فقيهاً، أي: علمت كونه كذلك. ومنه قوله تعالى في سورة (النور ٢٤):

﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ إِنَّ ﴾ .

أي: علمه. وعلى هذا يرجع هذا الاسم إلى صفة العلم.

وهذا الاسم غير موجود في القرآن الكريم \_ كما سبق \_ لكنه مجمع عليه.

# اسم الله (السميع):

أي: الكاشف لكُّل موجود بصفة السمع، وكشف الأشياء بالسمع نوع من العلم.

قال الله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلِيمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا لَا يَعْلِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَلَا مُنْ مِنْ أَمْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِ

#### اسم الله (البصير):

أي: الكاشف لكل موجود بصفة البصر، وكشف الأشياء بالبصر نوع من العلم. قال الله تعالى في سورة (غافر ٤٠):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠

# اسم الله (الرقيب):

أي: الذي يراقب الأشياء وهو عليم بها، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء؛ فيعود هذا الاسم إلى صفة العلم.

قال الله تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ١١٩٠٠

#### اسم الله (المهيمن):

أذا كان من الهيمنة \_ بمعنى الرقابة والمشاهدة \_: فيكون معنى المهيمن قريباً من معنى الرقيب، ويعود إلى صفة العلم. ومن هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى بوصف القرآن: ﴿ومهيمناً عليه﴾ أي شاهداً على الكتب السابقة. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم.

قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُقْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْمَزِيزُ الْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُسْتَعِنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُسْتَعِنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

# اسم الله (الواسع):

إذا كان بمعنى الواسع في علمه فيكون معناه: العالم، المحيط علمه بجميع المعلومات، كلياتها وجزئياتها، الموجود منها والمعدوم.

وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم.

وقيل: المراد سعة الصفات وعظمها، وأنه لا حدُّ لكمالها تنتهي إليه.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿إِنَّ ٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدٌ ١

# اسم الله (المؤمن):

إذا كان مأخوذاً من الإيمان \_ وهو التصديق \_ فالمؤمن: هو البالغ منتهى العلم اليقيني في كل شيء، فليس لديه في أي معلوم \_ موجود أو معدوم \_ ظنون ولا شكوك. فيعود هذا الاسم إلى صفة العلم، فالله سبحانه هو المؤمن لأنه هو العليم بكل شيء على حقيقته.

وهذا المعنى هو أحد معاني اسم الله (المؤمن).

وذكروا في معنى هذا الاسم: أنَّه الذي يصدَّق رسله فيها ادَّعَوْه من الرسالة، ويؤيدهم بالمعجزات الشاهدة لهم. أو أنه الذي يؤمِن عباده المؤمنين من عذابه.

قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو الْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِثُ ٱلْمَرْيِنُ ٱلْجَبَّا رُٱلْمُنَكَيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ ·

# أثر ملاحظة صفة العلم لله تعالى والأسهاء الحسنى التابعة لها:

ثم إن من يلاحظ صفة العلم لله تعالى وأسهاءه الحسنى التابعة لها، ويتحقق لديه أن الله تعالى محيط بكل شيء علماً، وأن علم الله تعالى لا يقتصر على الظواهر، بل هو محيط بالبواطن والدقائق، ومباشر للخفيّات كلّها، فيعلم الأسباب والمسببات، ويعلم العلل والمعلولات،

ويعلم السبل التي تسير فيها دقائق كل شيء، كها يعلم ـ جل وعلا ـ السر وأخفى، فيعلم خلجات القلوب، وخطرات الأنفس، وما هو كائن وما سيكون.

إن من يلاحظ ذلك من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، يستطيع أن يُحدّد لنفسه منهج سلوكه في حياته، لأنه محاط من خارجه ومن داخله بعلم عليم، محيط بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأنفس؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

إن من يلاحظ ذلك ويحسن مراقبته، لا بد أن يتحقق بالأمور الثلاثة التالية:

الأمر الأول: فهو لا يخشى أن يضيع عليه أي عمل من أعمال البرياتيه مهما صغر، ولو أخفاه وبالغ في إخفائه، ولوكان عاطفة طيبة في النفس \_ كإرادة الخير لـلآخرين \_ أو نيمة صالحة في القلب، ولو لم يظهر لذلك أثر في التنفيذ.

إنه لا يخشى أن يضيع عليه ثواب أي عمل يعمله، لأنه يعلم أن الله به عليم، وأن من يعمل مثقال ذرة من خير، فلا بد أن يرى أجره وثوابه.

الأمر الثاني: وهو لا يستهين بأي عمل من أعمال الشر مهما صغر، ومهما حاول إخفاءه وبالخ في ذلك، ولو كان عاطفةً سيئة \_ كالبغض والحسد \_، أو نية فاسدة خبيشة، ولو لم يظهر لذلك أثر في التنفيذ.

إنه لا يستهين بـذلك لأنـه يعلم أن الله بـه عليم، وأن من يعمـل مثقـال ذرة من شر، فلا بد أن يرى جزاءه وعقابه.

الأمر الثالث: ثم هو يتضح لديه الفرق الكبير بين علم المخلوقات وبين علم الحالق جل وعلا، فيتصاغر في نفسه، مهما بلغ علمه من سعة ونضج وتحقيق، ويتجلى له معنى قوله تعالى: ﴿وما أُوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾.

ومن ذلك يلاحظ الفروق التالية بين علم الخالق وعلم المخلوق:

(أ) فعلم المخلوقات محدود الكمية مهما كثر عدداً، أما علم الله تعالى فلا نهاية له.

(ب) وعلم المخلوقات محدود أيضاً في مجال كشف المظواهر المدركة بالحواس المظاهرة أو الباطنة؛ أو ما استنتج منها، أما علم الله تعالى فيتناول كل ظاهر وباطن، ولا يخفى عليه منها شيء.

(ج) وعلم المخلوقات مستفاد من الأشياء بعد وجودها، أما علم الله تعالى فغير مستفاد من الأشياء، بل الأشياء في وجودها مستفادة منه.

(0)

#### «صفة الحياة»

إن حقيقة النظام الكوني تضطر الطبعيين إلى الاعتراف بوجود قوة مهيمنة على الكون؟ ولكنهم يسمون هذه القوة الكبيرة المجهولة «بالطبيعة»، ويغمضون عيونهم عن البحث العلمي الصحيح، فإذا سألتهم عن سرّ الكون قالوا: الطبيعة، ووقفوا حيارى جاهلين!!

أما العقلاء الذين ينير لهم بحثهم وإيمانهم طريق المعرفة، فإنهم يقولون: إذا كانت هذه القوة المهيمنة قادرة على سلبها، والحياة من طفات الكمال التي تعتبر أساساً لصفات العلم والإرادة والحكمة، فلا يمكن أن تكون هذه القوة المريدة العالمة القادرة الحكيمة جامدة ميتة لاحياة لها؛ بل لا بد عقلاً من أن تتصف بصفة الحياة.

ولكن هذه الحياة التي يثبتها العقل والشرع لله تعالى لا يمكن أن تشبه من قريب ولا من بعيد معيد عياتنا: فالحياة فينا لها بداءة ولها نهاية، وحياة الله أزلية أبدية. والحياة فينا تحتاج في استمرارها إلى مدد يمدها، وإلى غذاء مادي يكون سبباً صورياً في بقائها، أمّا حياة الله جل وعلا فهي حياة صمدية مستقلة، لا تحتاج إلى شيء يغذيها، ولا إلى مدد يمدها، لأن ما يحتاج إلى مدد يمده لا بد أن يكون ناقصاً، أما الله تعالى فهو الكمال المطلق في ذاته، وفي صفاته.

وقد وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه حيّ، قال الله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ۞ ﴾.

# أسماء الله الحسنى التي تعود إلى معنى تحقق صفة الحياة لله تعالى:

وقـد جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى اسم واحد يعـود إلى معنى تحقق صفة الحيـاة وهو: (الحي).

# اسم الله (الحي):

أي: ذو الحياة. والحياة: صفة وجودية من شانها أن تكون أساساً لصفتي العلم والإرادة.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ ٱللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو ۗ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا مَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ١٠٠٠

وقال الله تعالى في سورة (غافر = المؤمن ٤٠):

﴿هُوَالْحَتُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ ٱلْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٠٠٠

# أثر ملاحظة صفة الحياة لله تعالى والأسهاء الحسنى التابعة لها:

ومن يلاحظ معنى أن الله هو الحي وهوالممد للحياة، ويلاحظ أن الحياة صفة كمال يسعى لها العقلاء، ويلاحظ إلى جانب ذلك وعد الله بالحياة للشهداء الذين يفضلون الشهادة على الحياة الدنيا؛ رغبة في إعلاء كلمة الله. إن من يلاحظ ذلك فلا شك تهون عليه التضحية بنفسه لتحصيل الشهادة، لأن وراء الشهادة حياة سامية، إنما يرقى إليها الشهداء ومن هم في مراتبهم. قال الله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلْ أَحْيَا أَهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ ﴾ .

ويسعى للخلود السعيد في الدار الآخرة التي هي الحيوان، وفيها الحياة الأبدية.

# (٦) «توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية»

إننا حينها نمعن الفكر في هذا الكون، نلاحظ وحدة نظامه من أبعد كوكب فيه عنا إلى أصغر ذرة من ذراته، ونلاحظ تسياره المحكم البديع دون خلل أو اضطراب أو فساد في أرضه وسمائه، في حركة نجومه وكواكبه، في وحدة نظام مجرّاته، في كل جامد أو متحرّك، في كل نام أو ذي حياة، في ترابط بعضه ببعضه ترابطاً تاماً، مع أن كل جزء فيه يعمل في نطاقه ومجاله، دون أن يكون عمله هذا سبباً في فساد عمل أي جزء آخر من الأجزاء التي لا حصر لها في هذا الكون الكبير. فدراسة ظواهر الكون دلّت على أن هذا الكون خاضع لقوانين واحدة، وأنه سائر ضمن خطط من الخلق لا تفاوت فيها. إن القوانين السائدة في الأرض هي القوانين السائدة في الكون، فهي خاضعة النظام شامل، مسيطر على الكون كله.

وهذا يدلّ على أن الخالق المهيمن على الكون كلّه واحد، ولو أنه كان متعدداً لتباينت قوانين الكون ولتعارضت، ولانتهى الأمر بها إلى التصادم والفساد في الكون.

لذلك نعلم جازمين أن المهيمن على الكون كله، والمنظم له والموجه لكل جزء فيه، واحد لا يشركه في أمره شريك. وهذا المعنى هو ما نسميه «بصفة الوحدانية» أو «توحيد الربوبية»، أي: إن الله واحد لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير والملك، وغير ذلك من الصفات التي يدل عليها اسم الرب.

وقد وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه واحد في ربوبيته لا شريك له؛ فقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـــُ لُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَـــُ لُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

وقال تعالى \_ يعلِّم رسوله أن يقول للمشركين \_ في سورة (ص ٣٨):

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّرُومَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَجِدُالْقَهَارُ لَيْ كَرَبُ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ الْغَفَدُرِيْنَ ﴾ .

كما أقام سبحانه وتعالى الدليل العقلي على وحدانيته في ربوبيته؛ فقال تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ أَمِ الشَّكَ ذُوّا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَ أُو إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾ .

وفي هذا النص دليل على نفي الآلهة المشاركة في الكون الواحد، للربّ الخالق الـواحد الذي لا ربّ غيره.

وقال تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ: ٤ الِمَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعَوَّا إِلَى ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴿ اللَّ سَبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَمَّا يَقُولُونَ عَمَّا يَعْمُولُونَ عَمَّا يَقُولُونَ عَمَّا يَقُولُونَ عَمَّا يَعْمُولُونَ عَمَّا يَعُولُونَ عَمَّا يَعْمُولُونَ عَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْكُ عَلَى عَمَّا يَعْمُولُونَ عَلَى عَمَّا يَعْمُولُونَ عَلَى عَلَى عَمَّا يَعْمُولُونَ عَلَى عَمَّا يَعْمُولُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَمَّا يَعْمُولُونَ عَلَيْكُونُ كُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَى عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَيْكُونَ كُونُ عَلَيْكُونَا كُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَيْكُونُ كُونُ كُلِي كُونُ كُونُ كُون

وفي هـذا النص دليل عـلى نفي الألهة في الأرض دون إلّـه العرش، يشــاركون الـرّب في ربوبيته.

وقال تعالى في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلِدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَامِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ مِنْ اللَّهِ عِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ مِنْ اللَّهِ عِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ مِنْ اللَّهِ عِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ مِنْ اللَّهِ عِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عِمْ اللَّهِ عِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْمُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْمُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَل

وفي هذا النص دليل على نفي الآلهة المتعددة في أكوان متعددة، هم فيها أرباب خالقون.

ومضمون الدليل في الآية الأولى (آية الأنبياء) \_ بعدما قررت الآية السابقة لها فكرة اتخاذ المشركين لآلهة من الأرض ينسبون إليهم إحياء الأموات (هم يُنشِرون) \_ : أنه لو تعددت الآلهة الأرباب في الكون لفسد نظام السماوات والأرض، ولاختل تماسكها القائم على وحدة نظام، ووحدة تسير، وهذا من الأمور البدهية المشاهدة. لأن الإرادات الحرة إذا توجهت على مخلوق واحد فلا بد أن تتعارض، ومتى تعارضت تنازعت، ومتى تنازعت فسد نظام المخلوق، والكون كله مخلوق مترابط بوحدة نظام وتسيير \_ كها هو مشاهد \_ ، فلو كان آلهة أرباب غير الله لفسد نظامه، واختل وجوده وبقاؤه. وقد تضمنت هذه الآية في استدلالها برهاناً قاطعاً على نفي فكرة تعدد الآلهة الأرباب؛ وهذا البرهان الذي أوردته هو ما يسمى عندعلهاء التوحيد: (برهان التمانع). وبهذا يثبت لدينا عقلياً: أن الرب الخالق \_ المنعم الرازق، المحيى الميت، الذي بيده الخلق والأمر، والنفع والضر، والخير والشر، وهو الذي يبتلي ثم يحاسب ثم يجازي \_ واحد لا شريك له، ومن كان هو الربّ الخالق وحده لا شريك له، فهو الإله الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة.

ومضمون الدليل في الآية الثانية (آية الإسراء): أنه لو كان مع الله آلهة تحكم وتتصرف، وتحيي وتميت، وترزق وتشفي، ومن أجل ذلك تستحق أن تعبد \_ كها يقول المشركون \_، للزم أن تتخذ هذه الآلهة سبيلاً لمنافسة ومنازعة ومقاتلة إله العرش \_ الذي يعترفون به رباً خالقاً، ولا ينكرون وجوده وقدرته، ولكنهم يشركون معه آلهة أخرى \_؛ لأن الربوبية المتضمنة لكمال التصرف وكمال القدرة، لا تقبل الخضوع والاستسلام لربوبية فوقها.

أما وإنها لم تتخذ هذا السبيل لإله العرش، ورضيت بضعفها وإَلَمْيَّتها المزعومة في نطاق الأرض، فإن ضعفها هذا من أكبر الأدلة على أنها مخلوقة كسائـر المخلوقات، وقـد انتحلت لها الإلمية انتحالًا باطلًا، لا يصاحبه دليل تقبله العقول.

لذا: فالله منزه عن الشركاء، له الإِلَمية وحده، ولـه الربـوبية وحـده، وتعالى الله عـما يقولون علواً كبيراً.

ومضمون الدليل في الآية الشالثة (آية المؤمنون): أنه لوكان مع الله إلّه خالق آخر، لكان من أبسط النتائج البدهية أن يجمع كل إلّه خالقٍ مخلوقاته، ويذهب بها، متصرفاً فيها تصرفاً مستقلًا. ثم لَعَلا بعض الآلهة المتعدّدة على بعض \_ بمقتضى سيادة الألوهية واستقلالها \_

وأن كل واحد لا بد أن ينفذ مراداته ولو تعارضت مع إرادة غيره. ومن ذلك ينشأ التنازع، ثم غلبة الأقـوى عـلى الأضعف، ومن ثُمَّ يقـال: الأضعف لا يصلح لأن يكـون ربَّاً، فليس هو بإلّه. ولكنّ كلّ ذلك غير واقـع لأن الله واحد لا شريك له، وسبحان الله عمَّا يصفون.

وقد استخدم القرآن أيضاً بيانات خطابية غير برهانية للتنفير من الشرك، أوضح فيها أن عقيدة التوحيد أكرم للإنسان وأصلح له من عقيدة الشرك. ومن هذه البيانات الخطابية قول الله تعالى في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَافِيهِ شُرَّكَآ هُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٠٠

متشاكسون: متعارضون لا يتفقون. سَلَماً لرجل: خالصاً له لا يشاركه فيه أحد.

أي: إنَّ عقيدة التوحيد تجعل الإنسان عبداً لإله واحد فقط، أمَّا عقيدة الشرك بالله فتجعله عبداً لألهة متعددة متشاكسة، وأيها أكرم للإنسان: أن يكون عبداً لواحد فقط، أو عبداً لمتعددين؟!

إذا قسنا هذا بالأمثلة الإنسانية، وجدنا أنّ العبد الرقيق من الناس يفضل أن يكون ملكاً لرجل واحد، لا ملكاً لرجال متعدّدين متشاكسين لا يتفقون، لأنّ عبوديته للواحد أحبّ لنفسه وأكرم لها. فكيف يختار هؤلاء لأنفسهم عقيدة الشرك، مع أنّ عقيدة التوحيد هي الأكرم لهم، وهي العقيدة الحقة التي تدعمها الأدلة البرهانية؟!

وبأسلوب البيان الخطابي النفسي هذا ـ مع البيانات البرهانية السابقة \_ تمَّت محاصرة الإنسان المتجه للشرك محاصرة تامَّة، فكريّاً ونفسيّاً، وبهذا الحصار تنقطع جميع أعذار المشركين.

ثم إنّ كون الله وحده همو الربّ الخالق المدبّر للأمر كلّه، ولا شريك له في ربوبيته، يستلزم عقلياً أن يكون هو وحده المستحق للعبادة، فلا يصحّ أن يُعبد غيره، وكلّ عبادة لغيره شرك به، وإفراد الله وحده بالعبادة دون سواه، هو ما يطلق عليه عبارة: (توحيد الألوهية). وبهذا يتمّ الربط بين توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، ويشملها جميعاً لفظ: (الوحدانية).

وصفة الوحدانية هذه: من صفات الله التي نادى بها جميع الأنبياء والمرسلين دون

استثناء، وهي من الصفات التي تتقبلها بديهة العقل عند من لفت إلى الحقيقة الربانية أدنى نظر؛ وقد أعلنها جميع أصحاب الفلسفات المضيئة، وأقاموا عليها البراهين الواضحة، والحجج الدامغة.

لذلك فإننا في عقيدتنا الإسلامية: نؤمن إيماناً عميقاً راسخاً بـأن الله وحده، لا شــريك له، بيده الخلق، وبيده الأمر، وهو على كل شيء قدير.

وحيث إنه تعالى واحد، وبيده النفع والضر، فنحن لا نعبد غيره، ولا نشرك بعبادته

وبذلك نستجمع في عقيدتنا:

١ مبدأ توحيد الربوبية لله تعالى: فهو رب السماوات والأرض، لم يشركه في خلقها وتربيتها ومدِّها بالبقاء شريك.

Y ـ ومبدأ توحيد الألوهية لله تعالى: فله تعالى الأمر والنهي، والحكم والقضاء، وهو الذي يستحق وحده العبادة، ولذا: فنحن نعبده وحده، ولا نشرك بعبادته أحداً. ومن توحيد الألوهية: عبادة الله وحده بما أمرنا أن نعبده به، على الشكل الذي أمرنا به، دون أن نخترع من عند أنفسنا عبادة لم يأذن بها. ومن توحيد الألوهية: أن نحكم شريعة الله لنا في كل أعمالنا الفردية والجماعية، لأن الله سبحانه له الخلق، ومن له الخلق فله الأمر، وعبادة الله تكون بطاعته فيها أمرنا به وفيها نهانا عنه. وكل حكم على خلاف حكم الله يمثل استنكافاً عن طاعته في ذلك الحكم؛ فإذا كان ذلك طاعة لغير الله تعالى، فهو شرك بالله فيها هو من خصائص ألوهيته، وهو يمثل نقضاً جزئياً لتوحيد الألوهية، وإذا كان ذلك اتباعاً لهوى النفس، فهو لون من ألوان عبادة الهوى.

وأمام هذه الحقيقة من حقائق الألوهية التي نثبتها في عقيدتنا الإسلامية \_ وهي وأحدية الربوبية والألوهية» \_ تتضح نقطة خلاف كبرى بيننا وبين كثيرين من مثبتي الألوهية الضالين عن منهج الحق؛ وتتحدَّد أمامنا طريق من طرق الافتراق بيننا وبينهم.

أما إثبات أصل الربوبية فهم شركاء معنا فيه، ولكنهم افترقوا عنا:

(أ) إما بإثبات أرباب متعدِّدين غير الله تعالى يتقاسمون الخلق والتكوين، بينها نحن نثبت أن الله وحده هو الخالق ولا خالق سواه.

(ب) وإما بإثبات آلهة غير الله تعالى لهم نوع تصرف في أمور الكون، أو أَمَرَ الله عزّ وجلّ أو أَذِن بعبادتهم فهم يُقَرّبون من يَعْبُدهم إلى الله زُلْفَى، فهم بـذلك يستحقون العبادة مـع الله

تعالى، بينها نحن نثبت أن الله وحده هو الإلـه الحق، المتصرف في كـل شيء، ولا يستحق أحد سواه العبادة، مهما كان شأنه، ومهما ارتفعت منزلته، ولم يأمر الله عز وجلّ ولم يأذن بعبـادة أحدٍ من دونه.

فالمجوس مثلًا: يعتقدون بالرب الثنائي.

والنصارى: يجعلون الرب ثـلاثياً، مـركباً من ثـلاثة أصـول تجتمـع وتفتـرق في صـورة لا يمكن أن تهضمها العقول.

وبعض الناس الوثنيين: يعتقدون بأرباب كثيرة جداً. وبعض الوثنيين الأخرين: يعتقدون بالألهة المتصرفة التي تستحق العبادة مع الله تعالى، فيعبدونهم ليقضوا لهم حواثجهم، أو ليقربوهم من الله زلفي.

وكلُّ هذه المعتقدات: معتقدات باطلة مردودة، لا يمكن التسليم بها إلا في حالة تعطيل العقول عن التفكير، وشدَّ الأفهام بعصائب من التقليد الأعمى، أو تغشيتها بحجب كثيفة من الموى الجامح، والغرض الجانح.

أما عقيدتنا: فلا إله إلا الله، ولا رب ولا خالق سواه، ولا يستحق العبادة أحد غيره.

ولما كانت هذه عقيدتنا التي لا محيد عنها: فإننا نُكَفِّر كل من أشرك بالله، فجعل معه إلماً آخر، سواء كان من أهل الأوثان، أو ينتسب إلى أي دين من الأديان السماوية؛ لأنه بعقيدته هذه قد خالف قطعاً أصول الدين الذي ينتسب إليه، وناقض في اعتقاده الفاسد الباطل مبادئه المنزلة الصحيحة.

ولمًا كان الشرك في العبادة يستلزم في مضمونه عدم توحيد الربوبية، اقتضت حكمة تصحيح عقيدة المشركين الرجوع بهم إلى الأدلة التي تثبت وجود الله وتفرده بالربوبية؛ لتكون هذه العقيدة الصحيحة هي الأساس لتصحيح الفقرة الثانية من العقيدة الإسلامية، وهي فقرة توحيد الألوهية، أي: إفراد الله الخالق وحده بالعبادة، وإثبات أنَّ أية عبادة لغيره شرك به جلّ وعلا، وكفرُ بحق إفراده بالعبودية الذي يستلزم التشكك في تفرده بالربوبية وخصائصها في الخلق والرزق، والحياة والموت، والنفع والضر.

أسهاء الله الحسنى التي تعود إلى معنى تحقق صفة الوحدانية لله تعالى:

وقد جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: اسمان يعودان إلى معنى تحقق صفة الوحدانية لله تعالى؛ وهما: (الواحد ــ الأحد)، وفيها يلى شرح هذين الاسمين.

## اسم الله (الواحد):

أي: المنفرد الذي لا شريك له، فهو وحده واجب الوجود في ذاته وفي صفاته، وهو وحده المستحق للعبادة.

قال الله تعالى في سورة (صَ ٣٨):

﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَجِدُ ٱلْفَهَارُ فِي رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ الْفَغَدُرُ ﴿ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ الْفَغَدُرُ ﴾ .

# اسم الله (الأحد):

وهو كالواحد، وقد ورد في بعض الروايات أنه من أسهاء الله الحسنى الـ (٩٩) المأثـورة. وليس من الأسهاء المجمع على أنها من التسعة والتسعين المشهورة؛ لكنه من الأسهاء لله الواردة في الشرع قطعاً، قال تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾.

#### **(Y)**

#### «صفة مخالفته تعالى للحوادث»

وحيث كان من أظهر الأدلة العلمية والعقلية \_ التي أكدت لدينا وجود تلك القوة الخلاقة وراء هذه الظواهر الطبيعية \_ هو أن كل ما في هذه الظواهر لا يصلح أن يكون هو بنفسه الربّ الخالق؛ لأنه متصف \_ كها نشاهد دائهاً \_ بصفات تدل على أنه حادث، كصفات التغيّر والحركة، والزيادة والنقصان، والجمع والتفريق، والتناكح والتناسل، والضعف والعجز، والحاجة إلى أكل أو شرب أو نوم، أو غير ذلك عما نراه في موجودات كوننا المادى.

وحيث إننا نعلم أن كلَّ شيء حادثٍ لا بد أن يكون قد أوجده موجد، وأحدثه محدث قبله، بدليل أننا لا نرى حدثاً يحدث في عالمنا المادى إلا وهو متأثر بسبب سبقه.

لذلك: فإنّنا نحكم عقلًا بأنه لا يمكن أن يكون الخالق العظيم الـذي آمنا بــه؛ من نوع هذه الظواهر المادية التي تعتريها صفات الحوادث، أو مشابهاً لها، ولو بوجه من الوجوه.

فلا يمكن إذن أن يكون للخالق سبحانه زوجةً أو ولد، أو يكون بحاجة إلى أكل أو شرب أو نوم، أو مكان يوجد فيه، أو زمان يجري عليه، لأنه سبحانه هو خالق هذه الأشياء كلّها، فكيف يكون بحاجة لها، وقد كان الله ولا شيء معه؟!

ولو كان الخالق سبحانه يشبه شيئاً من هذه الـظواهر المـاديّة؛ لكــان هو أيضــاً مثل هــذا الشيء، في احتياجه إلى خالق يخلقه، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

وهذا المعنى هو ما نُسمّيه بصفة: (مخالفته تعالى للحوادث) أو: (تنزهه تعالى عن مشابهة الحوادث).

وقد جاءت الديانات السماوية كلها توضح وتؤكد هذه الحقيقة في تنزيه الخالق سبحانه؛ ولذلك أجمعت على: أن الإله لا يمكن أن يتجسد في صورة إنسان، أو حيوان، أو جاد، أو يحلّ في جسد مادي، أو يكون له زوجة أو ولد، أو أن تأخذه سِنة أو نوم، أو أن يأكل ويشرب، أو نحو ذلك من صفات المخلوقات، رداً على الوثنيين والمجسّدين والمشبهة، الذين يُشبّهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، فيكفرون بذلك.

وقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بقول الله تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْفَ يَ أُوهُوا لَسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (الصمد ١١٢):

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّحَدُ ۞ لَمْ يَكِذِ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَكُمُ كُمُ اللَّهُ الصَّحَدُ ۞ فَا الصَّحَدُ اللَّهِ اللَّهُ السَلَّالَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ الْمَيُّ الْقَيْوِمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ١٠٠٠

وقوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْهَمَ ﴿ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَجَعَلُواْلِلَهِ شُرَكَاءَ الْإِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْرِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ وَجَعَلُواْلِلَهُ مِنْ وَكَرَبُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَنْحِبَةٌ وَخَلَقَكُلُّ شَيْءٌ وَهُو بِكُلِّ يَصِفُونَ لَهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَنْحِبَةٌ وَخَلَقَكُلُّ شَيْءٌ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ ﴾.

ولما كان من صفات المخلوقات الدَّالَّة على حدوثها وأنَّها بحاجة إلى محدث: أن لها بداءة

وأن لها نهاية؛ وجب أن يكون من صفات الخالق السلبية: أن لا بـداءة لـه، وهـذا معنى (القدم). وأن لا نهاية له، وهذا معنى (البقاء).

فمن صفات التنزيه لله تعالى: (القدم والبقاء)، بمعنى: أنه سبحانه لا بداءة له ولا نهاية. وفي الدلالة على ذلك جاء في أسهاء الله الحسنى: (هو الأول والآخر) فالأوّل: هو الذي لا شيء قبله، والآخر: هو الذي لا شيء بعده.

وأمام هذه الحقيقة الثانية من حقائق الربوبيّة التي نثبتها في عقيدتنا الإسلامية ــ وهي «مخالفته تعالى للحوادث» ــ تتضح نقطة خلاف كبرى ثانية بيننا وبين كثيرين من مثبتي الألوهية الضالين عن منهج الحق؛ وتتحدَّد أمامنا طريق ثانية من طرق الافتراق بيننا وبينهم.

وتجمع هذه النقطة المبادىء الثلاثة التالية:

المبدأ الأول: مبدأ صمدية الله تعالى (أو صمدية الربوبية والألوهية).

المبدأ الشانى: مبدأ استحالة التولد بكل معانيه بالنسبة إلى الربوبيّة.

المبدأ الثالث: مبدأ انفراد الربوبية والألوهية بصفات الكمال.

وفيها يلي إيضاح لهذه المبادىء الثلاثة:

#### (أ) مبدأ صمدية الله تعالى:

والصمدية تعنى معنيين اثنين:

المعنى الأول: معنى إيجابي وهو: أن الله سبحانه هو الذي يُصمد إليه؛ أي: يُرجع إليه في كل أمر، وذلك لأنه هو المتصف بجميع صفات الكمال. فهو القادر على كل شيء، والفعال لما يريد، والذي بيده الخلق والأمر والجزاء، وما من قوة لغيره تعالى إلا بهنة منه، إذا شاء أبقاها، ومتى شاء سلبها. لذلك فلا رجوع في أي مطلب لمن تدبر وعقل \_ إلا إلى الله تعالى.

المعنى الشاني: معنى سلبي وهو: أن الله سبحانه غني عن كل شيء، لأنه متصف بالكمال التام في كل شيء. فهو الموجود الذي له الوجود الذاتي ـ الذي لم يسبقه العدم، ولا يلحقه الفناء ـ إذ الأصل بالنسبة إليه سبحانه هو الوجود؛ فهو غني عن أن يمدّه بالبقاء أحد، كما هو غني عن أي شيء يتصل بمطلب يعود عليه سبحانه بنفع أو فائدة، أو إرضاء شهوة، أو إشباع غريزة، لأن الله جلّ وعلا منزّه عن كل ذلك. وأما الذي يحتاج إلى شيء من ذلك: فهو من أى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؛ وهو مَنْ أصله العدم، وإنما وجد بإيجاد الله له، على صورة مليئة بالغرائز الطالبة لحاجاتها، والطبائع المسوقة إلى أطوارها، من

تأليف وبناء، إلى تفريق وهدم، كما أنه لا يمتد بقاؤه إلا بإمداد الخالق له بالبقاء؛ عن طريق الأسباب التي هيأها له في بيئة وجوده، وعلى وفق حكمته تعالى التي نظم بها مخلوقاته.

وهذان المعنيان لمفهوم صمدية الله تعالى يوضّحان أساسين رثيسَيْن من أسس المفهوم الحقيقي للربوبية وللألوهية: ذلك أن الإله الحق \_ الذي يؤمن به العقل بالبداهة والاستدلال السبرهاني \_ هـو: الغني بذاته وصفاته الذي لا يحتاج إلى شيء. والكامل في قدرته وعلمه وحكمته، الذي يفعل ما يشاء ويختار، والذي يرجع إلى قدرته وحده فعل كل شيء، وخلق كل شيء وتقديره.

وحيث يدرك العقلاء هذه الحقيقة لمفهوم الربوبيّة والألوهية، فإنهم \_ لا غرو \_ يسرجعون إليه تعالى في كل حاجة من حاجاتهم التي يرجونها، أو يُلحُّون في طلبها. فإن كانت من المطالب التي لها أسباب ماديّة معروفة: فإنهم يسألون الله تعالى أن ييسر لهم أسبابها، ويسهّل لهم طرقها، ويدفع عنهم العوائق والعقبات. وإن لم تكن لها أسباب مادية معروفة: فإنهم يسرجعون إلى الله تعالى، سائلين أن يُحقّقها لهم كيف يشاء، وعلى ما يسريد. ثم لا يشسركون مع الله أحداً فيها يسألون، لأنهم يعلمون ويعتقدون اعتقاداً جازماً أن الله همو وحده القادر على كل شيء، وهو وحده الفعال لما يريد.

وتمكيناً لهذه العقيدة الإسلامية، فقد علّمها رسولُ الله ابنَ عمه عبد الله بن عباس ــ وهو غلام صغير ــ وقد كان راكباً خلفه.

فعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال:

«يا غلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف». (رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح).

وحيث يعلم المؤمن هذه الحقيقة، ويحيي في فكره وقلبه صمدية الله تعالى، فإنه لا يرجع في أي أمر من أموره إلا إليه سبحانه، ولا يتقرب بأي قُربَى إلا قربى تُدْنيه من طاعة ربه ومرضاته.

وتثبيتاً لحقيقة صمدية الخالق \_ من حقائق صفات الربوبيّة والألوهية \_ نزلت الآية الثانية من سورة (الصمد ١١٢)؛ وهي قوله تعالى:

﴿ اللَّهُ ٱلصَّاحَدُ ﴾.

أي: الله هو الغني في ذاته وفي صفاته غنى تاماً، وهـو الذي يُصمـد إليه ـ أي يُـرجـع إليه ـ في كل أمر صغر أو كبر.

قال أبو هريرة في تفسير كلمة «الصمد»: هو المستغني عن كل أحد، المحتاج إليه كل أحد.

هذه هي عقيدة المسلمين في إحدى حقائق الربوبيّة والألوهية التي يؤمنون بها.

ونجد قسمين من الناس تقوم في أذهانهم مفاهيم خاطئة عن الألوهية، ويبعدون عن مفهوم صمدية الله تعالى بعداً كبيراً.

#### القسم الأول:

فقسم من الناس المثبتين لفكرة الألوهية \_ ولكنهم يخطئون في معرفة صفاتها على وجه الحقيقة \_ يجيزون في عقولهم \_ دون تفكير سليم \_ أن يكون للإله الذي يقدسونه مطالب وحاجات تشبه مطالبهم وحاجاتهم. كأنهم يفهمون أنه يمكن أن يكون للإله نفس مثل نفوسهم، وشهوات مثل شهواتهم! لذلك فهم يحاولون أن يتقربوا إلى هذه الصورة الباطلة عن الألوهية القائمة في أذهانهم؛ بما يتصورون أنه يحقق لها مطالبها النفسية أو الشهوانية.

ومن هذا القسم: الوثنيون، ومؤلّمو البشر أو بعض الأرواح الخفية. إذ يتقدمون بقرابينهم لألهتهم، زاعمين أن آلهتهم تنتفع بها لأنفسها!! ويجهلون أن الإلّه الحق لا يمكن أن يكون إلّا غنياً غنّى تاماً، كما يجهلون أن فكرة القرابين في أساسها المشروع بمفهوم الديانات السماوية الحقة؛ إنما شرعت لتحقيق غايتين اثنتين:

١ فهي نوع من الصدقات لسد قَرَم الفقراء والمساكين إلى اللَّحم، ويتكفل الله عن الفقراء بمثوبة المتصدقين، ومجازاتهم على إحسانهم الجزاء الأوفى.

٢ ــ كها أن في تقديم القرابين نوعاً من التربية النفسية على السخاء والتضحية، ومعالجة رذيلة الشح والبخل.

فهي إذن نـوع من العبادات التي تساهم في إصلاح الأنفس، وتحقيق التكـافل والتعـاون المعاشي بين الناس، وفي تقوية روح الجماعة لديهم.

#### القسم الثاني:

وقسم آخر من الناس المثبتين لفكرة الألوهية على غير وجهها الصحيح؛ يجيزون في عقولهم أن يكون لغير الله الحق قدرة على الخلق والتقدير، وجلب بعض المنافع ودفع بعض المضار فيها وراء الأسباب التي جعلها الله جزءاً من النظام العام في هذا الكون الكبير.

لذلك فهم يجعلون مع الله شركاء، ويرجعون في مطالبهم إلى شركائهم، زاعمين أن هؤلاء الشركاء \_ الله يدعون من دون الله \_يقدرون على جلب منافع لهم، أو دفع مضار عنهم.

وما هذه المعتقدات الباطلة التي تدخل على أوهام بعض المثبتين لفكرة الألوهية بشكل عام؛ إلا حُجُباً من الجهل الفكري والعمى التقليدي، اللذين يتخذان لها مكامن خطرة في النفس الإنسانية، ويلقيان عليها غشاوات خبيثة تتصلب بطول العهد، ومن ثم يتعذر أن تُستأصل من جماعة التقليديين، إلا بتيار إصلاح جارف يحمل سلاحين: سلاح العلم المشرق الذي يستخدم العقل والفطرة والتجربة، وسلاح القيادة القوية الحازمة الحكيمة الرحيمة، التي تبتر سرطانات الشر والفتنة من أقصى خائل جذورها، وتغسل رواسب الجهل بماء العلم الصحيح، وتعيد النفس إلى أصالة فطرتها الصافية، في إيمانها القوي بالله الحق الأحد الصمد.

# (ب) مبدأ استحالة التولد بكل معانيه بالنسبة إلى الربوبية والألوهية: لا بد قبل مناقشة الموضوع من أن نوضح ما هو التولد بمعانيه المختلفة:

أولاً: إننا نعرف من معاني التولد: التولد الذي نشاهده في المخلوقات ذات الحياة، وهو: انفصال جزء خاص من الأصل، يأخذ عوامل صورة الأصل ليكون فرعاً مشابهاً له، ثم ينمو على حساب البيئة حتى يداني أصله في صفاته وخصائصه.

فالتولد بهذا المعنى: صفة قامت في الأصل، على معنى: أنه انقسم منه جزء يحمل أهم صفاته وأبرز خصائصه؛ كها أنه صفة قامت في الفرع، على معنى: أنه جزء انفصل عن غيـره، وهو يحمل أهم صفات ذلك الغير وأبرز خصائصه.

هذا معنىً من معاني التولد نشاهده في المخلوقات ذات الحياة. كما نشاهد نظيره تماماً في المخلوقات النامية الأخرى، كالنباتات على اختلاف أنواعها. وفكرة التولد بـين المخلوقات الحية، والمخلوقات النامية الأخرى متشابهة، ما عدا فارق الحياة المدركة المريدة.

ثانياً: وإننا أيضاً نعرف من معاني التولد: التولدَ الذي ينشأ عن تفاعلات بين عناصر كيميائية تم التقارب بينها، فيتولد عنها مركبات جديدة بكل خصائصها. بحيث قد تنعدم صفات العناصر الأولى، أو تكمن، وتحدث صفات جديدة ظهرت من كمون واجتمعت، أو نشأت بسبب اجتماع هذه العناصر. والتولد الذي ينشأ عن حركات فيزيائية تقتضيها حالة من حالات التغير الطارىء على بعض الموجودات، وقد تتحوّل فيها المادة إلى طاقة من

الطاقات، أو تتكثف الطاقة فتعود مادة من المواد، وهذا المعنى للتولد: لا يكون إلا مصاحباً لحالة من حالات التغير والتحول؛ ويعود \_ في الحقيقة \_ إلى معنى الانقسام الجزئي، أو تغير التركيب بشكل كلى.

هذا، وبعد أن ألقيت ضوءاً مناسباً على معنى التولد، أدخلُ في مناقشة موضوع الرّبوبية والألوهية، واستحالة التولد بالنسبة إلى الرّب المعبود.

إن المفهوم الحق لمعنى الرّبوبية فالألوهية لا يمكن \_على أية حال \_ أن يجتمع معه عقلاً أي معنى من معانى التولد.

كيف يجتمع مفهوم الرّبوبية ومفهوم التولد في شيء واحد؟!

إن معنى الرّب الإله الحق: أنه الخالق الأول لكل شيء. والخالق الأول لكل شيء: لا بد أن يكون الوجود هو الأصل بالنسبة إليه؛ ولا بد أن يكون وجوده ذاتياً، لم يسبقه عدم ولم يكن قبله أي شيء؛ ولا يمكن أن يطرأ عليه حدوث أو تغير، ذلك لأن التغير معنى من معاني الحدوث \_ كها سبق بيانه \_ وإذا كان كذلك فكيف يكون هذا الأصل في الوجود متولداً عن غيره؟! ولو كان متولداً عن غيره لكان ذلك الغير هو الأصل، ولكان مسبوقاً بعدم، وإنما طرأ عليه الوجود بعد أن لم يكن. وكل ذلك يتنافى في العقل مع مفهوم الربوبية، وكل ذلك مما ترفضه بديهة العقلاء رفضاً باتاً. بيد أن الإيمان بالله \_ بما فيه من سمو وحق وعلم يدعمه \_ يخاطب العقل والعقلاء، قبل أن يلامس العواطف والوجدانات.

وكما أن الربّ الإله الحق يستحيل أن يكون متولداً عن غيره؛ فكذلك يستحيل في العقل أن يتولد منه غيره، بأي معنى من معاني التولد الذي سبق إيضاحها.

فالإِلَّه الحق: لا يمكن أن يلد كها تلد المخلوقات الحية، فلا يكون أباً، ولا يكون أمًّا.

والإِلَّه الحق: لا يمكن أيضاً أن يتولد عنه أي شيء، على طريقة انفصال جزء منه، أو على طريقة التحوُّل والتغير في الأصل.

والتولد، الذي يقوم على أساس الانفصال أو التغير، لا يكون إلا في المخلوقات الحادثة.

أما الربّ الإِلّه الحق، الأول بلا بداءة، والآخر بـلا نهاية: فهـو واحد أحـد، غير قـابل للانقسام أو الانفصال أو التغير، لأن قابلية الانقسـام أو التغير تؤدي إلى انعـدام وحدة الأصـل وكيانها وتغير صفاتها، وهذا يستحيل عقلاً أن يكون في الرب الإلّه الحق جلّ وعلا.

أما ما يصدر عن الله تعالى من أشياء: فإنما يصدر عنه بالخلق والأمر، وهما عملان من أعمال قدرته تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾.

وأيضاً: فإنه لا يوجد \_ على أي تصور \_ وجه جامع يقارب بين مَنْ أصله الوجود الذي لا أوَّلية له، وبين مَنْ أصله العدم وهي الأكوان الحادثة؛ حتى يتولد الشاني من الأول، للمنافاة التامة بينها. وإنما الممكن عقلًا: هو أن يكون مَنْ أصله الوجود خالقاً لمن أصله العدم.

وبذا يتلخُّص لدينا أن استحالة التولد بالنسبة إلى الرَّبوبية فالألوهية تعني معنيين:

المعنى الأول: أن الربّ الإلّه الحق يستحيل \_عقلاً وواقعاً \_ أن يكون لـه أصل وُلِـدَ منه، أو تولد عنه. فوجود ذاته سبحانه \_ متصفةً بصفات الكمال كلّها \_ هو الأصل، وما كـان هو الأصل في الوجود يستحيل أن يكون فرعاً عن شيء آخر.

المعنى الثاني: أن الربّ الإلّه الحق يستحيل أن يولد منه فرع، أو يتولد عنه فرع ـ بـأي معنى من معاني التولد ـ ؛ لأن ذلك ـ كها سبق ـ لا يكون إلا في المخلوقات الحادثة، وبصفات لا يقبل عاقل أن تكون للإلّه الحالق.

وأمام هذا المبدأ يقف المسلمون معلنين: أن الإِلّه لا يمكن أن يكون له أب أو أم، أو ولد أو بنت، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. كها لا يمكن أن يكون قد تـطوَّر وجوده جـل وعلا عن أصل آخر على طريقة التولد. ولا يمكن أن يكون قابلًا لأن يتـولد عنـه شيء آخر، بـطريقة من طرق التفاعل الذاتي أو مـم الغير.

وأما هذه الكائنات: فقد خلقها الله تعالى بقدرتـه القادرة، وإرادتـه الحكيمة، والله يخلق ما يشاء ويختار.

وفي حدود ضيقة من التفكير البدائي، المسوَّر بأسوار الماديَّة التي تدركها الحواس الجسدية، قام في أوهام بعض مثبتي الألوهية بشكل عام من وثنيين، وكتابيين انحرفوا عن أصل دياناتهم الحقة ما أفكارٌ متعددة تنسب إلى الله جلَّ وعلا الولد، أو البنات أو الصاحبة، أو التولد المعنوي الآخر، أو غير ذلك من تخريفات لا تقبلها العقول الصافية السليمة! وقد دخلت عليهم هذه الأفكار في عصور من الجهل والتقليد، الذي لا بصر فيه ولا نظر.

وما هذه المعتقدات الباطلة إلا خروجاً عن جادة الإيمان الصحيح بالله، وانحرافاً إلى الجهل والكفر والضلالة.

ولذلك جاء الإسلام واشتد على هذه الأوهام بالحجة والبرهان، ليطردها من أفكار هؤلاء

التاثهين عن طريق العقيدة الحقة، والذين تأثرت عقولهم وقلوبهم بمعتقدات موروثة باطلة، التزموها دون تمحيص ولا فكر صحيح قائلين: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾.

وقد جاء في سورة (الصمد ١١٢) إثبات أصلية الـوجود لله تعـالى، التي لا تقبل أن يلد أو أن يولد، في قوله تعالى:

﴿ لَمْ سِكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ ﴾.

#### (ج) مبدأ انفراد الرب بصفات الكمال:

وذلك أن الربوبية لا يمكن عقلًا أن يوجد معها شيء يكافئها أو يـدانيها، سـواء في أصل الوجود، أو في كمال الصفات، وهذا هو المقتضى الحتمى لمعنى الرب الخالق للكون كله.

ولإيضاح هذا المبدأ من مبادىء الربوبية، لا بد أن نلتفت إلى هـذا الكون الكبير، وإلى وجودنا فيه الذي لا يكاد يحسب له حساب، بالنظر إلى فسيح أرجائه التي تناهت سعةً وكبراً.

إنه ما من شيء نشاهده في هذا الكون الكبير إلا له فيه أشباه ونظائر، وأشياء تكافئه وتماثله.

ما من شيء في الكون لـه جانب من القـوة، إلا له جـوانب أخرى من الضعف، يمكن التغلب عليه منها.

نشاهد مثلاً: الكتل المادية ذات الأوزان الثقيلة التي لا تميد، كالجبال والبحار، ثم نـرى في الكون بعض القوى ــ التي لم تكن في الحسبان ــ تستطيع أن تحـرك هذه الكتـل وتبدّدها، وتجعلها أثراً بعد عين.

ونشاهد أجساداً حية ضخمة، قد تحرك بقوتها الصخور، وتهز بحركتها البحور، وقد تخيف الألوف من البشر، ثم نرى حشرة صغيرة تتناول منها مكان ضعف فتلقيها صريعة، تنفض روحها من جسدها الذي هدمته على ضخامته، أو تجعلها تتقلب في آلامها وأوجاعها.

ونشاهد النار ولها قوة هائلة على إحراق الأشياء وصهرها، ثم نرى أن أشياء من الكون نفسه تستطيع بقوى مضادة فيها أن تخمد لهيب النار.

وهكذا نشاهد ملوكاً جبارين يتطاولون إلى مقام الـربوبيـة، ويفرضـون سلطانهم بالقـوة والسلاح والإرهاب، ثم نرى بعض ضعاف القوم يزلزلون أركـان عروشهم، ويلقـون التيجان عن رؤوسهم، ويكنسون سلطانهم كنساً.

كها نشاهد مخترعات حديثة تستخدم بها قوى الكون الكامنة، ثم نلاحظ فيها أماكن ضعف يكن أن يُقْبَض على ناصيتها منها، ونرى أن لقواها الهائلة الصادمة العنيفة، أضداداً عكن مقابلة قواها بمثلها، أو تبديد طاقاتها وإفناؤها.

ثم اسبُر محصياً إن شئت كل ما في الكون الكبير، مما يمكن أن تشاهده فيه، أو تستنبط وجوده فيه، تجدهُ من هذا القبيل، ما من قوة في الكون إلا تماثلها قوة، وما من قوة إلا لها نقطة ضعف، وما من قوة إلا لها مكافىء وضد في هذا الكون الفسيح.

وقد قام دليل البداهة والعقل \_ كما سبق في مباحث الإيمان بالله تعالى \_ على أن هذا الكون كلّه مخلوق لله الواحد الأحد، الذي خلقه وأبدعه على هذا النظام الرائع، الـذي يحمل في طياته دلائل أنه مخلوق لخالق جبار، قادر قاهر، عليم حكيم.

وعما لا شك فيه أن الإله الخالق هو من فوق هذا الكون وليس هو أي جزء فيه، ولو كان جزءاً من الكون لكان من الممكن أن يكافئه جزء آخر منه \_ وفق قوانين الكون المشاهدةفيه، وبحسب الاستقراء في كل شيء \_ وقد يكون ذلك المكافىء \_ ولو من جهة من الجهات \_ أصغر منه، وأضعف بوجه عام. ومتى وجد المكافىء أمكن أن يحتال عليه ويغلبه، أو أن تتعارض قواهما تعارضاً به يعطل كل طرف منها الأخر، وبذلك يتعرض الكون للفساد والدمار، وكسر حزام النظام القائم على وحدة المنظم.

ومن البدهي أنه لا شيء من هذا الكون يصحُّ أن يكون ربًّا خالقاً، ولا شيء من هذا الكون إلا هو مخلوق حادث. فالرب الخالق الحق إذن من فوق هذه الطبيعة كلها، كما أنه من المشاهد لكل ذي نظر، ومن الثابت بدلائل العلم، أن هذا الكون من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة محكوم بنظام واحد يهيمن عليه، والنظام الواحد لا بد أن يهيمن عليه منظم واحد؛ وذلك (هو الله الأحد).

هذا ما قام عليه دليل الفطرة وبرهان العقل، وهنا نقول: إن المحكوم بقوة لو كان عنده مِثْل تلك القوة لصارعها، وكل مخلوق حيّ مريد مدرك، لو كان عنده قدرة الخالق لاستطاع أن يبقى لنفسه الحياة ـ في أدنى المستويات ـ إذا أراد الله له الموت.

إن أعظم كائن مشاهَد لنا هو هذا الإنسان، لما يتمتع به من حياة وعلم وإرادة، وجزء من القوة يستطيع بها \_ مع عقله وحيلته \_ أن يسخر أكبر القوى الكونية من حوله لما يريد؛ في حدود الإمكانات من حوله.

فهل يستطيع هـ ذا الإنسان أن يختار زمن ولادته، أو مكانها أو كيفيتها؟ أو أن ينتقي لنفسه أبوين كها يشتهي؟ أو أن يختار الصورة الحسنة التي يتمنى أن يكون عليها؟!

وهل إذا ولد ونما يستطيع أن يبدل من تكوينه، أو يتحكم بتغيير ذاته وصفاته؟! وهل إذا طابت له الحياة يستطيع أن يجلب لنفسه الخلود في الدنيا؟

فإذا كان هذا الإنسان لا يستطيع شيئاً من ذلك، لأن قوة القدر من فوقه غلابة، علماً بأنه أقوى بحيلته وعلمه من الجبال، لأنه باستخدامه بعض القوى الكمينة في الأرض يستطيع أن ينسف الجبال، وهو أقوى بحيلته وعلمه من كل حيوان أو نبات أو جاد، لأنه يستطيع أن يسخر لنفسه كل أولئك، لكنه لا يستطيع أن يعارض القدر القاهر من فوقه في شيء ما صَغر أو كَبر. فإذا كان هذا الإنسان وهو أقوى بحيلته من كل شيء حوله لا يستطيع بحال أن يكافىء قدرة القدر القاهر، فأي شيء آخر يكون كفواً لله الأحد، الخالق لكل شيء؟!

وإذا كان هذا الشيء المكافىء لله الأحد الذي يدَّعيه المشركون في داخل هذا الكون المادي؛ فإنهم أنفسهم أقوى منه، لأنهم قد منحوا العقل والإرادة، وتلك الأشياء مسيَّرة لا إرادة لها، منقادة طائعة للقضاء والقدر! وإن كان شيئاً آخر من وراء هذا الكون المادي، فها الدليل عليه، وقد قام دليل العقل والبداهة على أحدية الله تعالى؟!

وإن ادَّعوا أنهم هم أنفسهم المكافشون لله في قدرته كلّها أو بعضها، فليتخيّروا \_ إن استطاعوا \_ ما يشتهون لأنفسهم من كيفية لذواتهم أو صفاتهم، وليدفعوا عن أنفسهم الموت إن قدروا، وما هم بقادرين، ولكنّهم مغلوب عليهم \_ شاؤوا أم أَبوًا \_ بقضاء ألله وقدره: ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ .

وإذا كان الله جلّ وعلا من فوق هذا الكون، ومهيمناً عليه، ومسيطراً على كل شيء فيه بإحكام وإتقان وسلطان، وهو واحد لا شريك له، فمن البدهي الطاهر: أن الله ليس كمثله شيء، ولا يكافئه أحد. ولذا: فلا يصح الاعتماد إلاّ عليه، ولا يقبل المؤمن العاقل الاتّكال إلاّ عليه سبحانه. كما يقوم بعبادته وحده لا يشرك معه أحداً، لأنه هو ذو القوة النافذة الغلابة، التي لا تماثلها قوة، ولا تكافئها قوة، ولا تدانيها قوة، وهو خالق كل القوى، ومتى شاء سلب من ذوات القوى قواها، وبدّد جماعاتها، وأفنى عناصرها وأوصافها.

ولقد وقع في أوهام المشركين والوثنيين وبعض الجهلة ــ دون تفكير أو نظر سليمين ــ أن في الكون آلهة صغيرة، أو أشباه آلهة، تشابه الله جلّ وعلا في بعض قدراته، فهي شركاء له:

تضر وتنفع، تعطي وتمنع، تحيي وتميت، تسقي وتقيت، تؤيد وتنصر، تعفو وتغفر، تسر وتؤلم، تشفي وتسقم! مع أنه ما من إله غير الله، وما من نافع غير الله، وما من ضار غير الله، ولا ناسم إلا الله، ولا غافر إلاّ الله، ولا شافي إلاّ الله، ولا محيي إلاّ الله، ولا مميت إلاّ الله.

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّحَدُ ۞ لَمْ يَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُو لَمْ يَكُن لَمُ كُو اللَّهُ الصَّحَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُو الْحَدُ اللَّهِ ﴾ .

#### أسهاء الله الحسني العائدة إلى صفة مخالفته تعالى للحوادث:

وقد جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى سبعة أسهاء تعود إلى تنزيه الخالق سبحانه عن مشابهة الحوادث؛ وهي: (السلام \_ القدوس \_ الغني \_ الصمد «في أحد معانيه» \_ الأول \_ الآخر \_ الباقي).

وفيها يلي شرح هذه الأسماء:

## اسم الله (السلام):

أي: ذو السلامة من كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله. فهو سالم سبحانه من كل ما لا يجتمع عقلاً مع معنى الألوهية والربوبية، كمشابهة الحوادث. ومعلوم أن كل ما عدا الله تعالى ناقص في ذاته وصفاته وأفعاله، لذا: فلا يمكن أن يكون بينه وبين الله تعالى مشابهة حقيقية، ولو في وجه من الوجوه، أو جزء من الأجزاء.

قال تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ الْمَاكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْمَارِيزُ الْمُجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الْمُجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وقيل في معنى اسم الله (السلام): هو الذي يسلّم عباده المؤمنين من المكاره.

# اسم الله (القدُّوس):

القدوس: من أبنية المبالغة النادرة، مأخوذ من القُدُّس بضم الدال وإسكانها وهو: الطهارة. فمعنى القدوس: المنزه عن صفات النقص التي لا تليق بالألوهية والربوبية، والمنزه عن مقتضيات الحدوث، والمنزه عن أن يدركه حسّ، أو يحيط به عقل أو وهم. والقدوس أبلغ من معنى السلام.

قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ الْمَزِيزُ الْجَبَّادُ الْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾

# اسم الله (الغني):

ماخوذ من العنى: وهمو عدم الحاجة إلى شيء. والله همو الغني: فلا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما سواه مفتقر إليه، فهمو يخالف الحموادث: بأنه الغني عن كلّ شيء، وهي الفقيرة في كل شيء إليه سبحانه.

قال الله تعالى في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ عَرَآمُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠

# اسم الله (الصمد):

إذا كان بمعنى الذي لا يطعم، والمراد منه على هذا: أن الله سبحانه لا يشبه المخلوقات الحية في حاجتها إلى الأغذية، لإمداد بقائها على قيد الحياة المقدرة لها، وهذا أحد معاني هذا الاسم. ومن معانيه: أنه الذي يُصمد إليه في الحوائج، أي: يُقصد فيها. ومن معانيه أيضاً: أنه بمعنى السيد، قال تعالى: ﴿قُلْ هُو اللهُ أحد. الله الصمد﴾.

# أسهاء الله (الأول ــ الآخر ــ الباقي):

لما كانت الحوادث ذات بُداءة تحوجها إلى سبب يوجدها، فالله سبحانه لا بداءة له، ولما كانت الحوادث ذات نهايات \_ نظراً لأن بقاءها ليس من ذاتها، وإنما بقاؤها بإمداد الله لها بالوجود \_ فالله سبحانه وتعالى لا نهاية له؛ ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى هذه الأسهاء الثلاثة.

ومعنى الأول: أنه لا بداءة له.

ومعنى الآخر: أنه لا نهاية له.

وقـد فسـرهمـا النبي ﷺ ـ كما ثبت في الصحيح ـ فقــال: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء».

ومعنى الباقي: الدائم الوجود، الذي لا يقبل الفناء، ولا يلحقه العدم، ولا بداءة لوجوده، ولا نهاية له. وذلك أن الله سبحانه منزه عن مشابهة الحوادث، فلا يجري على ذاته زمان، لأنه هو خالق الزمان، أي: هو خالق التغيرات التي يلاحظ معها فكرة الزمن.

قال الله تعالى في سورة (الحديد ٥٧):

﴿هُوَالْأَوَّلُوا لَآخِرُ وَالظَّلِهِرُوالْبَاطِنُّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠.

وقال تعالى في معنى اسمه الباقي في سورة (الرحمن ٥٥):

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَهِ مُ وَبِّهُ مَرِّكِ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴾ .

## أثر ملاحظة أسهاء الله الحسني التابعة

#### لمعنى مخالفته تعالى للحوادث:

ثم إن من يتحقق لديه من صفات الله تعالى أنه سبحانه مخالف للحوادث، ومنزه عن مشابهتها تنزيهاً تاماً، ثم يلاحظ تأكيد هذه الحقيقة من خلال أسهاء الله الحسنى المأثورة، التي تعود إلى معنى مخالفته تعالى للحوادث، فيتبصر بمعنى أسهاء الله «السلام والقدوس. والغني والصمد. والأول والآخر والباقي): فإنه لا يمكن أن يقع في خطأ تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته، أو تشبيه مخلوقاته به. ومن ثَمَّ فلا يمكن أن يتخذ غير الله إلهاً، أو يعبد مع الله أحداً. أو يقع في تصوره أن الله بحاجة إلى شيء، أو بحاجة إلى أنواع عباداتنا: من صلوات أو صيام أو صدقات، أو أضاحي وقرابين، أو حج أو غير ذلك، بل يعلم بيقين أن هذه العبادات والتكاليف ما هي إلا لمصلحتنا، واختبار كمال عبوديتنا لله تعالى.

ثم إن المؤمن يراقب نفسه باستمرار، ويقيس مدى إيمانه وسلامة يقينه، بهذه الحقائق التي اتضحت لديه عن معنى الإلمية ومعنى العبودية.

#### (4)

#### «صفات أفعال الخالق سبحانه وتعالى»

ولما كان جميع ما في الكون من موجودات، وجميع ما يجري فيه من أحداث وتغيرات، أثراً من آثار الخالق سبحانه، ومظهراً من مظاهر أفعاله جلّ وعلا.

وبعد أن عرفنا من صفات الذات الربانية المقدار الذي يمكننا معرفته إجمالاً، فعرفنا: أنه تعالى منزه عن كل ما لا يليق تعالى حي، عليم، قادر، يفعل ما يشاء ويختار، وعرفنا: أنه تعالى منزه عن كل ما لا يليق بكمال الألوهية والربوبية، من صفات وأفعال فيها نقص، أو يلزم عنها نقص.

بعد أن عرفنا كل ذلك، فلا بد أن يظهر لنا بوضوح: أن أفعال الخالق سبحانه متصفة بصفات كمال لا تحصى، تمثل حقيقة كمال الخالق في ذاته وصفاته.

فمثلاً:

هو الخالق: لأنه صدر عنه الخلق، وهو فعل من أفعاله.

وهو الرزاق: لأنه هو الذي يرزق عباده، وذلك فعل من أفعاله.

وهو العفوّ: لأنه يتجاوز عن سيئات عباده، وذلك فعل من أفعاله.

وهو المعزِّ: لأنه ينصر ويرفع من يشاء من عباده، وذلك فعل من أفعاله.

وهكذا ساثر صفات الأفعال لله تعالى.

ولا يفوتنا معرفة أن جميع أفعاله سبحانه وتعالى خَلقٌ، لأنه إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، وما الأسباب إلا صور ظاهرة، يكمن فيها قضاء الله وقدره وخلقه.

وقد جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى نحو ستين اسهاً يعود كل واحد منها إلى صفة من صفات الأفعال؛ وعلى طريقتنا في التنسيق نستطيع أن نُصنَّفها في سبعة أبواب:

الصنف الأول: ما يدخل منها في باب الخلق والإيجاد والتكوين العام؛ وهي: (الحكيم - الرشيد - الخالق - البارىء - البديع - المصور - الهادي «في أحد معانيه» - المبدىء - المعيد - الباعث - المحيي - المميت - الجبار - القهار - القيوم - الحفيظ - المؤمن «في أحد معانيه»).

الصنف الثاني: ما يدخل منها في باب رزق المخلوقات الحية؛ وهي: (الرزاق ــ المقيت «في أحد معانيه» ــ المغنى ــ القابض ــ الباسط).

الصنف الثالث: ما يدخل منها في باب الهبة والعطاء، وهي: (الوهَّاب ــ البرّ ــ الكريم «في أحد معانيه» ــ الواسع «في أحد معانيه»).

الصنف الرابع: ما يدخل منها في باب الرأفة والرحمة، وهي: (الرحمن ــ الرحيم ــ الرؤوف ــ الودود ــ اللطيف «في أحد معانيه»).

الصنف الخامس: ما يدخل منها في باب الولاية والنصر، وهي: (الوالي ــ الولي ــ الوكي ــ الوكيل ــ الحسيب «في أحد معانيه» ــ الصمد «في أحد معانيه» ــ المجيب «في أحد معانيه»).

الصنف السادس: ما يدخل منها في باب علاقة المكلَّفين بخالقهم، وهي: (الملك «في أحد معانيه» \_ الهادي «في أحد معانيه» \_ الحكم \_ العدل \_ المقسط \_ الحميد «في أحد معانيه» \_ الشكور \_ المتواب \_ الغفور \_ الغفار \_ العفو \_ الحليم \_ الصبور \_ المنتقم).

الصنف السابع: ما يدخل منها في باب: أن جميع ما يجري من متناقضات وأضداد ومختلفات في جميع الخلائق؛ هو من أفعال الخالق سبحانه، وبقضائه وقدره، وهي: (الخافض \_ الرافع \_ المعز \_ المذل \_ المقدّم \_ المؤخر \_ الجامع \_ المانع \_ الضار \_ النافع).

وتوجد صفات أخرى لله تعالى من صفات الأفعال: كالتكليم، والرضا والغضب، والمحبّة والكراهية. وهي ثابتة في الصحاح، إلاّ أنها لم ترد في التسعة والتسعين المشهورة، فلم أوردها في هذا التصنيف.

ونسير في شرح هذه الأسماء الحسنى المأثورة باختصار، وفق هذا التصنيف الذي أوضحناه، وعلى الترتيب السابق نفسه.

\* \* \*

# الصنّف الأوّل وَهُومَا يِدْخُلُ فِيْتَ بَابُ الْحُلْقِ وَالْتَكُويِنُ الْعَسَام

(أ) إننا حيث علمنا أن الله سبحانه حي عليم، يفعل ما يشاء ويختار، فلا بد أن تكون جميع أفعاله سبحانه موافقة للحكمة، مطابقة للرشاد؛ لأنه عليم فلا جهل يحجبه عن الكمال؛ ولأنه قادر فلا عجز يمنعه عنه؛ ولأنه يفعل ما يشاء ويختار فلا شيء يجبره على النقص؛ ولأنه منزه عما لا يليق بالألوهية والربوبية فلا شهوة تزين له النقص وتصرفه عن الكمال. ومن هنا جاء في أسهاء الله الحسنى: (الحكيم والرشيد).

## اسم الله (الحكيم):

أي: ذو الحكمة، وهي الإصابة في التقدير، والإحسان في التدبير. ومن ذلك نرى جميع أفعال الخالق موافقة للحكمة، ولئن خفيت عنا الحكمة في بعض أفعال الخالق فذلك من قصور نظرنا، وضيق أفق تفكيرنا وتجاربنا، ومن تأثرنا بالعوامل النفسية والغريزية فينا.

قال الله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ هُوَالَّذِي يُمَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْمَامِكَيْفَ يَشَاتُّهُ لآ إِللَّهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيزُ الْفَكِيمُ ١

## اسم الله (الرشيد):

أي: ذو الرشاد، والرشاد: موافقة الحق والصواب في جميع الأفعال. ومن ذلك نرى جميع أفعال الخالق موافقة لوجه الرشاد والحق، ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، لكنه مجمع عليه.

(ب) ولما كان الله سبحانه هو وحده واجب الوجود، ووجوده وحده هو الأصل، وكان كل ما عداه من موجودات إنما وجد بإرادت تعالى وقدرته، وهذا الإيجاد من العدم هو أعلى ما يطلق عليه اسم الخلق، كان هو الخالق لكل شيء. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى: (الخالق).

## اسم الله (الخالق):

ماخوذ من الخلق، وأصله: التقدير المستقيم، ومنه قوله تعالى: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾. ويستعمل بمعنى الإبداع، وهو: إيجاد الشيء لا على مثال سابق، ومنه قوله تعالى: ﴿خلق السماوات والأرض﴾.

قال تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿هُوَاللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَآ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرَبِزُ ٱلْحَكِيدُ ٢٠٠٠ .

وجاء في القرآن من أسماء الله الحسنى (الخلَّاق) بصيغة المبالغة للخالق.

(ج) ولما كان هذا الخلق صادراً عن حكيم رشيد، كان لا بـد أن يأتي أي مخلوق لـه في ذروة الكمال للغاية التي أعد لها؛ ومتى كان كذلك كـان هذا المخلوق مبـرءاً من أي نقص عن مرتبة الكمال بحسب الغاية التي أعد لهـا؛ ومتى كان المخلوق مبـرءاً من النقص المذكـور، كان خالقه هو البارىء له. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى: (البارىء).

# اسم الله (البارىء):

مأخوذ من البرء، وهو: خلوص الشيء عن غيره. وفاعل البرء في الخلق هو الذي جعل المخلوقات كلها بريئة وخالصة من التنافر المخل بالنظام؛ فهو أدل على كمال الخلق من لفظ الخالق، فالله سبحانه هو الخالق البارىء.

قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلْحَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مافِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلْحَكِيمُ عَلَيْهِ مَافِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلْحَكِيمُ عَلَيْهِ مَافِي السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ

(د) ولما كان جميع ما خلق الله قد خلقه على غير مثال سبق، وأبدعه إبداعاً تاماً، في صورته وشكله، وجميع جوانب تكوينه، كان الخالق سبحانه هو المبدع له والمصور. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى: (البديع والمصور).

## اسم الله (البديسع):

بمعنى المبدع، أي: الموجد للأشياء على غير مثال سبق، ودون إرشاد من أحد.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠٠٠

#### اسم الله (المصور):

مأخوذ من التصوير، وهو: التخطيط والتزيين. والمراد: أنه المبدع للصور، والمزين والمرتب لها.

قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَا الْحُسْنَى لَيُسَيِّحُ لَمُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ

(ه) ولما كان كل مخلوق مهيًا في التكوين العام إلى غاية أُعدَّ لها، كان لا بد من هدايته إلى سلوك السبيل التي تؤدي به إلى الغاية التي أعد لها بالطبع والاستعداد؛ أو بالفطرة والغريزة، أو بالميل والإرادة. والله سبحانه هو الذي خلق كل شيء وهداه إلى غايته، فهدى الشجرة مثلاً إلى النهاء والإثمار، وهدى الماء إلى السيلان والانحدار، وهدى الحيوانات على اختلاف أنواعها \_ إلى اكتساب أرزاقها، وجعل ذلك في فطرتها وغريزتها، وهدى الإنسان إلى السعي والعمل بالإرادة والاختيار، فسبحان من خلق كل شيء وهدى. ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (الهادي).

#### اسم الله (الحادي):

مأخوذ من الهداية، وهي: الدلالة. سواء كان ذلك بخلق الاستعداد الفطري، أو عن طريق هبة الغرائز، أو عن طريق إقامة الأدلة الكونية الصامتة، أو عن طريق إقامة الأدلة الناطقة المبلغة على ألسنة الرسل. والمقصود من معنى اسم الله الهادي في هذا الصنف: هو ما كان عن طريق خلق الاستعدادات الفطرية وهبة الغرائز؛ فيكون معناه: المرشد لمخلوقاته إلى الغايات التي أعدت لها بقضاء الله وقدره. ومنه قوله تعالى في سورة (طَه ٢٠) حكاية لقول موسى في جوابه لسؤال فرعون: ﴿فَمَن رَّيُكُمُ النَّمُ وَسَيْ إِنَا ﴾ -:

﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَتُم أُمَّ هَدَى ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَ

وقوله تعالى أيضاً في سورة (الأعلى ٨٧):

﴿سَيِّحِ ٱسْمَرَيِكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَفَهَدَىٰ ﴿ ﴾ .

وقوله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَكُفَىٰ بِرَدِّلِكَ هَادِينًا وَنَصِيرًا ﴿ أَنَّ ﴾.

(و) ولما كان في هذه المخلوقات ما يستمر وجوده في خلقه وصورته إلى أجل ينتهي عنده، بالموت أو بتفريق أجزائه وتشتيت وحدته، ثم يخلق مرة ثانية على سبيل الإعادة، للجزاء والحساب أو غير ذلك، كان الخالق هو الذي بدأ خلقه، وهو الذي يعيده. ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (المبدىء والمعيد).

#### اسم الله (المبدىء):

مأخوذ من: أبدأ بمعنى: فعل الشيء ابتداءً، أو من أبدى بمعنى: أظهر. فالله سبحانه هو المنشىء للمخلوقات ابتداءً، والمظهر لها من العدم إلى الوجود.

#### اسم الله (المعيد):

مأخوذ من الإعادة، وهي: إرجاع الشيء إلى ما كان عليه. فالله سبحانه هـو المعيـد لما يشاء إعادته من مخلوقاته، بعد إعدام ذاته أو صورته.

وقد جاء في معنى أن الله يبدىء ويعيد قوله تعالى في سورة (البروج ٨٥):

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُمُ هُو أَبَّدِئ وَمُعِيدُ ﴿ إِنَّ بَطْسُ رَبِّكَ لَشَدِيدُ

(ز) ولما كان في ضمن الخلق بعث السواكن إلى الحركة، وبعث الموتى إلى الحياة مرة ثانية، كان الخالق الـواحد هـو الذي يبعثها. ومن هنا جاء في المأثـور من أسهاء الله الحسنى: (الباعث).

#### اسم الله (الباعث):

مأخوذ من البعث، وهو: إثارة الساكن، وتغيير حاله. فالله سبحانه هو باعث الرسل بالأحكام والشرائع، وباعث الموتى إلى الحياة، وباعث النائمين إلى اليقظة، ونحو ذلك. قال الله تعالى في معنى أنه الباعث في سورة (النحل ١٦):

- ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ وَآجْتَ نِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ﴿ ﴾. وقال تعالى في سورة (الأنعام ٦):
  - ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٠٠
- (ح) ولما كان من صور الخلق إلقاء الحياة في الجوامد، وسلب الحياة من الأحياء بالموت، كان الخالق الواحد سبحانه هو الذي يحيي ويميت. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (المحيي والمميت).

#### اسم الله (المحيى):

أي: هو خالق الحياة، وواهبها لمن يشاء حياته.

#### اسم الله (المميت):

أي: هو خالق الموت في من سبق أن وهبه الحياة، ونازِعُ حياته منه.

قال تعالى في معنى أنه يحيى ويميت في سورة (الأعراف ٧):

## ﴿ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُوَ يُحْيِ وَيُمِيثُ ۗ ١

(ظ) ولما كان كل ما يجري على المخلوقات يجري عليها دون اختيارها، فهي توجد وتولد دون إرادتها، وهي تتصف بصفاتها دون اختيارها، ثم هي تموت وتفنى دون أن يكون لها رأي في ذلك أو مشورة، بل كل ما يجري عليها يجري بالجبر والقهر، والجابر والقاهر من فوقها هو الله سبحانه. لمّا كان ذلك، كان مما جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (الجبار والقهار).

#### اسم الله (الجبَّار):

صيغة مبالغة للجابر مأخوذ من الجبر، وهـو في الأصل: إصـلاح الشيء مـع القهر. ومعنى هذا الاسم: أن الله تعالى كثير الإصلاح للأشياء مـع القهر.

قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّكُمُ الْمُقْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ .

وقيل في معنى الجبار: هو العالي الـذي لا شيء فوقه. تقول العـرب: نخلة جبَّارة، إذا كانت عالية طويلة جدًّا.

#### اسم الله (القهّار):

صيغة مبالغة للقاهـر، مأخـوذ من القهر، والقهـر: الغلبة. فمعنى هـذا الاسم: أن الله سبحانه ينفذ مشيئته في خلقه بالقهر والسلطان.

قال الله تعالى في سورة (الزمر ٣٩):

﴿هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١٠٠٠

(ي) ولما كانت المخلوقات بحاجة في استمرار بقائها وقيامها في وضعها من الوجـود إلى

الخالق الذي يقيمها، ويرعاها بالحفظ، كان الخالق سبحانه هو المقيم والحافظ لها، والمؤمّن لها من المخاوف، والمهيمن عليها. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (القيوم والحفيظ ــ والمؤمن ــ والمهيمن).

#### اسم الله (القيوم):

صيغة مبالغة من القائم، ومعناه: القائم بنفسه، الذي لا يحتاج إلى شيء، والمقيم لغيـره، إذ هو القائم بتدبير خلقه.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢): ﴿اللَّهُ لَا ٓ إِلَكَهَ إِلَّا هُوۡ ۖ اَلۡحَیُّ اَلۡقَیۡوُمُ ۖ ۞﴾.

#### اسم الله (الحفيظ):

مأخوذ من الحفظ، وهو: صون الشيء من الزوال والاختلال. فالله جلّ وعلا هو الحافظ للموجودات، والصائن لها من الـزوال والاختلال في نظامها وتـركيبها مـدة بقائها؛ بحسب مشيئته سبحانه.

قال الله تعالى في سورة (سبأ ٣٤): ﴿وَرَبُّكَعَلَىٰكُلِّ شَيْءٍحَفِينُظْ ۞ .

ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى: الرقيب المطلع، الذي يحصي أعمال عباده.

#### اسم الله (المؤمن):

إذا كان مأخوذاً من الأمن، كان معنى الاسم: أن الله سبحانه هو الذي يؤمّن عباده من المخاوف، فيدفع عنهم كل ما هو خطر عليهم، ويلقي في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، ويدفع عنهم الخوف. وهذا التأمين قد يكون في الدنيا للمؤمن والكافر، وأمّا في الآخرة فلا أمن إلا للذين آمنوا، فهم الذين لهم الأمن يومئذ. فيعود \_ على هذا \_ إلى ما يقرب من معنى الحفظ والصيانة، بزيادة معنى إلقاء الطمأنينة في قلب من يرعاه بحفظه، ويكون بذلك اسهاً من أسهاء الأفعال. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم، وقد سبق أنه يعود إلى صفة العلم بحسب المعنى الآخر له، وهو الإيمان.

#### اسم الله (المهيمن):

مأخوذ من قولهم: هيمن الطائر إذا نشر جناحيه على فرخه صيانة له، فمعنى المهيمن على هذا: البالغ درجة النهاية في المراقبة والحفظ، وإلقاء الطمأنينة في قلب من يرعاه

ويحفظه. وقد سبق أنه يعود إلى صفة العلم إذا كان من الهيمنة: بمعنى الرقابة والمشاهدة.

قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيَّمِثُ ٱلْمَازِيزُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

## أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل في باب الخلق والتكوين العام:

وهكذا فإن من يلاحظ بتحقق ما تدل عليه هذه الأسهاء الجليلة من معان، وهي أسهاء الله: (الحكيم، الرشيد، الخالق، البارىء، البديع، المصور، الهادي، المبدىء، المعيد، الباعث، المحيي، المميت، الجبار، القهار، القيوم، الحفيظ، المؤمن، المهيمن)؛ فلا بد أن تدفعه باستمرار إلى التبصر والإمعان في جميع المخلوقات، صغيرها وكبيرها، باحثاً عن أدلة وجود الله تعالى في كونه، من خلال إشارات هذه الأسهاء.

فيلفته اسها الله «الحكيم والرشيد»: إلى عظيم حكمة الله ورشاده في مخلوقاته، وعظيم حكمته ورشاده في شرائعه المنزلة على رسله. فيجد فيها ما لا يحصى من دقائق الحكمة والرشاد، التي لا تصدر إلا عن حكيم رشيد عليم، وهو الرب العظيم، فيؤمن به ملء فكره وقلبه، بل ملء كل ذرة من ذراته.

وهكذا تلفته أسماء الله «الخالق البارىء البديع المصور الهادي»: إلى الدلائل العظيمة على الرب الأعلى، المنبثة في المخلوقات، وتنتقل به من تصميم أجزاء هذه المخلوقات في مقاديرها المحكمة، إلى تبرئتها من النقص في تكوينها، ثم إلى إبداعها على غير مثال سبق، ثم إلى تصويرها بأجمل صورة وأكملها \_ بحسب الغاية التي أعد كل مخلوق لها \_ ثم إلى هداية هذه المخلوقات إلى غايات تكوينها ونمائها، بالفطرة والغريزة، أو بالعلم والعقل. فيقرأ هذه الأدلة الكثيرة في مخلوقات، قراءة التأمل والتفكر والتدبر، قراءة البحث العلمي الدقيق، فيزداد إياناً بالله كلها إزداد تأملاً وتفكراً.

وكذلك تلفته أسهاء الله «المبدىء المعيد الباعث المحيي المميت»: إلى كمال قدرة الله تعالى في التصرف بالأشياء، بدءاً وإعادة، وحياةً وموتاً وبعثاً، وأن ناصية كل شيء في يده تعالى. فيخضع خضوع العبد المملوك، الذي لا حول له ولا قوة إلا بربه الذي منحه الوجود، وكتب عليه الموت، ووعده بالبعث.

ثم يلفته اسما الله «الجبار القهار»: إلى معنى أن تصرُّفَ الله بعبيده تصرف الإلزام والقهر، دون أن يكون لهم رأي في أنفسهم؛ أو في الكون من حولهم. فيسلم لقضاء الله وتصرفه في كونه، لأنه خالقه ومالكه، وخير للعبد، وأهدأ نفساً وأسعد قلباً وأكمل إيماناً له، أن يستسلم لله الجبار القهار، ويفوض له الأمر، ويسلّم له تسليماً، سواء في خلقه، أو في حكمه، أو في قضائه.

ثم تلفته أسماء الله «القيوم الحفيظ المؤمن المهيمن»: إلى حاجة الموجودات بعد وجودها إلى ربها في بقائها وقيامها في الوجود، بقيومية الله لها، وحفظه إيًاها، وتأمين قلوب ذوي القلوب منها، وإفراغ الطمأنينة والسكينة عليها، بهيمنته جلّ وعلا. فيعود إلى ربه ملتجئاً إليه، طالباً عونه وإمداده، وحفظه وأمنه، ولا يلتمس أي شيء من ذلك عند غيره سبحانه، فهو الذي بيده كل شيء، وهو القادر على كل شيء.

\* \* \*

## الصنفُ الثانِ وَهُومَا يِدُخُلُ فِي بابُ رِزِّقَ الْمُحْلُوقِاتُ الْمُحَـيَّةِ

ولما كان من جملة مخلوقات الله تعالى مخلوقات حية، قد ربط الله بحكمته أسباب حياتها المقدرة إلى حين السباب الرزق، كان تقدير الرزق وخلقه مما يُهمُّ هذه المخلوقات الحية، وخصوصاً منها هذا المخلوق الذي وهبه الخالق العقل، وجزءاً من الإرادة والقدرة على الكسب، وأودع في نفسه الحرص على الحياة.

ولذا: كان لا بد من إبراز حقيقة تكفُّل الخالق برزق المخلوق الحي، تـطميناً للعبـاد، فكما أنه القيوم والحفيظ هو الرزاق.

ومن ناحية ثانية: لما كان كسب الرزق في الصورة الظاهرة منوطاً بالسعي، كان لا بد من بيان حقيقة من حقائق الخلق والتكوين في الرزق، وذلك بكشف صفة من صفات أفعال الخالق، وهي: أنه هو الرزاق الحقيقي، وما الكسب إلا صورة من صور جلب الرزق المقدر بخلق الله وتكوينه ومشيئته.

وهنا تبرز لنا من أسهاء الله الحسنى أسهاء تعود إلى صفة من صفات أفعـال الله؛ وتدخـل في باب كبير مما يهم العباد، وهو باب الرزق، وهي مختلفة باختلاف مظاهر الرزق.

(أ) فبالنظر إلى جميع المخلوقات الحية، نـرى أن الله قدَّر لهـا أرزاقها التي تكفـل لها بإمدادها بوسائل حياتها إلى آجالها المقدرة لها. ومن هناجاء في المأثور من أسهاء الله الحسني: (الرزاق).

#### اسم الله (الرزاق):

مبالغة في الرازق، ومعناه: الذي خلق الأرزاق، وجعل في الأحياء الباعث على اكتسابها، وخلق فيهم أسباب التمتع بها. والرزق: يشمل المأكول والمشروب والملبوس، وكل ما ينتفع به الحيوان، ويشمل الأرزاق المعنوية كالعلم والهداية. فلا رزاق إلا الله تعالى.

قال الله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ ٠

(ب) ولما كانت الأقوات من أعظم ما يهتم له الأحياء في أرزاقهم، كان لا بد من كشف أن الحالق هو الذي يخلق الأقوات، ويززق عباده منها. ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: «المقيت».

#### اسم الله (المقيت):

مأخوذ من القوت، أي: هو خالق الأقوات كلُّها، وموصلها إلى مقتاتيها.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ .

وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم، وقد سبق أنّه يكون بمعنى: المستولي القادر على كل شيء.

(ج) وفي باب الرزق يطمع الإنسان بالغنى والكفاية، وإذ كان الخالق هو المغني الـذي لا مغني ولا كافي سواه، كان لا بد من إبراز صفة أنه المغني من صفات أفعاله سبحانه. ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (المغنى).

#### اسم الله (المغني):

مأخوذ من الغنى، والغنى: الاكتفاء. فالله سبحانه: هو الممد بالغنى من شاء من عباده، على وفق حكمته، ومن عرف أن الله هو المغنى استغنى بالافتقار إليه عما سواه.

قال الله تعالى في معنى أنه المغنى في سورة (النور ٢٤):

﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَراءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

(د) ولما كانت حكمة الخالق تقضي بأن يمتحن عباده بنوعين:

۱ ــ بتقتیر الرزق علی بعضهم، لیمتحن صبرهم علی الفاقة، وإیمانهم بـأن بسط الرزق بید الله، وأنه لو شاء بسطه.

٢ ــ ببسط الرزق على آخرين، ليمتحن إيمانهم بأنه هــ و الذي بسط لهم الــرزق، وأنــه لو شاء قبضه، وليمتحن شكرهم لفضله عليهم.

كان ممَّا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسني: (القابض والباسط).

#### اسم الله (القابض):

مأخوذ من القبض وهـو لغة: الأخـذ، والمراد التضييق. فمعنى القـابض: المضيق لرزق من أراد من عباده، ويشمل القبض في مشاعر النفس من حواشيها حتى أعماقها حيث الفؤاد.

#### اسم الله (الباسط):

مأخوذ من البسط وهو لغة: التوسعة. فمعنى الباسط: الموسع لرزق من يشاء من عباده، ويشمل البسطَ في مشاعر المسرّة النفسية حتى عُمْق الأحاسيس القلبية.

قال الله تعالى في معنى أنه القابض الباسط في سورة (البقرة ٢): ﴿ وَاللَّهُ يَقَبِّضُ وَيَبْضُكُم ۗ وَإِلَيْتِهِ تُرْجَعُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

## أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل في باب رزق المخلوقات الحية:

وهكذا فإن من يلاحظ بتحقق ما تدل عليه أسياء الله: «الرزاق، المقيت، المغني، القابض، الباسط» ويتبصر بها بإمعان؛ فإنه لا بد أن يأوي \_ مع التفكر فيها \_ إلى ظلال الرضى والتسليم لله، ويطمئن على رزقه المكتوب له. ويقنع بما يؤتيه الله من دنياه، ولا يلجأ إلا إليه في طلب الرزق، ولا يسعى في جلبه إلا من حيث أمره الله من أبواب أحلها، لأنه يعلم أن رزقه محتوم. وخير له أن يجني رزقه المحتوم له، المأمور بالسعي لكسبه، من طرق كريمة يؤجر عليها ويعاقب، وهذه هي سبيل المؤمنين العارفين بربهم.

ويسعى لاجتلاب مسرّات نفسه وقلبه، وصرفِ مشاعر الانقباض عنهما، بمـراضي الله والمواظبة علىٰ ذكره والأنس بمناجاته.

كما يعلن في عقيدته في باب الرزق، ما أعلنه سيدنـا إبراهيم عليه السلام فيـما يحكيه الله تعالى في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَسَمُ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآ أَوْكُمُ الْأَقْلَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِآرِبَ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

\* \* \*

## الصنَّف الثالثُ وَهُومَا يدِّخ ل في بابِ الهسَبة والعطاء

وإذا أمعنًا النظر في تكوين نفس هذا الإنسان المخلوق العجيب، وجدناه مزوداً بطبائع كثيرة منها: الطمع الشديد بتحصيل كثير مما يرى فيه تحقيق حاجة في النفس، أو مطلب من مطالب الحياة، من الأمور المادية أو المعنوية، العاجلة أو الآجلة.

ولما كان تحقيق ما يرجوه هذا الإنسان مرتبطاً في الواقع بقضاء الله وقدره، ومرهوناً بإرادة الله وقدرته وخلقه، ولا يتم إلا بعطائه وهبته، وجب أن يتوجه طمع العاقل المؤمن بالله في تحقيق ما يريد من خير لنفسه أو لمن يجب إلى من بيده القدرة على تحقيق مطالبه وحاجاته، وهو الله تعالى.

ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (الوهاب \_ البرّ \_ الكريم «في أحد معانيه» \_ الواسع «في أحد معانيه»).

#### اسم الله (الوهَّاب):

مأخوذ من الهبة، وهي: العطية الخالية من العوض والغرض، والوهاب: صيغة مبالغة للواهب. ولا تكون الهبة حقيقية إلا إذا كانت من الله تعالى، إذ لا مالك في الواقع سواه.

قال الله تعالى في سورة (صَ ٣٨):

﴿ أَمْرِعِندُ هُرْخَزَ إِنَّ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ أَلْوَهَّابِ ( ) .

#### اسم الله (البَرّ):

بفتح الباء، وهو: فاعل البر، بكسر الباء. والبر: هو التُّوسُّع في العطاء. فالله سبحانه: هو ذو العطاء الواسع والفضل الجزيل، الذي يمنح عطاءه جميع الناس، محسنهم ومسيئهم.

قال الله تعالى \_ حكاية لقول أهل الجنة في الجنة \_ في سورة (الطور ٢٥):

﴿ إِنَّا كُنَّامِن مَّنَّ لُ نَدْعُومُ إِنَّهُ مُواَلَّهِ ٱلرَّالِحِيدُ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### اسم الله (الكريم):

إذا كان من كرم أفعال الله سبحانه، فهو بمعنى: البادىء بالنوال قبل السؤال.

قال الإمام الغزالي: الكريم: هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفي، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن وقعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفا عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجا، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك \_ لا بالتكلف \_ فهو الكريم المطلق، وذلك هو الله تعالى فقط.

قال الله تعالى في سورة (الانفطار ٨٢):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ·

وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم.

ويأتي بمعنى كرم ِ الذاتِ والصفاتِ: وهو شرفها ومقدارها العظيم.

#### اسم الله (الواسع):

مشتق من السعة، فإذا كان بمعنى السعة في العطاء فمعناه: الجواد الذي عمت نعمه، وشملت رحمته كل بر وفاجر، ومؤمن وكافر، ففواضله شاملة، ومنحه كامله. وهذا أحد معاني هذا الاسم، وقد سبق أنه بمعنى الواسع في العلم أيضاً.

ويمكن أن يكون بمعنى الكبير المحيط بكل شيء أيضاً.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسْعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

## أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل في باب الهبة والعطاء:

ومن يلاحظ باستمرار \_ ملاحظة تحقق وتبصر \_ ما تدل عليه أسهاء الله: (الوهاب، البرّ، الكريم، الواسع)؛ ويلاحظ مع ذلك أن الله تعالى هو القادر الذي لا يعجزه شيء؛ فإنه لا بد أن يكون قلبه معلق المطامع بهبات الله وبره، وكرمه وسعة عطائه، منصرفاً عمن سواه من ذوي الحاجات. فذوو الحاجات مهها سخت نفوسهم، فإنهم بخلاء ممسكون أمام كثير مما يدخل في حدود مطامعهم، أو في حدود ما يحتاجونه \_ ولو احتمالاً وبعد حين \_، إلا أن يقهروا نفوسهم بتكليفها العطاء والبذل.

قال الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ قُل لَّوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآ بِنُ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠

وحظ العبد المسلم المؤمن بالله من هذه الأسهاء: أن يتخلق بشيء مما تدل عليه قدر استطاعة، في الحدود والمقاييس البشرية، فيكون وهاباً بَرّاً كريماً، واسع العطاء مما تفضل الله به عليه من مال أو جاه أو نفس، وذلك بالبذل السخي في أبواب البر التي حضّته على البذل فيها شريعة الله.

\* \* \*

## الصنفُ الرابع وَهُومَا يَدُّخُـلُ فِيْ بابُ الرَّافَةُ والرَّخِـمَةُ

والإنسان \_ في جميع أطوار حياته \_ بأشد الحاجة إلى من يرحمه ويرأف به، ولا يملك الرحمة الحقيقية به \_ في دفع الضر عنه، وجلب الخير له، وإفاضة النعم عليه: ظاهرها وباطنها، جليلها ودقيقها، ماديها ومعنويها، عاجلها وآجلها \_ إلاّ خالقه، وخالق كل شيء في السماوات والأرض، ومن بيده ملكوتها.

ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (الرحمن ــ الـرحيم ــ الفتاح ــ اللطيف «في أحد معانيه» ــ الرؤوف ــ الودود).

#### اسم الله (الرحمن):

صفة مشبهة مأخوذة من الرحمة، ومعنى الرحمة في المخلوق: رقمة في القلب، ولكن هذا المعنى لا يليق بالخالق سبحانه، فالمراد منها بالنسبة إليه أنّها صفة تليق بجلاله سبحانه ولازمها الإنعام. فمعنى الرحمن: المنعم بجلائل النعم على مستحقها وغير مستحقها، والرحمة صفة الله تعالى تليق بجلاله سبحانه والله أعلم.

قال الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنُّ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْسَى فَيْ ﴿ ﴾.

#### اسم الله (الرحيم):

ماخوذ من الرحمة أيضاً كالرحمن، والمراد من الرحيم: المنعم بدقائق النعم وصغارها، على مستحقها وغير مستحقها، والله أعلم.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِلَنْهُ كُرْ إِلَنْهُ وَحِدُّ لَا إِلَنَّا إِلَّهُ إِلَّاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٢

#### اسم الله (الفتاح):

صيغة مبالغة للفاتح، ومعناه: الذي يفتح خزائن رحمته للناس.

فيفتح لهم برحمته أبواب النصر، ومنه قوله تعالى في سورة (الفتح ٤٨): ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتُحَامُّبِينَا ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكُ فَتُحَامُّبِينَا ﴿ إِنَّا فَتَحَامُ بَينَا ﴿ إِنَّا فَتَحَامُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللّ

وهو ما فتح الله على رسوله به إذْ نصره على أعدائه، كما فتح له أبواب الأرض.

ويفتح لهم برحمته أبواب المعارف والعلوم النافعة، كها يفتح لهم أبواب كـل خير. قـال الله تعالى في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلتَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَامُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكَ فَلَامُرْسِلَكُهُ مِنْ بَعَدِهِ ۚ وَهُوَٱلْعَزِيْرُ الْمَاكِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَعَدِهِ ۚ وَهُوَٱلْعَزِيْرُ الْمَاكِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَعَدِهِ ۚ وَهُوَٱلْعَزِيْرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَعَدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

ويفتح لهم رحمته بالحكم بالحق، ومنه قبوله تعالى ـ حكاية لقول شعيب عليه السلام والذين آمنوا معه ـ في سورة (الأعراف ٧):

﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ ﴿ ﴾.

أي: احكم بيننا وبينهم بالحق.

وقد جاء في القرآن اسم الله الفتاح، قال الله تعالى في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ قُلُّ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَن

#### اسم الله (اللطيف):

أي: خـالق اللطف بعبـاده، وهــو: الـرفق، فهــو سبحــانــه: يلطف بهم من حيث لا يشعرون، ويرفق بهم فيها تجري به المقادير.

قال الله تعالى \_ حكاية عن قول سيدنا يوسف عليه السلام \_ في سورة (يوسف ١٢):

﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ۚ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وهذا أحد معاني هذا الاسم. وقد سبق أنّه يأتي بمعنى: العليم بخفيات الأمور ودقائقها، عند شرح الأسهاء العائدة إلى معنى تحقق صفة العلم لله تعالى.

#### اسم الله (الرؤوف):

مأخوذ من الرأفة، وهي: شدة الرحمة. فالمراد من الرؤوف: أنه سبحانه هو المنعم بجلائل النعم ودقائقها، ويتعهدهم بعنايته وجُوده وإحسانه وعفوه وغفرانه.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿إِنَ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيمٌ ١٠٠

#### اسم الله (الودود):

مأخوذ من الود، وهو: الحب.

ومحبة الله خاصة بصنف من عباده وهم المؤمنون الطائعون. قال الله تعالى: ﴿ يجبهم ويحبونه ﴾. والمراد من محبة الله لعبده: زيادة إنعامه عليه، بجعله من أهل القربى عنده.

ويتضمن معنى الود من الإنعام ما لا يتضمنه معنى الرحمة أو الرأفة. وحين يحبّ اللَّهُ بعض عباده أو يودُّهم فهو يحبّهم بوصف يليق بجلاله سبحانه وتعالى.

قال الله تعالى في سورة (البروج ٨٥):

﴿ وَهُوَالْغَفُورَالْوَدُودُ ۞ ﴾ .

#### أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل في باب الرأفة والرحمة:

ومن يلاحظ باستمرار \_ ملاحظة تحقق وتبصر \_ ما تبدل عليه أسهاء الله: (البرحمن البرحيم الفتاح اللطيف البرؤوف الودود)؛ ويلاحظ مع ذلك أن الله تعالى هو القادر الذي لا يعجزه شيء، فإنه لا بد أن يكون دائم الالتماس لرحمات الله بالدعاء له، والتوسل إليه بمختلف الأعمال الصالحة، ليكون أهلاً لرحمات الله وفتوحاته، وألطافه ورأفته به، ثم ليكون أهلاً لحب الله ووده له، وبذلك يرقى إلى غايات درجات القرب والمعرفة والاصطفاء.

وحظ العبد المسلم المؤمن بالله من هذه الأسهاء: أن يتخلق بشيء مما تدل عليه قدر الاستطاعة البشرية، فيكون رحيهاً بخلق الله، مؤيداً لأرباب الحق، ناصراً لأولياء الله، لطيفاً في معاملاته لخلق الله، رفيقاً بهم، مملوء القلب بالرأفة والرحمة، محباً لله، ومحباً لكل من يحبهم الله، ولكل ما يحبه الله.

\* \* \*

## الصنفُ الخامِسُ وَهُوماً يِدْخُلُهِ ثِ بابِ الولاية وَالنَّصُر

ولما كان الإنسان عاجزاً عن كمال التدبير لأمره، ضعيفاً عن تنفيذ ما يريده، وهو بحاجة إلى قادر عظيم: يتولى تدبير أمره، وتنفيذ مراداته، ونصره على عدوه، ومساعدته في التغلب على كل عقبة تقف في طريق نجاحه. فهو بحاجة إلى ولي يتولاه، ووكيل يتوكل عليه فيرعاه، وكافي يكفيه، وصمد يرجع في أمره كله إليه، وناصر يفتح عليه بالنصر، يستجيب له إذا دعاه، ويسعفه إذا توسل إليه. ولا يملك ذلك كله \_ في الحقيقة \_ إلا الله الخالق القادر، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض.

ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (الوالي الولي الوكيل الحسيب «في أحد معانيه» الصمد المعانيه المعان

#### اسم الله (الوالي):

مأخوذ من الولاية، وهي: الملك للأشياء، والتصرف فيها بحسب المشيئة. ومالك الشيء يدافع عنه وينصره، فالله هو الوالي لنا، أي: مالكنا والمتصرف بتدبير أمرنا، وإذا استنصرناه مؤمنين به مخلصين له مدافعين عن دينه منصرنا وأيدنا. ومن عرف أن الله تعالى هو الوالي الحق، اكتفى بولايته ونصره، وسكن إليه في جميع أحواله ومهماته. ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم ولكنه مجمع عليه.

#### اسم الله (الولي):

ماخوذ من الولاية أيضاً، ولكنه أبلغ من الوالي. فمعنى كون الله ولياً: أنه المتكفل بأمور الخلائق كلها، والناصر لأوليائه على أعدائه، لأنه يتولاهم بتأييده ونصره.

ومن عرف أن الله هو ولي المؤمنين لم يتخذ غيره ولياً، وإنما يرجع في أمره كله إليه.

قال الله تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوَلِيَا ۗ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### اسم الله (الوكيل):

أي: القائم بأمور عباده، وبتحصيل ما يحتاجون إليه؛ من توكل عليه كفاه، ومن ستغنى به أغناه عما سواه.

ومن عرف أن الله هو الـوكيل الحق في تـدبير مـا غاب عن عبـاده، وما حضر لـديهم من مر، اكتفى بالالتجاء إليه، ولم يتوكل إلاّ عليه. قال الله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ إَإِن كُنتُهُ مُّؤْمِنِينَ ١٠٠

وقال الله تعالى \_ في حكاية قول الصادقين من أصحاب محمد ﷺ \_ في سورة (آل عمران ٣):

﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ شَا ﴾.

وقال أيضاً في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلِّطَ أَنَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ ﴾ .

#### امع الله (الحسيب):

اذا كان من الحَسْب وهو: الاكتفاء، فيكون معنى الحسيب: الكافي. فمن توكل على الله فهو حسبه، ولا يوجد كاف في الحقيقة إلا الله تعالى. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ حَسِيبًا ۞ ﴾.

وقد سبق أنه يأتي بمعنى: العليم بالأعداد والحساب، في الأسهاء التابعة لصفة العلم.

#### اسم الله (الصمد):

هو الذي يصمـد إليه في الحـوائـج ــ أي: يقصد فيهـا ــ إذ لا كافي في الحقيقـة إلا هو. والرجوع إلى الله في كل أمر إنما يكون بوصف أنه سبحانه هو الوهاب بقدرته، والمدبّر بحكمته. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم الكريم.

ومن عرف أن الله هو الصمد لم يرجع في كل أمره لغيره، بل كان به غنياً، وبقضائه رضيًا.

قال الله تعالى:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ اللَّهُ ٱلصَّامَدُ ١٠٠

#### اسم الله (الفتاح):

إذا كان من الفتح بمعنى النصر \_ أحد معاني الفتح الذي سبقت الإشارة إليه فيها يدخل في باب الرأفة والرحمة \_ فالفتاح: هو الذي يفتح على أوليائه بالنصر والتأييد. ومنه قوله تعالى:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْمُ أَلَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١٠٠

ومن عرف أن الله هو الفتاح بالنصر، لم يستنصر إلا به سبحانه.

قال الله تعالى في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ قُلْ يَجْمِعُ بَيْنَ نَارَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَ نَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٠

#### اسم الله (المجيب):

مأخوذ من الإجابة، وهي: تلبية الطلب. وكون الله مجيباً: أي ملبياً دعوة الـداعي إذا دعاه، ومسعفاً السائل إذا ما التجأ إليه واستدعاه. قال الله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿أُمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْمِشْفُ ٱلسُّوءَ ١٠٠٠

وقال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذَاسَ أَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ﴾ .

وقال الله تعالى \_ في حكاية قول النبي صالح لقومه \_ في سورة (هود ١١):

﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبٌ ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ عَجِيبٌ ﴿

ومن عرف أن الله وحده هو المجيب لدعاء المضطر، القادر على كشف السوء عنه، فإنه لا يدعو غيره، ولا يلتجيء إلا إليه.

ملاحظة: لا بـد مع التـوكّل عـلى الله والاعتهاد عليـه والاكتفاء بـه، في الأمـور كلّهـا، والالتجاء إليه لتحقيق المطالب، من القيام بكل الأسباب المتاحة التي جعلها الله في كونه أسبابـاً لتحقيق مقاديره في كونه.

- فالتوكل على الله والاكتفاء به والالتجاء إليه وظيفة من وظائف الإيمان تتعلَّق بالقلب والنفس ومشاعرهما، ومن شأنها أن تضاعف من طاقات العمل ثقةً بالله.
- والقيام بالأسباب وظيفة من وظائف الإسلام لله تعالى، وهي تتعلَّق بأعهال الجوارح الكاسبة، سواء كانت جسدية أو فكرية، وعدم القيام بها تفريط ومعصية لله في أوامره ونواهيه.

## الصنفُ السادس وَهومَا يدُخل فِيْ بَابَ علَاقة المُكلّف ين بخالقِ همّ

إن الله جل وعلا خلق مخلوقات كثيرة، وجعل من هذه المخلوقات أصنافاً حية، ووهب بعض هؤلاء الأحياء \_ التي لها قدرة السعي والحركة \_ العقل والإرادة في حدود ضيقة، وحيث وهبهم العقل والإرادة وجه إليهم التكليف بالأمر والنهي، أن يعرفوا خالقهم، ويسلكوا الصراط المستقيم الذي يضمن لهم السعادة.

( أ ) وبما أن الله وحده هو الذي له الملك الحقيقي التام على عباده، وهو المتصرف فيهم بالأمر والنهي، جاء في المأثور من أسمائه الحسنى: (الملك).

#### اسم الله (الملك):

بكسر اللام من المُلك بضم الميم: أي المتصرف بالأمر والنهي في عباده.

قال الله تعالى في سورة (طه ٢٠):

﴿ فَنَعَنَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ١

(ب) وإذْ كان الله هو الملك، ولا مُلك في الحقيقة لأحد سواه، وهو الذي له الأمر والنهي، وعلى عباده معرفته، والإيمان به وطاعته، فقد أنزل \_ بحكمته ورحمته \_ للناس الشرائع لهدايتهم إلى معرفته، وإرشادهم إلى صراط السعادة: فأمرهم فيها بالصالحات، ونهاهم فيها عن السيئات، وكلفهم التزام الطاعة، واجتناب المعصية، فإذا فعلوا ذلك نالوا سعادة الدنيا والأخرى.

ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (الهادي).

#### اسم الله (الهادي):

مأخوذ من الهداية، وهي: الدلالة والإرشاد، والمقصود هنا: الدلالة عن طريق إقامة الأدلة المبلّغة على ألسنة الرسل. فمعنى اسم الله الهادي هنا: المرشد لعباده، والمبين لهم

الصراط السوي. وهـذا المعنى هو أحـد معاني هـذا الاسم الكـريم. وقـد سبق لـه شـرح في الصنف الأول: (الأسماء الحسنى التي تدخل في باب الخلق والتكوين العام).

قال الله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَكُفَّىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِينًا وَنَصِيرًا ﴿ وَكُفَّىٰ بِرَبِّكِ هَادِينًا وَنَصِيرًا ﴿ ﴾.

(ج) ثم إن الناس جميعاً بين يدي هذا التكليف الرباني، أمام الحكم العدل المقسِط.

ومن ذلك جاءت هذه الأسهاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى:

#### اسم الله (الحَكَم):

بفتحتين، معناه: الحاكم الذي لا مرد لقضائه، ولا معقب لحكمه، لأنه يضع الأحكام في مواضعها، بعلمه وحكمته.

قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ أَفَعَنَّرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوا لَذِى أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ وَاتَيْنَهُمُ الْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ وَاتَيْنَهُمُ الْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَبِكَ بِالْحِقِّ فَلَا تَكُونَا مِن الْمُمْتَرِينَ اللَّهُ • .

#### اسم الله (العَدْل):

ُ هو في الأصل مصدر أقيم مقام اسم الفاعل الذي هو العادل للمبالغة، فمعنى اسم الله العدّل: أنه البالغ في العدل غايته. فهو الذي لا يظلم أحداً في تقرير عقاب عليه لا يستحقه، أو بحرمانه من أجر هوله، بحسب وعده الصادق.

وفي معنى أنه عادل لا يظلم أحداً، قال الله تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ ﴾.

## اسم الله (المقسِط):

مأخوذ من أقسط: إذا انتصف للمظلوم، وأزال الجَوْر عنه. فيكون معنى هذا الاسم: الذي يعدل بين الخلائق فيها يجرى بينهم من تظالم.

أما القاسط ــ المأخوذ من قسط بدون همز ــ فهو الظالم الجائر. لأن معنى قسط: حِجار.

فمن المقسط، قوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠٠ .

ومن القاسط، قوله تعالى في سورة (الجن ٧٢): ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ( الله عَلَمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ اللهُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ

وفي معنى أنه عدل مقسط، قال الله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَ عِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآبِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرِيدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرِيدُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ

(د) ثم إن المكلفين \_ في واقع حالهم بين يدي التكليف الرباني \_ أقسامٌ ثلاثة:

القسم الأول ـ السابقون في الخيرات، وهم: المتوسعون في عبادة الله والعمل بمراضيه فوق الفرائض والواجبات، والملتزمون حدود شرائعه، مع تفاوت فيها بينهم. وهؤلاء سيجدون أنفسهم أمام طائفة من أسهاء الأفعال لله تعالى، والذي جاء في المأثور منها: (الحميد وفي أحد معانيه، والشكور).

القسم الشاني - المقتصدون: وهم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرّمات ولا يتوسعون في فعل النوافل وترك المكروهات، وهؤلاء كأهل القسم الأول تجاه طائفة من أسهاء الأفعال لله تعالى.

#### اسم الله (الحميد):

فعيل بمعنى فاعل، أي: حامد. فيكون معناه على هذا: الذي يحمد أهل طاعته من عباده، ويثني عليهم بما عملوا من خير، ويسخّر لهم من يثني عليهم بين خلقه، تكريماً لقلوبهم الطاهرة، وأعمالهم الحسنة. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم الكريم.

قال الله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ لَهُمَا فِي ٱلسَّكَنُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ١٠٠٠

وسيأتي شرح هذا الاسم أيضاً عند صفات الحمد والتمجيد لله تعالى، وهو هناك بمعنى: المحمود بعظيم صفاته سبحانه.

#### اسم الله (الشكور):

صيغة مبالغة لشاكر، والشكرياتي بمعنى: كثرة الثناء على الأفعال الحسنة، ومقابلة الحسنة بمثلها أو بأحسن منها. ومعنى كون الله سبحانه شكوراً: أنه كثيرُ الثناء على عباده في طاعاتهم، وأفعالهم الحسنة، والمغدقُ عليهم الثواب الجزيل، على العمل الضئيل، فضلاً منه ورحةً.

قال الله تعالى في سورة (التغابن ٦٤):

﴿إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا يُصَنعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمُ ١٠٠٠

القسم الثالث \_ الظالمون لأنفسهم: وهم الذين خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيشاً، وهم من المؤمنين.

ذلك أن الناس ــ بوصف أنهم بشر ــ تغلبهم شهواتهم، فيقعون في مخالفته تعالى، وقــد يكونون كارهين من أنفسهم ذلك، ولكن سلطان شهواتهم تغلّب عــلى إراداتهم، حتى إذا قضوا دوافــع الشهوة، ووقعوا بالمخالفة، ندموا على ما اقترفوا.

وقد ترك الله سبحانه لهؤلاء فـرص التـوبـة والنـدم، حتى يصلحـوا أنفسهم، ويغسلوا خطاياهم، وفتـح لهم ــ بفضله وكرمه ــ أبـواب التوبـة والعفو والغفـران، ينالـون منها نصيبـاً حسناً، إذا استغفروا وتابوا إلى بارثهم.

ومن هنا جاء في المأثور من أسياء الله الحسني: (التواب، الغفور، الغفار، العفو).

#### اسم الله (التواب):

صيغة مبالغة للتائب، والتوبة لغة: الرجوع، يقال تاب العبد: إذا رجع إلى الندم والطاعة، ويقال تاب الله عليه: إذا رجع عليه بالقبول والغفران. فمعنى التواب بالنسبة إلى الله تعالى: أنه يرجع على من تاب من عبادة بقبول توبتهم، وغفران سيئاتهم.

قال الله تعالى في سورة البقرة (البقرة ٢):

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُوا فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْمٍ مَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠).

#### اسم الله (الغفور):

صيغة مبالغة لغافر، وهو مأخوذ من الغفر: وهو الستر. فمعنى كون الله غفوراً: كونـه كثير المغفرة، وهي: ستر ذنوب من شاء من عباده، وتجاوزه عنها، وصيانة المـذنب عها استحقـه من العذاب، بعد أن استغفر وتاب، فضلًا منه وكرماً.

قال الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ زَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ عَفُورًا ﴿ ٢٠

#### اسم الله (الغفار):

صيغة مبالغة أخرى لغافر، وقد تكون أبلغ من غفور لزيادة مبناها، والأصل في المعنى واحد.

قال الله تعالى في سورة (طه ٢٠):

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ آهُمَّدَىٰ (١٩٠٠).

وقال الله تعالى في سورة (ص ٣٨):

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُالْقَهَارُ ۞ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَفَّدُ۞﴾.

#### اسم الله (العفق):

مَاخوذ من العفُو وهو: المحو وإزالة الأثر، ومنه قولهم عفت الريح آثـار الديـار: إذا أزالتها ومحتها. فالعفو عن الذنب: محوه وإزالة أثره، وهو أبلغ من المغفرة، لأنها \_ كـها سبق \_ من الغفر: وهو الستر.

فاسم الله العفو: أي ذو العفُّو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وإزالة أثره من صحائف الأعمال.

قال الله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَ فُوَّعَ فُورٌ ﴿ ﴾.

القسم الرابع – من هم دون الأقسام الثلاثة السابقة، إذْ تجرّؤوا على الله بالاستغراق في المعاصي والذنوب، وعدم الرجوع إلى الله تعالى بتوبةٍ أو ندم. وإذ يحمل هؤلاء أوزارهم على ظهورهم مكابرين معاندين، غير مكترثين ولا وجلين، سيجدون أنفسهم بين يدي: (الحليم الصبور) ثم: (المنتقم) الذي يعاقب على السيئة بمثلها.

#### اسم الله (الحليم):

أي: الذي لا يعجل بالانتقام من عباده المجرمين، ليفسح لهم مجالات التوبة والندم، وليقيم الحجة عليهم بأنهم لم يصلحوا قلوبهم وأعمالهم، بعد الحلم الطويل بهم. على أنه لا يعجل بتنفيذ العقاب مَنْ لا يخاف الفوت، كيف يخاف الفوت ربَّنا سبحانه، والأرض والسماوات جميعاً قبضته؟!

وفي معنى أنه تبارك وتعالى حليم، قال الله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتَةِ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (آيا) ﴾ .

ووصف الله نفسه بأنه حليم، فقال تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهُ ﴾ ·

#### اسم الله (الصبور):

فُعُولٌ من الصبر، والمراد منه بالنسبة إلى الله تعالى: عدم الاستعجال في العقاب والمؤاخذة، فيكون بمعنى الحلم. فمعنى الصبور: الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة، ومعاقبة المذنبين، أو بمعنى أعم، وهو: الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى فعل الشيء قبل أوانه.

وهذا الاسم غير وارد في القرآن الكريم، ولكنه مجمع عليه.

#### اسم الله (المنتقم) أو (ذو انتقام):

وهو بمعنى: المعاقب للعصاة والمذنبين، الذين لم يستغفروا من ذنوبهم، فلم يشملهم عفو الله ولا غفرانه. وأصل النقمة: شدة كراهية القبيح.

ومن عرف أن الله سينتقم منه ويعاقبه إذا هو أصرً على مخالفته ومعصيته تعالى، ارتـدع عن المعاصي، واستغفر وأناب.

وفي أنه تبارك وتعالى ذو انتقام، قال في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ - رُسُلَهُ \* إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِ ﴿ ﴾ ·

وفي وصفه تبارك وتعالى بأنه منتقم، قال في سورة (السجدة ٣٢):

﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ﴿ إِنَّا مِن اللَّهِ اللَّ

## أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم:

ومن يلاحظ باستمرار \_ ملاحظة تحقق وتبصر \_ ما تدل عليه أسهاء الله: (الملك \_ الهادي \_ الحكم \_ العدل \_ المقسط \_ الحميد \_ الشكور \_ التواب \_ الغفور \_ الغفار \_ العفو \_ الحليم \_ الصبور \_ المنتقم أو ذو انتقام).

ويلاحظ مع ذلك أن الله هو العليم الخبير، الذي لا تخفى عليه خافية، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء، فإنه لا بد أن يخشع بين يدي الله معترفاً له بتمام الملك، راضياً بأمره ونهيه، ساعياً إلى مرضاته: فإذا جاءه الهدى من ربه اتبعه مطمئن القلب، مسلماً تسلياً. وإذا حكم عليه بحكم رضي بحكمه، ولم يعقب عليه بغير الثناء والإجلال. ثم إذا سعى سعيه، علم أن الله لا يضيع له أجر عمله لأنه العدل، ولا يظلمه مثقال ذرةٍ لأنه المقسط، بل سيمنحه على الحسنة عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأنه تعالى الحميد الشكور، لذا فهو يضاعف من أعماله الصالحة لينال رفيع الدرجات عند الله. على أنه إذا تغلبت عليه نفسه فانزلق إلى المعصية، فإنه ما أسرع ما يعود إلى الاستغفار، ويؤوب إلى الندم والتوبة، طامعاً بتوبة الله عليه، وغفر ذنوبه والعفو عنها، لأنه يعلم أن الله هو التواب، الغفور الغفار العفو. كما أنه لا يغتر بتأخير معاقبة الله تعالى له، لأنه يعلم أن الله حليم صبور، يؤخر العقوبة، ويمد في آجال فرص التوبة، ليعود المسيء إلى رشده، ويستغفر من ذنبه.

أمًّا إذا تمادي المسيء في غيِّه، فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه تعالى يمهل ولا يهمل.

ثم هــو لا يتجرأ عــلى الله بــالعنــاد والاستكبــار، لأنــه يعلم أن الله منتقم قهــار، شديد العقاب.

\* \* \*

#### الصنف السابع مِن أَسَّمَاءً الله المحسّنى التي تعودُ إلى صِّفات الأَفْعَ ال

وهو ما يدخل في باب: أن جميع ما يجري من متناقضات، وأضداد ومختلفات، في جميع الخلائق، هـو من أفعال الخالق سبحانه وبقضائه وقدره.

إذا لاحظنا جميع ما يصيب الناس من خفض أو رفع، وعز أو ذل، وتقديم أو تأخير، وجمع أو منع، وضر أو نفع، رأينا بوضوح أنه من الله تعالى، وبقضائه وقدره. ومن هنا جماء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (الخافض ــ المرافع ــ المعِز ــ المذل ــ المقدم ــ المؤخر ــ الجامع ــ المانع ــ النافع ــ الضار).

وفيها يلي شرح هذه الأسماء:

#### اسم الله (الخافض):

اسم فاعل مأخوذ من الخفض، وهو: الإهانة وتنزيل المكانة. فيا يصيب الإنسان من انحطاط وسقوط في درجته بين الناس، فمن الله جل وعلا، فهو سبحانه الذي يخفض أهل الكفر والمعصية \_ بما ينالهم من شقوة \_ بسبب كفرهم ومعاصيهم.

#### اسم الله (الرافع):

اسم فاعل مأخوذ من الرفع، وهو: الإكرام وإعلاء المكانة. وما يصل الإنسان إلى مكانة رفيعة بين الناس إلا برفع من الله جل وعلا؛ فهو الذي يرفع أهل الإيمان والطاعة \_ بما يصيبونه من سعادة \_ بسبب إيمانهم وطاعاتهم.

وفي معنى أنه الرافع \_ وهو يتضمن أنه الخافض \_ قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهِ أَ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ ال

#### اسم الله (المعِزّ):

اسم فاعل من الإعزاز، وهو: إعلاء الشأن والتقوية. فها من عِزّ يناله الإنسان إلّا بإعزاز الله له.

## اسم الله (المذِل):

اسم فاعل من الإذلال، وهـو: إسقاط الشـأن والإهانـة والإضعاف. فـما من ذلَّ ينحدر إليه الإنسان إلَّا بإذلال الله له.

وفي معنى أنه المعز والمذل، قال الله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

وأعلى أنواع العز: عز الطاعة والقرب من الله، وشر أنواع اللذل: ذلَّ المعصية والبعد عن الله.

## اسما الله (المقدِّم والمؤخِّر):

مأخوذان من التقديم والتأخير، ويقعان: في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية. فها من تقديم أو تأخير في الأزمنة أو في الأمكنة، أو في المنازل المعنوية \_ يجري لأحد من خلق الله، ولا وحاصل بتقديم الله أو تأخيره. وأعلى أنواع التقديم: تقديم الله أولياءه، بتقريبهم إليه، وهدايتهم إلى معرفته. وأخس أنواع التأخير: تأخير الله أعداءه، بإبعادهم عن رحمته، وضرب الحجاب بينه وبينهم.

وهذان الاسمان غير مذكورين في القرآن الكريم، ولكنهها مجمع عليهها.

#### اسم الله (الجامع):

مأخوذ من الجمع، ويقع الجمع: في الأجزاء المتباعدة، والأمور المتفرقة. وكثير من صور الخلق في الأكوان إنما يتم بجمع المتفرقات جمعاً حقيقياً، وهو بفعل الله وقضائه وقدره، فالله هو الجامع، ومن ذلك: جمع الناس ليوم القيامة، وجمع الخيرات ومنحها لمن يشاء من عباده.

قال الله تعالى \_ حكاية لقول الراسخين في العلم \_ في سورة (آل عمران ٣): ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### اسم الله (المانع):

مأخوذ من المنع، وهو: حجز الأشياء. وكثير من صور حفظ المخلوقات في نظامها وأوضاعها من الخلل أو الفساد، إنما يتم بمنع المهلكات عنها، وبذلك تتم صيانتها، ويستمر بقاؤها، ولولا منع الله المهلكات عنها لفسدت واختل نظامها، وهذا ما يسمى بدفع البلاء، وما ذلك إلا بخلق الله تعالى. كما أن من صور المنع: الحرمان من بعض الخيرات، وإنما يكون ذلك بخلق الله وقضائه وعدله وحكمته، ومنه دعاء الرسول ﷺ: «اللَّهُمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت»، ومن المنع ما يكون للابتلاء أو التربية أو الجزاء.

ولم يرد في القرآن الكريم هذا الاسم، ولكنه مجمع عليه.

#### اسها الله (النافع والضار):

ومن صور المتناقضات التي تجري في الخلق، صور المنفعة والمضرة التي لا تدخل في مجال تكليف المكلفين: كالصحة والمرض، والعطاء والحرمان، والنقص والزيادة في الأموال والأنفس والثمرات. فما يجري شيء من ذلك وأمثاله إلا بفعل الله وقضائه وقدره، فمنه ما يحصل لخلائقه من منفعة، ومنه ما يصيبهم من مضرة، أما المضرة فبعدل منه، وأما المنفعة فبفضل منه، وكل ذلك يقع بحكمة الله عزّ وجلّ، للابتلاء أو التربية أو الجزاء.

وفي معنى أنه النافع وأنه الضار: قال الله تعالى في سـورة (الأنعام ٦): ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءِقَدِيرٌ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءِقَدِيرٌ ﴿ ﴾. وقال الله تعالى في سورة (الرعد ١٣):

﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَعَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًا ﴿ أَي : مع أن الله هو الذي يملك النفع والضر لجميع من خلق وما خلق .

أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل في باب: أن جميع ما يجري من متناقضات، وأضداد ومختلفات في جميع الخلائق، إنما هـو من أفعال الخالق سبحانه وبقضائه وقدره:

ومن يلاحظ باستمرار ــ ملاحظة تحقق وتبصر ــ ما تــدل عليه أســاء الله: (الخافض ــ الرافع ــ المغز ــ المذل ــ المقدم ــ المؤخر ــ الجامع ــ المانــع ــ النافــع ــ الضار)، ويلاحظ مع ذلك قدرة الله القادرة، وحكمته العالية، فإنه لا بدّ أن يقف في مقام العبودية التامة لله تعــالى،

ويخشع أمام قهر الله القاهر فوق عباده، ويلتمس منه جلب كل خير، ودفع كل ضر، ويرضى بقضائه وقدره، ويعلم أنه الفعّال الحقيقي في كل أمر يحدث: من رفع وخفض، وعزّ وذلّ، وتقديم وتأخير، وجمع ومنع، ونفع وضر، وأن جميع الأفعال التي تباشرها المخلوقات \_ وينتج عنها الأثار \_ إنما هي وسائل وأسباب صورية، لا تأثير لها في الحقيقة، فكم من سبب صوري بلا أشر! وكم من أثر بلا سبب من الأسباب الصورية! لأن من فوق كل ذلك السرب القادر القاهر.

قال الغزالي: (فلا تظنن أن السم يقتل ويضر بنفسه، وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه، وأن الملك والإنسان والشيطان، أو شيئاً من المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيرهما، يقدر على خير أو شر، أو نفع أو ضر بنفسه، بل كل ذلك أسباب مسخرة، لا يصدر عنها إلا ما سخر له) انتهى (١).

#### (9)

#### «صفات الحمد والتمجيد لله تعالى»

وإذ كان الله سبحانه هو المتصف وحده بما سبق من صفات الذات، وصفات التنزيه وصفات الأفعال، وكلها في نهاية المجد والعظمة، والعلو والكبرياء، وفي غاية السيادة والشرف والكرم، إذ كان الله سبحانه كذلك: فهو الذي يستحق وحده منتهى الحمد والثناء عليه، بالعظمة والجلال، والعلو والكبرياء، وهو الذي يستحق التمجيد بمنتهى السؤدد، والشرف الحقيقي.

ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى ثلاثة عشر اسهاً وهي :

(الكبير، المتكبر، العلي، المتعالي، الجليل، العظيم، الكريم «في أحد معانيه»، الماجد، المجيد، الحسيب «في أحد معانيه»، الجلال والإكرام، الصمد «في أحد معانيه»، الحميد «في أحد معانيه»).

وفيها يلي شرح هذه الأسهاء:

(أ) فلما كـان الله سبحانـه هو الكبـير الحقيقي في ذاته، ومـا عداه ضئيـل صغير حقـير مخلوق له، جاء في المأثور من أسمائه الحسني: (الكبير).

<sup>(</sup>١) من كتاب والمقصد الأسنى شرح أسهاء الله الحسنى، عند شرح اسمي الله: (الضار والنافع).

#### اسم الله (الكبير):

مَأْخُوذُ مِنَ الكِبَرِ، وهو: ضد الصِغَر.

والله هو الكبير الذي لا نهاية لكبره: لأنه هو الكامل الواجب الـوجود لـذاته، ومـا عداه مـوجود بـإيجاد الله لـه؛ ولأنه سبحـانه هـو الغني عن كل شيء، ومـا عداه في حضيض النقص والافتقار؛ ولأنه سبحانه هو المحيط بكل شيء علماً؛ ولأن قوته سبحانه أكبر من كل قوة.

والله هو الكبير: لأنه أكبر من أن تشاهده الحواس، أو تدرك حقيقة ذاته العقول.

قال الله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ الْبَنطِلُ وَأَتَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَالْبَا اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَالِيُّ الْكَالِيُّ الْكَالِيُّ الْكَالِيُّ الْكَالِيُّ الْكَالِيُّ الْكَالِيُّ اللَّهُ اللّ

(ب) ولما كان الله سبحانه هو الكبير في الحقيقة، ولا كبير سواه، ولما كان الله سبحانه عليهاً بالحقائق على وجهها، كان من كمال علمه وتقديره لذاته، حقيقاً بأن يكون متكبراً، أي: مثبتاً لنفسه أنه هو الكبير، وأنه أكبر من كل كبير، لأن ما سوى الله تعالى مخلوق له. ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (المتكبر).

#### اسم الله (المتكبر):

أي: الذي يعلم حقيقة ذاته، فيثبت لنفسه وصفه الحقيقي وهو: أنه الكبير. وهذا المعنى هو معنى التكبير بالنسبة إلى الله تعالى؛ وأما التكبير بالنسبة إلى غيره سبحانه: فهو ادَّعاء كاذب، وتكلف ممقوت، وخلق ذميم.

وقال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوشُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْمَازِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

(ج) ثم إذا وضعنا الموجودات في منازل معنوية، يعلو بعضها بعضاً، كان الله سبحانـه هو العلي بذاته وصفاته وأفعاله، وما عداه سافل لا علو له، لأن ما لله سبحانه فمن ذاتـه، وأما ما لغيره فبهبةٍ من الله، وبخلق منه. ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (العلي).

## اسم الله (العلي):

مأخوذ من الْعُلُوّ، وهو: ضد السفل. والمراد منه: علو الشرف والجلالة والكبرياء، وأنه

فوق خلقه، وأنه مستوعلي عرشه. وهذا المعنى لا يستحقه ــ في الحقيقة ــ إلَّا الله تعالى.

قال الله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَنطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ الْعَلَى ٱلْكَافِهُ وَ الْعَلَى ٱلْعَلَى ٱلْكَافِي الْمُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

(د) ولما كان الله سبحانه هو العلي في الحقيقة ولا عليّ سواه، ولما كان الله سبحانه عليهاً بالحقائق على وجهها، كان من كمال علمه، وتقديره لذاته وصفاته وأفعاله، حقيقاً بـأن يكون متعالياً، أي: مثبتاً لنفسه أنه هو العلى. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى: (المتعالي).

#### اسم الله (المتعالى):

أي: الذي يعلَم حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله، فيثبت لنفسه وصف الحقيقي، وهو: أنه العلي. وهذا المعنى هو معنى التعالي بالنسبة إلى الله تعالى؛ وأما التعالي بالنسبة إلى غيره سبحانه: فهو ادّعاء كاذب، وتكلّف ممقوت، وخلق ذميم.

قال الله تعالى في سورة (الرعد ١٣):

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ اللَّهِ سَوَآةٌ مِنكُمْ مَّنَ أَسَرٌ الْقُولُ وَمَن جَهَرَيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن هُومُ شَيْدَ فِي إِلَيْهِ لِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَادِ ﴿ ﴾ .

(ه) ولما كان الله سبحانه هو الكامل في صفاته وأفعاله \_ وما عداه ناقص \_ وهذا معنى الجلال، جاء في المأثور من أسمائه الحسنى: (الجليل).

## اسم الله (الجليل):

ماخوذ من الجلال، وهو: الكمال في الصفات والأفعال. فالله سبحانه هـو الجليل: لأنـه هـو وحده الذي له الجلال والكمال، في جميـع الصفات والأفعال.

وفي معنى أنه الجليل، قال الله تعالى في سورة (الرحمن ٥٥):

﴿ نَبْرُكَ أَمُّهُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴾.

وقال الله تعالى في سورة (الرحمن ٥٥):

﴿ كُلُّمَنَّ عَلَيْهَا فَانِ ١ ﴿ وَيَعْفَى وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٠٠٠

(و) ولما كان الله سبحانه هـو الكبير في ذاته، والجليل في صفاته وأفعاله، والعـلي في شـرفه ومقـامـه، وهذا منتهى معنى العـظمـة والكـرم، جـاء في المـأثـور من أسمـائـه الحسنى: (العظيم ــ والكريم «في أحد معانيه»).

#### اسم الله (العظيم):

أي: الذي له صفات الكبر والعلو والجلال، وبها كان عظيم القدر.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ ١٠٠

#### اسم الله (الكريم):

مأخوذ من الكرم، بمعنى: رفعة القدر وعظم الشأن.

فهو هنا بمعنى: الرفيع القدر، العظيم الشأن، الموصوف بالصفات الجليلة.

قال الله تعالى في سورة (الانفطار ٨٢):

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَاغَرَكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيْرِ ﴾ .

وقد سبق شرح هذا الاسم في الصنف الثالث، وهو: (ما يدخل في باب الهبة والعطاء).

(ز) وأي مجد وحسب أعظم من جمع هذه الصفات، مع بلوغ نهاية الكرم؟! ومن هنا جماء في المأثور من أسمائه الحسنى: (الماجد \_ المجيد \_ الحسيب «في أحد معانيه» \_ ذو الجلال والإكرام).

#### اسم الله (الماجد):

مأخوذ من المجد، وهو: بلوغ غاية الشرف، ونهاية الكرم.

وهذا الاسم غير مذكور في القرآن ـ بل المذكور فيه المجيد كها يأتي ـ ولكنه مجمع عليه.

#### اسم الله (المجيد):

صيغة مبالغة للماجد، ومعناهما واحد.

قال الله تعالى في سورة (هود ١١):

﴿إِنَّهُ مَيدٌ مَجِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مَعِيدٌ مُعِيدٌ مُ

#### اسم الله (الحسيب):

أ إذا كان مأخوذاً من الحَسَب بفتح السين، وهو: السؤدد والشرف، فمعنى الحسيب على هذا: هو المختصّ بشرف الألوهية والربوبية وجميع الكهالات. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم الكريم.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤): ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾. وقد سبق شرح هذا الاسم عند صفة العلم.

#### اسم الله (ذو الجلال والإكرام):

أي: هـو الذي لا شـرف ولا جلال ولا كمـال ولا مجد ولا حسب إلا وهو له سبحـانـه؛ كما لا إكرام ولا عطاء ولا هبة إلا وهي صادرة منه تعالى.

قال الله تعالى في سورة (الرحمن ٥٥):

## ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴿

(ح) ثم إن من استجمع كل ما سبق من الصفات والأسهاء كان وحده هو السيّد، ومن عداه عبيد له، وكان وحده هو الذي يستحق الحمد والثناء. ومن هنا جاء في المأثور من أسهاء الله الحسنى: (الصمد ــ الحميد «في أحد معانيهها»).

#### اسم الله (الصمد):

إذا كان بمعنى السيِّد، فالله سبحانه: هو السيد وكل من عداه عبيده.

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ إِلَّهُ ٱلصَّامَدُ ١٠ .

وقد سبق شرح هذا الاسم مع الأسهاء الحسنى التي تعبود إلى صفة محالفت تعالى للحوادث.

#### اسم الله (الحميد):

إذا كمان بمعنى المحمود، أي: هـ و الموصـ وف بجميـ ع الصفـات العليـة التي يحمـده بهـا الأولون والآخرون، ولا يصلح معها حمد غيره مثل حمده، كما لا يُثنىٰ بهـا \_ حقيقةً \_ عـلى أحد سوى الله تعالى، فهو المحمود بحق، وحمد من سواه حمد مجازي، تابـع لحمده جلّ وعلا.

قال الله تعالى في سورة (هود ١١):

﴿إِنَّهُ مَمِيدٌ نَجِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مَمِيدٌ عَمِيدٌ اللَّهُ ﴾ .

وقد سبق شرح هذا الاسم في الصنف السادس وهو: (ما يدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم).

## أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى المتضمنة صفات الحمد والتمجيد لله تعالى:

ومن يلاحظ باستمرار \_ ملاحظة تحقق وتبصر \_ ما تدلّ عليه أسهاء الله: (الكبير \_ المتكبر \_ العلي \_ المتعالي \_ الجليل \_ العظيم \_ الكريم \_ الماجد \_ المجيد \_ الحسيب \_ ذو الجلال والإكرام \_ الصمد \_ الحميد)، ويستعيد في ذهنه معاني سائر أسهاء الله الحسنى؛ فإنّه لا بد أن ينصرف بكل قلبه، وفكره ولسانه، للثناء على الله بجميع محامده، ما علم منها وما لم يعلم، مؤكداً بذلك إيمانه بالله حق الإيمان، ومعرفته بجلائل صفاته، ومعترفاً له بالإتمية والربوبية، وواقفاً بالخشوع في مقام العبودية التامة للربّ الأعلى.

ولذلك كان من فرائض الإسلام الصلاة المكتـوبة، ومن فـرائض الصلاة قـراءة الفاتحـة المبتدأة بالحمد والثناء على الله تعالى:

\* \* \*

# دليّل تعيين الأسماء أنحسن في التسّعة والتسّعين المشّعورة ، التي سَرَبِق تصّبني فها وشرحها

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارىء، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المغذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الماسور».

رواه الترمذي والبيهقي «في الدعوات الكبير،(١).

وفي روايات هذا الحديث بعض تغيير في الأسهاء.

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح.

#### هل الأسهاء الحسنى لله تعالى منحصرة في تسعة وتسعين؟

إن الأسهاء الحسنى التسعة والتسعين السابقة هي الأسهاء الحسنى المشهورة، أما أسهاء الله فلا تنحصر بها ودليل ذلك:

ما رواه أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال:

«ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وذهاب حزني، وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً. فقيل يا رسول الله: ألا نتعلمها ؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه أيضاً أبو حاتم بن حِبًان في صحيحه.

وقال الله عز وجل في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ اُلْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَ إِدَّ سَيُجْزَؤْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَيْهِ الْأَسْمَآ الْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي السَّمَنَ إِدَّ سَيُجْزَؤْنَ مَاكَانُواْ

فهذه الآية مطلقة لم تخصص أسهاء الله بعدد، ولم يرد نص على الحصر.

فقد ورد في القرآن الكريم أسهاء وصفية لله تعالى لم تدرج في التسعة والتسعين المشهورة التي سبق بيانها؛ ومنها: (المولى، النصير، الغالب، القاهر، القريب، الرب، الناصر، الأعلى، الأكرم، أحسن الخالقين، أرحم الراحمين، ذو الطول، ذو القوة، ذو المعارج، بديع السماوات والأرض، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، مولج الليل في النهار، ومولج النهار في الليل، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي).

وقد جاء في رواية ابن ماجه لحديث أسهاء الله التسعة والتسعين، أسهاء ليست في الرواية المشهورة التي سبق ذكرها، وذلك بدلاً عن بعض ما جاء فيها، ومنها: (التام، القديم، الوتر، الشديد، الكافي، الدائم، المنور، المبين، الجميل، الصادق، المحيط، القريب، الفاطر، العكم، المليك، الأكرم، المدبر، الرفيع، ذو الفضل، الخلاق).

كيا ورد في الأحاديث النبوية بعض أسياء أخرى لله تعالى، منها: (الحنان، المنان، السيّد، الديّان). ومنها: (جميل)، ففي الصحيح: (إن الله جميل يجب الجمال). ومنها: (رفيق)، ففي الصحيح: (إن الله رفيق يجب الرفق).

ومن ذلك يتبين لنا أن أسهاء الله تعالى غير محصورة في التسعة والتسعين المشهورة؛ ولكن لهــذه الأسهاء المشهــورة زيـادة فضــل للتنصيص عليها بــالـذكــر؛ أو لمـا فيهــا من جمع مختلف الصفات.

### هل يجوز إطلاق أسهاء على الله تعالى لم يسرد الإذن بها في القسرآن أو السنة؟

(أ) إن الأسهاءالأعلام الموضوعة في اللغات لله تعالى يجوز إطلاقها عليه اتفاقاً.

(ب) أما الأسهاء الماخوذة من الصفات أو الأفعال، أو أسهاء المدح والثناء، فالمختار عند أكثر علهاء أهل السنة: أنه لا يجوز إطلاق اسم منها على الله تعالى، ما لم يرد الإذن الشرعي بإطلاقه عليه سبحانه، وذلك خشية إطلاق أسهاء على الله تعالى، توهم اتصافه سبحانه بما فيه نقص بكمال الألوهية وجلال الربوبية، وهذا هو معنى قولهم: (إن أسهاء الله توقيفية).

ولكن: وقع الاتفاق بين العلماء والفقهاء على إطلاق أسماء على الله تعالى، دون الإذن بالفاظها في النص الشرعي من قرآن أو سنة، لأنها تثبت لله كمالاً، ولا توهم اتصافه سبحانه بما فيه نقص بكمال الألوهية وجلال الربوبية، ومنها: (المريد المتكلم الموجود الأزلي الأبدى)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في كتـابـه (المقصـد الأسنى شـرح أسـماء الله الحسنى) في الفن الشالث، اللواحق. ولكن السلفيين لا يقرّون إطلاقها على الله تعالى.

## النصوص المتشابهات في صفات الله تعكالى

كيف نفهم ما ورد في القرآن والسنّـة من نصــوص يــوهم ظــاهــرهــا تشبيــه الله سبحانه بالمخلوقات؟(١).

جاء في القرآن الكريم والسنّة الصحيحة نصوص تنسب إلى الله تعالى صفات يوهم ظاهرها أنّ الله يشبه في هذه الصفات خلقه؛ كالنصوص التي تثبت أنّ الله وجهاً، وأن الله يداً، وأنّ الله عيناً وعينين، وأنّ الله جنباً، وأنّ الله أصابع، وأنّ الله قدماً، وأنّ الله استوى على العرش، ونحو ذلك.

والسؤال الذي يعترضنا هنا هو:

هل هذه الأمور المنسوبة إلى الله تعالى في القرآن والسنة، صفات لله تعالى وفق حقيقة الفاظها المتصوَّرة في أذهان الناس؟ أو صفات لله تعالى وفق حقيقة كلية تدل عليها الألفاظ بالإطلاق العام، والجانب الأعلى منها يليق بجلال الله، لا تشبيه فيه ولا تجسيم؟ أو صفات لله تعالى مستعملة في حقائق أخرى، مسمَّاة في لسان الشرع بهذه الأسهاء، ولا نعلم حقيقتها على وجه التحديد؟ أو أنها مستعملة لمعاني غير المعاني الظاهرة منها على وجه من وجوه المجاز، ونحن نستطيع أن ندرك هذه المعاني؟.

وفي هذه الاحتمالات الأربعة حصر لجميع الاحتمالات الفكرية التي يمكن أن ترد على مثل هذه النصوص، فهي:

- ١ ــ إمَّا حقيقة وفق ظاهر مدلولها اللغوي الذي يتصوَّره الناس في أذهانهم.
  - ٢ \_ وإمَّا حقيقة وفق دلالة لغوية صحيحة تليق بجلال الله عزَّ وجل.
- ٣ ـ وإمَّا حقيقة في الاصطلاح الشرعي لمعان لا نعلم حقيقتها على وجه التحديد.

<sup>(</sup>۱) جرى تعديل في هذا البحث عبًا في الطبعة الأولى، اقتضاه ورود وجهات نظر جديرة بالاهتمام، والأخد بعين الاعتبار، سدد الله خطانا لما فيه رضاه، وصحّح عقيدتنا بالحق على ما يحبّ، وجمع كلمة المسلمين على البرّ والتقوى.

٤ ــ وإمَّا مجاز تركت فيه حقيقة وضع اللفظ اللغوي إلى معنى آخر، بينه وبين معنى اللفظ في الوضع اللغوي علاقة من علاقات المجاز.

ولنبحث هذه الاحتمالات الأربعة في ضوء العقيدة الصحيحة التي عرفناها عن الله جلَّ وعن صفاته الكريمة فيها سبق من بحوث، فنقول:

#### (أ) الاحتمال الأول:

وهو أنها مستعملة في ظاهر مدلولها اللغوي الذي يتبادر منه إلى أذهان الناس معنى التجسيم؛ ومشابهة الخالق للمخلوق، وهذا احتمال باطل قطعاً، ولا يقول به إلا المشبّهة والمجسّمة. ودليل بطلانه: ما ثبت لدينا من أنّ الله تعالى ليس جسماً، ولا جسداً، وليس له من الصفات ما يتنافى مع أزليته، أو ما يقتضي كونه حادثاً، ودلّ على بطلانه من النصّ قول الله تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْمَ أَوْ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾.

وقد سبق إيضاح تنزيه الخالق عن كلّ نقص عند بحث صفات الخالق سبحانه وأسمائه الحسني.

#### (ب) الاحتمال الثاني:

وهـو أنَّ هذه النصـوص مستعملة على وجـه الحقيقة، وفق دلالـة لغويـة صحيحـة تليق بجلال الله عزّ وجل؛ لا تشبيه فيها ولا تجسيم، والألفاظ اللّغوية المستعملة فيها تطلق ويراد بها معنى أدنى يناسب واقـع حال المخلوقات الحادثة.

وهذا الاحتمال لا اعتراض عليه مطلقاً من جهة العقيدة، ولا من جهة العقل، وهو الأحق بأن يستمسك به. والاعتراض عليه بأنه لا سند له من جهة الوضع اللّغوي بالنسبة إلى بعض الألفاظ، يمكن دَفْعُه: بأنّ الأوضاع اللّغوية كلّها إنّا عرفت بالاستعمال، وكثير منها يدلّ عن طريق الحقيقة لا المجاز على معانٍ لا يستطيع الناس تصوّر ماهيتها، وقد يدركون منها معنى أدنى. ويطلقونها لتدلّ على معانٍ فوق ذلك، حتى تصل إلى معانٍ تليق بالله عزّ وجلّ، مع أن الأذهان لا تستطيع تصوّر هذه المعاني على حقيقتها، كإطلاق لفظ الذات، ولفظ الوجود، ولفظ الحياة، ولفظ الرحمة، ونظير ذلك لفظ العلم، ولفظ القدرة. فهي في معانيها الدنيا: تطلق ويراد بها ما يناسب ما عليه المخلوقات من صفات، وفي معانيها العلما:

وهذا الاحتمال هو الاحتمال الذي نصره الإمام ابن تيميَّة، وابن القيِّم، ومن تبعها، وهي طريقة المحدِّثين، وكثير من أهل السنة والجماعة، وذكروا أنه هو الحقّ الذي لا يَصِحُّ العدول عنه، ورأوا أنه هو مذهب السلف.

قالوا: هذا ما يدلّ عليه إثبات أنّ الله سميع بصير، بعد نفي عماثلة شيء له، في قوله تعالى: ﴿لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

#### (ج) الاحتمال الثالث:

وهو أنّ هذه النصوص مستعملة على وجه الحقيقة لا المجاز استعمالًا شرعيّاً في معانٍ تليق بجلال الله، وذلك بحسب الاصطلاح الشرعى.

أي: إنّ لله تعالى صفات خاصة، فمنها مثلاً صفة اسمها (اليد) حملاً للنصّ على ما ورد فيه دون تأويل، ولكن مع نفي المعنى الـذي يتبادر لأذهان الناس عمّا لا يليق أن يكون صفة للخالق سبحانه. ومنها صفة اسمها (الاستواء)، وصفة أخرى اسمها (العين)، وهكذا إلى آخر ما ورد من نصوص متشابهة من هذا النوع.

فهي صفات لله تعالى مستعملةً في الاصطلاح الشرعي لحقائق شرعيَّة يعلمها الله، ولها آثار يمكن أن نفهمها، وليست مستعملة للدلالة على المعاني التي تدلّ عليها أوضاعها اللّغوية.

فليست بالنسبة إلى صفة (اليد) مثلاً كها نعرف من معناها في وضعها اللّغوي، وهي أنها العضو المعروف من الجسد، وليست بالنسبة إلى صفة (الاستواء) هو ما نعرف من معنى الاستواء وهو الجلوس، وليست بالنسبة إلى صفة (العين) هو ما نعرف من معنى حاسّة البصر المعروفة، وهكذا فليس المراد من هذه الصفات هو ما يتبادر من وضعها اللغوي المعروف، ولكن لها وضعاً شرعياً آخر، يعلمه الله، ونحن لا نعلمه على وجه التحديد.

وهذا الاحتمال احتمال مرضي، لا مانع منه عقلًا ولا شرعاً، وقد قبال به كثير من أثمة أهل السنة والجهاعة.

وظاهر ما نقل عن السلف رضوان الله عليهم ـ وهم علماء الطبقات الثلاث: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ـ في تفسير النصوص، يفيد: أنّ الأخذ بهذا الاحتمال الثالث، أو بالاحتمال الثاني هو طريقهم.

قال أهل التحقيق في طريقة السلف: هي الـطريقة الأسلم، لأنها تعتمـد على تفـويض المعنى إلى الله تعالى، والتسليم له دون تأويل، مع إجماعهم على أنّ المعنى المتبادر الذي يدلّ على

التجسيم، أو الحدوث، أو أية صفة من الصفات التي لا تليق بالخالق سبحانه غير مراد قطعاً، لمعارضته لدلائل العقل والنقل.

سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

وعن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء على الإيمان بالصفات، من غير تفسير ولا تشبيه.

وعن أبي عبيد القاسم بن سلام \_ فيها ثبت في النصوص من هذه الصفات \_ قال: هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أنّا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسّرها، وما أدركنا أحداً يفسّرها(١).

وقال ابن عبد البرّ إمام أهل المغرب: روينا عن مالك بن أنس، وسفيان الشوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، ومعمر بن راشد \_ «في أحاديث الصفات» \_ أنهم كلّهم قالوا: أمرّوها كها جاءت. وقال أيضاً: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلّها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلّا أنّهم لا يُكيّفون شيئاً من ذلك، ولا يحدّون فيه صفة محصورة (٢).

وقال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات»: أمّا المتقدّمون من هذه الأمّة فالهم لم يفسَّروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب \_ (باب ما جاء في إثبات اليدين) \_. وكذلك قال في «الاستواء على العرش»، وسائر الصفات الخبرية (٣).

وإلى طريقة السلف انتهى أبو الحسن الأشعري في آخر ما كتب من مؤلفاته، وقد نقل الإمام ابن تيمية قسماً منها(٤).

وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها، وإيّاها اختار أثمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أثمة الحديث وأعلامهم.

<sup>(</sup>١) انظر فتاوى ابن تيمية المجلد الخامس صفحة (٥٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق، صفحة (٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق، صفحة (٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق، صفحة (٩٣) وما بعدها.

وقال إمام الحرمين أخيراً في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه ديناً، وندين به عقداً، اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرّض لمعانيها.

#### (د) الاحتمال الرابع:

وهـو تأويـل هذه النصـوص لمعان تحتملها بوجه من وجوه المجـاز المعروفة في اللسـان العربـي، والتي استعملها المصدران الشرعيان القرآن والسنة في كثير من نصوصهها.

وعلى هذا الاحتمال يمكن تأويل البد مثلاً في قوله تعالى في سورة (الفتح ٤٨):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيمِمُّ ١٠٠٠ ﴿

بأن المراد من اليد: القدرة، وقد استعمل لفظ اليد مجازاً عنها، وهذا استعمال شائع مقبول، ذلك لأنّ اليد محلّ لظهور لـون من ألوان القدرة، أو المراد المعونة والرّعاية والحفظ والمشاركة في البيعة.

ويمكن تأويل العين في قوله تعالى \_ خطاباً لموسى عليه السلام \_ في سورة (طه ٢٠): ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُكِبَّةً مِّنِي وَلِئُصَّنَعَ عَلَىٰعَيْنِيۤ ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكِ اللَّهِ الْمَالِمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰعَيْنِيٓ ﴿ وَأَلْقَيْتُ كُنَّا اللَّهُ ال

بأنّ المراد من العين: أنّ الله بصير، واستعمل لفظ العين مجازاً عن ذلك، أو أنّ المراد منها: الحفظ والرعاية والعناية، لأنّ العين في مألوف البشر هي وسيلة مراقبة الأشياء المطلوب حفظها ورعايتها والعناية بها، واستعمال العين في معنى الحفظ والرعاية والعناية استعمال شائع في اللغة العربية.

وعلى هذا النسق يجري تأويل جميع النصوص التي يوهم ظاهرها نسبة معانٍ لا تليق \_ بحسب ظاهرها \_ بكمال الألوهية والربوبية .

وهذا الاحتمال احتمال غير مرفوض إذا كان المعنى الذي أُوِّل إليه اللفظ موافقاً لأصول العقيدة الإسلامية.

وقد جرى على هذا الاحتمال كثير من خَلَف أهل السنة والجماعة، وطريقتهم تسمّى «بطريقة التأويل لمعنى يحتمله اللفظ، وفق أصول اللّغة العربية واستعمالاتها المشهورة»؛ وهي طريقة تجعل النصوص تدلّ على معانٍ مقبولة في مفاهيم الناس وتصوّراتهم عن صفات الله، التي هي منزهة عن الجسمية والحدوث ومشابهة الحوادث. وليس من موجب لتضليل أصحاب هذه الطريقة، على اعتبار أنّ فيها تعطيلًا لصفات أثبتها الشرع في نصوصه الصحيحة، لأنه يقال: إنما يكون التعطيل بعد إثبات معنى الصفة بشكل قطعي، أمّا حمل النصّ على بعض احتمالاته المقبولة شرعاً، وفق أصول اللغة العربية التي أنزل بها القرآن، فهو مسلك لا تعطيل

فيه. وحين نلاحظ أنّ كباراً من علماء المسلمين الذين هم مرجع للمسلمين في علوم الفقه والتفسير والحديث قد أخذوا بهذه الطريقة، يتأكد لدينا أنّ لهم رأياً لا يصحُّ أن نضللهم فيه، ما دام لهم وجهة نظر ذات حجة، ولها نظائر في الشريعة عًا اتفق المسلمون جميعاً عليه. ولئن كانوا مخطئين في هذا، فهم مجتهدون ضمن شروط الاجتهاد المقبول، ولهم أجر على اجتهادهم الذي بذلوه ليصلوا إلى ما ينشدون من حقّ.

## الفصل الناي لأحُكمَ الآبته

# ١ الكون مخلوق لله ومملوك لله، فليس لأحد غيره تعالى أن يتصرف بشيء منه إلا بإذنه:

ولما كان هذا الكون مخلوقاً مملوكاً لله تعالى الذي خلقه، والملك الحقيقي يستلزم حق الانفراد بالتصرف، ونحن البشر جزء من هذا الكون المملوك لله، لما كان الأمر كذلك: فإنه ليس من حق أي أحد \_ غير الله \_ أن يتصرف في ملك الله بشيء مهما يكن ذلك الشيء إلا أن يأذن له بذلك التصرف.

مثلاً: الأرض التي نسكنها، ونحرثها ونزرعها، ونستعمل خيراتها، ونتسلط على حيازة أموالها، ملك الله تعالى الذي خلقها، وليس لنا أن نفعل فيها شيئاً إلا كها أذن لنا، وضمن الحدود التي يُحدُّها لنا.

فإذا أذن لنا مشلًا: أن نذبح حيواناً ونـأكل لحمه، كان لنـا ذلك بمقتضى الإذن، وإذا لم يأذن لنا أن نذبح حيواناً آخر ونأكل لحمه، لم يكن لنا ذلـك بمقتضى عدم الإذن، لأن الملك ملكه، والأمر أمره، والإذن إذنه.

وإذا أذن لنا بشراب فلنا أن نشربه، وإذا لم يأذن لنا بشراب آخر فليس لنا أن نشربه، لأن الملك ملكه، والأمر أمره، والإذن إذنه.

وإذا أذن لنا أن نسلك طريقاً ما، أو نعمل عملًا ما، كان لنا ذلك، وإذا لم يأذن لنا بـأن نسلك طريقاً آخر، أو أن نعمل عملًا آخر، لم يكن لنا ذلك، لأن الملك ملكه، والأمر أمره، والإذن إذنه.

فنحن إذن ملزمون بتتبع الحدود التي يحدُّها لنا خالق الكون ومالكه، وملزمون بالتقيد بمقتضيات الإذن الذي يأذن لبنا به في ملكه، وليس لنا أن نتجاوز هـذه الحدود، ولا أن نتعـدى

مقتضيات الإذن، وإلا كنّا عصاة معتدين على حق ملك المالك الخالق القادر، والمعتدي يعرض نفسه للعقوبة.

ومن ذلك: إذن الله لآدم وحواء لما أدخلهما الجنة أن يأكلا من ثمرهما رغداً، إلا شجرة واحدة لم يأذن لهما أن يأكلا منها، فلما أكلا منها، خالفا مقتضى إذن الله لهما في ملكه فعصيا، فاستحقا عقوبة الله بإخراجهما من الجنة التي هي مخلوقة لله، مملوكة له.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَانَقْرَيَا هَانِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَا أَزَلَهُمَا الشَّيْطَلُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيدُّ وَقُلْنَا الْهَبِطُواْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَاحِينِ ﴿ ﴾ .

#### ٢ ـ لله الخلق والأمر:

وبما أنَّ الله هو خالقنا، وممدنا باستمرار الوجود، ورازقنا بعطائه المحمود، والمنعم علينا بجلائل النعم ودقائقها، والذي بيده نواصينا: ملكاً وتصرفاً، وحياةً وموتاً، فهو الـذي يملك تحديد طريق سلوكنا في الحياة: فعلاً وقولاً واعتقاداً، وهو الذي بأمره يَحُدّ من حرياتنا التي منحنا إياها، ويُقيّد من شهواتنا التي هي من هباته لنا، وذلك رعاية لمصالحنا، وامتحاناً لطاعتنا في عبوديتنا له.

## ٣ \_ ليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله:

ومن ثُمَّ فليس لنا أن نحكم لأنفسنا بـالإِباحـة، إلَّا أن نعلم أن الله حكم لنا بهـا، وإلَّا كنَّا مُشَرَّعين على الله بغير علم، ولا إذن منه.

وكذلك ليس لنا أن نحكم بالتحريم، إلّا أن نعلم أن الله حكم علينا بـه، وإلّا كنا مُشَرّعين على الله بغير علم، ولا إذن منه.

ومثل ذلك الحكم بالوجوب وساثر الأحكام.

وهكذا: فليس لأحد مهما كان ذا منزلة في الدين أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وكذلك ليس لهيئة مهما كان شأنها أن تشرع من الدين ما لم يأذن به الله خالقنا، لأن مَنْ له الخلق فله الملك، ومَنْ له الملك فله الأمر، وبيده حق التصرف بمملوكه، وعلى المملوك أن يتحقق بوصف عبوديته لمالكه بالحق، فيطبعه فيها أمر، ولا يعصيه فيها نهى.

قال الله تعالى مثبتاً أن له الحكم في سورة (القصص ٢٨):

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لِآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٠٠

وفي حكاية قـول يوسف عليـه السلام في دعـوته لصـاحبيه في السجن مثبتاً لهـما أن لله الحكم؛ قال الله تعالى في سورة (يوسف ١٢):

﴿ يَنصَحِبِي ٱلسِّجِنِ ءَأَرَبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ مَا مَا مَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ الْآ أَسْمَآءُ سَمَّيْتُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلطَنَ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّآ إِيّاةً ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَا لَهُ مُمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

فليس لأحد أن يعبد عبادة لم يأت بها حكم من الله أو إذن.

وفي التنديد بحكم غير الله، وفي بيان كمال حكمه في الحسن والعدل ورعايـة المصالح، من غير ظلم ولا انحراف عن الصراط السوي، قال الله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ أَفَكُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُكُمَّا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ .

وفي نفي الإيمان عمن لا يُحكّمون رسول الله في خلافاتهم التي تجري بينهم آخذين حكمه بالرضا والتسليم، قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَحِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ ).

وحكم الرسول من حكم الله، لأنه مبلخ عن الله.

## ٤ \_ الكون مخلوق مطيع لقوانين الخلق الرباني وأنظمته بالقهر:

وإذا نظرنا إلى هذا الكون الفسيح وجدنا أن كل شيء فيه خاضع لقوانين الخلق الرباني وأنظمته التي أراد الله لكونه أن يسير عليها؛ فها من شيء يستطيع أن يتحرَّر من أنظمة الخلق الرباني وقوانينه قيد شعرة؛ لأنه مسيَّر بالقهر، دون أن يكون له إرادة أو اختيار.

ألسنا نرى مسيرة الكواكب والنجوم! فأيها يستطيع أن يخرج عن مداره ويغير نظامه، إلا أن يشاء الله له ذلك؟! ألسنا نرى أنظمة الحياة والموت وقوانينهها! فمن الـذي يستطيع أن يغير شيئاً من هـذه الأنظمة والقوانين إلا الله الخالق؟!

ألسنا نرى أنظمة الطبيعة وقوانينها، على اختلاف أوضاعها وأحوالها وأجزائها ومركباتها! فهل يستطيع شيء منها أن يُغيِّر من طبعه، أو يتحرَّر من قانونه؟!

قال الله تعالى في سورة (القصص ٢٨):

﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْنَازُ مَاكَانَ لَمُهُمُ ٱلْخِيرَةَ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّا ﴾.

و لهل يخضع الإنسان الممنوح جانباً من حرِّيَة الإرادة لقوانين
 التكليف الرباني بالتسليم والطاعة ؛ بعد أن خضع بالقهر
 لقوانين الخلق الرباني الجبريّة ؟

وهذا الإنسان \_ وهو جزء صغير من هذا الكون الكبير \_ هو أيضاً خاضع بالقهر لقوانين الخلق الرباني وأنظمته الجبريَّة، في حياته وموته، وصحته ومرضه، ونموه وضموره، وأكثر جوانب تكوينه. إلا أن الله الحكيم العليم ترك له جانباً من الحرية والاختيار في إرادته لأفعاله الجسمية والنفسية؛ وذلك ليختبر فيه هذه الإرادة، وليلقي عليه مسؤولية هذا التشريف، بهذه المنحة العالية الغالية.

فهل يخضع هذا الإنسان لقوانين التكليف الرباني وأنظمته بالتسليم والطاعة، في الحدود التي منح فيها الحرية، كها خضع هو وسائر الكون لقوانين الخلق الرباني وأنظمته بالقهر والإجبار، فيها ليس له عليه سلطة لا في قدرته ولا في إرادته، ولو كان داخل ذاته، متذكراً دائهًا هبة الله له، التي لو شاء لسلبها فجعله كالجماد أو كالنبات، لا خيرة له في شيء؟!

قال تعالى مثبتاً خضوع من في السماوات والأرض لقوانـين الخلق الربــاني الجبريّــة طوعــاً وكرهاً في سورة (آل عمران ٣):

﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَنَا وَكَرَّهَا وَكَرِّهَا وَكَرِّهَا وَكَرِّهَا وَكَرِّهَا وَلِيَنِهِ يُرْجَعُونَ اللهِ ﴾.

أما السهاء والأرض فقد جاءتا لأمر ربهها طائعتين.

قال الله تعالى في سورة (فصلت ٤١):

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءَ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱقْتِياطَوْعًا أَوْكُرُهُ أَقَالَتَا ٱلْيَنَاطَآ بِعِينَ (١٠) .

وهل يربط هذا الإنسان إرادته واختياره بإرادة الله واختياره فيها شرع وكلّف، فيُحلّ ما أحلّ الله، ويُحرّمُ ما حرّم الله، ويتّبع شريعته لعباده، سالباً خِيرته الذاتية طاعةً لله، متجاوزاً نفسه وشهواته امتثالاً لأمر الله؟! وكذلك شأن المؤمنين.

وفي بيان أنه ليس من شأن المؤمن ولا المؤمنة أن يكون لهم اختيار إذا قضى الله ورسوله أمراً تكليفياً، وقضاء الرسول من قضاء الله، لأنه مبلغ عنه ومأذون من قِبَله، قال الله تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ تَنَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْضَلَّضَلَاكُمْ يُبِينًا ﴿ ﴾ .

المراد من الأمر هنا الأمر التكليفي، أمَّا الأمر التكويني فهو نافذ حتماً لا خِيرَةَ لأحدٍ فيه.

# ٦ منحة الإرادة الحرَّة تستلزم إلى جانبها منحة العقل والعلم، والتمييز بين الخبر والشر:

ولمَّا وضعت إرادة هذا الإنسان في محيط من الابتلاء والاختبار الـرباني لجـانب الحريـة الني مُنِحتها هذه الإرادة؛ لزم أن يكون للإنسان إلى جـانب هذه الإرادة عقـل يعي التكليف، ويستطيع التمييز بين الخير والشر. وكذلك خُلِقَ الإنسان ممنوحاً هذه الهبات، وهي:

- (أ) الإرادة التي لها جانب من الحرية.
- (ب) القدرة الظاهرة على تنفيذ بعض الأفعال التي يريدها، فتوجد بخلق الله.
- (ج) العقل الذي فيه الاستعدادات العلميّة، التي منها الاستعدادات التالية:
  - ١ ــ الاستعداد لمعرفة الحق والباطل.
  - ٢ \_ الاستعداد لفهم التكليف، ووعي الأوامر والنواهي.
  - ٣ \_ الاستعداد للتمييز بين الخبر والشر ، وإدراك الفضيلة والرذيلة .

#### ٧ ـ شكر الله على نعمه واجب:

ومن جهة ثانية: إذا نظرنا إلى هذا الإنسان وما فيه من نعم ربانية عليه لا تحصى، وجدنا أن عليه واجباً نحو ربه تعالى الذي تفضَّل عليه بالنعم، وهذا الواجب يتمثل بشكره تعالى على نعمه، والشكر يتحقق بالعبادة والطاعة.

وهنا يستوقفنا سؤالان: سؤال حول (العبادة)، وسؤال حول (الطاعة).

السؤال الأول (حول العبادة): كيف نعبد الله بالشكل الذي يرضاه، فلربحا حدَّدنا لأنفسنا لوناً من ألوان العبادة لله تعالى، فكان هذا اللون عما لا يُرضي ربنا تعالى، فلا نكون بذلك قد عبدناه بالشكل الذي يرضاه؟

ألا يمكن لو تُركنا لأنفسنا نُحَدِّد شكل عبادتنا لربنا، أن نتصور أن الشكل الذي يرضي ربنا في عبادته: هو أن ندفن \_ مثلاً \_ أجسامنا بالرمال في الشمس الحارة الملتهبة؟ أو أن نغمسها في الثلج في شدة البرد القارس تعذيباً لها؟!

ألا يمكن لو تركنا لأنفسنا أن نتصور أن الشكل الذي يرضي ربنا في عبادته هو مثلاً في غيت أنفسنا جوعاً وعطشاً؟ أو نقتل أنفسنا بأيدينا؟ أو أن نلقي بها في التهلكة؟ أو نترك كل عمل في الدنيا منقطعين في زوايا الإهمال والنسيان؟ أو أن نتضمخ بالنجاسات والقذارات، متأثرين بفلسفات شاذة تقوم في أذهاننا؟ أو أن ننغمس في ألوان شتى من حظوظ النفس كاللهو واللعب والغناء والرقص، أو أذى الناس والاحتيال عليهم بالمكر والتزوير، ونحو ذلك بزعم أن فيها عبادة لله تعالى؟ أو أن ننطلق بالإباحية المطلقة لكل شيء؟ إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره!!

يضاف إلى ذلك: أن كل واحد قد ينتحل لنفسه لوناً شاذاً من شهوات النفس، يزعمه عبادة لله تعالى ، وهو كاذاب أشرٌ، فينحلُ مفهوم العبادة إلى معاني الفوضى والشهوة، والظلم والفساد.

وكل ذلك قد كان في الشذوذات الإنسانية أمثلة واقعية على انحراف الإنسان.

إذا كان كل ذلك ممكناً في حدود الانحرافات الإنسانية وشذوذاتها، فكيف لنا أن نعرف الشكل الذي يرضاه الله لنا في عبادتنا له؟

السؤال الشاني (حول السطاعة): كيف نعلم أوامر الله ونواهيه، ومنهج العمل الذي يرضاه لنا في حياتنا حتى نطيعه في سلوك هذا المنهج، والسير ضمن حدوده؟

ألا يمكن لو تُركنا لأنفسنا نحدد منهج حياتنا، أن نحدد ما لا يرضاه الله لنا بحال، لما فيه من شر وفتن، وفوضي وخراب لعالم الأرض؟!

ألا يمكن أن نحدد بالقوة منهجاً ظالماً، آثــاً جائـراً، لا حق فيــه ولا عــدل، متـأثـرين بالأغراض الخاصة، والشهوات الشخصية الجامحة الشاذة؟!

ثم كيف لنا \_ إذا استطاعت عقولنا أن تـدرك بعض ما هـو حسن وقبيح، وتدرك أن الحسن ممـا يـأمـر الله بـه، وأن القبيح ممـا ينهـى الله عنـه \_ أن نحيط علماً بجميع أوامـر الله ونواهيه ومأذوناته، حتى نلتزمها ونطيعه فيها؟!

ألا يمكن أن تخالف مدركات عقولنا أمر الله ونهيه وإذنه؟ فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ .

#### الجواب لكلا السؤالين:

والجواب لكلا السؤالين واحد، هو أننا عاجزون عن أن نعلم ذلك بأنفسنا ومدارك عقولنا، دون الرجوع إلى علم آتٍ عن الله، لأننا ولا ريب سنخبط \_ إذا تُركنا لأنفسنا \_ خبط عشواء، في ليلة داجية ظلماء، نتبع فيه الهوى والشهوة، والظلم والطغيان.

فلا بد لنا إذن من طريق غير طريق ذواتنا، ومدارك عقولنا، يُعرِّفنا شريعة الله لنا في عبادتنا، ومناهج حياتنا، وأنظمة دنيانا.

وهذا الطريق قد حدَّده الله لنا بالرسالات السماوية التي تدارك بها عجزنا وضعفنا، فضلًا منه وكرماً، ووضع لنا فيها أسساً مقبولة لدى العقول السليمة، مسلَّمة لدى الطباع المستقيمة. وأنزل لنا في هذه الرسالات الربانية ما يضمن سلامة عبادتنا له، ووحدتها وفائدتها لنا، كها يضمن سلامة مناهج حياتنا، وأنظمة دنيانا على ما يُحبُّ ويرضى، مع ضمان مصالحنا الدنيوية والأخروية. وقد وضعنا \_ جَلَّ وعلا \_ جذه الشرائع في طريق الهداية الذاهب صعداً إلى قمة السعادة الخالدة، والمجد الباقى.

ومن ثم: فلا حكم إلا لله.

#### ٨ ـ مبلغو شرائع الله:

وقد بلَّغ هذه الشرائع الربانية رسُلُ الله المصطفَوْن من الملائكة، الذين أرسلهم ليبلغوا رسل الله المصطَفَين من البشر، ليبلغ هؤلاء بدورهم الناس شرائع الله لخلقه، وليبينوا لهم كيف يعبدون الله، وكيف يطبعونه في أمره ونهيه، وكيف يتصرفون فيها هم فيه من ملك الله.

قال الله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَحِيعً بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى

#### ٩ ـ خاتمة وتلخيص:

مما سبق نستطيع أن نستخلص الحقائق التالية:

- ١ \_ الكون مخلوق لله ومملوك له ﴿ أَلَالُهُ الْحَلْقُ وَالْأُمْرِ ﴾ .
  - ٢ \_ ليس لأحد أن يتصرف في ملك الله إلا بإذنه.
  - ٣ \_ الناس مخلوقون لله، فهم عبيده، وعليهم طاعته.
- ٤ ــ الناس مكلَّفون بعبادة الله شكراً على نعمائه، ولأنَّهم عبيدُه وخلقٌ من خلقه.
  - ٥ \_ لا تصحُّ العبادة إلا بالشكل الذي يرضاه الله .
- ٦ ــ لا يمكن لـلإنسان أن يعـرف ما يـرضـاه الله للنـاس من أنـظمـة ومنـاهـج إلا عنه
   تعالى فيها شرع لعباده أو أذن لهم به.
  - ٧ \_ لو ترك الناس لأنفسهم لانتحلوا ألواناً من العبادة لا يرضاها الله، ولافترقوا فيها.
    - ٨ لو ترك الناس لأنفسهم لظلموا وطغوا في تحديد مناهج حياتهم وأنظمتها.
- ٩ ــ لا يجوز للناس أن ينسبوا شرائع إلى الله لم تأتِ من طريق صادق عنه تعالى،
   أو يحكموا بأحكام لم تأت عنه جل وعلا، أو لم يأذنْ بها.
  - ١٠ ـ الملائكة هم رسل الله للمصطَّفَين من البشر، يبلغونهم شرائع الله.
  - ١١ ـ الرسل من البشر هم رسل الله للبشر، يبلغونهم ما تحمَّلوه من شرائع عن الله.

. . .

# لاباب لانايي الإيمان الملائجية والبحنّ

الفصل الأول: الإيمان بالملائكة.

الفصل الثاني: الجن والاعتقاد بوجودهم.

ولما كانت الملائكة سفراء التبليغ بين الله ورسله من البشر، كان الحديث عنهم في أركان الإيمان يستدعي التقديم على باب الإيمان بالرسل؛ وكذلك جاء الأمر مرتباً في نصوص أركان الإيمان من قرآن وسُنَّة.

ولما كان الجن مخلوقات غيبية عنا كالملائكة، يضاف إلى ذلك ما بينها من وجوه تشابه في بعض الصفات، كان الكلام على الملائكة مستتبعاً الكلام على الجن، ولذلك ألحقنا الكلام عليهم بالكلام على الملائكة في هذا الباب.

## الفضل للأول

## الإيكان بالملايكة

(1)

#### الإيمان بهم من أركان العقيدة

من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالملائكة. قال الله تعالى في صفة عقيدة المؤمنين في سورة (البقرة ٢):

﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهُ و وَرُسُلِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَكُنُهُ وَ وَكُنُهُ وَ وَرُسُلِهِ ، وَلَا لَهُ أَسُلِهِ ، وَلَا لَوْا سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مِنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

وقال الله تعالى مثبتاً ضلال من يكفر بالملائكة في سورة (النساء ٤):

﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالاً بَعِيدًا ١٠٠٠ .

ولقد جاء الحديث عن الملائكة في القرآن الكريم بمناسبات مختلفة، في نحو خمس وسبعين آية من نحو ثلاث وثلاثين سورة.

كها جاء في كثير من أحاديث الـرسول ﷺ التنصيص عـلى أن الإيمان بـالملائكـة جزء من أركان العقيدة الإسلامية؛ منها:

ما جاء في الحديث المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المتضمن أسئلة جبريل عليه السلام للرسول عليه عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة \_ وقد جاء إلى مجلس الرسول على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه من أصحاب الرسول أحد \_ وفيه:

قال \_ أي جبريل \_ : فأخبرني عن الإيمان، قال \_ أي رسول الله على \_ : «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال \_ أي جبريل \_ : صدقت.

كها جاء فيها إثبات أن الرسول ﷺ قابل بعض الملائكة، وفي مقدمة الأحاديث المثبتة لذلك أحاديث بدء الوحي، واستمرار نـزوله عـلى الرسـول صلوات الله عليه، وهي متـواترة في معناها.

وقد بين الرسول صلوات الله عليه أن غير الأنبياء ــ من المؤمنين الأتقياء ــ يمكن أن يقابلوا الملائكة في أحوال خاصة.

فقد شكا حَنْظَلَةُ بن الرَّبيع للنبي عَلَى تغير حالة الإيمان التي تعتريه وهو في مجلس الرسول يذكرهم بالنار والجنة؛ وذلك حينها ينصرف إلى أهله ويعافس الأزواج والأولاد والضَّيْعات، وظن ذلك نفاقاً، فقال له الرسول عَلَى:

«والذي نفسي بيده: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكم وفي طُرقكم، ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةً. ثلاث مرات».

(رواه مسلم)

فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام الله ورسوله، كافر لا محالة، إذ لا مجال للتأويل، فالنصوص واضحة صريحة قاطعة، والعلم بوجود الملائكة مما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين.

#### **(Y)**

## الحكمة من الإخبار بوجودهم ووجوب الإيمان بهم

وقد اقتضت حكمة الله في البشر أن يرسل لهم رسلاً بشراً منهم، وأن يرسل لهؤلاء الرسل رسلاً من الملائكة يقومون بدور الوساطة والسفارة بينهم وبين الله؛ يبلغونهم رسالات ربهم، ويوحون لهم شريعة الله للناس، ليقوم الرسل من البشر بدورهم، فيبلغوا الناس ما أوحي إليهم. قال الله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن بَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّ مُولَآ إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِ كُمَّ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن بَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّ مُولَآ إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ﴾ .

كما اقتضت حكمة الله تعالى أن يسخر الملائكة لكثير من الوظائف يقومون بها في الناس: كنفخ الـروح في الأجنَّة، ومـراقبة أعمـال البشر، والمحافـظة عليهم، وقبض أرواحهم، وغير ذلك. وحيث كان لهم كل هذه العلاقة بنا في كثير من أمور حياتنا، ومعاشنا وأعمالنا، يضاف إلى ذلك ابتلاء الله لنا بالإيمان بمخلوقات غيبية عنا، يخبرنا بها: أخبرنا الله بوجودهم، وكلفنا أن نؤمن بهم.

#### (٣)

#### عقيدة الناس بالملائكة قبل الإسلام

والناس أمام هذه العقيدة قسمان:

القسم الأول: وهم أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء يؤمنون بالملائكة حتماً، ثقة بأخبار الأنبياء والرسل، لأن الإيمان بوجود الملائكة أمر نادى به جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

القسم الثاني: وهم غير أتباع الأنبياء والرُّسل عليهم السلام، وهؤلاء كما يلى:

١ \_ فمنهم من لم يتعرض للملائكة بإثبات ولا نفى .

٢ ــ ومنهم من أثبت وجودهم، ومن هذا الفريق: الروحانيون ومعظم
 الفلاسفة القدماء.

أما الفلاسفة: فقد أثبتوا وجودهم عن طريق الاستدلال العقلي، وفق القسمة العقلية التي تصوروها في احتمالات الخلق.

وأما الروحانيون: فقد أثبتوا وجودهم عن طريق المكاشفة والمشاهدة، بمصادفات خـاصة، أو برياضات روحية اتبعوها، والله أعلم.

٣ \_ ومنهم المادّيون الذين ينكرون كلّ الكائنات الغيبيّة.

#### (1)

#### حقيقة الملائكة وصفاتهم

فمن صفاتهم الواردة الصفات التالية:

۱ ــ أنهم مخلوقون من نور.

فعن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: (خُلقت الملائكة من نور، وخلق الجانّ من مارج من نار، وخلق آدم ممّا وُصِفَ لكم).

(رواه مسلم)

٢ \_ أن الملائكة قد يكونون معنا ولا نراهم.

فقـد كان ينـزل المَلَك (جبريـل) عليه السـلام بـالـوحي عـلى رسـول الله ﷺ، ولا يـراه جلساء الرسول.

فعن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله، وهو يرى ما لا أرى).

(متفق عليه)

وقد ورد أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تمتحن نزول الوحي على الرسول بإماطة الخمار عن رأسها: فإذا كشفت شعرها هدأت حالة الرسول، وإذا غطت شعرها عادت إليه الحالة، لعلمها بأن الملك جبريل لا يدخل بيتاً فيه امرأة مكشوفة الرأس. ولذلك قالت له لما حسرت عن رأسها: هل تراه؟ قال: «لا»، قالت: يما ابن عم اثبت وأبشر، فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان.

٣ \_ أن الملائكة قادرون على (التمثل) بأمثال الأشياء، و (التشكل) بالأشكال الجسمانية.

فقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة، منها أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى مجلس الرسول أو غيره كما يلى:

- ( أ ) على صورة إنسان مجهول:
- كلم في حديث عمر بن الخطاب السالف الذكر: (بينها نحن جلوس عند رسول الله، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُسرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد)، فسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، وأجابه الرسول عنها بالتفصيل. وأخيراً بعد أن انصرف قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أتدرون من السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم».
- وكما في قصة نـزول جبريـل عليه السـلام على مـريم وقد انتبـذت من أهلها مكـانـأ شرقياً، وتمثّله لها يشراً سوياً. قال الله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جَابَافَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَلُ لَهَابَشَرُاسُويًا ﴿ فَالْتَاإِنِيّ اَكُودُ بِٱلرَّمْ مَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّا ﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْمَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (ب) أو على صورة إنسان معلوم:

فكثيراً ما كان يأتي مجلس الرسول على صورة دِحية الكلبي أحد أصحاب رسول الله، وقد كان رجلًا وسيهاً.

وقد جاء التصريح بقدرة الملائكة على التمثل بالأشكال الجسمانية في القرآن الكريم في عدة قصص:

• منها قصة ضيف إبراهيم عليه السلام الواردة في القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُ أَقَالُ سَلَمٌ قَوْمٌ مُتُكُرُونَ ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ . لا تَعَفَ وَبَشَرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ ﴾ .

وقد أوجس سيدنا إبراهيم منهم خيفة لأنهم لم يأكلوا من الطعام.

ومنها قصة الملائكة الذين جاؤوا إلى نبي الله لوط عليه السلام، لإهلاك قومه،
 جاؤوه على صورة شباب مرد حسان، أطمعت بهم قوم لوط الذين يعملون السيئات. قال الله
 تعالى في سورة (هود ١١):

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطُاسِيٓ ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعَا وَقَالَ هَاذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءَهُ وَقَمُهُ يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنقَوْ مِهَا وُلآ مِنَاقِي هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ فَأَتَقُوا ٱللهَ وَلاَ يَخُرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُورَ جُلُّ زَشِيدُ ﴿ ﴾ .

• ومنها قصة الملكين اللذّين تسوّرا المحراب على داود عليه السلام، في صورة رجلين خصمين. قال الله تعالى في سورة (ص ٣٨):

﴿ وَهَلَ أَتَكُ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ نَسُورُوا ٱلْمِحْرَابَ إِنَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُم ۚ قَالُوا لَا تَخَفُّ

خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءَ ٱلصِّرَطِ ١٠٠٠.

٤ \_ ومن صفاتهم أن لهم قدرات خارقة، فقد ثبت للملائكة في القرآن الكريم والسنة قدرات عجيبة، بإقدار الله لهم:

(أ) فمنهم على قلة عددهم يحملون عرش الرحمن. قيال الله تعيالي في سورة (الحاقة ٦٩):

﴿ وَانشَقَتِ السَّمَا مُنهِ مَ يَوْمَهِ ذِواهِيتُ لَنَّ اللَّهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا ۚ وَيَجِلُ عَرَشَ رَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ ذِ ثَنِينَةٌ ﴿ ثُلُهُ ﴾.

على أرجائها: على جوانبها وأطرافها.

وفي الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ﷺ قال:

«أُذِن لى أن أُحَدِّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقة مسيرة سبعمائة عام».

(رواه أبو داود بإسناد صحيح)(١)

(ب) ومنهم من ينفخ نفخة يصعق لها من في السماوات والأرض. وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ١٠٠٠

وفي الحديث عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ:

«كيف أنعم وصاحب الصور قد الْتَقَمَه، وأصغى سمعه، وحنى جبهته، ينتـظر متى يؤمرُ بالنفخ؟!» قالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل».

(رواه الترمذي)(۲)

(ج) ورسل لوط عليهم السلام ــ وهم من الملائكة كها سبق ــ قلبوا أرض قومه عاليها سافلها دفعة واحدة، بسبب كفر هؤلاء القوم، وفعلهم السيئات. إلى غير ذلك من أنواع القوة. . .

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٥٧٢٨)، وعن أبعي داود: الحديث (٤٥٦٠) ورواه الضياء.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: الحديث (٥٥٢٧).

٥ ــ ومن صفاتهم الطاعة لله تعالى، ومبادرتهم لامتثال أمره، وهذا معنى عصمتهم
 عن المعاصي.

وقد وصفهم الله بأنهم لا يستكبرون عن عبادته، ولا يتعبون فيها، وأنهم يسبحون ربهم دائماً من غير انقطاع، قال الله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَايَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَايَسْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُسَيِّحُونَ ٱلْنَاكُ وَاللَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَسْتَحُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْ

لا يستحسرون: لا يكلُّون ولا يتعبون.

وحكاية لقول الملائكة في قصة خلق آدم قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ الْآَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ آعْلَمُ مَا لَائْعَلَمُونَ ﴿ ﴾ .

وقال تعالى مبيناً أنهم لا يعملون إلا بأمره في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم إِأَمْرِهِ وَيَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

٦ ـ ومن صفاتهم أنهم مقرّبون إلى الله تعالى ومكرمون، قال الله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِلْكَ لَا يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَ يَهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يِسَجُدُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُولِ

والذين عند الله هم الملائكة، والمراد من كونهم عند الله: أنهم مقربون إليه ومكرمون.

وقال تعالى في تكريمهم والردّ على من جعلهم أولاد الرحمن في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَالرَّحْنَنُ وَلَدَأُسُبْحَنَهُ ۚ بَلْعِبَادٌ مُّكُرَمُونِ ﴾ . وَهُم بِأَمْرِهِ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ مِأْلُونَ اللَّهُ اللَّ

٧ \_ ومن صفاتهم أنهم لا يتناكحون، ولا يتناسلون، ولكنهم عباد الرحمن، أي: مخلوقون لله دون وساطة تناسل.

فقد ذم الله الكافرين الذين جعلوا الملائكة إناثاً، وتـوعّدهم بكتـابة شهـادتهم الكاذبـة، وسؤالهم يوم القيامة عن افتراءاتهم، فقال تعالى في سورة (الزخرف ٤٣):

﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِ كُمَّ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَا ۚ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَبُ شَهَدَهُمُ وَيُسْعَلُونَ اللَّهُ .

٨ ــ ومن صفاتهم أن الله جعل منهم الرسل، للقيام بتبليغ الشرائع لــلأنبياء،
 أو للقيام بمهام أخرى. قال تعالى في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْمِكَةِ رُسُلًا أُولِيّ ٱجْنِحَةٍ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَاتِي مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ ﴾ .

٩ ــ ومن صفاتهم أنهم قادرون على الصعود والهبوط بين السماوات والأرض من غير تأثر بجاذبية أو تصادم.

قال الله تعالى في سورة (المعارج ٧٠):

﴿ مَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ كَ أُوالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ١٠٠٠ .

والمراد من الروح: جبريل عليه السلام، وعطفه على الملائكة \_ وهو منهم \_: من بـاب عطف الخاص على العام، إشعاراً بمكانته، ومقدار مهامه التي يقوم بها.

۱۰ ـ ومن صفاتهم الخوف من الله تعالى، وإن كانوا لا يعصون، وعلى عبادة الله يقيمون.

قال الله تعالى في سورة (الرعد ١٣):

وفي وصفهم أيضاً بالخوف من الله، قال الله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَايَسَتَكَمِرُونَ اللهُ يَعَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهُ ﴾ .

11 \_ ومن صفاتهم أنهم مخلوقون قبل هذه السلالة من البشر. والدليل على ذلك قصة خلق آدم الثابتة في القرآن الكريم، والتي فيها قول الملائكة يخاطبون الله تعالى: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مِن يفسد فيها ويسفك الدماء﴾، وأمرُ الله الملائكة بالسجود لآدم قد كان بعد أن أتم خلقه، وأثبت لهم ميزته، وطرفاً من الحكمة في خلقه.

 ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَةِ رُسُلًا أُولِيٓ أَجْنِحَةِ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

وقد جاء في حديث طويل عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تَنادَوا: هلمُ وا إلى حاجتكم»، قال: فَيَحفُّونَهم بأجنحتهم إلى الساء الدنيا...» إلى آخر الحديث.

(رواه البخاري)(١)

وفي الصحاح عن عائشة: أن الرسول ﷺ رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، له ستماثة جناح قد سدَّ الأفق: مرة ليلة عُرِج به إلى السياء عند سدرة المنتهى، وأخرى في أسفل مكة بمكان اسمه «أجياد».

(0)

#### أعداد الملائكة

والملائكة لا يُحصّون عدداً في علم المخلوقات، لكثرتهم الكاثرة، ولأنهم من جنود الرحن: ﴿وَمَا يُعَلِّمُ جَنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُو﴾.

وقد جاء في الحديث النبوي في بيان كثرتهم قول الرسول ﷺ :

«أطَّت السهاء وحُقّ لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلاّ وفيه ملك ساجد أو راكع ع<sup>(٢)</sup>.

أطّت: أي صوّتت لكثرة الملائكة فيها.

(7)

#### أصناف الملائكة ووظائفهم

وقد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصناف، كما ثبت أن لكل منهم وظائف، وفيها يلي طائفة من ذلك:

١ ــ أكابر الملائكة: ومنهم جبريل وميكائيل «ميكال». وفي التنويه بهها قــال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٢٢٦٧) باب ذكر الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) جماء هذا الحديث بروايات متقاربة الألفاظ عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجمه وأبسي القاسم الطبراني (انظر تفسير ابن كثير (٣١) من سورة المدشر)، والترمذي في (أبواب المزهد) بماب قول الرسول ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً».

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتَهِ كَيْ وَرُسُلِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفرينَ ﴿ ﴾ .

أما جبريل عليه السلام: فهو صاحب الوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام.
 وفي التنويه بوظيفته هذه وأمانته فيها، قال الله تعالى في سورة (الشعراء ٢٦):

كما بين تعالى أفضليته: إذْ شرّفه فخصّه بالذكر، وقدمه في الترتيب على سائر الملائكة في القرآن الكريم، وجعله ناصراً لرسوله في معرض تهديد نساء الرسول إذا تظاهرن عليه؛ فقال الله تعالى في سورة (التحريم ٦٦):

## ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ ١٠ ﴿

وسماه الله روح القدس (أي: خلاصة الطهارة وأصلها وسرّها)، وذلك تكريماً له، فقال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

## ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾.

ومدحه الله بستَ صفاتٍ في معرض تبليغه نص القرآن لـرسول الله صلوات الله عليه؛ فقال الله تعالى في سورة (التكوير ٨١):

## ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ١٠ فِي وَيُ وَعِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ١٠ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ١٠ ٠

فهو: رسول، وفي ذلك اصطفاء له بهذه المهمة من بين الملائكة. وهو: كريم، وفي ذلك تشريف عظيم له. وهو: ذو قوة. وهو: مكين عند الله: أي ذو مكانة عالية. وهو: مطاع بين الملائكة، وهذا يدل على رياسته. وهو: أمين في تبليغ رسالات ربه القولية والعملية.

- وأمًّا ميكائيل «ميكال»: فقد ورد أنه صاحب أرزاق العباد، الموكّل بها.
- ومن جملة أكابر الملاثكة الذين وردت بهم الأخبار: إسرافيل وملك الموت، والمتداول على الألسنة أنّ اسمه «عزرائيل»، قال ابن كثير: (وقد سُمّي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد).

  (انظر تفسير الآية (١١) من سورة السجدة).
- \* أما إسرافيل: فقد ورد أنه صاحب الصور، الذي ينفخ فيه بأمر الله النفخة الأولى فيهلك من في السماوات ومن في الأرض؛ إلا من شاء الله استثناءهم من الموت بهـذه النفخة،

لأن الله يتولى قبض أرواحهم بدون وساطة نفخة الصور، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية للبعث إلى الحياة بعد الموت.

قال الله تعالى في بيان ذلك في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ الْفِخ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَي اللَّهُ مُ السَّمَوَ تِي وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ الْفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

الصور في اللغة: البوق. والصور المشار إليه في القرآن: مخلوق أعده الله ليكون به النفخ، لإهلاك الأحياء في السماوات والأرض عند قيام الساعة.

صعق: هلك، مات.

\* وأما ملك الموت: والمشهور أنه عزرائيل كها سبق بيانه، فالنظاهر أنه رئيس ملائكة الموت كها سيأتي.

٢ \_ حملة العرش: قال الله تعالى في سورة (الحاقة ٦٩):

﴿ وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِى يَوْمَ بِذِواهِ مَدُّ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَا بِهَا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ مُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ أَرْجَا بِهَا وَيَحِمُلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ مُنْ مَنْ اللَّهُ اللّ

٣ \_ الحافُّون حول العرش: قال الله تعالى في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتِ كُفَ مَا فِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْخَقِّ وَقِيلَ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

٤ \_ ملائكة الجنة: ففي وصف أهل الجنة قال الله تعالى في سورة (الرعد ١٣):

﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآمِيمٌ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِمٍمْ وَٱلْمَلَثِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرَتُمُ فَيْعَمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ﴾ .

ملائكة النار: «واسمهم الزبانية» وقد وصف الله سقر مبيّناً أن المشرفين على العذاب فيها تسعة عشر من الملائكة؛ فقال الله تعالى في سورة (المدثر ٧٤):

﴿ وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَاسَقَرُ ۞ لَا ثَنْفِي وَلَائَذَرُ ۞ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَ اِسْعَةَ عَشَرَ ۞ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَلَالُاَدِ إِلَّا مَلَتِكَةٌ ۚ ۞﴾. وفي تسمية ملائكة التعذيب بالزبانية مهدداً بهم الكافر المتعنت؛ قال الله تعالى في سورة (العلق ٩٦):

﴿ كُلَّ أَيِن لَّرَ بَنتهِ لَنَسْفَعًا بِأَلنَّاصِيةِ ١ اَصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١ فَلَيْتُعُ نَادِيمُ ١ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيةَ ١٠ ﴿

الزَّبانية: عند العرب الشُّرَط، من الزَّبْن: وهو في اللُّغة الدُّفْع.

ورئيس ملائكة النار وخازنها اسمه «مالك»، والدليل على ذلك في قوله تعالى ــ حكاية لما يقوله أهل النار وهم مقيمون في العذاب ــ في سورة (الزخرف ٤٣):

## ﴿ وَنَادَوَا يَعْمَلِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَارَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ﴿ ﴾ ·

٦ للوكلون ببني آدم: وهؤلاء أصناف، ولكل صنف منهم وظائف، وفيها يلي طائفة
 منهم وردت بهم النصوص:

(أ) فمنهم الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة، وكتابة مستقبل أعمالها وآجالها وأرزاقها وسعادتها أو شقاوتها.

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق:

«إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثـل ذلك، ثم يكـون علقة مثـل ذلك، ثم يكـون مضغة مثـل ذلك، ثم يبعث الله إليـه ملكـاً بـأربـع كلمـات: فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفـخ فيه الروح...» إلى آخر الحديث.

(رواه البخاري ومسلم)

(ب) ومنهم الملائكة الموكلون بمراقبة أعمال المكلفين، وحفظها وإحصائها، وتسجيلها وكتابتها في صحف الأعمال. وعندهم القدرة على علم جميع ما يفعله الناس، من خير أو شر، فيحصونه إحصاء تاماً، دونما غفلة عن شيء منه، أو نسيان لشيء منه.

ولكل إنسان موكّلان من الملائكة بمراقبة أعماله وتسجيلها، وهؤلاء الملائكة الملازمون لنا هم معنا، ولكنهم غائبون عن إحساسنا. فنحن نؤمن بهم كها أثبتت الشريعة في نصوصها الصادقة، دون أن نزيد على ذلك شيئاً من تخيلاتنا، ما لم يرد به نص شرعي ثابت. فلا نبحث في كيفية كتابتهم، ولا في الوسائل الخاصة بهم لتسجيل أقوالنا وأفعالنا، ولا في الصحف التي يستخدمونها. كها لا نبحث في كيفية ملازمتهم لنا، لأنها أمور من الغيب تتناسب مع أوضاع الملائكة وأحوالهم المغيبة عن مجالات إحساساتنا المادية.

وقد أثبت القرآن هذا الصنف، فقال الله تعالى في سورة (ق ٥٠):

﴿إِذْ يَنَافَقًا لَا لَمُنَافِقِيَانِ عَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ اللَّهِ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهُ ﴾.

فهذه الآية الكريمة تثبت أن الله جعل للإنسان متلقّين من الملائكة، يستقبلان ويتلقيان أقواله وأفعاله الحسنة والسيئة، تلقي معرفة وحفظ وتسجيل، أما أحدهما: فعن اليمين، وأما الآخر: فعن الشمال. وكل منها قعيد: ملازم لا يفارق الإنسان بحال من الأحوال، لمراقبة أعماله وأقواله بمنتهى الدقة، وكلّ منها عتيد: أعده الله لهذه المهمة، فهو حاضر للقيام بها كها أمره الله.

وقال الله تعالى في سورة (الانفطار ٨٢):

## ﴿كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١ كِرَامًا كَيْدِينَ ١ يَعَلَمُونَ مَاتَّفْعَلُونَ ١٠٠٠

وهذه الآية أيضاً قد أثبتت أن الله تعالى قد وكّل بمراقبة أعمال الناس ملائكة حافظين أي : عندهم كمال القدرة على حفظ جميع أقوالنا وأفعالنا. وهم كرام: فلا يغيرون ولا يبدلون شيئاً مما نقول أو نفعل، فهم يلتزمون حدود أمر الله بتسجيل مشاهداتهم. وهم كاتبون أيضاً. كما أنهم ليسوا \_ فيما يقومون به من تسجيل وكتابة للأقوال والأفعال \_ آلات ميتة لا تعي ما تسجله أو تتلقاه، بل هم مدركون: يعلمون ما نفعل، ويعلمون مقاصدنا من أفعالنا، فهم يعلمون الطاعات ويعلمون المعاصي، وهم يعلمون ظواهر الأعمال، كما يعلمون خفاياها ومقاصدها.

(ج) ومنهم المعقبات الحفظة: الذين يحفظون الناس \_ بأمر الله \_ من شركل ذي شر خفي أو ظاهر، ومن أذى كل ذي أذى في خضم هذا الكون المشحون بالمخاطر، فلا يصيب الإنسان شيء منها إلا إذا كان فيه قضاء وقدر من الله تعالى: ﴿قُلْ: لَنْ يَصِيبُنَا إلا ما كتب الله لنا ﴾.

قال الله تعالى مشيراً إلى هذا الصنف من الملائكة في سورة (الرعد ١٣):

﴿ لَهُ مُعَقِّبَنَتُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

أي: للإنسان ملائكة يتعقبونه، لا يفارقونه بل يرافقونه من جميع الجهات، من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من المخاطر الظاهرة والخفية بأمر الله، وضمن حدود قضاء الله وقدره.

(د) ومنهم ملائكة الموت: الموكلون بقبض الأرواح.

وقد جاء التعبير عن هذا الصنف من الملائكة في القرآن الكريم بأنهم رسل الله تعالى للقيام بهذه الوظيفة؛ قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٤٠٠ .

لا يفرطون: لا يتوانون، أو لا يقصرون.

كها جاء التعبير عن الموكل بالإماتة في القرآن الكريم أيضاً بأنه ملك الموت؛ قال الله تعالى في سورة (السجدة ٣٢):

﴿ قُلْ يَنُوفَنَّكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ .

وقد يكون رئيس هذا الصنف من الملائكة عزرائيل، الذي سبق الحديث عنه بأنه من أكابر الملائكة، إن صحّ الأثر.

وقد قسم الله ملائكة الموت إلى قسمين: النازعات، والناشطات. قال المفسرون: النازعات: الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين بشدة وعنف وتعذيب؛ والناشطات: الملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين برفق ولين. قال الله تعالى في سورة (النازعات ٧٩):

## ﴿ وَٱلتَّنزِعَتِ غَرْقًا ١ وَٱلتَّنشِطَتِ نَشْطًا ١٠٠

٧ ـ الموكلون بأمور أخرى في هذا العالم الدنيوي:

وقد يكون من هذا الصنف: الصافات، والزاجرات، والتاليات ذكراً، والـذاريات، والخاملات وقراً، والجاريات يسراً، والمقسّمات أمراً، إذا فسرت بأنها زمر من الملائكة كها أورد ذلك طائفة من المفسرين في قوله تعالى في سورة (الصافات ٣٧):

﴿ وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ١ فَأَلْزَجِرَتِ زَحْرًا ١ فَأَلْنَالِيَتِ ذِكْرًا ١٠٠٠

وقوله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

﴿ وَالذَّارِينِ ذَرْوا ١ فَأَ لَحْمِلَتِ وِقْرا ١ فَأَلْحَرِينَتِ يُسْرَا ١ فَأَلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا

ولكنّ الذي ترجّح لديّ أنّ ما في سورة (الـذاريات) هي الـرياح، وليست من المـلائكة والله أعلم.

#### **(V)**

#### تلخيص عسام

ومن خلال ما سبق من نصوص واستدلالات نستطيع أن نأخذ وصفاً جامعاً للملائكة، حسب مبلغنا من العلم عنهم.

فالملائكة: مخلوقات غيبية عنا، ذوات أجسام نورانية لطيفة، لا نراهم في الحالات العادية، قادرون على التشكل بالأشكال الجسمانية المختلفة المرثية لنا، ذوو قدرات خارقة، لا حصر لهم، مقربون إلى الله، طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتناكحون ولا يتناسلون، ولا يأكلون ولا يشربون، إنما هم عباد مكرمون، مجملون رسالات ربهم في العالمين، ويؤدون وظائفهم في الأكوان بحسب مجسرى الأقدار، على مسراد الله العزيز الجبار.

# الفضل الكثاني المجِنّ وَالاعتِقَاد بوُجوُدهمً

(1)

#### وجوب الاعتقاد بوجودهم

المسلمون كلهم يعتقدون بوجود مخلوقات غيبية عنا، لأ نراها بحواسنا في الحالات العادية، اسمها (الجن)؛ لأن الله سبحانه في قرآنه، والرسول ﷺ في كلامه، قد أخبرا بوجودهم بشكل قاطع لا يحتمل التأويل.

وإن وجود مخلوقات غيبية عنا لا نُحسَّ بها، من الأمور الممكنة عقلًا، فلا يكون إنكار المنكر لها إلَّا تكذيباً للخبر الصادق، دون أية حجة أو برهان، وذلك لا يكون إلَّا من سمات الجاهلين أو الكافرين. قال الله تعالى مثبتاً خلقه للجن والإنس في سورة (الذاريات ٥١):

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن زِنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴾.

وقال أيضاً في سورة (الرحمن ٥٥):

﴿ يَنَمَعْتَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُ وَأَمِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُ وَأَلَا نَنفُذُونَ } إِلَّا بِسُلْطَنِ نَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وقد تعرض القرآن الكريم للحديث عنهم في نحو أربعين آية من عشر سور تقريباً.

كما خصص الله سبحانه سورة كاملة ذكر فيها قصة نفر منهم استمعوا للقرآن الكريم من تلاوة الرسول ﷺ، فآمنوا ثمَّ ولَّوا إلى قومهم منذرين (هي سورة الجن ٧٧).

وفي هؤلاء النفر نزل قوله تعالى في سورة (الأحقاف ٤٦):

## دُنُوبِكُرُ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ١٠٠٠

وكان هؤلاء النفر من جن نصيبين من ديار بكر قرب الشام، أو من جن نينوى قرب الموصل.

وقد جاؤوا إلى النبي ﷺ وهـويصـلي بـأصحـابه صـلاة الفجـر (بِنَخْلَة) ــ في طـريق الـطائف ــ (وهي قريـة بينها وبـين مكة مسيـرة ليلة)؛ وكان يقـرأ سورة العلق، وقيـل: سورة الـطائف ــ (وهي ابن عباس: أن النبي ﷺ لم يشعر بهم في هذه الواقعة، ولم يقصد فيها إبـلاغهم القرآن، وإنما صادف حضورهم وقت قراءته.

وقد تعدُّدت وقدائع وفدة الجن إلى النبي ﷺ، ودلت الأحماديث عملى أنها كمانت ست مرات.

منها: ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ــ الذي كاد يبلغ من شهرته مبلغ التواتر ــ: أن النبي على خرج ليلة الجنّ واصطحب معه ابن مسعود إلى مكان أعلى مكة، ثم ترك النبي ابن مسعود وأمره ألا يجاوز مكانه، وانصرف عنه بعيداً بحيث يراه، ثم تجمع الجن على الرسول، وقرأ عليهم القرآن، ودعاهم إلى الإسلام، ثم ولّوا إلى قومهم مؤمنين منذرين.

ومنها: ما رواه ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بتّ الليلة أقرأ على الجنّ واقفاً بالحجون»(١).

#### **(Y)**

#### عقيدة الناس بالجن

١ ـ أكثر أهل الملل والنحل \_ وخصوصاً أتباع الأنبياء \_ معتقدون بـوجـود الجن، باعتبار أن الأنبياء \_ وهم صادقون بلا مرية \_ قد أخبروا بـوجودهم، ولا يتم إيمـان المؤمن بالله إلا بأن يصدق بجميـع ما يخبر به رسوله.

٢ ـ ولكن كثر الجدل بين أهل الملل، وبين بعض فلاسفة القدماء ومتفلسفة المحدثين، حول إثبات هؤلاء المخلوقات. ولا تعدو أدلة المنكرين أن تكون أدلة تافهة، لا تقوى على المناقشة لوسلموا بجدأ صدق خبر الرسل، لأن هؤلاء ليس لهم من دليل على نفي وجودهم إلا أن يقولوا: لم يثبت لنا وجودهم عن طريق حواسنا، فهم إذاً غير موجودين. وقد سبق في مباحث العقيدة وثبوتها سقوط مثل هذا الاستدلال، وأنه لا يصح الاعتماد عليه بحال من

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير بسنده، ويُوجد في مكة مسجد في الحجون يقـال له: مسجـد الجنّ، والمشهور أنّـه من المواضع التي لقي الرسول ﷺ فيها الجنّ، وتَلا عليهم فيها القرآن وأبلغهم رسالة الإسلام.

الأحوال، وأن مسالك اليقين غير منحصرة في الإدراك الحسي، فهناك مسلك الاستنتاج العقلي، وهناك مسلك الخبر الصادق، ويكفي لإثبات حقيقة من الحقائق، الاعتباد على أي مسلك يقيني منها.

ويظهر سقوط استدلال هؤلاء المنكرين \_ بشكل خاص \_ بعد أن كشف العلم الحديث من خفايا الكون الشيء الكثير؛ وأظهر من القوى المعنوية الكامنة في هذا الكون ما يدهش العقول، ولا يزال العلم مطرداً في بحثه وكشف، حتى كادت العقول أن تستسهل التسليم بالمستحيلات، فضلاً عن المكنات.

علماً بأن وجود الجن أمر ممكن عقالًا كما قدمنا، وليس هناك أي دليل عقلي يثبت استحالة وجودهم، وإنما يتوقف إثبات وجودهم على واحد من اثنين:

- (أ) إما الكشف الحسى.
- (ب) وإما الخبر اليقيني الصادق.

أما الكشف الحسي: فلم يثبت لنا به وجودهم بطريق قاطع يقيني، ولا نستطيع إثبات ذلك في الأحوال العادية بطريق قاطع يقيني أيضاً.

وإنما ثبت لنا وجودهم بطريق الخبر القاطع الصادق، فنحن نعتقـد بوجـودهم، ونسلم تسلياً دونما تردد أو اعتراض.

#### **(T)**

#### حقيقة الجنن

والجن \_ كالملائكة \_ لا نعرف من حقيقتهم إلا ما جاءنا عن طريق الخبر الصادق؛ أي عن رسول الله على النا لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالاً يفيد العلم اليقيني في مجرى العادات حسب أنظمة الكون حتى نعرف تكوينهم؛ وحسبنا أن نقتصر على ما وردت به النصوص.

## ما ورد في بيان حقيقتهم وصفاتهم :

وقد ورد في النصوص الشرعية ما يبينَ شيئاً من حقيقة تكوينهم، وطائفة من صفاتهم، ومن ذلك ما يلي:

ا ـ أنهم صنف غير صنف الملائكة: فهم مخلوقات سفلية، مخلوقون من مارج من نار،
 أي: من أخلاط نار صافية. وفي بيان العنصر الذي خلقهم الله منه، والعنصر الـذي خلق الإنسان منه، قال تبارك وتعالى في سورة (الرحمن ٥٥):

# ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّادِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَادِجٍ مِن نَّادٍ ﴿ .

الصلصال: الطين اليابس الذي لم يطبخ، إذ له صلصلة وصوت إذا نقر، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار.

والجانُّ: هو أبو الجن كما ذكر المفسرون.

وفي احتجاج إبليس على ربه حين أمره بالسجود لآدم، قبال فيها يحكيه الله عنه في سورة (الأعراف ٧):

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَإِذَ أَمِّرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

زاعهاً أن أصل النار أشرف من أصل الطين، وبرَّر بذلك استكباره عن طاعة الله في السجود لآدم.

الحمأ: الطين الأسود المتغير. والمسنون: المصوَّر. والسَّموم: الريح الحارة القاتلة، سميت بذلك لأنها تنفذ في مسام البدن.

وفي قصة أمر إبليس بالسجود واستكبار إبليس، وقول الله في حقه في سورة (الكهف ١٨):

﴿ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرَبِّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَمْرِرَبِّهِ

دلالة واضحة على أن الجن مخلوقون قبل الإنس.

٣ أنهم يتناسلون ولهم ذرية. والدليل على ذلك في قلوله تعالى في سلورة (الكهف ١٨):

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرَبِهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيكَ آءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ اللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لَهُ اللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لَهُ اللَّهُ عَدُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأقر الله سبحانه ما ذكره النفر من الجن الذين استمعوا للقرآن من الرسول على حين ذكروا أن للجن رجالاً، ومتى كان فيهم رجال ففيهم إناث، وذلك يقتضي التناسل. قال تعالى في حكاية قولهم في سورة (الجن ٧٢):

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ ٢٠

يعوذون: يلتجئون.

فزادوهم رهقاً: أي زادوهم إثماً وتعباً وغياً، وتجرؤوا عليهم إذ عاذوا بهم.

قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض؛ قال: أعوذ بسيِّد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوار منهم حتى يصبح، وكان يعني بذلك الجن الساكنين في ذلك الوادي، ولسان حال الجن يقول: إنشا لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً، فضلاً عن أن نملك مثل ذلك لغيرنا.

٤ ــ أن من شأنهم أن يرونا من حيث لا نـراهم. قـال الله تعـالى في صفـة الشيـطان وأتباعه ــ وهم من الجن ــ في سورة (الأعراف ٧):

﴿إِنَّهُ يَرَسُكُمْ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانُوقَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠

هذا في الحالات العادية، فلا يمنع إمكان رؤيتهم في حالات نادرة، أو بشروط خاصة.

٥ أنهم محلوقات قابلة للعلم والمعرفة، ذات إرادة واختيار، فهم مكلفون بالإيمان والعبادة، منهيون عن الكفر والعصيان. فكثير من خطابات التكليف والتحدي في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن والإنس؛ قال الله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴾. وقال تعالى أيضاً في سورة (الأنعام ٦):

﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُو لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ ٱنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ ٱنفُسِمِمْ ٱنَّهُمُ كَالُوا كَنفِرِينَ شَهُ ﴾ .

وقال تعالى في التحدي في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ إِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَل اللَّهِ مَل اللَّهِ مَل اللَّهِ مَل اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

٦ \_ أنهم قسمان: مؤمنون وكافرون. وهذا تابع لما منحهم الله إياه من الإرادة

والاختيار. والكافرون منهم شياطين، وهم جنود الشيطان الأول إبليس اللعين، الذي كان أول من عصى أمر ربه من الجن، وأول من كفر بنعمة الله منهم.

ويمكنك أن تستنبط ذلك مما حكى الله تعالى على لسان النفـر من الجن؛ الذين استمعـوا إلى القرآن من الرسول ﷺ وآمنوا به .

ففي الأيتين الأولى والثانية من سورة (الجنّ ٧٢) قوله تعالى:

﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِيِّ فَقَا لُوٓ ا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ عُـ وَلَى نُشْرِكَ بَرِبَنَا ٱحْدَالِ ﴾ .

وفي الآية الرابعة قوله تعالى حكاية عنهم:

﴿ وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ١٠٠٠.

أي: كان يقول لهم إبليس ذلك، وسموه سفيههم، والسفيه: ناقص العقل. والشطط: الظلم وتجاوز الحد في الغي.

وفي الآيتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة قوله تعالى حكايةً عنهم:

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَتِكَ تَعَرَّوْ أَرَشَدُا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبُا ﴿ ﴾ .

والقاسطون: هم الجائرون الحائدون عن صراط الحق.

فهذه الآيات تدل بوضوح على أن الجن فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، وما ورد منها حكاية لقول الجن مع السكوت عن رده إقرار له.

٧ \_ أنهم يُحشرون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم، فيثابون أو يعاقبون.

قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَبِيعَا يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُ مِنَ ٱلْإِنِسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِنَ ٱلْإِنِسِ وَبَكَا اللَّهِ مَنَ ٱلْإِنِسَ وَقَالَ أَوْلِياَ وَهُم مِنَ ٱلْإِنِسِ وَبَكَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وقال الله تعالى مقرراً عقوبة الكافرين من الجن في سورة (هود ١١):

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠٠

ولا تكون العقوبة إلاَّ بعد مخالفة نـاشئة عن تكليف، ولا يكـون التكليف إلاَّ لمن كـان مستوفياً شروطه.

٨ أن لهم قدرات كبيرة، ومهارات صناعية.

فقد سخَّر الله لسليمان الجن يقومون له بأعمال البناء والغوص في البحار، والأعمال الصناعية كالجفان الكبيرة والقدور الراسية، والأعمال الفنية كالتماثيل والصور ـ وقد كانت جائزة ثم حُرِّمت في الإسلام ـ إلى غير ذلك من أعمال كبيرة مختلفة.

قال الله تعالى في معرض امتنانه على سليمان عليه السلام في سورة (ص ٣٨):

﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ـ رُخَاةً حَيْثُ أَصَابَ شَ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصٍ شَ

وقال الله تعالى \_حكاية لقول أحد الجن من جنود سليمان الذين سخرهم الله له، حين قال الجني لسليمان: أنا آتيك بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك \_ في سورة (النمل ٢٧):

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبَّلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكٌ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ ﴾ ·

ومعنی عفریت: قوي، ماکر.

وقال الله تعالى \_ في وصف أعمال الجن اللذين سخرهم الله لسليمان، ومهاراتهم الصناعية \_ في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ يَعْمَلُونَ لَمُمَا يَشَاءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَرِيبَ وَتَمَرِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُ ورِرَّاسِيكَتٍ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُدِد شُكُرًا وَقِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

الجفان: القصاع. والجوابي: حياض الماء، مفردها جابية.

9 - أنهم كانوا قبل بعثة محمد على يسترقون السمع من أفواه الملائكة من السهاء؛ وينقلونها إلى قرنائهم من الإنس في الأرض. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنها قال: كان الجن يقصدون السهاء، ويلقونها إلى الجن يقصدون السهاء، ويلقونها إلى الكهنة، فلما بعث الله محمداً عليه السلام حُرِست السهاء، وحِيلَ بين الشياطين وبين خبر السهاء، وأرسلت الشهب عليهم. انتهى.

وقد ذكر الله هذا ـ حكاية عن النفر من الجن الـذين آمنوا بـالرسـول الكريم ـ بقـوله تعالى في سورة (الجن ٧٢):

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِنَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا فَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن بَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارْصَدًا ۞ • لِلسَّمْعُ فَمَن بَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارْصَدًا ۞ •

١٠ أنهم يأكلون أكلاً لا نعلم كيفيته ولا ماهيته، وأن الله قد جعل زادهم في العظام وروث البهائم والفحم.

فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تستنجوا بالـروث ولا بالعـظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن». (رواه مسلم والترمذي)

وعن ابن مسعود أيضاً قال: (لمَّا قدم وفد الجن على النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله، انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَة (١)؛ فإن الله جعل لنا فيها رزقاً، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك).

(رواه أبو داود وإسناده صحيح)

١١ ـ أن لهم قدرة على التشكل بالأشكال الجسمية التي يمكن أن نراها بحسب استعداداتنا البشرية.

فقد جاء في طائفة من الأخبار ظهور بعض الجن لـلإنس بأشكـال جسمانيـة مرئيـة لنا، ومنها ظهور بعضهم على صفة حية من الحيات الإنسية.

ومما ورد في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن أبي السائب؛ وهـ ويتضمن قصة فتى من الأنصار حديث عهد بعرس، رأى امرأته واقفة بين الناس فهيأ الـ رمح ليـ طعنها بسبب الغيـرة، فقالت امرأته: ادخل بيتك لترى، فدخل بيته فإذا هـ و بحية عـلى فراشـ ه، فركـز الرمح فيها، فاضطربت الحية في رأس الرمح، فخر الفتى صـ ريعاً، فها ندري أيهـها كان أسـ رع موتاً، الفتى أو الحية؟!

قال الراوي: فسألنا رسول الله ﷺ: فقال: «إن بالمدينة جناً قـد أسلموا، فمن بـدا لكم منهم فآذنوه ثلاثة أيام، فإن عاد فاقتلوه فإنه شيطان».

وقد كان الجن يظهرون لسليمان عليه السلام، ويسخرهم في أعمال جسيمة كها سبق، كما كان عليه السلام مسلَّطاً على تعذيب المسيئين منهم، فيقرنهم في الأصفاد، أي: يقيدهم في الأغلال كها ثبت ذلك في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) الحممة: الفحم.

### هل للجن تأثير على أجسام الإنس؟

وإن يكن لخبثاء الجن بعض التأثير الجسمي على أحد من الإنس، فإنما يؤثرون على من يستكين بأوهامه وتخيلاته لسلطانهم، من ذكر أو أنثى، أو يتعرض لتقبّل مسهم وتخبطاتهم، باستعاذته بهم والتماسه نفعهم، أو استخدامهم للإضرار بأعدائه من إخوانه من الإنس، أو يغفل عن ذكر الله وتلاوة القرآن، ويتجافى عن التحصن بالأوراد المأثورة، والاستعاذات الدائمة بالله من شرورهم.

فقد علمنا الـرسول ﷺ أن نستعيـذ بالله من همـزات الشياطـين؛ ومن حضورهم، ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا فَزِع أحدكُم في النوم، فليقلُ: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون، فإنها لن تضره»(١).

ومنه ما رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ صحيح :

عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: وإن هذه الحشوش مُعتضَرة \_ أي: يحضرها الشياطين يترصدون بني آدم بالأذى \_ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبّث والخبائث» (٢).

(0)

# هل يلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً؟

أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من الكهان، فهي بحسب مواضيع هذه العلوم التي يلقونها:

(أ) فإن كانت من العلوم التي تتعلق بالأمور المشهودة ، أو الإخبار عن الوقائع الماضية، فإنها أخبار تحتمل الصدق والكذب، وليس ببعيد أن يوجد في الجن كذابون، وقد أثبت الله أن منهم العصاة والكافرين. ومن جهة ثانية فإنه لا يصح الثقة بشيء من أخبارهم، لانعدام مقاييس تحديد الصادقين والكاذبين فيهم بالنسبة إلينا.

<sup>(</sup>١) من مشكاة المصابيح: الحديث (٢٤٧٧)، وأبو داود كتاب الطب \_ باب كيف الرقيا \_ ، والـترمذي أبواب الدعوات \_ باب إذا فزع أحدكم من النوم \_ .

<sup>(</sup>٢) من مشكاة المصابيح: الحديث (٣٥٧)، وأبو داود كتاب الطهارة ــ باب ما يقول إذا دخل الخلاء ــ .

(ب) وإن كانت من المغيبات فهي:

إمًّا أن تكون من المغيبات التي استأثر الله بعلمها، وهـذه لا يمكن لإنس ولا جن معرفة شيء منها، ولا يكون التحـدث بشيء منها إلَّا كـذباً وافتـراءً على الله، وارداً عـلى لسـان أحـد القرينين من الإنس والجن.

وإما أن تكون من المغيبات التي قضي أمرها في السياء، وأصبحت معلومةً لـذوي الاختصاص من الملائكة، كما أصبحت مُعَدَّةً لتبليغها للملائكة الموظفين بتنفيـذ أمر الله فيها، وهذه قد جاء فيها عن رسول الله على ال

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على الملائكة تنزل في العنان \_ وهو السحاب \_ فتذكر الأمر تُضي في السهاء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوجهه إلى الكهان، فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهم (١٠). (رواه البخاري). وللبخاري أيضاً عن أبي هريرة نحوه، مع تفصيل في كيفية استراق السمع، وشرح لكيفية التضليل بما يوحي به الشياطين إلى الكهان.

وهـذا هو استراق الشياطين السمع من المـلائكة بعـد نزولها إلى جــو الأرض، وليس هو استراقها السمع من السهاء، كها كان دأبهم قبل بعثة محمد ﷺ الذي منعوا منه بالشهب.

وفي تكذيب من يلقي سمعه للشياطين، وإثمه الكبير، قال الله تعالى في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ هَلْ أُنِيَّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَنطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ ﴿ هَلْ أُنِيِّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْعِ فِأَكْثَرُهُمْ كَانِبُوكَ ﴿ هَلْ أُنْيِيرٍ اللَّهُ مُعَالَمُ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ مُ كَانِبُوكَ ﴾ .

(7)

## هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم؟

أما أن يكون للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم، وتوجيه إراداتهم للأعمال السيئة، فذلك مما لا سبيل لهم إليه، لأن الله جل وعلا حجزهم عن ذلك، ولم يجعل لهم سلطاناً على بني آدم، لتكون إرادة الناس حرَّة في اختيارها طريق الخير، أو طريق الشر.

<sup>(</sup>۱) من مشكاة المصابيح: الحديث (٤٥٩٤)، والبخاري كتاب (بدء الخلق) ــ باب ذكر الملائكـة ــ الحديث (۱۰، ۳) في الفتح، وأطرافه في (۳۲۸۸ ــ ۳۲۱۳ ــ ۲۲۱۳).

ويخاطب الله رأس الشياطين إبليس، وأقدرهم على سلطان \_ إن كان للشياطين سلطان \_ في سورة (الحجر ١٥):

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ إِنَّ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ السَّهُ \* .

أما عمل الشيطان في نفس الإنسان فينحصر بالوسوسة الخفية، وهذه تخنس وتتخاذل أمام حزم المؤمن وإرادته القوية الملتجئة إلى الله تعالى؛ بالاستعادة والذكر والمراقبة. أما إخوان الشياطين فإنهم يستجيبون لوسوستهم، وينساقون معهم، فيتسلط الشياطين عليهم، فيمدونهم في الغي، ويزينون لهم الشر والضلالة، ولا يألون جهداً في ذلك، ويشهد لهذا قول الله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعُ اللَّذِيكَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنْبِفُ مِّنَ الشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّتَّصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِنْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِنْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِنْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّةً لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلَيْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

النزغ: الوسوسة. طائف من الشيطان: وسوسة منه بفكرة سيئة تمر على النفس. يمدونهم: يعاونونهم. لا يقصرون: لا يكفون عن إغوائهم.

كما يشهد بأن حدود عمل الشيطان إنما هي الوسوسة الخفية، والدعوة إلى الشر من داخل النفس: تبرَّ و الشيطان يوم القيامة من أنه كان ذا تأثير على الإنسان في إغوائه في المدنيا. ففي حكاية ما سيقوله الشيطان يوم القيامة، قال الله تعالى في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمُ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَيْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَالْسَتَجَبْتُمْ لَيْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَالْسَتَجَبْتُمْ لَيْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَالسَّتَجَبْتُمْ لَيْ فَالْاَتْلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَالْسَتَجَبْتُمْ لَيْ فَالسَّعَانُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد جعل الله في مقابلة وسوسة الشيطان ــ التي هي من دواعي الشر ــ داعياً للخير عن طريق ملك من ملائكة الرحمن، لإيجاد التوازن في امتحان إرادة الإنسان. فقد جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ قال:

«إن للشيطان لَمَّة بابن آدم وللملك لمة. فأما لَمَّةُ الشيطان: فإيعادُ بالشر، وتكذيب بالحق، وأما لَمَّةُ الملك: فإيعاد بالخير، وتصديق بالحق، فمن وجد منكم ذلك فليعلم أنه من الله، وليحمد الله على ذلك، ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم

قرأ: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ﴾. (رواه الترمذي)(١)

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «مامنكم من أحد إلا وقد وكُل به قرينة من الجن، وقرينة من الملائكة، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وأياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير».

(رواه مسلم)<sup>(۲)</sup>

وإلى هذا جاءت الإشارة في قوله تعالى في سورة (ق ٥٠):

﴿ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ ﴿ أَلْقِيَافِ جَهَنَّمَ كُلِّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ فَقَالَ قَرِينُهُ مَنْنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِمُّرِيبٍ ۞ اللَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا عَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ الشَّذِيدِ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَيْكِن كَانَ فِ ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ ﴾ .

فالقرين الأول: هو الملك الموكل به. والقرين الثاني: هو الشيطان المقيُّض له.

هذا ما لدي عتيد: هذا ما هو مكتوبٌ عندي، حاضر لديّ مهيًّا.

مريب: مشكُّك بالحقّ مضلَّل عنه.

ربنا ما أطغيته: أي لم يكن لي تأثير في طغيانه وكفره، ولكنني وسوست له وأغويته، وقـد كان هو في ضلال بعيد، فأعنته على ذلك بالوسوسة والإغواء.

**(V)** 

#### خاتمـة

ولا بد لنا قبل أن ننهي كلامنا عن الجن \_ باعتبار أن وجودهم في المخلوقات حقيقة جاءتنا عن طريق الرسول الصادق صلوات الله عليه \_ من أن نعرض إلى موضوع هام في هذا الباب.

ألا وهـ و موضـ وع الادعاءات الكاذبة التي يقـ وم بهـا بعض مـدَّعي الاتصـال بـالجن،

<sup>(</sup>١) انظر الترمذي أبواب تفسير القرآن ــ من تفسير سورة البقرة ــ حديث وإن للشيطان لمة . . . ي .

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب (صفة القيامة والجنة والنار) \_ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كلّ إنسان قريناً \_ .

والافتراءات على الله التي يفترونها، فينسبون إلى الجن بعض علم الغيب، وينقلون عنهم كـذباً يزعمونه من علم الغيب، ويتلاعبون بعقول السُذَّج من النساء وصغار العقول، أو يدّعون قدرةَ الجن عـلى النفع أو الضـرر، والجن أنفسهم لا حول لهم ولا طَـوْل، ولا يملكون لأنفسهم نفعـاً ولا ضراً إلَّا أن يشاء الله.

وقد بينً القرآن أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال من الجن لم ينفعـوهم شيئًا، بل زادوهم غيًّا وضلالًا، وبعداً عن الأمن الـذي يرجـونه منهم.

كها نددت الأحاديث الكثيرة بالذين يصدقون الكهنة والمنجمين، ويعتمدون عليهم، ويرجون نفعهم، أو يخشون ضرهم، باعتبار أن ذلك شرك بالله، وإثم عظيم.

فعن بعض أزواج النبيّ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أتى عَرّافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(١).

وذكر في مشكاة المصابيح أنَّها حفصة رضي الله عنها.

فهؤلاء المنجمون والمنجمات، والمشعوذون والمشعوذات، والساحرون والساحرات، الذين ينسبون إلى الجن النفع أو الضرر، ويتحدثون عنهم بالمغيبات: إنهم \_ وإن صدقوا في بعض ما يخبرون به \_ كذابون دجًالون، عصاة لله والرسول، يريدون أن يستولوا على المغفّلين ضعفاء الإيمان، ليضلّلوهم، ويسلُبُوهُم أموالهم بغير حق.

فالاستعاذة لا تكون إلَّا بالله ، والاستعانة لا تكون إلَّا بالله .

وإن يكن للجنّ شيء من القوة المادّية فيها بينهم، فقد صرفهم الله في مجرى العادات عن أن يكون لهم سلطان على الإنس في نفع أو ضر، إلاّ أن يشاء الله شيئاً من ذلك، ولعل تسلّط بعضهم إنما يكون على من يستعيذ بهم، أو يتخوف منهم ويخشاهم، دون أن يلتجيء إلى الله مستعيذاً به من شرهم، ومن شركل ذي شر.

• • •

<sup>(</sup>١) من مشكاة المصابيح: الحديث (٤٥٩٥)، وانظر مسلم بشرح النووي، كتاب (السلام) ـ باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان ـ .

# لابئر البري الرابع الإيمان الأنبيب إيوالرسل

# عليهمالقسلاة والسكلم

الفصل الأول : في وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل، وفي شرح

ألفاظ النبوة والرسالة والنبي والرسول.

الفصل الشاني: في الحاجة إلى الرسل، ووظائفهم ومهماتهم،

وأن مهماتهم لا تتحقق بغيرهم .

الفصل الثالث: في دلائل الرسالة.

الفصل الرابع: في صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام.

الفصل الخامس: في الكرامات.

الفصل السادس: موجز تاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام.

الفصل السابع: الرسالات السماوية: تعدُّدها ووحدة

أصولها وتكاملها، وختمها برسالة محمد ﷺ.

الفصل الشامن : الوحى وأنواعه.

# الفضى للأوق

# في وُجوب إليكان بالأنبياء والرسك والرسك والسول وفي شرّع ألفاظ النبرة والرسالة والبنبي والسول

(1)

## الإيمان بالأنبياء والرسل من أركان العقيدة

من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، وكذلك الإيمان بجميع ما أنزل عليهم.

ففي صفة عقيدة المؤمنين قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنُ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِيَعْمِيلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِيلِينِ مِنْ اللللْمُولِي اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللللِيلُولُ اللللْمُنْ الللللْمُ اللَّهُ مُنِلِمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللِمُنَالِمُ مُنْ الللِيلُولُ الللْمُ الللِيلُ

ويأمر الله نبينا محمداً ﷺ ويأمرُنا معه، فيقول تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ قُلْ ءَامَنَكَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَلِم مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

فعقيدة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان برسله:

لأنَّ من مقتضى الإيمان بالله تصديق المؤيَّدِين بتأييد من عنده بمختلف صور التأييد الرباني؛ اللذي لا يمكن أن يكون من الله تعالى إلا لِرُسُلهِ الدالِّين عليه، والمبلِّغين لشريعته ودينه بصدق.

ولأن من مقتضى الإيمان بالله تصديقُه في كل ما يخبـرنا بـه، وهذا يقتضي الإيمـان برسله الذين أخبر عنهم في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ثم إن الإيمان بواحد من الرسل لا ينفك عن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل الصادقين؛ فموجب الإيمان في الكلّ واحد.

لذلك يعلنُ المسلم دائماً وفق عقيدته \_ التي متى أخلّ بها كفر \_: أنه لا يُفَرِق بين أحدٍ من رسل الله وأنبيائه في الإيمان، فهو يؤمن بهم جميعاً دون تفريق، ويعظمهم جميعاً، لأنهم أنبياء الله المصطَفَوْن عنده.

#### **(Y)**

#### معنى النبوة والرسالة والنبى والرسول

جاء في النصوص الدينية إطلاق كلمات النبي والـرسول والنبـوة والرسـالة عـلى حقائق شرعية وفق الاصطلاح الشرعي.

لذا كان علينا أن نوضح معاني هذه الكلمات بحسب أوضاعها اللغوية، وفي الاصطلاح الشرعي.

#### (أ) النبوّة:

١ \_ في اللغة: مأخوذة من النبأ، أي: الخبر. قال تعالى: ﴿عم يتساءلون \* عن النبأ العظيم ﴾؛ أو من النبوّة، وهي ما ارتفع من الأرض، يقال: نبأ الشيء إذا ارتفع.

٢ \_ وفي الاصطلاح الشرعي: اصطفاء الله عبداً من عباده بالوحي إليه.

ولهـذا المعنى الشرعي مناسبة ظاهرة مع كـل من معنيي النبوة في اللغـة: الخبر، والارتفاع.

\* فالنبي: عبد اصطفاه الله بالوحي إليه.

وصيغة نبي (فَعِيل): تأتي بمعنى اسم الفاعل، كما تأتي بمعنى اسم المفعول.

أما المناسبة بين المعنى الشرعي لهذه الصيغة وبين كلّ من معنيّيْها اللغويين ــ الخبـر والارتفاع ــ فكما يلي:

- فعلى تقدير أنها بمعنى اسم الفاعل: فهي على معنى أنه مخبِر بالغيوب التي يتلق اها عن الوحي، أو مرتفع عن غيره بسبب اصطفاء الله له بالوحى.
- وعلى تقدير أنها بمعنى اسم المفعول: فهي على معنى أنه مُنبًا بالغيوب، أو مرفوع على غيره بسبب الاصطفاء بالوحي إليه.

#### (ب) الرسالة:

١ في اللغة: التوجيه بأمرٍ ما، فالرسول هو الذي يُتَابع أخبار الذي بعثه، أو يقوم بما أمره به مُرْسله.

٢ \_ وفي الاصطلاح الشرعي: تكليفُ الله نبياً من أنبيائه بتبليغ شريعته للناس.

\* فالرسول: هو النبي المكلف من قبل الله بتبليخ شريعته لخلقه.

\_ وفي معنى الاصطفاء بالنبوة نجد عدة آيات في القرآن الكريم:

فمنها قـول الله تعـالى في وصف آدم ونـوح وآل إبـراهيم وآل عـمـران في سـورة (آل عمران ٣):

ُ وَانَّالُهُ اللَّهُ اَصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ .

ويامر الله سيدنا محمداً وكلً داع من بعده أن يحمد الله ويسلّم على عباده الله ين اصطفى، ثم يعرضَ على المشركين أدلة وحدانية الله وكمال قدرته، فيقول تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَ ادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۚ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

\_ وفي معنى الاصطفاء بالرسالة نجد عدة آيات أيضاً:

يخاطب الله تعالى موسى عليه السلام، ويخبره بأنه قد اصطفاه على الناس برسالاته، ويقصّ علينا ذلك فيقول في سورة (الأعراف ٧):

﴿ قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَنِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا ٓ مَا تَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ اللهُ .

ويبين الله لنا اصطفاءه الرسل من الملائكة ومن الناس: أما الرُّسُل من الملائكة فيرسلهم لللأنبياء من الناس، وأما السرسل من الناس فيسرسلهم إلى أعمهم. فيقسول تعالى في سورة (الحج ٢٢):

# 

ويقول الله تعالى: ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ في معرض التنديد بأكابر مجرمي القرى؛ الذين تعنتوا فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وفي هذا الردّ دلالة على أن الرسالة لا تكون إلاّ لمن اصطفاهم الله لحمل رسالاته ؛ وعلى أن الله \_ بعلمه وحكمته \_

لا يصطفي لحمل رسالته إلا من هو جدير بحملها. قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْنَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ إِسَالَتَهُ إِسَالَتَهُ إِسَالَتَهُ إِسَالَتَهُ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَعْكُرُونَ ﴿ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَعْكُرُونَ ﴿ اللهِ عَلَا اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَعْكُرُونَ ﴿ اللهِ عَلَا اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَعْكُرُونَ ﴾ .

ونستطيع أن نستنبط من النصوص القرآنية حول النبي والرسول، الأمور التالية:

أُولاً: أن كلاً من النبوة والرسالة فيض إلمي، واصطفاء رباني، وأن أيّاً منها لا يكون أمراً يُكْتَسَبُ اكتساباً بالاجتهاد والرياضة، ولا بالدراسة والبحث، وهذا هو معنى الاصطفاء والاختيار والاجتباء.

ثانياً: أن الوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنُّبُوّة. ويشهد لذلك وصف الله بها معاً، وفي هـذا إشعار بتغاير مفهومَ يُهما في الاصطلاح الشرعي، ومن ذلك قول تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ أَيْنَهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ١٩٠٠.

كما يشهد له عطف أحدهما على الآخر عطف تغاير(١).

ثالثاً: أن الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة، فلا يتم الاصطفاء بالرسالة إلا لمن تم اصطفاؤه بالنبوة، أي: بالوحى إليه كها سبق في التعريف.

ويدل على ذلك عدة نصوص، منها قوله تعالى في سورة (الزخرف ٤٣):

﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٢٠٠٠ .

وقوله \_ في حق سيدنا محمد ﷺ \_ في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَىٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ إِنَّا أَنْ اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّاللَّالَّ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّ الللَّهُ اللَّل

فهاتان الآيتان تشيران إلى أن النبوّة تكون متحققة أولًا، ثم يأتي بعدها الإرسال. ونستطيع من هذا أن نفهم أنه قد تمرُّ على النبي مدّة يكون فيها مصطفىً بالنبوة قبل أن يُـوْمَر

 <sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى في سورة (الحج ٢٢): ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يُحكِم الله آياته والله عليم حكيم ﴾ (٥٠).

بالتبليغ فيكون في هذه المدة \_ بالنظر لواقع حاله \_ نبياً لا رسولًا، فإذا أمره الله بالتبليـغ صار \_ في واقع حاله \_ نبياً رسولًا.

وذلك كالمدة التي كانت للنبي محمد ﷺ بين بدء الوحي وبين أمر الله له بالتبليخ: في نحو قوله تعالى في سورة (المدثر ٧٤):

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ ۚ فَهُ فَأَنْدِرُ ۗ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ﴾ .

رابعاً: أن الله قد يقتصر على الاصطفاء بالنبوة بالنسبة إلى بعض الأنبياء، دون أن يأمرهم بتبليغ رسالته، وهؤلاء يمكن أن نسميّهُم أنبياء لا رسلًا. وعلى هذا فتكون مهمة النبي الذي لم يؤمر بتبليغ رسالة: العمل والفتوى بشريعة رسول سابق له.

ويَدُلُّ على هذا: أننا إذا نظرنا فيمن تحدث القرآن عنهم بأنهم أنبياء، وجدنا بعضهم لم يؤمر بتبليغ رسالة إلى قومه، كما لم يُذكر في عداد الرسل، ويمكن أن نستشهد لهذا بمثل قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنَ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْمَتْ لَنَا مَلِكَانُقَائِلُ اللهُ اللهُ مُ الْمَعْدِ إِلَى اللَّهُ مُ الْمِعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ الل

وهـذا النبي لم يُذكر في عداد الـرسـل، مع أنه قـد جـرى التنـويـه بـه وبقصتـه مـع بني إسرائيل من بعد موسى، قال المؤرخون وتابعهم المفسرون: واسمه (صمويل = شمويل).

ويؤيد ذلك أيضاً الأحاديث النبوية التي تفرّق بين عدد الأنبياء وعدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانها إن شاء الله .

ومن ذلك يتبين أن كُلِّ رسول نبي، ولا يلزم أن يكون كلُّ نبي رسولًا.

وبالنظر إلى هذه الأمور السابقة التي نـلاحظهـا في النصوص القرآنية حـول الفرق بـين النبـى والرسول، ندرك السر البلاغى فيها يلى:

١ ــ ندرك السر البلاغي في الجم الغفير من النصوص القرآنية التي تتعرض إلى ألفاظ الرسول والرسالة، إذ تقترن بالمهام المتصلة بتبليغ الشريعة ودعوة الخلق إلى الحق.

٢ ــ كيا ندرك السر البلاغي في الجم الغفير من النصوص القرآنية التي تتعرض إلى ألفاظ النبي والنبيين والنبوة؛ إذ تقترن بالأحوال والصفات والأحكمام الخاصة المناسبة لمعنى النبوة الذي شرحناه، وهو الاصطفاء بالوحى.

وهذا التفصيل الذي عرضناه بأدلته في تحديد معنى النبي والرسول: هو ما عليه جمهـور أهل التوحيد؛ وهناك آراء أخرى في الفرق بين النبـى والرسول لا تخلو أدلتها من ضعف.

وحسبنا أن نفهم أن النبي: عبد اصطفاه الله بالنبوة، وذلك بأن أوحى إليه. وأنَّ الرسول: نبى اصطفاه الله، فكلفه تبليغ رسالته لخلقه.

# الفصل المشانى

# اكحاجة إلى لرسل وكون مهمكة تهم لا تتحقق بغيرهر

(1)

#### حاجة الناس إلى الرسل

باستطاعتنا أن نتحقق حاجة الناس إلى الـرُّسُل من عِـدّة وجوه، ونعـالـج بعضاً منهـا فيها يلى:

#### الوجه الأول:

عرفنا في بحوث الإيمان والإسلام أن الغاية التي ينشدها المسلم من إسلامه تتَنَقَّل في مراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: وهي السعي لتكميل النفس بالمعرفة. وكمال النفس بالمعرفة من أعظم أنواع السعادات الإنسانية، وإنما يتم ذلك بالتأمل والنظر السديدين، اللذين يوصلانه إلى معرفة الله تعالى، ومن عرف الله وعرف صفاته، وأنه هو الخالق المنعم الحكم العدل، انتقل إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الشانية: وهي طلب السعادة ببلوغ كمال الخلق الإنساني. وإنما يتم ذلك بالتحقق بالأمور التالية:

- ١ \_ بالإيمان القلبي بالله تعالى وصفاته العظمى.
- ٢ \_ بالاعتراف اللساني لله بالربوبية والألوهية وكمال الصفات.
  - ٣ \_ بحمد الله والثناء عليه بجلائل الصفات والنعم.
- ٤ ـ بشكر الله على نعمائه، وذلك بعبادته حق العبادة على الوجه الذي يرضى،
   وبطاعته في أوامره ونواهيه على وفق مراده، وبسلوك السبل التي حدَّدَها لنا في الحياة، واتباع الشريعة التي ارتضاها لنا.

المرحلة الثالثة: وهي السعي لبلوغ الغاية القصوى التي هي السعادة الدائمة الخالدة، في الدنيا والآخرة. وإنما تتحقق هذه الغاية بابتغاء مرضاة الرب تعالى، في كل ما يستطيع الإنسان من أفعال وأقوال، وأفكار وإرادات وعواطف.

- أما سلامة المرحلة الأولى: فيحتاج الإنسان فيها إلى الرسل للفت نظره إلى الحق، وتسديد خطواته للوصول إليه من أقرب السبل.
- وأما التحقق بالمرحلة الثانية: فلا يتم إلا بمعرفة وجوه العبادة السليمة لله تعالى، ومعرفة حدود الطاعة لله في سلوك دروب الحياة، حتى تتحقق للإنسان السعادة المشلى، والمصلحة الفضلى، التي ترضي الله تعالى. ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أوامره تعالى ونواهيه، وقد اختار الله لنا أقرب السبل لمعرفة أوامره ونواهيه، وذلك باصطفائه الرسل من البشر يرسلهم إلى خلقه ليبلغوهم أوامر الله ونواهيه، ويُوَيّدُهم ببراهين المعجزات، التي تُبرهن للناس أنهم صادقون فيها يخبرون عن الله جلً وعلا.
- كما أن التحقق بالمرحلة الثالثة على الوجه الأكمل: لا يتم إلا بمعرفة أن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتُغِيَ به وجهه، ولا يكافىء على العمل ـ بمنح السعادة الخالدة ـ إلا إذا قُصِدَ بالعمل رضاه. ولا يمكن معرفة ذلك إلا بخبر عن الله تعالى، وقد اختار الله لنا الرسل ليخبرونا بذلك، وليخبرونا بأن من لم يتبع الرسل ويَهْتَدِ بهديهم، فقد حَقَّ عليه عقاب الله وعذابه.

ومما سبق يتضح لنا حاجة الناس إلى رسُل من عند الله، يهدونهم إلى سواء السبيل، ويبلغونهم أوامر الله ونواهيه، ويُعرِّفونهم بطرق الحلال والحرام، ويحذرونهم مغبَّة الجحود والمخالفة، ويخبرونهم بما أعدُّ الله من ثواب في جنته للمؤمنين الطائعين، وما أعتد من عقاب في ناره للجاحدين العاصين.

#### الوجه الثاني:

ولما كان الإنسان مخلوقاً على وجه يقتضي \_ بحسب حكمة الخالق \_ اختبار إرادته وسلوكه في الحياة؛ ولا يتم اختبار إرادته وسلوكه إلا بأن يوضع في مجال الاختبار الكامل، وذلك: بتعريفه بطرق الخير وطرق الشر. ثم بإرشاده إلى طرق الخير وحثه عليها، وترغيبه بالثواب إذا هو اختارها وسلك فيها، وبتنبيهه على طرق الشر، وتحذيره منها، وترهيبه من العقاب إذا هو اختارها وسلك فيها، ثم بتوجيه الأوامر والنواهي له، وتحديد طرق الحلال والحرام.

ولا يمكن معرفة أوامر الله ونواهيه، وطرق الحلال والحرام التي حدَّدها، إلا من جهته تعالى. وقد اختار الله أقرب السبل لمعرفة ذلك بأن أوحى إلى طائفة من البشر اصطفاهم لحمل رسالاته للناس، وكمَّلهم بالكمال الإنساني، وعصمهم عن المعاصي والذنوب والانحرافات في السلوك، وصانهم عن الخطأ في نقل أحكام الله وشرائعه للناس، وأيَّدَهم بتأييد معجز من عنده.

ولو لم يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، لكان للناس على الله حُجَّةُ بأنه لم يرسل لهم من يبلغهم أوامر الله ونواهيه، وسائر شرائعه لخلقه، ويرغبهم بثوابه، وينذرهم بعقابه، حتى يعرفوا واجبهم نحوربهم.

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ رُّسُكُ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهِ ﴾.

وقال الله تعالى في سورة (طَّه ٢٠):

﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ، لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَاۤ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولُا فَنَتَّبِعَ اَيَنْكِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَصْرُكُ فَنَتَّبِعَ اَيَنْكِكُ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَفَضْرَعَتْ اللَّهِ ﴾ .

ومن ذلك يتضح لنا حاجة الناس إلى رسل يبلغونهم شرائع الله لخلقه. .

#### الوجه الثالث:

الإنسان في نفسه كتلة من الغرائز والدوافع التي تتطلب إشباعها بأية وسيلة من الوسائل.

ففيه غرائز شهوات البطن والفرج والحواس، وغرائز التملك والسيطرة والمقاتلة، ونحوها من بقية غرائز الإنسان التي تنبع من أنانيته ونظرته لذاته، ولهذه الغرائز الفعالات متعدّدة.

وكل غريزة في الإنسان تلح عليه داخلياً بتحقيق مطالبها، ولـو بطريقة عشـوائيـة، أو بطريقة عنها الضرر بمرتادها، أو الضرر بمجموعة كـبرى من الناس حوله، دون شعـور بآلام الآخرين، أو بفسـاد أوضاع المجتمع.

فإذا تُرك الإنسان لنفسه، من غير بيانٍ لواجبه بـوصفه فـرداً في مجموعـة إنسانيـة كبرى،

جرى وراء تحقيق مطالب غرائزه وشهواته، بوسائل القوة أو المكر والخديعة والاحتيال، ولم يكن لديه أي وازع خلقي يردعه عن الجَوْر والظلم، والسلب والفتك بالآخرين، جريـاً وراء تحقيق لَذَّاته الخاصة به.

وأظهر مثال على ذلك: إنسان الغابة الذي لم تُهذَّب بالتربية دوافعه وغرائزه، إنسان الغريزة والشهوة والأنانية.

وهذه الغرائز والدوافع والانفعالات في الإنسان، تتطلّب التوجيه والتهذيب والتربية، حتى يجعل التهذيب منه فرداً صالحاً لبناء مجموعة بشرية مثاليّة صالحة، إذا اقترن بأمثاله وأكفائه من أبناء جنسه، الذين عولجوا بالتربية والتوجيه والتهذيب.

وإن طرق إصلاحه لا بد أن يُلتمس فيها أول الأمر الجانب الفكري فيه؛ بوصف قوة فعَّالة تُعْتَبُرُ مسؤولة عن السلطة التشريعية في داخل الإنسان؛ وذلك إنما يكون عن طريق الإقناع والإفهام، وبيان الحق والباطل، والخير والشر، والفضيلة والرذيلة.

فإذا تجاهل الفرد \_ بعد إقناعه وإفهامه \_ الحق والخير والفضيلة، وتجاوز حدَّ الواجب، جُرَّب في إصلاحه وسيلة الترغيب، لاستغلال جوانب الخير في بعض غرائزه، عن طريق استثارة أطماعها، حتى تهيمن على بقية الغرائز في جوانبها التي تتسم بطابع الانحراف.

فإذا لم يكترث بوسيلة الترغيب، جُرَّب في إصلاحه وسيلة الترهيب، فقد تكون غريزة الخوف في الفرد أنمى وأفعلَ من بقية غرائزه، فتهيمن عليها، ويكون بـذلك إصلاحه وتهذيبه.

فإن لم يُجْدِهِ واحد مما سبق، فلم ينفع فيه الإقناع، ولم يصلحه الترغيب، ولم يردعه الترهيب، فهو عضو في المجتمع فاسد، لا بد أن تنفذ فيه العقوبة المادية فعلاً، وهذا آخر وسائل إصلاح الفرد، وكذلك المجتمع.

ونحن نعلم أن الأفراد الصالحين يكونون مجموعة بشرية صالحة سامية.

وهنا تقف في وجهنا عثرة تكوين المصلح المربي، الذي يضرب المثل بنفسه في صلاحه هـو، كما تتجـلى فيه القـدرة على التـربية والتهـذيب، ليكون الأسـوة الصالحـة، وليتسلم قيادة إصلاح الأخرين وتهذيبهم، بأقرب الطرق، وأنجع أنواع العلاج.

وإن المصلح الذي يستطيع أن يحمل أسس الإصلاح المتينة، ويؤثر بها تأثيراً فعالاً؛ هو المصلح المعصوم، الذي يتلقى نظام الإصلاح ووسائله من عالم الغيب، حتى يكون أسوة

صالحة لغيره في أفعاله، وحتى يتجنب نـواحي الخـطأ في إصـلاح الأخـرين، وفي تحـديـــد نظام حياتهم.

وهذا هو الرسول المعصوم الذي يرسله فاطر السماوات والأرض، والعالم بنفوس خلقه وبإمكاناتهم، وبما يضرهم وبما ينفعهم، وهو بكل شيء عليم.

فلولا العصمة في السلوك: لأثرت عليه بعض دوافعه وغرائزه، فهوى وسقط في بعض الرذائل، ففقد الصفة الهامة في حياة المصلح، وهي كونه الأسوة الصالحة.

ولولا العصمة عن الخطأ في تحديد النظام الصالح، وأسلوب التهذيب \_ بوساطة تعاليم الرب تعالى الواردة من عالم الغيب \_ لهوى فكر المصلح في مثات الخطيئات، في نظامه وأسلوبه، متأثراً بعوامل النفس والشهوة، ومتأثراً بكبوات الفكر، مها بلغ فكره من النبوغ والعبقرية، ومها بلغت قوة إرادته في ضبط النفس.

ومن ذلك يتضح لنا أيضاً حاجة الناس إلى الرسل، المؤيدين بتأييد من عند الله.

#### وتتلخص حاجة الناس إلى الرسل بما يلي:

١ ــ لو تُرك الناس لأنفسهم من غير تنبيه وإرشاد لظلوا في الضلالات يتيهون، وذلك بسبب اندفاعهم وراء غرائزهم وشهواتهم وأنانياتهم، ولظلوا يتخبطون بالظلمات في أوحال المفاهيم الباطلة، والأخلاق الفاسدة، والعادات المنحرفة، والتقاليد السيئة، الملاحظة في الإنسان المتخلف عن ركب العلم والحضارة، إنسان الغابة البدائي المتوحش.

لذلك كان الناس بحاجة إلى رُسُل ينبهونهم ويُرشدونهم، ولذلك أرسل الله لهم الرسل بحكمته.

Y \_ إن الناس بحسب التقويم الذي فطرهم الله عليه، قد خلقهم الله ليختبر إراداتهم، وليبلوهم أيهم أحسن عملًا، ولولا أن أرسل الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، لكان لهم عذر وحجة عند ربهم يوم القيامة لدى محاسبتهم على كفرهم ونحالفاتهم بأنه لم يرسل لهم من ينبههم، ويدهم على الله، ويبين لهم الفضائل، ويحذرهم من الرذائل، ولقالوا لربهم يوم الحساب: يا ربنا لو أرسلت إلينا رسولًا لكنًا اتَّبعناه، ولم نخالف له أمراً.

ولـذلك كـان النـاس بحـاجـة إلى رســل من عنـد الله، ولــذلك أرســل الله لهم الرسل بحكمته.

٣ - الناس لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى جميع الخيرات والفضائل الإنسانية والكمالات الخلقية؛ ويتفقوا عليها، لأن عوامل غرائزهم وشهواتهم وأهوائهم وأنانياتهم، تصرفهم عن الحق والخير، فتزين لهم الباطل والشر، لذلك فهم بحاجة إلى رسل من عند الله مُعلّمين ومبشرين ومنذرين. وعلى فرض إمكان وصول الناس بعد الاختبار والتجربة ومرور أدوار تاريخية عديدة إلى مجموعة من الفضائل الإنسانية، فإنهم قلّما يستجيبون لتطبيق هذه الفضائل متى عارضت شهواتهم وأهواءهم الخاصة ما لم يخشوا العقوبة العاجلة أو الآجلة، أو يطمعوا بالمثوبة العاجلة أو الآجلة. وإن أقوم صور التربية بوسيلتي الترهيب والترغيب، هي الصور التي جاءت بها الشرائع السماوية، وبلّغها للناس رُسُلُ الله، لأنها ترافق الإنسان أنى المور التي جاءت بها الشرائع السماوية، وبلّغها للناس رُسُلُ الله، لأنها ترافق الإنسان أنى الحبّه في سرّه وعلانيته، وتسمو به إلى مطلب السعادة الأبدية الخالدة، التي لا تُنال إلا بمرضاة الربّ تعالى.

ومع ذلك فإن المجموعة البشرية الأولى، التي هي في أول مراحل التجربة الإنسانية، هي بحاجة ماسّة للتقويم الخلقي والسلوكي، الذي تقتضيه ضرورة التعايش بينهم على الوجه الأفضل، وهم في هذه الأدوار الأولى لا بدّ لهم حتماً من شرائع ربانية، تضعهم في طريق الإصلاح والفضيلة، وتُتمَّم لهم ظروف الاختبار والابتلاء. ولذلك كان الناس بحاجة إلى رسل معلمين ومنذرين، ولذلك أرسل الله لهم الرسل بحكمته.

٤ ــ إن كثيراً من الحقائق العلمية التي لا غُنية عنها لإصلاح الناس، وتقويم سلوكهم في الحياة، والتي يبلُغها للناس الرسل المؤيدون من عند الله بالمعجزات؛ لا يمكن للعقل البشري أن يَتَعَرَّف عليها بنفسه بالوسائل الإنسانية العادية، ومنها الدار الآخرة، والجنة والنار وما فيها.

لذلك كان لا بد من أن يتعرف الناس عليها عن طريق المتصلين بالوحي، المطلعين على ما يطلعهم الله عليه مما في الغيوب، والمبلغين عن الله خالق الغيب والشهادة، وهؤلاء المتصلون بالوحى هم الرسل الذين اصطفاهم الله برسالاته.

ولولا الرسل الذين اصطفاهم الله لبقيت هذه الحقائق العلمية الغيبية في سجوف الغيوب؛ بحسب سنة الله في كونه، ولبقي الناس موغلين في متاهات المادية، أو غارقين في بحور من الخرافات المختلَقة حول المغيبات.

ولذلك كان الناس بحاجة إلى رُسُل معلِّمين ومبشرين ومنذرين، ولـذلك أرسـل الله لهم الرسل بحكمته.

٥ ــ الناس بحاجة في إصلاح أفرادهم ومجتمعاتهم إلى مصلح مثالي يكون أسوة حسنة لهم.

وشخصية المصلح المثالي يجب أن تتوافر فيها: صفة القدوة الحسنة، والعصمة عن الخطأ في المبادىء والعلوم التي يهدي إليها، والعصمة عن الخطأ في الأعمال والأخلاق التي يرشد إليها ويأمر بها؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان قدوة سيئة لهم، ولانقلَبَ مفهوم الشر إلى خير، والخير إلى الشر.

ولا يمكن أن تتوافر هذه الصفات \_ بحسب الإحصاء البشري \_ إلا في السرسول المعصوم، المؤيد من عند الله بالمعجزات الباهرات.

ولذلك كان الناس بحاجة إلى قادة من رسل الله، يتحلون بجميع الكمالات الإنسانية، ويكونون الأسوة الحسنة لجميع الناس، ولذلك أرسل الله الرسل المعصومين عن الخطأ في تبليغ الشريعة، وعن المعصية في السلوك.

## بيان القرآن حاجة الناس إلى الرسل:

وقد بينً القرآن الكريم المصلحة من إرسالهم، وحاجة الناس إليهم، في عدة آيات كريمات. فمنها ما يشير إلى أن من فوائد الرسالة التعريف بحقائق الدين، وأحكام الشريعة، ليقوم الناس بالعدل، كقوله تعالى في سورة (الحديد ٥٧):

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْنِ وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ ۞﴾.

ومنها ما يشير إلى أن الناس لـو تُركـوا دون إرسال رسـل، لاعتذروا عن كفرهم وفعلهم السيئات بأنهم لم يُرشدوا إلى الحق، ولم يأتهم من يدهّم عليه، ويلفت أنظارهم إليه، مثل قـوله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ .

وقوله تعالى في سورة (طه ٢٠):

﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ - لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا فَنَتَبِعَ - اَيَٰذِكَ مِن قَبْل أَن نَذِلَ وَفَخْ زَع اللَّهِ ﴾ .

#### وظائف الرسول ومهماته

بقليل من التأمل في معنى الرسالة وغاياتها، وبجولة في نصوص القرآن الكريم، نستطيع أن نتبين وظائف الرسول ومهماته في رسالته، وفيها يلي أبرز هذه الوظائف والمهمّات التي نصّت عليها آيات من القرآن الكريم:

## أولاً \_ تبليغ الشريعة الربانية للناس:

إن أول وظيفة نلاحظها من وظائف أي رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، هي وظيفة تبليغ رسالات الله لحلقه، على الـوجه الـذي أمـره الله بـه، دون تغيير أو تبـديل أو كتمان أو زيادة أو نقصان.

فإن كانت نصوصاً منزلة من عند الله، فعليه أن يبلّغها كها أُنزلت، دون زيادة حرف فيها، أو نقص حرف منها.

وإن كانت معاني أوحي بها إليه، فعليه أن يبلغها كها أوحي بها إليه، دون زيادة أو نقص في معانيها أو تغيير أو تبديل.

وقد أوضح القرآن الكريم هذه الوظيفة في عدة آيات كريمات:

(أ) فمنها قوله تعالى \_ خطاباً لسيدنا محمد صلوات الله عليه \_ في سورة (المائدة ٥):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ وَإِن لَّرَتَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ .

(ب) ومنها قوله تعالى \_ في شأن رسله الذين خلّوا من قبل سيدنا محمد عليهم السلام \_ في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَمُّرْسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُقَالِّقٍ ﴾ . مَقَدُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾ .

## ثانياً \_ تبيين معاني النصوص التي أنزلت إلى الناس:

وقد اقتضت حكمة الله العظيمة أن يجعل للنصوص التي ينزلها إلى الناس صفة الشمول والعموم والكليَّات الدستورية؛ فهي إذن بحاجة إلى بيان وتوضيح، ولـذلك جعل من وظائف الرسول أن يبين للناس معاني هذه النصوص المنزلة إليهم، ويوضَّح لهم مدلولاتها وإشاراتها، ليؤمنوا بما يُطلب منهم العمل به، فهي المنزلة إليهم في دائرة ابتلائهم.

وقد أوضح القرآن الكريم هذه الوظيفة في عدة آيات كريمات:

منها قوله تعالى ـ خطاباً لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ـ في سورة (النحل ١٦): ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الذِّكَ رَاتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّ لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ .

أي: فيا أنزل إليهم من القرآن، فهو يُبيّنه لهم، وأمّا ما تضمّنه القرآن من علوم ومعارف أخرى، فيستنبطها المتفكرون أهل الاستنباط منهم فيها بعد ذلك عبر القرون.

# ثالثاً \_ هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وإنذار شرّ ما يعلمه لهم:

فالرسول في أمته هاد ومعلّم، لا يألوهم نصحاً ودلالة على الخير. وقد أوضح الرسول هذه الوظيفة فقال: «إنه لم يكن نبيّ قبلي إلاّ كان حقّاً عليه أن يدلّ أمته على خير ما يعلّمه لهم، وينذرهم شرّ ما يَعْلَمُه لهم». (من حديث طويل رواه مسلم عن عبد الله بن عمر).

# رابعاً \_ تربية الناس على منهج الشريعة الربانية، وتأديبهم بآدابها:

فالرسول في قومه معلّم ومؤدب، يقوم بوظيفة تربيتهم بأقوم أساليب التربية والتهذيب.

ولذلك نلاحظ أن الله تعالى أرشد رسوله محمداً عليه الصلاة السلام إلى أقوم وسائل التربية وأساليبها في القرآن الكريم؛ ومنها الأمور التالية التي تستجمع أهم العناصر الواجب توافرها فيمن يحمل وظيفة تربية مجموعة من البشر:

#### (أ) الدعوة إلى الإصلاح المتجرّدة عن الغرض الشخصى:

فعنصر التجرد عن الغرض الشخصي في المدعوة إلى الإصلاح من أهم العناصر المؤثرة التي تجعل المنصفين يستجيبون لها، ويتأثرون بإرشاد الداعي ونصحه وتوجيهه فيها.

ولذلك كان الرسل عليهم السلام يعلنون تجرُّدَهم عن الغرض الشخصي بقولهم لأقوامهم: «لا نسألكم عليه أجراً».

وقد أمر الله محمداً عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهدي الـرسل السـابقين، وأن يقـول لقومه: «لا أسـالكم عليه أجراً»، وذلك بقوله تعالى في سورة (الأنعام ٢):

﴿ أُوْلِيَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَ مِهُ مُ ٱقْتَدِةً قُللًا آسْتَكُمُ عَلَيْهِ آجَرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ اللَّهَ الْبَعْدَانِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّال

#### (ب) الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى سبيل الله:

ولما كانت أساليب الشدة والعنف في تربية الناس منفرة لنفوسهم، عقيمة الإنتاج، فقد أرشد الله رسله إلى اتخاذ أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، في توجيههم وتعليمهم وتأديبهم، ثم التدرج بهم إلى التعنيف فالإنذار فالعقوبة.

لذلك نلاحظ أن الله أمر رُسُلَه باتخاذ الحكمة في دعوتهم، ومنها أمره سيدنا محمداً على وكلَّ داع إلى سبيل ربّه من بعده أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل الناس بالتي هي أحسن، وذلك في قوله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَندِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ أَنْ مَنْكَ .

#### (ج) عدم محاباة أحد في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ومن أهم وسائل تربية الجماهير الإنسانية عدم المحاباة في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ووضع الناس كلهم على قدم المساواة بين يدي الدعوة. وكذلك كان رُسُلُ الله، لا يفرقون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين قريب وبعيد، بل كانوا يبدؤون بالأقربين يأمرونهم وينهونهم وينذرونهم، ويشهد لهذا قول الله لرسوله في سورة (الشعراء ٢٦):

# ﴿ وَأَنذِ رْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ ٠

#### (د) القدوة الحسنة:

ومن أهم شروط التربية المؤثرة كون المربي في ذاته وأخلاقه وأعماله قدوة حسنة؛ ملتزماً جميع ما يأمرهم به، ومجتنباً جميع ما ينهاهم عنه، وإلاّ كان القوم في شك من دعوته وأوامره ونواهيه، ولم يكن لدعوته أثر فعال في نفوسهم، ولا أثر تطبيقي في سلوكهم.

ولذلك قال سيدنا شعيب لقومه فيها حكى الله عنه في سورة (هود ١١):

﴿وَمَا أُرِيدُأَنَ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا اِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهَا لَهُ عَنْهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَيْهِ ﴾ .

ولمَّا كان سيدُنا محمد ﷺ متحققاً بوصف القدوة الحسنة على أكمل ما يمكن أن تُتصوّر قدوةً حسنة ؛ فقد شهد الله له بها، فقال الله تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ لَّقَدُّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

### خامساً \_ قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية:

فالرسول في قومه قائدهم وزعيمهم، ورئيسهم وحاكمهم، وقاضيهم ومدبر سياستهم الدينية والدنيوية.

ولـذلك أمـر الله أتباع كـل رسول بـطاعة رسـولهم، وجعل طـاعتهم للرسول جـزءاً من طاعته سبحانه، فقال تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ وَمَا آَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْ بِ اللَّهِ \* . . ١ ﴿ ﴾ .

وقال تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ يَثَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ للّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنُهُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ ۖ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ٢٠٠٠ .

أما كون الرسول حاكماً وقاضياً في أمته، فتشهد له نصوص كثيرة من الـقـرآن الكريم، منها قوله تعالى مخاطباً رسوله محمداً ﷺ في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَنَّبِعْ أَهْوَآءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُولَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللهُ إِنَّاكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَمَّا أَمْرُ لِهُ اللهُ إِنْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَمَّا لَهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَيْمِرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ إِنَّاكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَمَّا أَمْرُ لِهُ أَلّهُ إِنَّا لَا أَن لَهُ اللّهُ إِنَّا لَهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# سادساً \_ الشهادة على الأمة بأنه بلّغ إليهم الرسالة، وأدّى الأمانة، وقدّم واجب النصيحة:

ولما كان الرسول مبلغاً ومبيّناً، ومربّياً وقائداً، حُق له أن يكون شاهداً على أمته يـوم القيامة، بأنهم سمعوا تبليغه لشرائع الله وأحكامه، وسمعـوا بيانـه للنصوص الـربانيـة، وأن يكون شاهداً لمن آمن به وأطاع، وشاهداً على من خالفه وعصى.

وقد بينَّ الله تعالى هذه الوظيفة من وظائف الرسل، فقال تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتَوُلآ ۚ وَنَزَّلْنَا

# عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ .

ووظيفة الشهادة هذه يقوم بها أيضاً أتباع الرسول، الذين بلُغوا رسالته للناس في عصره، وللأجيال من ورائه، وفي ذلك يقول الله تعالى في حق أمة محمد صلوات الله عليه في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ ﴾.

## (٣) مقارنة بين النبوًات والعبقريات

ولقد ظهر في البشر عباقرة في مختلف نواحي العبقرية، ولكن لكلّ عبقري ــ مهما سما في آفاق العبقرية ــ سقطات خلقية تجعله غير صالح لأن يؤتسى به في كل شيء، ويكون المثل الأعلى.

كما أن لكل عبقري كبوات فكرية تجعل أنظمته ومبادثه عرضة للاعتراض والنقد، بسبب بُعْدِها عن وجه المصلحة، ومخالفتها لمجموعة الطبائع الإنسانية، باعتبار أن واضعها متأثر بوجهة نظر خاصة، من خلال مزاجه الخاص، دون أن يدرس نفوس الآخرين وأمزجتهم، أو يقدر على الإحاطة بها، ومن ثمّ تكون أنظمته غير موثوق بها ثقة كاملة دائمة بوصفها نظم حياة صالحة لمجموعة بشرية.

أما الأنبياء \_ فباعتبار أن مصدر علمهم ونُظُمهم وحي من عند الله فاطر السماوات والأرض، وخالق الإنس والجن \_ فتعاليمهم معصومة عن الخطأ والزلل.

يضاف إلى ذلك أن العبقرية إنما تكون في ناحية خاصة، فلم يوجد العبقري الذي يتفوّق في كلّ جوانب الحياة الإنسانية.

(1)

## مقارنة بين ما تأتى به النبوات وبين ما تأتي به الفلسفات

إذا أمعنا التأمل في نظريات الفلاسفة، ومذاهب أهل الفكر، حول الكون وتكوين نفس الإنسان، وحول الأمور التي تتصل بما وراء المادّة، وجمدنا في أكثرها تناقضاً وتهافتاً، ومخالفة

للواقع، باعتبار أنها فلسفات لا تعتمد على منطق رياضي أو تجريبي، ثم لا نكاد نرى وحدة في وجهات النظر الفلسفية بين الفلاسفة.

لكننا لا نجد شيئاً واحداً \_ مما يثبت وروده بطريق قطعي عن أي نبي أو رسول من رسل الله عليهم السلام \_ يخالف الواقع بعد مرور العصور، وبعد إمكان كشف ما تحدث الرسول به من الغيوب في زمانه، وذلك حينها يصبح من الأمور التي يمكن اتصالنا بها عن طريق الحس.

كها أنّنا لا نجد أي اختلاف في الأصول الاعتقادية، وفي الأسس العلمية، بين الأنبياء والرسل، وإنما نرى وحدة في المعارف التي أتَوْا بها، والاعتقادات التي نادوا بالإيمان بها من أمور الغيب.

ذلك أن بحبوث الفلاسفة في أملور الغيلوب ضروب من الحلدس والتخمين، والاستدلالات الخطابية والشعرية، التي لا تعتمد على برهان سليم، فهي قد تصدق وقد تكذب.

بينها علم الأنبياء وحي من السهاء، وعن مصدر صحيح ثـابت، معتمد عـلى علم مَنْ خلق وصوَّر، وهو بكل شيء عليم.

ومما تقدم تبين لنا أن مهمة الرسول لا يمكن أن تأتي عن طريق العباقرة، ولا عن طريق الفلسفات، وأنها تحمل أخباراً عن كثير مما هو داخل في عالم الغيب مما يرتبط به إصلاح الناس، كالبعث والحساب، والجنة والنار، مما لا سبيل إلى إثباته إلا عن طريق المتصلين بعالم الغيب، وهم الرسل. كما تحمل بياناً للصراط المستقيم الذي يُحدِّد سلوك الناس في حياتهم، ليتعاملوا بالقسط، وينالوا السعادة في الدنيا وفي الآخرة.

#### (0)

# لِمَ لَمْ يكن البشر بحاجة إلى أنبياء يحملون للناس المعارف والعلوم الكونية؟

ولم يكن البشر بحاجة إلى رسل من عند الله يحملون للناس المعارف الكونية، لأن هذه المعارف وسيلة لإصلاح مظاهر دنياهم، وسعيهم لتحصيلها مما يرضي جمهور غرائزهم النفسية، باعتبارها علوماً تخدم اللذة أو السلطة أو التملك، أو نحو ذلك من غرائزهم بشكل مباشر،

فهم لا شـك سيسعَوْن لتحصيلها دون أن يُدْعَوْا إلى ذلك أو يُلَقَّنوه، وعندهم من الوسائل الإنسانية ما يمكن أن تكشفها لهم.

أما العلوم الدينية التي يأتي بها رسل الله، ففيها الأسس الكبرى لإصلاح أخلاق الناس، وكبح جماح نفوسهم، كما فيها القوانين والنظم التي تُقيِّد حرِّيات غرائزهم وشهواتهم.

وقد تبين لنا مما سبق أن ما يأتي به الرسل على قسمين:

- القسم الأول: ما قد يمكن الوصول إلى متفرقات منه بالبحث والتفكير والتجربة،
   وهذا القسم نجد الدافع إليه في نفوس الناس ضعيفاً، كما نجد عوامل الصرف عنه كثيرة
   وقوية، بالنظر لما فيه من تكليف وتقييد لشهوات الفرد والمجتمع.
- القسم الثاني: العبادات والأمور الغيبية البحتة، كأمور الآخرة والجنة والنار، وهذا القسم لا يمكن للفكر البشري أن يتوصل إلى معرفته على وجه الحقيقة استقلالاً بطريق قاطع.

ولذلك كان لا بدَّ للناس من التعرف على كلِّ من القسمين عن طريق رسل الله، وأخبارهم الصادقة كما سبق، حتى يتم للمجتمع الإنساني معرفة ما يصلح أنفسهم، ويهذب مجتمعهم، وينظم معاشهم، ويضبط سلوكهم، ويسعدهم سعادة تامة في الدنيا دار الفناء والإبتلاء، وفي الآخرة دار البقاء والجزاء.

# والفائل المنايي

## دلائك لالرتبكالة

#### متى يجب الإيمان بالرسل؟

إذا ثبت لدينا بدليل قاطع أن واحداً من البشر رسول من عند الله، يبلِّغ ما أمره الله بتبليغه للناس، وجب علينا الإيمان به، ووجب علينا اتباعه، والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه، في حدود شروط رسالته، وشروط العمل بها.

فليس كل إنسان يدّعي النبوة أو الرسالة نسلّم له دعواه فيها، حتى تتوافر فيه شروط صدقه.

ونستطيع أن نستدل على صدق الرسول في دعواه النبوة والرسالة، بواحد من أمور أربعة:

الأمر الأول: جوهر الرسالة التي يحملها.

الأمر الثاني : شخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه التي تتسم بسمات الكمال الإنساني.

الأمر الثالث: إخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تماماً.

الأمر الرابع: المعجزة التي يجريها الله على يديه المقترنة بالتحدي.

وفيها يلي شرح لهذه الأمور الأربعة:

#### (1)

#### الاستدلال بجوهر الرسالة على صدق الرسول

إن أيَّ إنسان ينظر بإمعان العاقل المنصف فيها جاء به \_ مثلًا \_ نبينا ورسولنا محمد على من دعوة التوحيد، ومن بيانٍ لأصول العبادات، ونظم المعاملات، ومناهج الأخلاق، ومبادىء السياسة، ثم يراقب موافقتها لمصالح الناس وسعادتهم في شتى مطالب حياتهم، ويرى أن كل جزئية فيها موافقة للحق بلا مرية، فلا تهافت في نصوص دعوته، ولا ضعف في أصول شريعته ولا فروعها، علماً بأن ما يأتي به أي إنسان \_ بالغاً ما بلغت فيه العبقرية \_ أو أية

جماعة في مؤتمر تشريعي ــ بالغاً ما بلغ بهم التجرُّد والإنصاف ــ لا يخلو من شيء من الضعف والنقص، والجهل والباطل والتهافت.

إنَّه متى أمعن في جوهر هذه الرسالة بفهم وإنصاف، فسيجد أن مصباحاً من المعرفة قد أضاء في قلبه، فيؤمن بلا تردُّد أن صاحب هذه الـرسالـة رسول من عند الله الحكيم العليم، الذي يحيط بكل شيء علماً، فلا يصدر عنه إلا الكمال المطلق.

فجوهر رسالة محمد صلوات الله عليه، وكمال أصولها وفروعها، شاهد عظيم على صدق أنه رسول الله .

ونستطيع من خلال طائفة من النصوص القرآنية، أن نتلمس أن جوهر رسالة الرسول الكاملة، شاهد ظاهر من شواهد صدق الرسول في دعواه الرسالة، ومن هذه النصوص ما يلى:

۱ \_ نادى الله الناس أن يؤمنوا بالرسول، متحققين صدقه من خلال ملاحظتهم للحق الذي جاء به من عند ربهم، فقال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّتِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِيَعْمُ وَالْمَا لَيْنَ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِيَعْمُ وَالْمَا لَيْنَ عَلِيهًا عَكِيمًا لَيْنَ ﴾ .

٢ ـ وجّه الله بشدَّة إلى تـدبر القـرآن، لأن تدبّره يَهدي إلى أنـه حق في كلّ جـزئية من جزئياته، وهذا يدلّ على أنه من عند الله، لأنه لو كان من كلام الإنسان لاشتمل عـلى اختلاف كثير، ومفارقات ظاهرة بينه وبين الحق، ولمّا كـان محمد على هـو المبلّخ لهذا القرآن، كان ذلـك دليلًا على أنه رسول الله يبلّخ عنه كلامه. فبعد أن قال الله لرسوله في سورة (النساء ٤):

﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ .

وبعد أن جعل طاعة الرسول طاعة له، قال تعالى:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا اللهِ اللهِ الْمَاكِثِيرُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فدلُّ بهذا على أنَّ القرآن شاهد من عند الله على صدق رسالة الرسول محمد ﷺ.

٣ ـ بين الله صفة أولي الألباب الذين أعلنوا إيمانهم بالرسول الذي نــاداهم إلى الإيمان والحق، وبادروا إلى ذلك مذ عرفوا أن جوهر رسالة محمد ﷺ حق لا مــرية فيــه، قـــال تـعــالى حكاية لقولهم في سورة (آل عمران ٣):

﴿ زَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنًا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَوْنَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

٤ أمر الله سيدنا محمداً على أن ينادي الناس بأنه رسول الله إليهم جميعاً، وأن يبين لهم أن جوهر رسالته إيمان بالله الذي له ملك السماوات والأرض، والذي لا إله إلا هو، والذي يحيي ويميت. ثم التفت الله إلى الناس فأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، لافتاً نظرهم إلى أن هذا الرسول فرد مثلهم يؤمن هو أيضاً بالرسالة التي يحملها إليهم، فيؤمن بالله وكلماته، لذلك فعليهم أن يتبعوه ليهتدوا. وذلك في قوله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْيِ وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الَّذِي يُؤْمِثُ بِأَلَلَهِ وَكَلِمَتِهِ عَلَيْهِ وَكَلِمَتِهِ عَلَيْهُ وَكَلِمَتِهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهُ تَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهُ تَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالتَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّكُلُكُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِ

٥ \_ أمر الله رسوله محمداً ﷺ أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة الحق، التي هي سواء بين جوهر رسالته وجوهر رسالات موسى وعيسى وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فقال تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنّا مُسْلِمُ وَالْمُ لَا أَنْهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا أَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَاللّهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُوا أَنْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ فَالْمُوالِقُوا أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُوا لَا أَلّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

# الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه على صدقه

لدى دراسة شخصية أيّ رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، نلاحظ شخصية فذّة غير عادية، لا نجد نظيرها إلا في زمرة الأنبياء الذين اصطفاهم الله بوحيه ورسالاته، ذلك أن شخصية الرسول مصونة بالعصمة الربانية من جميع جوانبها، ومتصفة بصفات الكمال الإنساني، في خُلُقه وسلوكه، وعصمته عن الخطأ في بيان حدود الصراط المستقيم لعقائد الناس وعباداتهم، وأخلاقهم ومعاملاتهم.

ولدى دراسة شخصية أيّ إنسان آخر ليس من أنبياء الله ورسله \_ مهما كان هذا الإنسان عبقريّاً، أو فيلسوفاً، أو ذا خلق كريم، أو صاحب سلوك حسن \_ فإنه لا بد أن يظهر لنا سقوطه الفاضح في ناحية من نواحي خلقه أو سلوكه، أو في جانب من جوانب عبقريته أو فلسفته.

فمن خلال ملاحظتنا لعصمة الرُّسُل، وبلوغهم مرتبة الكمال الإنساني، التي لا يصل اليها بحسب الإحصاء البشري إلا الرسل عليهم السلام، يتضح لنا بجلاء أن من اتصف بهذه الصفات السامية، وهذه الكمالات المحاطة بالعصمة، لا بد أن يكون صادقاً في دعواه الرسالة.

#### أمثلة:

١ ـ نزل الوحي على رسول الله على فار حراء أول ما بُدىء به من الوحي، وكان لنزول الوحي وقع ثقيل على نفسه، فرجع إلى زوجه خديجة يرجف فؤاده، وقال: زمّلوني، زمّلوني، فزمّلوه. حتى إذا ذهب عنه الروع قال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها خبر ما رأى، وقال لها: قد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة: (كلّا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتَصِل الرَّحِم، وتصدُقُ الحديث، وتحمل الكلّ، وتُكسِب المعدوم، وتَقْرِي الضيف، وتُعِين على نوائب الحق)(١).

فاستدلت خديجة رضي الله عنها من خلال كمال صفاته التي تعرفها فيه على أن الله لا يخزيه أبداً، وما هذه الحادثة التي رآها في غار حراء إلا مظهراً من مظاهر كرامة الله له واصطفائه، ومقدمة لرسالته، ولذلك حينها أمر رسول الله على بالتبليغ كانت رضي الله عنها أول من آمن به. فكمال أخلاقه وسمو صفاته شاهد صدقه.

٢ لم يُحْتَجُ أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أدلة تدلّه على صدق الرسول محمد على حين دعاه إلى الإسلام؛ غير ما يعرفه سابقاً من شخصيته المثالية المؤهّلة لأن يصطفيه الله برسالاته. فقد كان في قومه صادقاً أميناً عفيفاً، عظيم الأخلاق عالي الفيطرة، ولذلك كان أوّل من آمن به من الرجال، واستجاب لدعوته دون أن يطالبه بتقديم براهين على صدق رسالته.

٣ ـ بعث رسول الله على خالد بن الوليد إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام؛ فقالوا: يا خالد صف لنا محمداً، قال: بإيجاز أم بإطناب؟ قالوا: بإيجاز، قال: هو رسول الله، والرسول على قدر المُرسِل.

فقد سأل هذا الحيُّ من أحياء العرب عن صفات رسول الله، ليستدلـوا منها عـلى صدق نبوته.

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري في أوائل كتاب بدء الوحي، انظر الفتح الحديث رقم (٣)، وأطرافه في (٣٣٩٢، ٥٩٥٣) دورواه مسلم في كتـاب الإيمان ــ بـاب: بدى الـوحي إلى رسول الله 選ــ .

٤ صعِد النبي ﷺ على الصفا، ونادى بطون مكة: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني فهر، يا بني عدي ً للما البخاري عن ابن عباس: يا بني فهر، يا بني عدي ً للما اجتمعوا إليه، قال لهم:

«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ و قالوا: نعم، ما جَرَّبْنا عليك إلا صدقاً ، فقال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . و دواه البخاري (١٠)

فآمن به فريق، وأصر على العناد فريق آخر، وكان دليل المؤمن صفات الرسول السامية - بعد أن نبههم الرسول في مقدمة حديثه معهم على صدقة، الذي هو بعض أخلاقه العظيمة صلوات الله عليه ـ والتي يعرفونها فيه، وبعد أن أخذ إقرارهم على ذلك.

٥ \_ جاء في خبر الجُلَنْدَى \_ ملك عُمان \_ أنه لما بلغه أن رسول الله على يدعوه إلى الإسلام؛ قال الجُلَنْدَى: والله لقد دلَّني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يَغلِب فلا يبطر، ويُغلَب فلا يضجر، ويفي بالعهد، ويُنْجز الموعود، وأشهد أنه نبى.

7 - لمّا دعا العلاءُ بن الحضرمي المنذر بن شاوَى أمير البحرين قال له: (يا منذر، إنك عظيم العقل في الدنيا، فلا تصغُرن عن الأخرة، إنّ هذه المجوسيَّة شرّ دين، ليس فيها تكرّم العرب، ولا علم أهل الكتاب، ينكحون ما يُسْتَحيا من نكاحه، وياكلون ما يُتنزّه عن أكله، ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم عقل ولا رأي، فانظر: هل ينبغي لمن لا يكذِب في الدنيا ألا تصدّقه؟! ولمن لا يخون ألا تأمنه؟! ولمن لا يُخلِفُ ألا تثق به؟! هذا هو النبي الأميّ الذي لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه، أو نقص من عقابه، إذ كلّ ذلك منه على أمنيّة أهل العقل، وفكر أهل النظر).

وقد أسلم المنذر بعد أن قدّم لـه العلاء بن الحضرميّ الدليـل على صـدق الرسـول من وجهين.

الأول: شخصية الرسول المثالية.

الثاني: كمال الرسالة التي يدعو الناس إليها.

٧ \_ ويمكنك أن تجد عدة شواهد لهذا في قصة استدعاء هرقل لأبي سفيان والركب الذين كانوا معه؛ إذ كانوا تجاراً في الشام، وسؤال هرقل أبا سفيان عن النبي ﷺ \_ ولم يكن أبو سفيان قد أسلم \_، ثم ما استنبطه هرقل من أجوبة أبي سفيان حول صفات الرسول

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري الحديث (٤٧٧٠).

صلوات الله عليه من أنه نبي صادق حقاً، حتى قال هرقل في آخر كلامه لأبي سفيان: فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميً هاتين(١).

وإن أردت مزيداً من هذا، فارجع إلى السيرة النبوية تجد فيها كثرة كاثرة من الأمثلة.

#### (١) وإليك هذه القصة بتمامها:

أخرج الشيخان عن ابن عباس: أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ــ وكانـوا تجاراً بالشام ــ في المدة التي كــان رسول الله ﷺ مــادُّ فيها أبــا سفيان وكفــار قريش، فــأتوه وهـم بــإيلياء، فدعاهم في مجلسه، وحوله عظهاء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الـرجل الذي يزعم أنه نبى؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم بـه نسباً، فقـال: أدنوه منى وقـرّبوا أصحـابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هـذا عن هذا الـرجل، فـإنْ كذبني فكـذبوه. فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكـذبت عنه. ثم كـان أول ما سـألني عنه أن قـال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بـل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدّة لا ندري ما هو فاعل فيها ـ قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هـذه الكلمة ــ قال: فهـل قاتلتمـوه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كـان قتالكم إيـاه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سِجال، ينال منا وننال منه. قال: بمـاذا يأمـركم؟ قلت: يقول: اعبـدوا الله وحده ولا تشـركوا بــه شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قبل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هـل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لوكان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل من آبائه من ملك؟ فذكرتُ أن لا، قلت: فلوكان من آبائـه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرتَ أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن لينذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرتَ أن ضعفاءهم اتَّبعوه، وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكـرتُ أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتمُّ. وسألتك: أيـرتد أحـد سخطة لـدينه بعـد أن يدخــل فيه؟ فذكرتُ أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك : بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ؛ فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميُّ هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أن أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولوكنتُ عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ الذي بعث به دحية إلى عظيم بُصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه: (بسم الله الرحن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عنظيم الروم... سلام على من اتّبع الهـ دى، أما بعـ د: فإني أدعـوك =

# الاستدلال بأخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تمامأ

إننا نعلم أن جميع المرسلين عليهم السلام إخوة، رسل مُرسِل واحد، برسالة توحيد واحدة. وإن من تمام رسالة كل رسول منهم أن يؤمن بمن سبقه من رسل الله، وبما أُنـزل عليهم من كتاب، وأن يدعو قومه إلى الإيمان بما آمن به. كها أن من تمام رسالته أن يدعو قومه إلى الإيمان بكل رسول صادق يأتي من بعده؛ إن لم تكن رسالته هو خاتمة الرسالات السهاوية.

وإذْ أراد الله أن يختم رسالات السهاء برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ويجعلها عامة للناس، فقد بَشَر برسالته في كتب الديانتين اليهودية والنصرانية، ليحث أتباعهها على اتباع رسالة محمد متى بعثه الله، وليجعل في كتبهم حجة عليهم إذا هم أخذتهم العصبية، أو حَجَبَهُمْ حسدُهم للأمة التي سيجعل منها هذا النبي.

وقبل بعثة محمد ﷺ كان أهل الكتاب \_ من يهود ونصارى \_ منتظرين ظهور نبي يختم الله به النبوات؛ يأتي برسالة عامة للناس، شاملة للشرائع، لأنَّ كتبهم قد بشَّرت به ونوَّهت صفاته.

وكان اليهود في الجزيرة العربية يدعون الله أن يفتح عليهم بالنبي المنتظر، حتى يَتَبعوه، ويُقاتلوا العرب الوثنيين معه، لأنهم يعلمون أن الله سيكتب له النصر والفتح، وكانوا يقولون: إنَّ الله سيبعث النبي المنتظر، فيكونون أول من يَتَبعه، ثم يقاتلون معه العرب، فيكون لهم بسببه النصر والغلب.

ولما لم يأتِ هذا النبي الموعود به من بني إسرائيل بل جاء من العرب أولاد عمهم إسماعيل عليه السلام، حسدوهم فكفر به كثير منهم بغياً من عند أنفسهم، وهم يعلمون صدق رسالته، بشهادة صفاته المنوّه بها في كتبهم. وقد بين القرآن حقيقتهم هذه، بقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تولّيت فإن عليك إثم اليريسين، و ﴿يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: أن لا نعبدَ إلا الله، ولا نشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله؛ فإن تولّوا فقولوا الشهدوا بأنا مسلمون ﴾.

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمِر أمْرُ ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فيا زلت موقناً أنه سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام. انتهى (من كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي). وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، الحديث (٧). وصحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجهاد والسير ـ باب: كتب النبي ﷺ ـ .

﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعُهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيْ-فَلَعْ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

فقد كانوا قبل بعثة محمد على يستفتحون على كفار العرب، أي: يستنصرون عليهم، إذ يدعون الله أن يرسل إليهم الرسول المنتظر الذي يتبعلونه، فينتصرون به على المشركين، فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به.

وبما سبق يتضح لنا أن من كان مؤمناً بالديانة اليهودية، أو بالديانة المسيحية، واطلع على البشائر الواردة في التوراة وسائر كتب العهد القديم وفي الإنجيل، التي تنوّه ببعثة محمد خاتم النبيين، وتبين صفاته المميزة، ثم يجد هذه الصفات منطبقة كل الانطباق على محمد صلوات الله عليه، يرى نفسه مسوقاً بالضرورة إلى التسليم بأنه رسول الله حقاً، ثم لا يَحْجُبُهُ عن الإيمان به إلا عصبية ممقوتة، أو حسد ذميم، أو خوف على منافع ومناصب.

ولذلك نـرى القرآن يكشف حقيقـة العلماء من أهل الكتــاب، بأنهم يعــرفون أن محمــداً رسول الله معرفة تامةً، من خلال صفاته المكتوبة عندهم في بشائر النبــى المنتظر.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمٌّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُم لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وتعهّد الله بأن يكتب رحمته التي وسعت كلَّ شيء لأهل الكتاب الذين يؤمنون بمحمد ﷺ بدلائل البشائر الموجودة في كتبهم؛ فقال الله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ هَيْءٌ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُوْتُوكَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم إِنَا يَنِنَا يُؤْمِنُونَ وَيُوْتُوكَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ يَلِمُمُ هُم إِنَا يُؤْمِنُونَ وَيُهُا الَّذِي يَجِدُونَ مُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَدِيةِ وَالْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم وَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمُهُمْ عَنِ الْمُنكَ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ. وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ. وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُعْلِمُ وَيَعْمَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِيهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا التُورَ الَّذِي الَّذِي لَا مَعَهُمُ الْمُغْلِمُونَ وَالْكُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُونَ وَالْمُعْلِمُونَ وَالْمُعْلِمُونَ وَعَنَا اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللَّذِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالَوالِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالِمُ اللْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ

وعلى الرغم من كلّ التحريفات التي اصطنعها الأحبار والرهبان في التوراة والإنجيل؛ فقد بقي في نسخ التوراة والإنجيل حتى الآن كثير من هذه البشائر، وإن كان أهل الكتابين ممن لم يدخل في الإسلام، يكابر في تطبيقها على محمد عليه الصلاة والسلام، وزاد الإنجيل على

التنويه بصفات محمد، فقد ذكر اسمه المشتق من معنى الحمد.

وقد صرَّح القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام بشَّر برسول، يأتي من بعده اسمه أحمد؛ فقال الله تعالى في سورة (الصف ٦١):

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ ٱحَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مَيْبِنُ ﴿ ﴾ ·

# أمثلة من التوراة والإنجيل تتضمن البشارة بمحمد ﷺ:

وقد تتبع علماء الإسلام بمساعدة من أسلم من علماء اليهود والنصارى نسخ التوراة والزبور والإنجيل؛ فوجدوا فيها نحواً من ثماني عشرة بشارة.

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في نسخ الإنجيل ـ وفق الترجمات العربية ـ أن اسم النبي المبشر به: «فارقليط»؛ وهذا اللفظ تعريب للفظ اليوناني الموجود في الإنجيل بالترجمة اليونانية، واللفظ اليوناني: «بير كلوطوس»، ومعنى هذه الكلمة في اليونانية قريب من معنى محمد وأحمد. وأما اللفظ العبراني ـ الذي هو أصل هذه الألفاظ ـ فمفقود، باعتبار أن النسخ العبرية (١) الأساسية للإنجيل مفقودة، كما سيأتي تفصيل ذلك في بابه.

وإليك شاهداً من إنجيل يوحنا يتضمن التبشير «بالفارقليط» وفق الترجمة العربية(٢).

في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا:

(١٥) إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايباي (١٦) وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد.

(٢٦) والفارقليط روح القدس الذي يسرسله الأب باسمي، هسويعلّمكم كسلّ شيء، وهويذكر لكم كل ما قلته لكم.

(٣٠) والأن قد قلت لكم قبل أن يكون، حتى إذا كان تؤمنون.

<sup>(</sup>١) وقيل: إن الإنجيل نزل بالسريانية.

<sup>(</sup>٢) نقلًا من كتاب وإظهار الحق، لرحمة الله الهندي عن الكتب المعتبرة عند علماء بروتستنت. قال: وأنا أنقل عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ في بلدة لندن.

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا:

(٢٦) فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق هو يشهد لأجلى (٢٧) وأنتم تشهدون لأنكم معى من الابتداء.

وفي الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا هكذا:

(٧) لكني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم.

«والفارقليط» \_ كها قدمنا \_ تعريب للفظ اليوناني: «بيركلوطوس»، قريب من معنى: «محمد وأحمد».

وإليك شاهداً آخر من نسخ التوراة الحالية(١):

في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء:

(جاء الرب من سيناء، وأشرق لنا من ساعير، واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار).

فسيناء: محل مناجاة موسى باتفاق. وساعير: هو المكان الذي ظهرت فيه نبوة عيسى، لأن عيسى عليه السلام كان يسكن في قرية الناصرة من أرض الجليل في ساعير، وهذا محل اتفاق أيضاً.

وأما فاران: فهي مكة، وليس في هذا خلاف قوي بين المسلمين وأهل الكتاب، ففي التوراة تصريح بأن الله أسكن هاجر وإسماعيل فاران.

ففي الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في بيان قصة إسماعيل عليه السلام:

(٢٠) وكان الله معه ونما وسكن في البرية وصار شاباً يـرمي بـالسهـام (٢١) وسكن برية فاران.

ومعلوم أن إسماعيل سكن في مكة، ففاران اسم عبري لمكة.

وبهذا نرى: أن التوراة تحدثت عها جرى فعلًا لموسى من مناجاة الله لـه وإنزال التوراة عليه في ساعير؛ على عيسى في ساعير؛ وأخبرت عها سيكون من إشراق الله بإنزال الإنجيل على عيسى في ساعير؛ وعها سيكون من استعلان الله ببعث محمد وإنزال القرآن عليه في جبال فاران، وقد رأينا حقيقة مظهر الاستعلان والقوة في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) عن كتاب وإظهار الحق. وقد أخذ هذه النصوص من الترجمة العربية المطبوعة في ١٨٤٤ كما ذكر.

وأما «إنجيل برنابا» ففيه بشارات كثيرة وصريحة واضحة باسم محمد وأحمد، ولكن هذا الإنجيل لا يعترف به معظم النصارى، وقد عثر على أول نسخة منه في سنة ١٩٠٧ مكتوبة باللغة الإيطالية، عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسيا(١).

ولظهور البشائر بمحمد عليه الصلاة والسلام في كتب أهـل الكتاب، فقـد آمن كثيرون من يهود ونصارى في صدر الإسلام الأول، وفي عصور التاريخ الإسلامي حتى عصرنا هذا.

كما اعترف كثير منهم في نفسه ولسانه، ولكن حجبه عن إعلان الإيمان والإسلام عصبية أو بيئة أو مطامع.

# ما جاء في كتب الديانات الأخرى:

جاء في كتاب (البارسي) المقدس (دساتير ١٤) مترجمة أصلاً عن البهلوية: «عندما ينحدر الفارسيون إلى الحضيض الخلقي، سيولد رجل في الجزيرة العربية، يزلزل أتباعه عرشهم ودينهم وكل شيء لديهم، وسيغلب جبابرة الفرس المتغطرسين، وإن البيت المعمور لي الكعبة للذي يضم كثيراً من الأصنام، سيطهر من هذه الأصنام، وسيصلي الناس متجهين إليه، وسيستولي أتباعه على مُدُن بارسيس، وتاوس، وبلخ، والمواقع الكبرى المحيطة بها. سيختلف الناس كثيراً بشأنه، أمّا عقلاء فارس فسينضمون إلى أتباعه (٢).

أمثلة تاريخية من إيمان كثير من اليهود والنصارى بدلائل البشارات بمحمد في كتبهم:

وفيها يلي بعض الأمثلة على ذلك:

١ في يوم غزوة أحد جاء حبر من أحبار يهود المدينة اسمه مُخَيْرِيق \_ وكان أحد بني ثعلبة بن الفِطْيَوْن (٣) \_ إلى قومه فقال لهم: يا معشر اليهود، والله لقد علمتم أنَّ نصر محمد

<sup>(</sup>۱) ذكر الراهب اللاتيني فرامينو أنه عثر على رسائل لإيريانوس، وفيها رسالة يندد فيها بحاكتبه بولس الرسول، ويسند تنديده إلى إنجيل برنابا، فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا، وقد وصل إلى مبتغاه لما صار أحد المقربين إلى البابا سكتس الخامس، وأنه عثر على ذلك الإنجيل في مكتبة هذا البابا فأخفاه بين أردانه، وطالعه، (فاعتنق الإسلام). يقول الدكتور سعادة: وإذا تحريت التاريخ وجدت أن زمن البابا سكتس المذكور نحو مغيب القرن السادس عشر. (راجع كتاب «محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبو زهرة).

<sup>(</sup>٢) من كتاب ولماذا أسلمنا، نشر رابطة العالم الإسلامي ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الفِطْيَوْن: كلمة عبرانية، وهي عبارة عن كل مَنْ وَلِيَ أمر اليهود وملكهم، كما أن النَّجَاشي: عبارةٌ عن

عليكم لحق، قالوا: إن اليوم يوم السبت، قال: لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدَّته وقال: إن أصبت فما لي لمحمدٍ يصنع فيه ما يشاء، ثم غدا إلى رسول الله ، فقاتل معه حتى قُتل، فقال رسول الله على: «تُخيريق خبر يهود».

٢ ــ أرسل النبي ﷺ كتاباً إلى النجاشي ملك الحبشة دعاه فيه إلى الإسلام، وهـو أحد
 الكتب التي أرسلها الرسول إلى ملوك العرب وملوك البلاد المجاورة للبلاد العربية إذ ذاك.

وقد حمل هذا الكتاب إلى النجاشي جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول، ولما وصل إليه وعلم النجاشي مضمون كتاب رسول الله إليه قال: (أشهد بالله إنه للنَّبِي الـذي ينتظره أهل الكتاب).

وقد كان النجاشي نصرانياً نسطورياً \_ ومذهب نسطور قائم على التوحيد وينكر ألوهية المسيح \_، ثم كتب إلى الرسول جواب كتابه إليه، فكان فيها كتبه إلى النبي ﷺ ما يلى:

(فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدَّقاً، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين)(٢).

(بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سِلْم أنت، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن صريم روح الله وكلمته، القاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كها خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من المسلمين، فإذا جاؤوك فأقرهم، ودع التجبّر. فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلّغت ونصحت فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى).

فلما وصل إليه الكتباب وضعه عبل عينيه، ونزل عن سريره، فجلس عبل الأرض ثم أسلم، وكتب الجواب للنبى ﷺ وهذا نصّه:

(بسم الله الرّحن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر: سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركات الله الذي لا إلّه إلاّ هو الذي هداني إلى الإسلام. أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيها ذكرت من أمر عيسى، فورب السهاء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت الإلنا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدّقاً، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وأرسلت إليك بابني أرها بن الأصحم بن أبجر فإني لا أملك إلا نفسى، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله).

كل من ملك الحبشة، وأن خاقان: عبارة عن كل من ملك الترك، وهكذا.

ومخيريق هذا: كان حبراً عالماً، كثير المال من النخل، وكان يعرف رسول الله ﷺ بصفته في التوراة، حتى إذا كان يوم أُحد هدى الله قلبه للإسلام. انظر «سيرة ابن هشام» وكتاب «إظهار الحق» لرحمة الله الهندى.

<sup>(</sup>٢) نص كتاب الرسول ﷺ إلى النجاشي:

فكان سبب إيمان النجاشي بمحمد عليه الصلاة والسلام معرفة صفاته من الإنجيل، وانطباقها عليه.

٣ في جواب كتاب الرسول إلى ملك القبط في الإسكندرية، كتب المقوقس إلى النبي على الله ع

(بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً قد بقي، وقد كنت أظن أنه بالشام، وقد أكرمتُ رسولك).

وأهدى الرسولَ ﷺ أصنافاً من الهدايا، أرسلها مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان هذا الصحابى هو الذي حمل كتاب الرسول إليه.

فإن المقوقس قد اعترف في كتابه للرسول بأنه يعلم أنَّ نبياً قـد بقي، وهذا يشهـد عليه بصدق محمد رسول الله ﷺ، ولو لم يعلن إيمانه ودخوله في الإسلام(١).

٤ – أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: أنى رسول الله على بيت المِدْراس ـ أي: المدرس، وهو موضع يقرأ فيه أهل الكتاب من يهود \_ فقال: أخرجوا إليَّ أعلمكم فقالوا: عبد الله بن صوريا. فخلا به رسول الله على، فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المنّ والسلوى، وظلّلهم به من الغمام، أتعلم أني رسول الله؟ قال: اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبينٌ في التوراة، ولكنهم حسدوك، قال: فها يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومى، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم (٢).

 <sup>(</sup>١) معنى المقوقس باللغة القبطية: مطوّل البناء، وهذا لقب كل من ملك مصر. وكان اسم هذا المقوقس:
 وجُريج بن ميناء.

أما نص كتاب الرسول إليه فهو:

<sup>(</sup>بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. . . سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإن أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم كل القبط، ﴿يَا أَهِلِ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَمَةُ سُواءٍ بِينتَا وبِينكم: أن لا نعبدَ إلا الله، ولا تشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله؛ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ .

وهذا الكتاب محفوظ بدار آثار في الأستانة، قيل إنه عثر عليه عالم فرنسي في دير بمصر قرب أخيم، في زمن سعيد باشا.

<sup>(</sup>٢) عن (الخصائص الكبرى) للسيوطى.

ولما أعلن إسلامه أسلم معه قومه (١).

7 – عبد الله بن سلام – وقد كان من أحبار اليهود، وأعلمهم بالتوراة – لما سمع بمقدم الرسول على المدينة؛ جاء إليه وسأله عن مسائل ثلاث، وقال له: لا يعلمهن إلا نبي، فأجابه الرسول عنها، فقال عبد الله بن سلام: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله: إن اليهود قوم بُهُ ت (٢) – أي: كذّابون يقولون على المرء ما ليس فيه – وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال رسول الله على: «أي رجل عبد الله فيكم»؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيّدنا وابن سيدنا، فقال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام»؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقالوا: شرّنا وابن شرّنا، فانتقصوه. فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله!

(من حديث رواه البخاري)(<sup>٣)</sup>

<sup>(</sup>١) عن كتاب «إظهار الحق» لرحمة الله الهندي.

وفي سيرة ابن هشام ما يلي:

<sup>(</sup>قال ابن إسحق: وقدم على رسول الله ﷺ الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس.

قال ابن هشام: الجارود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس وكان نصرانياً).

وفي كتاب «الخصائص الكبرى» للسيوطى ما يلى:

<sup>(</sup>وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قدم الجارود بن عبد الله فأسلم، وقال: والـذي بعثك بـالحق لقد وجدتُ وصفك في الإنجيل، ولقد بشر بك ابن البتول).

وابن البتول: هو سيدنا عيسي عليه السلام.

فنرى في هذه النقول: الاتفاق على اسمه وعلى نصرانيته، وعلى وفادته وإسلامه، ولكن نـرى الخلاف في نسبه فقط.

<sup>(</sup>٢) جمع، مفرده: مباهت، وبَهُوت.

<sup>(</sup>٣) أخذاً من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٨٧٠).

والأمثلة في هذا الباب كثيرة، فإذا أردت مزيداً منها: فارجع إلى كتب الحديث وكتب السيرة النبوية عموماً، وإلى كِتَابِيْ: «الخصائص الكبرى» للسيوطي و «إظهار الحق» لـرحمة الله الهندى خصوصاً.

٧ ــ ظهر حديثاً كتاب بعنوان: (محمد ﷺ في التوراة والإنجيل والقرآن). مؤلفه
 الأستاذ إبراهيم خليل أحمد «سابقاً: القسيس إبراهيم خليل فيلبس».

لقد عرض المؤلف في الكتاب المذكور مجموعة من البشارات برسالة محمد راتي التي الله عليها في التوراة والإنجيل بوصفه قسيساً متخصصاً بالدراسات الدينية المسيحية بالله عليها في التوراة والإنجيل التي اهتدى بها إلى الحق، فاعتزل الخدمة الدينية المسيحية، ثم أعلن إسلامه، ونشر على الناس كتابه هذا.

وقد جاء في مقدمة الكتاب ما يلي:

(والذي حفزني إلى البحث \_ بغية النفع العام \_ هو ما تنبأ به المسيح عليه السلام عن الرسول الكريم سيدنا محمد على بقوله: «الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لأمَّة تعمل أثماره». إنجيل متى: ٢١: \_ ٤٢ و ٤٣.

ومن دواعي الاطمئنان واليقين أن هذا السند يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقوله تعالى: ﴿الرسولَ النبيِّ الأميِّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل﴾.

من هنا بدأتُ في اطمئنان ويقين تمام أبحث عن هذا الرسول النبي الأمي، الذي تنبأ عنه المسيح عليه السلام وأشار إليه بقوله: «المسيا المنتظر».

ومن هنا بدأت أربط بين رأي آريوس في القرن الثالث الميلادي، وآراء لوثيروس في القرون الوسطى، والنبوآت العديدة في التوراة والإنجيل والأنبياء والمزامير عن الرسول المصطفى، حتى مكنني الله إلى إخراج هذا المؤلف الطيب لأمة خيرة).

ثم قال في آخر هذه المقدمة:

(وآليت على نفسي أن أعلنها صراحة بقبـولي الإسلام دينـاً، وبراءتي من كـل دين يغايـر ويخالف دين الإسلام.

ودخلت وأبنائي الأربعة إلى دين الله أفواجاً، نسبّح بحمـد الله، وتمت كل الإجـراءات القانونية من تغيير شهادات الميلاد بتاريخ ٣٠/٥/٣٠م.

وبهـذا انتهيت من الجهاد لاعتناق الإسلام، حيث بـدأت الجهاد في سبيـل الله ورسولـه

الكريم بحياةٍ إسلاميةٍ مضيئةٍ مشرقةٍ نقيةٍ طاهرةٍ؛ وبالدعوةِ القويـة المفعمة بـالحب والإخلاص للقرآن الكريم والإسلام الحنيف، وفقنا الله لما يريد، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين).

إبراهيم خليل أحمد سابقاً: القسيس إبراهيم خليل فيلبس

## (1)

# الاستدلال بالمعجزة التي يُجريها الله على يد النبي

## (أ) حقيقة المعجزة:

لقد علمنا من تاريخ الأمم أن كل أمة جاء فيها رسول يدّعي النبوة كانت تطلب منه برهاناً على صدقه، ومن حقها أن تطلب هذا البرهان إن لم يحصل لها العلم بنبوته من طريق آخر، وذلك للتثبت من صحة نبوته، ولكن دون تعنّت أو شطط، فيأتي البرهان على صورة معجزة ما، سواء كان ذلك نفس ما طلبوه، أو شيئاً آخر غير الذي طلبوه.

ويشهد لذلك قول الرسول ﷺ: «ما من نبي إلا وأوي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أُوحى إليًّ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة».

والمعجزة: أمر ممكن عقلًا، خارق للعادة، يجريه الله على يـد من أراد أن يؤيده، ليثبت بذلك صدق نبوته، وصحة رسالته.

وقد كان الله سبحانه يستجيب لـطلب المعجزات من الأمم، أو يجـري بعض المعجزات على أيدي أنبيائه ورسله دون طلب صريح من أقوامهم، لكن حالهم تستدعي إظهارها.

وإنما يجري الله سبحانه \_ بحكمته العالية \_ هذه المعجزات على أيدي رسله ، باعتبار أن الشواهد المادية والمعنوية الخارقة للمعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته تضع الباحث عن الحق أمام البرهان الواضح ؛ الدال على صدق الرسول في دعواه الرسالة .

ذلك لأن الذين يتحدَّاهم الرسول بالمعجزة ـ بشراً أو غيرهم ـ لا يستطيعون الإتيان بمثلها منفردين أو مجتمعين، في حدود قدراتهم الممنوحة لهم بحسب مستواهم.

وإذا استجاب الله لطلب المعجزة، أو أظهرها من غير طلب، تمّ أمران:

الأمر الأول: أن يجري الله على يد رسوله أمراً خارقاً للعادة، لا يتمكن هذا الرسول بصفته البشرية \_ بالغاً ما بلغت به القوة الجسمية أو الروحانية \_ من فعله أو القيام بمثله

بحسب المعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته؛ لولا أن الخالق العظيم أجراه على يديه، تأييداً له في أنه رسول صادق فيها ينقل عن ربه.

الأمر الثاني: أن يتحدى الرسول قومه بأن يأتوا بمثل ما جاء به، إنْ كانوا في شك من صدق هذه الشهادة الربانية له.

فإن ظهر لهم عجزهم عن المعارضة، علموا بأن ذلك من فعل الله؛ ليشهد بلسان حال المعجزة أن هذا الإنسان الذي ظهرت على يديه هذه المعجزة رسول الله حقاً وهو صادق فيها يبلّغ عن ربه.

والمعارضة لا تتم إلا بأن يأتي القوم بمثل المعجزة، وعلى الصورة التي أُجريت المعجزة بها، فإن عورضت بمثلها ولكن على صورة أخرى تدخل ضمن حدود القدرات الإنسانية؛ فلا تكون معارضة صحيحة. وذلك كمن يعارض معجزة سيدنا عيسى عليه السلام في شفاء المرضى باللَّمْس؛ بأن يستعمل الوسائل الإنسانية الطبية في شفاء مثل المرض الذي كان يشفى من طريق مجرد اللمس بإذن الله.

ومما تقدم يتبين لنا أن المعجزة من الأمور الممكنة عقالًا، فالا تكون إذن من الأمور المستحيلة عقلًا.

كما يتبين لنا مجمل الشروط التي يجب تـوافـرهـا في خـوارق العـادات حتى تكـون من المعجزات، وهي كما يلي:

١ ــ أن يتحقق كــونها من الأمـور الخــارقـة للمعتــاد المـالــوف في قــوانــين الكــون وأنظمته الدائمة.

٢ ـ أن يتحدَّى بها الرسول مَنْ تناولتهم دعوته، وشملتهم رسالته. فإن جرى خارق العادة على يد غير مدعي الرسالة المتحدي بالإتيان بمثلها فإنها لا تكون معجزة، وقد تكون كرامة كها سيأتي في مبحث الكرامات.

٣ أن تعجز الأمة وجميع البشر عن المعارضة بمثلها على الصورة الخارقة التي تُمَّ
 تحديهم بها.

٤ ـ قال علماء الكلام: ويشترط في المعجزة بالإضافة إلى الشروط السابقة أن لا يكون الأمر الخارق للعادة متضمناً تكذيب مدعي النبوة الذي جرى هذا الأمر الخارق على يديه؛ كما حكي أن مسيلمة الكذاب لمّا قيل له: إن محمداً تفل في عين أرمد فشفيت، فأرنا مثل ذلك، فتفل في عين أرمد فعميت. وهذا واضح بالبداهة، ولو لم ينبه عليه بشرط.

# (ب) طلب المعجزات بتعنُّت وشطط وعدم تلبية الله لمثل هذا الطلب:

أما إذا كان طلب المعجزات من القوم طلباً فيه تعنت أو شطط، أو رغبة في التفكه والتسلية بخوارق العادات، فإن الله جل وعلا لا يستجيب لطلبهم، ولا يلتفت إليهم، وهو الحكيم القدير، ذلك لأنهم وطنوا أنفسهم على العناد والجحود، مهما رأوا من آيات بينات، وبراهين واضحات.

ومن الذين وطنوا أنفسهم على ذلك آل فرعون، فإنهم بعد أن رأوا المعجزات الباهرات التي أجراها الله على يد سيدنا موسى عليه السلام، أعلنوا عنادهم وإصرارهم على الكفر، كما حكى الله عنهم ذلك في سورة (الأعراف ٧):

# ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ الله الله

فهؤلاء القوم وأمثالهم ـ ممن بلغوا هذه الدرجة من العناد ـ لا تنفعهم المعجزات؛ لـذا فلا داعى لخرق الأنظمة الدائمة والقوانين المستمرة، من أجلهم.

وقد طلب بعض مشركي العرب من الرسول ﷺ طائفة من الخوارق، ولكنهم لم يطلبوها إلا تعنتاً وشططاً أو رغبة بالتسلية، وبعد أن شاهدوا من المعجزات ما يثبت لهم رسالة محمد ﷺ، ويعطيهم القناعة التامة.

لذلك أمر الله رسوله محمداً صلوات الله عليه أن يقول لهم: «سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولًا؟!»، أي: تنزه ربي عن العبث في تلبية مطالبكم هذه، لأنها مطالب لإ يقصد منها التأكد من صحة رسالتي، أما إن كنتم تطلبون مني بالذات هذه المطالب فها أنا إلا بشر.

وفي مجموع هذا الجواب رفض لتلبية مطالبهم المتعنتة، المتجاوزة حدود طلب البرهان على صدق الرسول. كما أن فيه تنبيههم على أصل العقيدة التي يدعو إليها، والتي تتضمن أن الله هو وحده الخالق، وهو وحده الذي يخرق أنظمة ما خلق، فالرسول ليس هو المذي يصنع المعجزات؛ لأنه بشر والبشر مهما ارتقوا لا يستطيعون أن يتجاوزوا في قدراتهم الحدود البشرية التي جعلها الله لهم؛ لكنّ المعجزة إنما تكون بخلق الله وبقضائه وقدره. وفي رفض تلبية مطالبهم المتجاوزة الحدود تنبيه على أن الله تعالى إنما يجري المعجزات بمقدار الحاجة إلى الدليل فقط؛ وإلا فقدت المعجزة معناها، وأصبحت جزءاً معتاداً من النظام، لا أمراً خارقاً له.

قال تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَلْنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ وَعِنْبِ فَنُفَجِرًا لَا اللهَ اللهَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللّهِ وَعِنْبِ فَنُفَجِرًا لَا لَا اللّهَ عَلَيْنَا كَمَا وَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلْتِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلْتِ كَمَا وَكُن نُوْمِنَ لِرُفِيّكَ حَتَى تُنزِلَ وَالْمَلْتِ كَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ا

يَنبوعاً: عيناً لا ينضب ماؤها.

كسَفاً: قطعاً.

قبيلًا: أي مقابلة وعياناً، أو جماعة.

من زخرف: من ذهب.

ففي كل هذه المطالب تعنَّت وشطط ظاهران.

يضاف إلى ذلك أن القوم إذا طلبوا آية بعينها، وأُجيبوا إليها ثم لم يؤمنوا بعد مجيئها، استؤصلوا بالعذاب، والله تبارك وتعالى لم يكتب على هذه الأمة عذاب الاستئصال الذي جرى على الأمم قبلها.

# (ج) نصوص في تقديم الرسل دليل المعجزة:

وهذه طائفة من النصوص القرآنية تتضمن احتجاج الرسل بما جاؤوا به من معجزات؛ دليلًا على صدقهم فيها يبلّغونه عن الله، وأنهم رسل الله حقاً:

١ عرض سيدنا صالح على قومه معجزة الناقة دليلاً على صدق رسالته، فقال
 لهم: (قد جاءتكم بينة من ربكم) أي: تعليمات تبين لهم صراط الله المستقيم، وذلك فيما
 حكى الله عنه في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِكًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا أَلَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ فَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنَةٌ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ فَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِّكُم هَنذِهِ عَنَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

٢ ــ قال سيدنا موسى لقومه فيما حكى الله عنه في سورة (الأعراف ٧): ﴿ قَدْ جِتْنُكُمُ مِن رَّبِكُمْ ﴾. وبينة موسى عليه السلام كانت البيانات الدينيّة التي آتاه الله إياها.

٣ أمر الله سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام أن يتحدى بالقرآن العظيم الإنس والجن؛ والقرآن أعظم المعجزات وأبقاها، فقال الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ قُل لَينِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوَكَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ ﴾ .

كما تحدى الله تعالى الناس أن يأتوا بمثل سورة منه، في قوله تعالى في سورة (البقرة ٢): ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدْدِقِينَ ﴿ إِن اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدْدِقِينَ ﴾ .

# (د) أمثلة من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام:

وهذه طائفة من معجزات الرسل، الثابتة بالنصوص القطعية في الشريعة الإسلامية:

(1)

# معجزة صالح عليه السلام

بعد قوم عاد \_ وهم من الأقوام العربية البائدة، الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم وجحودهم لنبي الله هود عليه السلام، وإفسادهم في الأرض وطغيانهم، وإصرارهم على عبادة الأوثان(١) \_ نشأ قوم ثمود.

وثمود: اسم قوم من الأقوام العربية البائدة، المنحدرين من سلالة سام \_ ولد نوح عليه السلام \_، وسمي هؤلاء القوم باسم جدهم «ثمود» (٢). وقد سكن هؤلاء القوم أرض (الحِجْر) وهي أرض بين الشام والحجاز إلى وادي القرى، وتقع في الطريق البري للمسافر من الشام إلى الحجاز. وآثار مدائن هؤلاء القوم ظاهرة حتى الآن، وتسمى مدائن صالح، كما تُعرف ديارهم باسم: (فح الناقة).

لقد فتح الله على قـوم ثمودَ أبـواب النعمة، فكانت لهم أنعام كثيـرة، وجنات وفيـرة، وعيون غزيرة، ومهروا في بنـاء القصور في السهـول، ونحت البيوت في الجبـال، ولكنهم عبدوا الأوثان، وعتَوْا عتواً كبيراً.

فبعث الله إليهم رجلًا منهم اسمه «صالح» نبياً ورسولًا، يدعوهم بدعوة الرسل ويرشدهم إلى فعل الخير، وترك الفساد في الأرض، فكذبوه وعصوه. ثم طالبوه بآية تكون برهان صدقه في رسالته، فجعل الله آيته \_حسب طلب ثمود قومه \_ أن يستدعي صخرة في

<sup>(</sup>١) كانت مساكن عاد في أرض الأحقاف، من جنوب الجزيرة العربية، وهي تقع في شمال حضرموت، ويقع في شمال الأحقاف الربع الخالي، ويقع في شرقها عُمان. وموضع بالادهم اليوم رمال قاحلة لا أنيس فيها ولا ديار.

<sup>(</sup>٢) هو: ثمود بن عامر بن إرم بن سام، وقيل: هو ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام.

الجبل فتخرج منها ناقة لها جميع صفات النوق. ثم إن الله القادر أجرى على يد صالح هذه المعجزة، فكانت طريقة وجود هذه الناقة من الأمور الخارقة للعادة، وكذلك استمرت طريقة عيشها على وجه خارق للعادة أيضاً. وحذرهم الرسول صالح عليه السلام من التعرض لها، وأنذرهم بالعذاب إذا هم عقروها، ولكن ثمود أصروا على العناد، وتكذيب الرسول، وتآمروا على على عقر الناقة فبعثوا أشقاهم فقتلها، فحقت عليهم كلمة العذاب، وطُبِّق الوعيد الذي أنذروا به على لسان رسولهم صالح عليه السلام، فأهلكهم الله.

قال تعالى \_ مجملاً قصة صالح عليه السلام مع ثمود قومه، ومشيراً إلى معجزة الناقة \_ في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ كَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ آخُوهُمْ صَلِحُ الْاَئْتَقُونَ ﴿ إِنِّ الْمُكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللّهُ وَأَلْفِهُ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي الْمَلْمُ الْمُعَلَى رَبِّ الْمَلْمِينَ ﴾ اتُتْرَكُونَ فِي ما هَنهُ نَا عَلَيْ وَلَا يَعْوَى اللّهُ وَاللّهُ مَوْنِ فَي وَخَلْلِ طَلْمُهَا هَضِيمُ ﴾ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرْمُعِ وَخَلْلِ طَلْمُهَا هَضِيمُ ﴾ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا فَرَهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنتَ إِلّا بَشَرُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُسَحَّدِنَ ﴾ مَا أَنتَ إِلّا بَشَرُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونِ وَلَا لَكُونِ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَالْمَا اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

طَلْعُها: الطلع من النخل شيء يخرج في النخلة كأنّه نعلان مطبقان، والحمل بينها منضود، والطرف محدَّد، وقشره يسمّى «الكُفُرَّى» وما في داخله يسمى «الإغريض» لبياضه. والطلع يؤكل ولا يسمن.

هضيم: لين لطيف ــ سهــل الهضم ــ نضيج. والهضيم من النساء لـطيفة الكشح أي: دقيقة الخصر.

## **(Y)**

# معجزات موسى عليه السلام

أرسل الله موسى إلى فرعون وقومه، وآتاه معجزتين باهـرتين، منـاسبتين منـاسبة صـورية لمهارة سحرة فرعون في أعمال السحر، مع اختلافٍ في الحقيقة بينهها وبين السحر.

المعجزة الأولى:

انقلاب عصاه حية تسعى، ثم ابتلاعها حبال سحرة فرعون وعصيّهم.

المعجزة الثانية:

أن يدخل يده في جيبه ثم يخرجها، فإذا هي بيضاء من غير سوء.

ولما دخل موسى ـ عبد الله ورسوله عليه السلام ـ على فرعون الطاغية مدَّعي الإِلْهية، وحوله ملؤه، جرت بينهما المحاورة التالية مقتبسة من القرآن الكريم:

موسى: ﴿ يَا فَرَعُونَ إِنِي رَسُولُ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ. حَقَيقَ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولُ عَلَى اللهِ إِلاَ الحَقَ، قَدْ جَنْتُكُم بِبِينَة مِن رَبِكُم، فأرسل معي بني إسرائيل ﴾ . (١٠٤ و ١٠٥ الأعراف/ ٧)

فرعون: ﴿لئن اتخذت إِهَا غيري لأجعلنك من المسجونين﴾.

(٢٩ الشعراء/ ٢٩)

موسى: ﴿ أُو لُو جُنْتُكُ بِشِيءَ مَبِين؟ ﴾.

(۳۰ الشعراء/ ۲۲)

فرعون: ﴿إِنْ كُنتَ جِئْتِ بِآية فأتِ بِها إِنْ كُنتِ مِن الصادقين﴾.

(١٠٦ الأعراف/ ٧)

موسى: ﴿ فَٱلقَى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾ . (٢٦ – ٣٣ الشعراء/ ٢٦)

فرعون للملأ من حوله: ﴿إِن هذا لساحر عليم. يريد أن يُخرجَكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ﴾.

الملأ من حول فرعون \_ بعـد أن يرددوا أقـوال فرعـون \_ أخذاً من سـورة (الأعراف ٧) ... ١٠٩ يقولون:

﴿أُرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأُرْسِلُ فِي المَدَائِنَ حَاشِرِينَ. يَأْتُوكُ بِكُلُ سَاحِرَ عَلَيْمٍ ﴾. (١١١ – ١١٢ الأعراف/ ٧)

فرعون: ﴿أَجْنَتُنَا لِتَحْرَجُنَا مِن أَرْضَنَا بِسحرك يَامُوسى \* فَلَنَّاتِينَّك بِسحر مثله فَـاجعل بِيننـا وبينك موعداً لا نُخْلِفُهُ نحن ولا أنت مكاناً شُوَى ﴾ .

(۷۷ ه م سه / ۲۰)

# موسى: ﴿موعدكم يومُ الزينة وأن يُحشر الناس ضُحيُّ ﴾.

(۹۰ طه/ ۲۰)

وتحت المباراة في اليوم المحدد، وقدّم سحرة فرعون سحرهم أولاً، ثم ألقى موسى عصاه فأخذت تلقف ما يأفكون. وظهرت المعجزة الباهرة حقيقة ناصعة أمام فرعون، وأمام جميع سحرته والحشد الكبير الذي اجتمع لمشاهدة هذه المباراة الكبرى، بين معجزة موسى وسحر سحرة فرعون، الأمر الذي جعل سحرة فرعون يخرُّون سُجَّداً لما ظهرت المعجزة على سحرهم، ويقولون:

﴿آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون﴾.

(۱۲۱ ـ ۱۲۲ الأعراف/ ٧)

فكان إيمان هؤلاء العلماء بالسحر الذين استنصر بهم فرعون على ما جاء به موسى برهاناً دامغاً لفرعون، يثبت له وللملأ من حوله صدق المعجزة، وأن موسى رسول الله حقاً، ولم يبق بعد ذلك عذر لمعتذر.

ثم تتالت المعجزات في حياة موسى عليه السلام مع قومه، فكان منها بقية معجزاته التسع.

#### المعجزة الثالثة:

معجزة (الرُّجْز) أي: العذاب. وتتضمن هذه المعجزة صوراً متتاليات من الآيات الربانية، وفيها يلي إيضاح قصة هذه المعجزة:

طلب موسى من فرعون أمرين هما:

١ ــ استجابته للدعوة الربانية، وإيمانه بالله هو وقومه.

٢ - السماح له بأن يُخرج بني إسرائيل من مصر، ويغادر بهم إلى أرض الكنعانيين (الشام).

ولم يستجب فرعون لأي مطلب منهما، وأخذته العزة بالإثم، وعتـا عن أمر الله، وتمـادى في تكذيب موسى عليه السلام، واستمر في إذلال بني إسرائيل وإهانتهم وتسخيرهم.

فأمر الله موسى عليه السلام أن يعلن لفرعون وقومه أن الله تعالى سيوقع بهم ألواناً من العذاب؛ عقوبة لهم ما داموا على كفرهم وعنادهم وإصرارهم على التمادي في الباطل.

وأعلن لهم مـوسى ذلك، وتـوالت على مصر صنـوف العذاب الـرباني، فكـان يحـدد لهم

موسى عليه السلام الصنف من العذاب، وينبئهم بوقوعه، حتى إذا حلّ بهم ما أنبأهم به موسى رجعوا إليه فقالوا: ﴿ يا موسى ادعُ لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرَّجْزَ لنؤمنَنّ لك ولنرسِلَنّ معك بنى إسرائيل﴾.

(١٣٤ الأعراف/ ٧)

فيأخذ موسى عليهم العهد أن يؤمنوا به ويـرسلوا معه بني إسـراثيل، ويعـدهم بأن الله سيكشف عنهم الرجز في يوم كذا، فإذا كشف الله عنهم العذاب بدعوة موسى في الوقت الـذي حدَّده لهم نكثوا، فلم يؤمنوا ولم يسمحوا له بإخراج بني إسرائيل من مصر.

وتكرُّرت الآيات من هذا النوع، وكانوا في كل مرة يعدون وينكثون، فكان منها ما يلي:

١ ــ رجـز السنين: وهي سنـوات الجـدب والقحط، وذلك بسبب قلة ميـاه النيــل،
 وانحباس أمطار السهاء عن أرض مصر.

٢ \_ رجز نقص الثمرات: وذلك بسبب ما يرسل الله عليها من جواثح وآفات.

٣ ـ رجز الطوفان: وذلك بسبب ارتفاع فيضان النيل ارتفاعاً أتلف الزرع، وهدم المساكن، أو بسبب أمطار غزيرة في مصر نشأ عنها ذلك.

٤ - رجز الجراد: وذلك بإرسال جيوشه الجرارة المتكاثرة، التي لا تمر على زرع أو ثمر أو شجر أو أي رزق إلا أكلته.

٥ ــ رجز القُمّل: وهو نوع من الحشرات الصغيرة التي تقضَّ مضاجع الناس إذا انتشرت فيهم. قيل: هو كبار القراد، وقيل: هو صغار الجراد، وقيل: هو البقّ، وقيل غير ذلك.

٦ ـ رجز الضفادع: وكان من أمرها أنها كثرت عندهم كثرة نغصت عليهم العيش،
 فكانت تسقط في أطعمتهم وفُرُشِهم وملابسهم.

٧ ــ رجـن الدم: وذلـك بأن استحال الماء لأهـل مصر دماً، فكانوا لا يخـرجـون ماة ليشربوا إلا وجدوه مختلطاً بالدماء الكثيـرة. وقيل: سلّط الله عليهم الـرُّعاف، أو أنهم أصيبوا بوباء الدمَّل حتى فشا في الناس وفي البهائم(١).

<sup>(</sup>١) جاء في الإصحاح التاسع من سفر الخروج في المقاطع من ٨ إلى ١٢: أن من أنواع العذاب الذي سُلّط على أهل مصر في زمن موسى، فشوّ الدماميل في الناس وفي البهائم.

وإلى هــذه المعجزة ذات الأيــات المتتـابعــات، أشــارت الأيـــات الكريمات من سورة (الأعراف ٧)، فقال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَاءَ الَ فِرْعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ فَإِذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَاطَةِ الْمَاطَةِ الْمُعْمَ عِنَدَ الْمَاطَةِ الْمُعْمَ عِنَدَ الْمُعْمَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكْ أَلَا إِنَّمَا طَاتِ الْمُعْمَ عِنَدَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكْ أَلَا إِنَّمَا طَاتِ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكْ أَلُوا لَنَا هَا عَلَى اللَّهُ وَلَكُنَ أَكْ أَلُوا لَكُمُ عِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَلَكُن اللَّهُ وَلَكُن اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الرِّحْرُ وَالْقُمْلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمَ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الرِّحْرُ وَالْقُمْلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمَ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَلَكُوا وَكَالُوا فَوْمَا عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَلَكُوا وَكُلُوا وَكَالْوَا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللِّهُ وَلَكُوا وَكُلُولُ وَكُلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ وَلَكُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

الرِّجْز: في اللغة العذاب. ويأتي بمعنى الرجس، وهو القذر والنجس. ويأتي بمعنى الإثم والشرك، وهما قذران موجبان للعذاب.

المعجزة الرابعة: معجزة (فلق البحر):

وفيها يلى تلخيص لقصة هذه المعجزة:

أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج ليلاً ببني إسرائيل من مصر، في اتجاه الشرق إلى الأرض المقدسة في فلسطين، وأن يضرب لهم في البحر طريقاً يابسة جافة، يسلكها هو وقومه، فلا يخاف على نفسه ولا على قومه دَرَكاً يلحقه من فرعون وقومه، ولا يخشى أيضاً على نفسه ولا على قومه غرقاً. قال تعالى في سورة (طه ٢٠):

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ آ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ ال

دَرَكاً: أي: لحاقاً من عدوّك.

ولاً تَخشى: أي: ولا تخشى شيئاً آخر كالغرق والهلاك بسبب ما.

فانطلق موسى ببني إسرائيـل خارجـاً من أرض مصر كما أوحى الله إليـه، ومتجهـاً إلى الأرض المقدسة في فلسطين؛ وكان بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً.

وأدرك فرعون وأهل مشورته أن خروج بني إسرائيل قــد يشكل خــطراً عليهم، أو ضرراً

اقتصادياً أو معنوياً في المجتمع المصري، نظراً إلى كثرة العدد الذي بلغ إليه بنو إسرائيل في مصر في ذلك الوقت.

فأرسل فرعون في مدائن مصر من يحشر له الجنود، للحاق بني إسرائيل ومحاربتهم، وشجع أهل مصر على هذه الحرب، بأن بني إسرائيل شرذمة قليلون، وبينً لهم من الأسباب الداعية إلى محاربتهم أمرين:

الأمر الأول: أنهم أغاظوا السلطة الحاكمة في مصر بتصرفاتهم الخارجة عن حدود السطاعة للحكام، والتي قد ينشأ عنها إضرار ببعض المصالح في البلاد الواقعة تحت نفوذ فرعون.

الأمر الثاني: الحذر من عودتهم بعد خروجهم بجيش محارب قوي من أرض الشام مسقط رؤوس أجدادهم الاثني عشر، أولاد سيدنا يعقوب (إسرائيل) عليه السلام.

وحشد فرعون قواته، وجهز جيشه، ولحق ببني إسرائيل لقتالهم، ولمّا تراءى الجمعان، وأصبح بنو إسرائيل على شاطىء البحر الأحمر، ودنا منهم عدوهم، خافوا وتصوروا الهلاك، وقالوا لموسى: إنا لمدركون! فهدّاً موسى من رَوعهم، وأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضرب فانفلق وانحسر الماء يمنة ويسرة، فكان كل فِرْق منه كالجبل العظيم. وسلك بنو إسرائيل في أرض البحر التي انحسر الماء عنها بالمعجزة الربانية التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام حتى جاوزوا البحر ونجوا، ولحقهم فرعون وجنوده متتبعين خطواتهم، حتى إذا توسطوا البحر ضم الله الماء بعضه إلى بعض فأغرقهم، ولم ينجُ منهم أحد دخل البحر. قال الله تعالى يقصً علينا قصة هذه المعجزة في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى إِنَّا لَجْمِيعُ حَدِدُونَ ﴿ فَالْمَدَا إِن حَشِرِينَ ﴾ إِنَّ هَتُوْلَا الشَرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَالْمَدَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى إِنَّا لَجَمِيعُ حَدِدُونَ ﴿ فَا أَخْرَجْنَهُم مِن جَتَنْ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُورِ لِيَ وَكُنُورِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ فَا لَمَا تَرَءَا الْجَمْعَانِ قَالَ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ فَا كَنْ إِلَى وَأَوْرَثَنَهَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ﴾ فَأَتَبْعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَلَمَّا تَرَءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ فَا لَمَا كُونَ اللَّهُ الْمَعْرِينِ ﴾ فَا فَحَيْنَ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا فَا لَكُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاعُولُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللّ

لَشِرْدْمة: الشردْمة القليل من الناس الذين ليس لهم قوّة.

كلَّ فِرْق: كل قسم انفرق من البحر. كالطود: كالجبل.

فكان من مظاهر هذه المعجزة ثلاثة أمور:

- (أ) فرق البحر.
- (ب) نجاة موسى ومن معه أجمعين.
- (ج) غرق فرعون ومن تبعه من جيشه في دخول طريق البحر خلف بني إسرائيل.

#### المعجزة الخامسة:

معجزة بعث جمهور من بني إسرائيل إلى الحياة بعد موتهم بالصاعقة(١).

وفيها يلي توضيح لقصة هذه المعجزة وأسبابها(٢):

تجاوز بنو إسرائيل البحر كها علمنا في الفقرة السابقة، وتمت نجاتهم بقيادة موسى رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام.

لكن عامة بني إسرائيل قد صعب عليهم أن يتخلُّوا عن فكرة الوثنية التي أَلِفوها في مصر؛ ولم يستطيعوا أن ينسخوا من أذهانهم فكرة تجسد الآلهة، وقد لبثوا مثات السنين يشاهدون المصريين وهم يعتقدون بالآلهة المجسّدة ويقدّسونها!! فمرُّوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: «يا موسى اجعل لنا إلها كها لهم آلهة»، فقال لهم: «إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون»، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟!

وقد كان موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل أن يأتيهم بعد النجاة بوصايا ونصائح وشرائع من عند الله ؛ يسيرون وفق تعاليمها وأحكامها.

فلما نجَوْا أخبرهم أن الله جلَّ وعلا واعده ليُنزل عليه الكتاب المتضمن ما كان وعـدهم به؛ وذلك بأن يأتي لمناجاة ربه في الجانب الأيمن من جبل الطور. وأخبر قومـه أنه سيغيب عنهم

 <sup>(</sup>١) الصاعقة: ظاهرة كونية تحدث بخلق الله فتجعل الأحياء يَصْعَقُون، أي: يموتون بسببها موتاً فجائياً تاماً.
 وهي إما صيحة عظيمة تميت بصوتها، أو نار شديدة تستل الأرواح بوهجها.

<sup>(</sup>٢) جرى في عرض هذه القصة تصحيح لخطأ تاريخي وقع في الطبعة الأولى من هذا الكتاب؛ وهو يتعلّق بالسبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام: فإنهم قد رافقوه في ميعاد الاعتذار من عبادة العجل، لا في ميعاد تلقي التوراة، وهم الذين قالوا لموسى: ﴿لن نؤمن لـك حتى نرى الله جهرة﴾، وهم الذين أماتهم الله بالصاعقة ثم أحياهم. فيرجى الانتباه.

ثـلاثين ليلة يـأتيهم بعدهـا بكتاب الـرب، وقال لأخيـه هارون: «اخلفني في قـومي وأصلح، ولا تتبـع سبيل المفسدين».

أمر الله موسى أن يتطهر ويصوم ثلاثين يوماً بلياليها، فتطهر موسى وبدأ صيامه كها أمره الله، وسار مع قومه إلى طور سيناء، ولكن شوقه إلى مناجاة الله ورغبته بمرضاته قـد دفعاه إلى أن يسبق قومه إلى الجبل.

وصل موسى إلى الطور وحده، وقومه على أثره قد تأخروا عنه، فقال الله له: «وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري، وعجلت إليك ربِّ لترضى»، (٨٣ ــ ٨٤ طَه/ ٢٠) فزاد الله أجل الميقات عشر ليال، فتم ميقاب الرب أربعين ليلة(١).

استبطأ بنو إسرائيل عودة موسى من ميقات ربه، ولعبت بهم وساوس الشيطان، فعبدوا العجل الذي اتخذه لهم السامريّ من حُليِّهم، إذ فتنهم به، «فقالوا: هذا إله موسى فنسي».

وعجز هارون عليه السلام عن ردّهم عمّا افتتنوا به، ولما عاد موسى من ميقات ربه ومعه الألواح، وجد القوم يعبدون العجل، ويزعمونه إلهم، فأخذه الغضب والأسف للكفر الذي رأى، فألقى الألواح، واشتدّ على أخيه هارون باللّوم والعتاب، فاعتذر هارون بأن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه.

ثم استدعى موسى عليه السلام السامريّ الذي ضَلَّلهم، وسأله عن أمر العجل، وعن هذه الفتنة التي دبرها للقوم، فقال السامري: «بصُرتُ بما لم يُبْصروا به فقبضتُ قبضةً من أثر الرسول فنبذتُها وكذلك سوَّلتْ لي نفسي». وهكذا اعترف هذا الرجل المضلّل بحقيقة أكذوبة

<sup>(</sup>۱) ذكر المفسرون: أن موسى وعد قومه \_ وهم بمصر \_ إن أهلك الله فرعون أتاهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون؛ فلها أهلك الله فرعون، سأل موسى ربه الكتاب، فأمره أن يصوم ثلاثين يوماً \_ وهي شهر ذي القعدة \_ فلها أنهى الثلاثين أنكر موسى خلوف فمه، فاستاك أو أكل بعض النبات، فقالت الملائكة: كنا نشم مِن فِيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك! فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه: (لما أق موسى ربه عز وجل وأراد أن يكلمه بعد الشلائين \_ وقد صام نهارهن ولياليهن \_ كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم، فتناول من نبات الأرض فمضغه، فقال له ربه: لِم أفطرت \_ وهو أعلم بالذي كان \_؟ قال: أي رب كرهت أن أكلمك إلا وفعي طيب الربح، قال: أو ما علمت يا موسى أن ربح فم الصائم عندي أطيب من ربح المسك؟! ارجع فصم عشرة أيام ثم اثنني، ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه به. انتهى. وذلك مصداق ارجع فصم عشرة أيام ثم اثنني، ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه به. انتهى. وذلك مصداق قوله تعالى: ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ﴾ . (١٤٢ الأعراف / ٧)

الإِلَه العجل التي دبَّرها، وبالحيلة التي اتَّخذها، فطرده موسى من القوم وقـال له: «فاذهب فـإنَّ لكُ الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تُخلَفَه».

ثم أقبل موسى على العجل فحرقه وذراه في اليم، ونادى في قومه مصححاً عقيدتهم: «إنَّا إله كم الله الذي لا إله إلّا هو وَسِع كل شيء علماً».

وعقاباً لما جرى من بني إسرائيل في عبادتهم العجل، حكم الله عليهم أن يتوبوا إلى بارئهم بأن يقتلوا أنفسهم، فاجتمعوا لذلك وجعل بعضهم يقتل بعضاً، حتى مات منهم خلق كثير. ولما رأى موسى أن القتل قد كثر فيهم دعا ربّه فتاب عليهم، ورفع عنهم حكم قتل أنفسهم.

وأمر الله موسى أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل، يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعداً. واختار موسى من قومه سبعين رجلاً، ليكونوا معه في رحلة الاعتذار، وقال لهم: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ممّا صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهّروا، وطهّروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء، لميقاتٍ وقّته له ربه، فقال له السبعون: اطلب لنا نسمع كلام ربنا، فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل، وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، ودنا القوم، حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجّداً، فسمعوا ربهم وهويكلم موسى، يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره، وانكشف عن موسى الغمام، أقبل إلى قومه، فقالوا له: ديا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة الخذتهم الرجفة \_ وهي الصاعقة \_ فماتوا هيا موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: «ربّ لو شتَ أهلكتهم من قبلُ جيعاً، فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: «ربّ لو شتَ أهلكتهم من قبلُ وإيّاي» قد سفهوا، أفتهلك من وراثي من بني إسرائيل؟ واستجاب الله لموسى، فعثهم من بعد موتهم، لعلهم يشكرون ولا يكفرون. وأعادهم إلى الحياة الدنيا، ليستوفوا آجالهم المقدرة لهم.

فكان من مظاهر هذه المعجزة ما يلي:

۱ \_ الموت الجماعي بالصاعقة عقب قولهم لموسى: «لن نؤمن لك حتى نسرى الله جهرة».

٢ \_ إعادتهم إلى الحياة بعد الموت.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهَ عَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهَ عَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ مَنْ اللَّهَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِ فَيَعْلَقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَاقِهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَاقِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقَاقِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقُولُ السَّاعِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّاعِقُ السَّاعِقُ السَّاعِ السَّاعِ عَلَيْكُمُ السَّاعِ السَّاعِ عَلَيْكُواللَّهُ السَّاعِ عَلَيْكُوا السَّاعِ عَلَيْكُوا السَّاعِ عَلَيْكُوا السَّاعِ عَلَيْكُوا السَّاعِ عَلَيْكُوا السَّاعِ عَلَيْكُولُ السَّاعِ عَلَيْكُوا السَّاعِ عَلَيْكُوا السَّاعِ وَاللَّهُ السَّاعِ عَلَيْكُولُولُ السَّاعِ عَلَيْكُمُ السَّاعِ عَلَيْكُولُ السَّاعِ

## المعجزة السادسة:

معجزة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل ليُعطوا الميثاق على ما في الألواح. وذلك أنه لما أنزل الله على موسى عليه السلام ما في الألواح التي تلقاها من ربه في جانب الطور، أمره أن يأخذ الميثاق على بني إسرائيل بما فيها.

ويظهر أنه بعد أن انتهى موسى من حادثة عبادة قومه العجل، وحادثة تعنتهم عليه بقولهم له: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؛ عرض عليهم ما أمرهم الله به من أن يأخذ عليهم الميثاق، بالتزام ما آتاهم الله في الكتاب؛ فتردَّدُوا في إعطاء الميثاق! فرفع الله جبل الطور فوقهم إخافة لهم، وإنذاراً بحلول عقاب الله وغضبه عليهم إذا هم لم يستجيبوا للأمر، فلم رأوا ذلك استجابوا للله، وخضعوا له، وأعطوا الميثاق على أنفسهم!!

ويدل على هذه الواقعة قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطَّورَخُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيتَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَا كُمُ الطَّورَخُذُواْ مَا مَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ إِنَّا ﴾ .

وقوله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ طُلَّةً وَظَنُّواْ أَنَهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ١٩٠٠ .

الظلُّه: ما يَغْشَى من عُلْوِ فيظلِّل تظليلًا عامًّا، كسحابة شاملة.

المعجزة السابعة:

معجزة إنعام الله على بني إسرائيل بطريقة تخالف مجرى العادات الكونية الدائمة؛ تـأييداً لموسى عليه السلام.

وذلك بتظليلهم بالغمام يسترهم من حر الشمس، ويقيهم وهجها، ويتابعهم أينها ساروا. وبإنزال الغذاء السطيب عليهم، ينالسونه دون جَهْدٍ ولا تعب، إذ كان الله يُنزِّل عليهم المنَّ والسلوى كل يوم على مقدار حاجتهم للطعام(١).

وكان ذلك مدة إقامتهم في بَيْداء التَّيه، حين فرض الله عليهم أن يظلوا تائهين فيها أربعين سنة، لأنهم أبوا على موسى عليه السلام مقاتلة الوثنيين في أرض الميعاد (فلسطين)؛

<sup>(</sup>١) المن: طعام حلويشبه العسل. والسلوى: نوع من الطير شهي اللحم، لذيذ الطعم.

لدخول هذه الأرض المقدسة وإقامة الدولة الربانية فيها، وقالـوا له ــ كــها حكى الله عنهم في سورة (المائدة ٥) ــ :

﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا لَا نَدْخُلُهَا حَتَّى يَغَرُجُواْ مِنْهَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخِلُونَ فَي قَالُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخُلُونَ مَنْ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مُتَّوْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا وَحَلَا اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مِثْوَمِنِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اللّهِ فَي مَا مَا وَاللّهُ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مُتَّا فَاعِدُونَ ﴾ .

## المعجزة الثامنة:

معجزة إنعام الله على بني إسرائيل بتفجير اثنتي عشرة عيناً، بمجرد ضرب موسى الحجر بعصاه.

وذلك حين كانوا في التيه، وطلبوا من موسى أن تكون لهم عيون جارية بعدد أسباطهم يشربون منها؛ فاستسقى لهم موسى عليه السلام، فأمره الله بضرب الحجر بعصاه، ففعل ما أمره الله به، فأجرى الله لهم العيون التي طلبوها.

ويدل على هذه المعجزة قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَالَ الْحَجَرُ فَأَنفَ جَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا أَضْرِب بِعَصَالَ الْحَجَرُ فَأَنفَ جَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا اللهِ وَلاَتَ عَثَوَا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ وَلاَتَ عَثَوَا فِ اللهِ وَلاَتَ عَثَوَا فِ اللهِ وَلاَتَ عَثَوا فِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلاَتَ عَثَوا فِ اللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلا اللهِ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاّ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّوْضِ اللَّهُ ال

## المعجزة التاسعة:

معجزة إحياء قتيل بني إسرائيل بضرب جسده ببعض البقرة التي أُمروا بذبحها. وذلك ليخبر عن قاتله من جهة، ولتكون حياته دليلًا على البعث بعد الموت من جهة أخرى. وفيها يلي قصة هذه المعجزة:

يقول المفسرون: إنَّه كان في بني إسرائيل شيخ موسر له ابن واحد، قتله ابن عمه طمعاً في ميراثه، ثم جاء يطالب بدمه قوماً آخرين. فأنكر المتهمون قتله، وترافع القوم إلى موسى، كل منهم يدرأ التهمة عن نفسه. فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة \_ وذلك ليتبين لهم الفاتل الحقيقي \_ فقالوا له: أتهزأ بنا؟ فقال موسى: معاذ الله أن أكون من الجاهلين \_ لأن الاستهزاء في هذا المقام ضرب من الجهل \_، عند ذلك سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام عن أوصاف البقرة التي أمروا بذبحها؛ وشدَّدوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم، إذ سألوا عن عمرها، ولونها، ثم عن تحديد ذاتها بصفات تميزها عن غيرها. فلما بينها الله لهم، قالوا لموسى:

الآن جئت بالحق \_ إذ عثروا على صفات هذه البقرة المجهولة لهم في بقرة خاصة ليتيم فقير، كان أبوه رجلًا صالحاً لم يخلف له غير هذه البقرة، فاشتروها بثمن كبير كان من حظ هذاً اليتيم الفقير \_ وذبحوها وما كادوا يفعلون، لكثرة شكوكهم وتردّداتهم.

فأقبل موسى عليه السلام وأخذ لسان هذه البقرة أو عَجْب ذَنَبها، وضرب به القتيل فأحياه الله بقدرته القادرة، وأخبر عن قاتله.

وفي قصة هذه المعجزة أنزل الله الآيات من سورة (البقـرة ٢): من الآية (٦٧) إلى الآيـة (٧٣).

#### (٣)

# معجزات عيسى عليه السلام

كان عيسى عليه السلام خاتمـة أنبياء بني إسـرائيل، وقـد أرسله الله إليهم، وأنزل عليـه الإنجيل، وأيّده بخوارق عادات باهرات.

- (أ) فمنها ما كان إرهاصاً بنبوته.
- (ب) ومنها ما كان معجزة مرافقة لرسالته، ليشهد الله له بصدقه فيها يبلُّغ عن ربه.

## فمن إرهاصاته:

١ – ولادت من أم دون أب، شهد لـ بذلـك القرآن، معلناً براءة أمـ وحصانتها،
 وموضحاً طريقة تكوينه في بطنها بوساطة نفخة من جبريل عليه السلام.

# ٢ \_ تكلُّمه وهو صبي في المهد:

وفي حكاية كلامه وهو صبي، ووصف حال أمه حين جماءت به إلى قـومها تحمله، قـال الله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ فَأَتَتْ بِهِ - قَوْمَهَا تَعْمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْ يَكُ لَقَدْ جِعْتِ شَيْكَا فَرِيّا ﴿ فَأَتَتْ بِهِ - قَوْمَا كَانَ فَالُواْ يَكُو الْمَلْ اللّهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّا ۞ أَبُوكِ الْمَرْأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّا ۞ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ عَاتَىٰ فِي الْكَهْدِ فَي بِلَيّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصّلَاقِ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ عَلَى فَي مَوْلِدَتُ وَالرّكَ وَالسّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُ وَالرّكَ وَيَوْمَ أَبُعِثَ حَيًا ۞ وَبَرَّ إِبِولِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا ۞ وَالسّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَ مَا دُمْتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ وَبَرَّ إِبِولِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا ۞ وَالسّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ وَبَرَّ إِبِولِدَ قِي عَيْمَ أَمُونَ اللّهُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى اللّهُ وَلِمَ أَمُوتُ وَ مَادُمْتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ وَبَوْمَ أَبُعِلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

شيئاً فريّاً: أي: شيئاً عجيباً غير متوقّع من مثلك. وهذه العبارة تصلح لمعنيين: استغراب الحدث مع براءتها. والتعجب من أمرها في نظر موجهي الاتهام. ويظهر أن القوم كانوا في شأنها على قسمين: مبرّىء، ومتهم.

وأما معجزاته: فقد أرسل الله عيسى عليه السلام في قوم يفاخرون بمهارتهم بالطب بحسب مستوى زمانهم، فأجرى الله على يديه معجزات باهرات، تشاكل نوع مهارة قومه بحسب الصورة، ولكن بمستوى لا يستطيع الطب بالغاً ما بلغ أن يصل إلى ما وصلت إليه معجزاته عليه السلام.

## المعجزة الأولى:

أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله.

#### المعجزة الثانية:

أنه يمسح على الأكمه \_ وهو من وُلد أعمى \_ فيبرئه بإذن الله .

#### المحزة الثالثة:

أنه يمسح على الأبرص فيشفيه بإذن الله. والبرص من أعقد الأمراض التي تستعصي على الطب وعلاجاته، فكيف بإبرائه باللمس!!

## المعجزة الرابعة:

أنه يحيى الموتى بإذن الله (بالنداء أو باللمس).

## المعجزة الخامسة:

أنه يُنَبِّى، الناس بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم. وهذا نوع من الاطَّلاع على الأشياء المحجوبة والبعيدة، ونفوذ العلم بها إلى ما وراء الحجب.

## المعجزة السادسة:

كَفُّ اللَّهِ بني إسرائيل عنه حين أرادوا قتله، وإلقاءُ شَبَهِهِ على من دلَّ على مكانه، ثم رَفْعُهُ إليه.

#### المعجزة السابعة:

طَلَبَ الحواريون من سيدنا عيسى عليه السلام أن ينزّل الله عليهم مائدة من السهاء، ليأكلوا منها، ولتطمئن قلوبهم بالإيمان، فيتثبّتوا من صدقه في رسالته، فدعا عيسى ربه، فأنزل عليهم المائدة التي طلبوها، فكانت معجزة كبيرة لـه.

وقد وردت هذه المعجزات كلها في القرآن الكريم وفق التسلسل الذي أوردناه، وذلك في قوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

## (٤)

# معجزات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والمرسلين أجمعين، وأيده بمعجزات باهرات، أعظمها وأدومها على كرّ العصور ومرّ الأيام هي المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم.

ولقد لاحظنا مما سبق في معجزات الرسل السابقين، أن معجزاتهم كانت أشياء مادية تنقضي في أزمانها، ولا تدخل في جوهر الرسالة التي يُبَشِّرون بها.

فمعجزات موسى عليه السلام غير الكتاب الذي أُنزل عليه (التوراة).

ومعجزات عيسى عليه السلام غير الكتاب الذي أُنزل عليه (الإنجيل).

لكنّنا نرى في المعجزة الكبرى لخاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، أنها هي الكتاب الذي أُنزل عليه (القرآن) نفسه.

ذكر ابن رشد: وأن دلالة القرآن على نبوة محمد على ليست كدلالة انقلاب العصاحية، ولا كدلالة إحياء الموتى وإبراء المرضى، فإن تلك وإن كانت أفعالاً لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء، وفيها ما يقنع الجماهير من العامة، إلا أنها مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة، وأهداف الوحى، ومعنى الشريعة.

أما القرآن: فدلالته على صفة النبوة وحقيقة الدين، مثل دلالة الإبراء على الطب، ومعرفة السطوح على الهندسة، وصنع الأبواب وغيرها على النجارة. ومثال ذلك: لو أن شخصين ادَّعيا الطب، فقال أحدُهما: الدليل على أني طبيب أني أطير في الجو، وقال الآخر: دليلي أني أشفي الأمراض وأذهب الأسقام، لكان تصديقنا بوجود الطب عند من شفى من المرض قاطعاً، وعند من طار في الجو مقنعاً فقط». انتهى.

وهـذا الذي ذكره ابن رشد قـد بسطه وشـرحه الإمـام الغزالي شـرحاً وافيـاً في كتابـه: «القسطاس المستقيم»(١).

ولذلك اختار الله لخاتمة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين: المعجزة التي تدخل في صميم كتاب الرسالة نفسها، وجعل هذا الكتاب الذي يَطَّلع عليه الأجيال في كل زمن، ويتلونه في كل عصر، هو البرهان العظيم الذي يلامسون وجوه إعجازه، فيستدلُّون بها على أمرين:

الأول: أن هذا الكتاب هو كلام الله حقاً، وليس بكلام بشر.

الثاني: أن محمداً على صادق في رسالته، لأنه هـو الذي بلَّغـه إلينا عن ربـه، ولم نعلم به إلا عن طريقه.

ونلفت النظر إلى أن معجزات الأنبياء السابقين المادية لولا القرآن الكريم لم نعلم بها بطريق يقيني ثابت، فالذي يُعَرِّفنا بها بيقين إنما هو القرآن نفسه، فمتى ثبت هو ثبتت هي .

# كون القرآن معجزة:

لقد تحدى القرآن نفسه الناس جميعاً أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه ، فها استطاع واحد منهم أو جماعة \_ منذ بعثة محمد على حتى عصرنا هذا \_ أن يعارضه بكتاب مثله ، أو بمثل سورة منه ، على الرغم من وجود أعداء كثيرين للإسلام في عصور التاريخ ، ومنهم دول كبرى ، وهم يتمناً ون لو يستطيعون معارضة القرآن لاشتروا ذلك بالقناطير المقنطرة من أنفس ما يملكون .

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب «القسطاس المستقيم» للإمام الغزالي، صفحة ٥١ وما بعدها، نشر مؤسسة الزعبي عام ١٣٩٢هـ / ١٩٧٧م، الطبعة الأولى.

قال الله تعالى \_ يتحدى المشركين \_ في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِى رَبِّ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ عَوَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ

اللّه إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللّهِ إِن كُنتُمْ مِن دُونِ

وقال الله تعالى معلناً عجز الإنس والجن عن معارضته في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِ يرًا ﴿ ﴾ .

# وجوه إعجاز القرآن:

وللقرآن وجوه إعجاز كثيرة، ففيه ما لا يتناهى من الأعاجيب، وفيه ما لا يُحصى من المعجزات الجزئية التي يُتَنَبَّه إليها في كل عصر، كلًا تقدم الناس في ميادين العلم والتجربة ونُظُم الحياة.

وإيضاح نواحي إعجازه يطول بنا، وحسبنا هنا أن نشير إلى كونه معجزة توافرت فيه جميع صفات المعجزات، بأوضح مظاهرها وأجلى تحدَّيها، مع ما امتاز به من أنه معجزة دائمة، داخلة في صميم الرسالة التي بلَّغها خاتم المرسلين للناس.

ولكن لا بدُّ من إلمامة يسيرة نتعرض فيها إلى بعض وجوه إعجازه:

(أ) فمن وجوه إعجازه:

كونه حقاً مصوناً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في أية حقيقة علمية عرضها، أو أي دستور أو قانون أو نظام أوضحه، من مبادثه وتشريعاته وأحكامه، أو أي خبر تاريخي أخبر به من أنباء الغيب الماضية، أو أي خبر أخبر عن وقوعه في المستقبل. كما لا يأتيه الباطل بأن يتعرض للتحريف والتبديل أو الضياع والنسيان.

قال الله تعالى مشيراً إلى هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن في سورة (فصلت ٤١):

﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيةً عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَيدٍ ١٠٠٠

وقال تعالى مبيّناً تعهده بحفظه وصيانته في سورة (الحِجْر ١٥):

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَكَنِفِظُونَ ١٠٠٠

فالقرآن ــ بشهادة الواقع ــ لم يأته الباطل بحال من الأحوال، ولا من وجه من الوجوه. وكذلك لن يأتيه الباطل من أي وجه من الوجوه، مهما توالت الدهور، واتسعت تجارب الحياة، وزادت مكتشفات العلوم:

١ ـ فلا يأتيه الباطل في أية حقيقة علمية عرضها، وحقائق العلم ومكتشفاته الثابتة بيقين تثبت دواماً صحّة ما تحدّث القرآن عنه من حقائق علمية.

٢ ـ وَلاَ يأتيه الباطل في أيّ مبدأ أو تشريع أوضحه، وتجارب الحياة تُثبت باستمرار كمال مبادىء الإسلام وتعاليمه، وقوانينه وأنظمته، وسلامتها وصلاحيتها لسعادة الناس جميعاً. قال الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ أَقَوَمُ وَلَبُشِرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فكونه يهدي إلى أقوم الطرق من غير أن يكون عرضة للنقض أو الضعف أو الباطل معجزة كبرى، لأن أي كتاب من وضع البشر يحمل رسالة إصلاح لا تستمد من كتاب الله ودينه الذي ارتضاه لعباده؛ لا بدّ أن يكون عرضة للنقد الصحيح، والخطأ والباطل.

٣ ـ ولا يأتيه الباطل في أيّ خبر تاريخي أخبر به من أنباء الغيب، التي ضاعت صورتها
 الحقيقية في أخلاط التاريخ القديم للأمم، وبخاصة ما اختلف فيه بنو إسرائيل.

قال الله تعالى فى سورة (هود ١١):

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْكَا ۗ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا ۖ فَأُصْبِرِّ إِنَّ الْمُنْقِينَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْقِينَ اللَّهِ ﴾ .

وقال الله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿إِنَّ هَنَذَاالَقُرَءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمُذَى وَرَحْمَةٌ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وقد جاءت دلائل الآثار الأرضية بعد قرون، فصدَّقت حقائقُها التي تَـوَصَّل إليهـا علماء الآثار الصورَ الخبرية التي جاءت في القرآن الكـريم، وذلك من إعجـاز القرآن الـدال على أنـه كلام الله وليس من كلام البشر.

٤ \_ ولا يأتيه الباطل في أي خبر أخبر به عما سيحدث في مستقبل أيام الدهر.

والأمثلة التطبيقية عـلى هذه النـاحية كثيـرة فيها ثبت وتحقق(١)، وأمـا ما بقي منهـا رهن

<sup>(</sup>١) فمما تحقق وقوعه من ذلك:

<sup>(</sup>أ) قول الله تعالى:﴿لتدخلُنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلِّقين رؤوسكم ومقصِّرين لا تخافون﴾. =

التحقق فلا بد من تحققه في المستقبل، وما سلف عنوان ما سيأتي.

ولا يأتيه الباطل بأن تتعرض نصوصه للضياع أو التحريف أو التبديل؛ بالزيادة فيها أو النقص منها.

وقد تم فضل الله وصدق وعده، فعمَّ القرآن وانتشر بأحكم طريقة علمية يمكن أن تتوصل إليها الإمكانات الإنسانية، وحفظه الله كما أنزله طوال هذه القرون، دون أن يستطيع أعداؤه ومبيَّتو المكايد له أن ينقصوا منه شيئًا، أو يزيدوا فيه حرفاً.

= وقد تحقق ما أخبر الله به في هذه الآية، فدخل الرسول بعد ذلك وأصحابه المسجد الحرام آمنين، محلِّقين رؤوسهم ومقصِّرين غير خائفين.

(ب) وقوله تعالى: ﴿وعد اللَّهُ اللَّهِن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنَّهم في الأرض كيا استخلف الذين من قبلهم وليمكِّننَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً﴾.

وقد وفى الله للمؤمنين هذا الوعد، فكانت دولة الإسلام هي الدولة المستخلّفة في الأرض، والممكّنة بتمكين الله .

(ج) وقوله تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسولَه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾ وقد تحقّق ظهور الإسلام على سائر الأديان، بالحكم والسلطان حينها طبق المسلمون إسلامهم، وبالحجة والبرهان في كل عصر وزمان.

(د) وقوله تعالى: ﴿وأخرى تحبونها نصرٌ من الله وفتحٌ قريب﴾. وقد تحقق ذلك فتم نصر الله للمؤمنين من أصحاب رسول الله، وكتب لهم الفتح القريب \_ وهو فتح مكة \_، ثم فتح الممالك العظمى التي كانت صاحبة السلطان في الأرض.

(ه) وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعْدُكُمُ الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودُّون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يُحقَّ الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ﴾. وكان ذلك قبل غزوة بدر الكبرى، فتحقق وعد الله لهم، فانتصروا على المشركين وغنموا منهم على الرغم من قلة عدد المسلمين وذلتهم، وكثرة عدوهم بالنسبة لهم.

(و) وقوله تعالى: ﴿ أَلَمَ. غُلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعُدَ الله لا يخلف الله وعده ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ﴾. وقد تحقق ذلك فانتصر الروم على فارس بعد ذلك، في بضع سنين، كها أخبر الله في الآية.

(ز) وقوله تعالى: ﴿والله يعصمك من الناس﴾. وقد حقق الله له وعده فعصمه من محاولات القتل التي دُبِّرت له ليلة الهجرة، إذ أجمع مشركو مكة على قتله، وعصمه من اغتيال اليهود له، إذ دبروا له وهو في حيّهم إلقاء صخرة عليه. وعصمه مرّة أخرى في خيبر، إذ قدّمت له يهودية شاة مسمومة، وبقي معصوماً طوال حياته، حتى جاء أجله.

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة.

هذا هو القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولـوكان من عنـد غير الله \_ وكان مِثْلَه جامعاً من أطراف العلوم والأخبار ما جمـع \_ لوجد الناس فيه اختلافاً كثيـراً. قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

## ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِكَ فَاكَثِيرًا ١٠٠٠ ﴿

وسموُّ كتابٍ إلى هذه المرتبة من الكمال والقدسية والصيانة، وموافقة الحق في كل ما جاء فيه، مما يشهد له حُتماً بأنه ليس من كلام البشر، وإنما هو كلام الله الحكيم العليم المقتدر.

#### (ب) ومن وجوه إعجازه:

سلطانـه العجيب في هدايتـه، وفي تأثيـره المعنوي عـلى عقول النـاس، وفي الخشيـة التي تُحدثها تلاوته في قلوب سامعيه، الأمر الذي هوَّن على خصومه أن يقولوا عنه سحر.

وسلطانه العجيب هذا كان هو السرَّ في تجمّع مختلف الشعوب والأمم حوله، إذ تَركت بسرِّ تأثيره عصبياتها القومية والدينية الموروثة، وهجرت تقاليدها وعاداتها المتبعة، ولذلك نجد أكبر وصف للقرآن نفسه وصفّهُ بأنه «هدى للناس». قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ شَهُ ﴾ .

وليس غريباً أن يُحدِثَ هذه الخشية في القلوب الواعية، ولو أنه أُنزل على الجبال لخشعت لجلاله، ولتصدَّعت من خشية الله. قال الله تعالى في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَ مُرَخَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

ودلّت هذه الآية على أنّ تأثير القرآن في الجامدات يحتاج إنزالًا عليها، فبالإنـزال الموجّـه تقترن المؤثرات الربّانية العظمى فيها. أمّا تأثيره في الناس فمن خلال اختيارهم واستجابتهم له.

#### أمثلة:

۱ ـ لما قرأ جعفر بن أبي طالب القرآن على النجاشي ومن حوله القسيسون والرهبان؛ أخذت الخشية تتغشّاهم، فأجهشوا جميعاً بالبكاء حتى فرغ جعفر من القراءة. ثم إن النجاشي أرسل إلى رسول الله على سبعين عالماً من علماء النصارى، فقرأ الرسول عليهم سورة (يس)؛ فبكوا وآمنوا.

وإلى ذلك جاءت الإشارة في قوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ مَهُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّه

٢ – جاء في الصحيحين: عن جبير بن مُطْعِم رضي الله عنه قال: سمعت النبي على الله عنه قال: سمعت النبي على المغرب (بالطور ٢٥)، فلما بلغ هذه الآية ﴿أَمْ خُلِقُوا مِن غير شيء أم هم الحالقون. أم خُلقوا السماوات والأرضَ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ؟ كاد قلبي يطير للإسلام.

#### (ج) ومن وجوه إعجازه:

ما جمع من حِكَم وأحكام، وعظات وأخلاق، ومبادىء وعقائد وتشريعات، وأخبار عها مضى وما هو آت، ومعارف جزئية، وعلوم كليَّة، بلغت كلها مبلغاً لا ترقى إلى الإتيان بمثله المستويات الإنسانية، في تماسكها وترابطها، وموافقتها للحق والمصلحة وسعادة الناس جميعاً. وما زال على تعاقب العصور بهذا المستوى، رغم تقدم العلوم، وتطور المعارف، وتجربة مختلف المبادىء والقوانين والأنظمة الوضعية الإنسانية. ولن يزال كذلك أبد الدهر.

ومع كل كمالات هذا الكتاب، فقد أُنزل على رجل أُمِّيّ، لم يسبق له دراسة ولا كتابة، ولا قراءة ولا علم على أحد، وفي أُمَّة أميَّة لا تعرف شيئًا من هذه العلوم والمعارف التي جاءت فيه.

قال الله تعالى يخاطب رسوله محمداً ﷺ في معرض الحديث عن أهل الكتاب في سورة (العنكبوت ٢٩):

﴿ وَكَذَالِكَ أَنَرَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يُوْمِنُونَ بِهِمْ وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ \* وَمَا يَجْحَدُ بِثَا يَكِ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكِ وَلا تَخْطُهُ بِيَعِينِكَ ۚ إِذَا لاَّرْبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ وَلا تَخْطُهُ بِيَعِينِكَ إِذَا لاَرْبَابَ الْمُبْطِلُونِ ﴾ .

أي: لو كنت تتلو من قبله من كتاب، أو كنت كاتباً تخطّ الكتب بيمينك لارتاب المبطلون فقالوا: نقله من الكتب السابقة أو جلس على تأليفه وجُمْعه وتنقيحه وصياغته.

#### (د) ومن وجوه إعجازه: بلاغته وفصاحته:

فم الاريب فيه أن القرآن الكريم \_ بوصفه كتاب هدي عالمي للناس أجمعين \_ على سنام الذروة من الفصاحة والبلاغة، وفي المكان الذي لا يستطيع البشر مهما أوتوا من بلاغة وبيان أن يرقوا إلى مستواه، شهد بذلك الصديق والعدو، والمؤمن والكافر.

ولقد تحدى القرآن العرب بـل الناس أجمعين أن يأتـوا بمثله، أو بمثل عشر سُـورٍ منه، أو بمثل سورة منه، فها وُجد منهم معارض.

علماً بأن العرب كانوا يفتخرون على الناس بفصاحتهم وبلاغتهم، ويعتزُّون بمهارتهم في السنتهم، ويعقدون أسواقاً لنقد الشعر والنثر فيها بينهم، ولا يرتضون لأنفسهم أن يُمرَّ عليهم تحدّ من نوع مهارتهم الخاصة بهم، دون أن يقابلوه بمعارضة أو نقد، وكانت تأخذهم الأنفة والعربية.

ومع كل ذلك رأيناهم بعد التحدي اللاذع لم يحركوا ساكناً في معارضة القرآن أو نقده، بل دخلوا بسببه في دين الله أفواجاً، وكان مَبْلغ نقد ناقدهم العدو الحاقد أن يقول عنه: سحر أو شعر، وليس هذا من النقد في شيء، بل هو إقرار بعظمته وسموه.

وهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن سبق في التاريخ الإسلامي أن كان المصباح المشعّ؛ الذي أضاء لعلماء اللغة العربية الطريق للوصول إلى فنون المعاني والبيان والبديع، ثم تسابق الباحثون في إبراز إعجاز القرآن البلاغي، وإبداعه البياني، وروائع تصويره الفني، وما تزال مجالات البحث فيه متسعة لكل باحث بصير.

وبلاغة القرآن المعجزة تتجلى في أربعة أمور:

- الأمر الأول: أن اللفظ القرآني \_ في مفرداته وتراكيبه \_ في مقام الـ ذروة من الفصاحة والبلاغة والبيان.
- الأمر الثاني: أن الأساليب القرآنية \_ المختارة للدلالة على المعاني المرادة بالذات \_ هي أروع الأساليب وأجملها، وأكملها وأحكمها، وفي مقام الذروة من الابتكار والإبداع وجمال التصوير.
- الأمر الثالث: أن المعاني القرآنية المرادة بالذات، في مقام الذروة من الإبداع والجمال والكمال، والمطابقة لحال مهمة الرسالة، مع الصدق فيها وموافقة الحق والواقع، واستيفائها لكل ما يضمن المصلحة والسعادة للناس أفراداً وجماعات، وشعوباً وحكومات.
- الأمر الرابع: أن النُّصوص القرآنية مكافئة لمعانيها المنتقاة لأسلوب الدلالة، ومطابقة لمعانيها المرادة بالذات، دون زيادة ولا نقصان؛ ولكنَّها بسبب إيجازها وعمقها تحتاج بحثَ وتأمَّلَ الباحثين المتدبرين على مدى الوجود الإنساني في الأرض.

ومعلوم أنه كلما ازداد شرف الألفاظ، وإبـداع الأسلوب، ورونق المعـاني، والمطابقـة بين اللفظ والمعنى المنتقى لأسلوب الدلالة، والمطابقة بين هذا المعنى الأسلوبـي وبـين المعنى المراد في أصل الدلالة، كان الكلام أبلـغ وأتمَّ وأحكم.

والقـرآن الكـريم في كل هـذا قـد ارتقى ذروة السنـام، التي لا يستـطيـع أن يـرقى إلى مستواها إنس ولا جن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

فهو قد استقصى في روائع آياته مختلف وجوه الفصاحة العربية، مع جزالة اللَّفظ وعذوبته وسمو معناه، واستجمع أروع الصور البيانية، وجسد الصور المعنوية بلوحات فنية بديعة معجزة من روائع الألفاظ، وجمع المعاني الكثيرة الجليلة في ألفاظ عذبة يسيرة، مطابقة للمعاني المرادة لا نقص فيها ولا خلل، ولم تنزل آية من آياته عن مقام ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان.

وبين هذه المنزلة الرفيعة المستوفية لمختلف وجوه الجمال والكمال والإبداع وبين أرفع المستويات الإنسانية البلاغية، بون شاسع.

#### المعجزة الثانية:

ومن معجزات محمد ﷺ التي وردت في القرآن:

الإسراء بجسده وروحه في ليلة واحدة من مكّة إلى القدس ليُرِيَـه الله من آياتـه. قال الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ - لَيْلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنْرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْهُ مِنْ - اَيَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ .

فلفظ (أسرى بعبده): يعني الجسد والروح معاً وبذلك تتحقق المعجزة.

وتفصيل هذه المعجزة موضَّح في كتب الحديث والسيرة النبوية، وموسوعات كتب التفسير. ولئن لم يشهد الناس هذه المعجزة لكنّ الرسول على قد أخبرهم بها، فلما طلبوا منه وصف بيت المقدس ـ ولم يكن قد زاره من قبل ـ أخذ يصفه لهم كأنه يشاهده، إذْ كشف الله عن بصيرته، فجعل يراه ويصفه، فظهرت المعجزة للناس بالدليل عليها. وإذْ لم تكن هذه الخارقة أمراً ظاهراً للناس على سبيل التحدي، فقد رأى بعض أهل العلم أنها تكريم من الله لنبيه، وليست من المعجزات.

#### المعجزة الثالثة:

ومن معجزاته ﷺ الواردة في القرآن أيضاً:

إخباره بأن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، وموافقة خبره لما وقع فعلًا.

(عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المسلمون يُحبُّون أن تنظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يجبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المشركون لأبي بكر، فذكر أبو بكر للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: أما إنهم سيظهرون.

فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا: اجعل بيننا وبينكم أجلًا إن ظهروا كان لـك كذا وكـذا، وإن ظهرنا كـان لنا كـذا وكذا، فجعـل بينهم أجل خمس سنـين فلم يظهـروا. فذكـر ذلك أبـو بكر للنبـى على فقال: ألا جعلته دون العشرة؟ فظهرت الروم بعد ذلك يوم بدر).

أخرجه البيهقي وأحمد وأبو نعيم (عن والخصائص)

وكان ذلك في السنة السابعة أو التاسعة للمشارطة.

وقد شهد القرآن لهذه المعجزة وأخبر عنها في قوله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

﴿الْمَرْ الْكُوْمُ اللَّهُ الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِ مُسَيَغْلِبُونَ ﴿ فِيضِعِ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِ مُسَيَغْلِبُونَ ﴾ .

البضع: كل ما دون العشرة، كما جاء عن الرسول ﷺ.

وخلاصة الحادثة التي تضمنت هذه المعجزة فيها يلي:

بدأت دعوة الرسول في في مكة، وأخذت تنمو، وانقسم أهل مكة إلى مؤمنين بالرسول ودعوته، ومشركين كافرين بذلك. وفي حدود الجزيرة العربية شمالاً تقع دولتان كبيرتان، هما دولتا فارس والروم، وقد كان لهما نفوذ على ملوك العرب، أما فارس فقد كانوا مجوساً، وأما الروم فقد كانوا نصارى. ومع صراع الدعوة بين المسلمين والمشركين في مكة، وردت الأخبار بأن الفرس قد غلبوا الروم في حرب وقعت بين الدولتين الكبيرتين، ففرح المشركون بذلك وقالوا للمسلمين: أنتم والنصارى أهمل كتاب، ونحن وفارس أُميُّون لا كتاب لنا، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن عليكم، فنزل قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ عَلَمِت الروم. . . ﴾ الآية وما بعدها.

فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يُقِرَّنَّ الله أعينكم، فوالله لتظهرَنَّ الـروم على فـارس في بضـع سنين.

فقال أُبَيِّ بن خلف: كذبت، اجعل بيننا وبينك أجلًا.

فراهنه أبو بكر على عشر قلائص (نوق) من كل واحد منها، وجعلا الأجل خمس سنين. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ﷺ، فقال له الـرسول: البضـع ما بين الثـلاث إلى التسع، فزايد أبو بكر رضي الله عنه أبي بن خلف في الإبـل، ومادَّه في الأجـل، فجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين. ومات أبيّ بن خلف بعدما رجع من أحد، وظهرت على الروم فارس

في السنة السابعة أو التاسعة من سنة غلبت فارسُ الروم (١٠)، فأخذ أبـو بكر القــلائص من ورثةً أبـي، فقال النبـي ﷺ لأبـي بكر: تصدقُ بها.

وقد وقم هذا الرهان قبل أن يُحرَّم الرهان في الإسلام.

ومن المعجزات التي اشتمل عليها القرآن، إخباره بالفتح القريب للمسلمين، ثم كان كها أخبر. قال الله تعالى في سورة (الفتح ٤٨):

﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِدَ كَثَيْرَةً يَأْخُذُونَهُ أَوَّكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِدَ كَثَيْرَةً يَأْخُذُونَهُ أَوَّكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِدَ كَثَيْرَةً يَأْخُذُونَهُ أَوْكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّهُ ﴾ .

وكان هذا قبل حصول الفتح والمغانم الكثيرة، ثم كان الفتح وحصلت المغانم الكثيرة للمسلمين كها جاء في الإخبار.

#### المعجزة الرابعة:

معجزة انشقاق القمر. قال الله تعالى في بيان هذه المعجزة في سورة (القمر ٥٥):

﴿ اَفْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَدُرُ فِي وَإِن يَرَوْاءَ ايَدُيعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَعِرُ ١٠٠٠

قال القاضي عياض: أخبر تعالى بوقـوع انشقاقـه بلفظ الماضي، وإعـراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه.

وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين حتى رأوا حِراء بينها.

والأحاديث الدالة على وقوع الانشقاق فعلاً \_ معجزة للرسول ﷺ \_ كثيرة، وقال بعض المحققين: إنها متواترة.

ولما وقعت هذه المعجزة قال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة \_ يعنون محمداً على القصر، فإنه لا يبلغ من سحره أن محمداً إن كان سحر القمر، فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها! قال أبوجهل: هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الأفاق حتى تنظروا أراًوا ذلك أم لا؟ فأخبر أهل الأفاق أنهم رأوه منشقاً، فقال كفار قريش: هذا سحر مستمر!!

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤرخون أنه بدأت انتصارات الفرس على الروم في سنة (٢٦٤م): فقد استولوا على دمشق في هذه السنة، ثم خربوا بيت المقدس واستولوا على الصليب الحقيقي في (٢١٥م)، ثم أخضعوا مصر في (٢١٦م)، وصاروا على بعد ميل من القسطنطينية في (٢١٧م). ثم استعاد الروم سلطانهم وتوالت الانتصارات لصالحهم، بدءاً من سنة (٢٦٢م)، الموافقة للسنة الأولى للهجرة النبوية.

#### المعجزة الخامسة:

إمداد الله الرسول وأصحابه بالملائكة في غزوتي بدر والخندق (الأحزاب). والإمداد بالملائكة في الحروب من خوارق العادات، وقد أثبت القرآن إمداد الرسول وأصحابه بالملائكة وذلك:

(أ) في غزوة بدر: في آيات منها قوله تعالى في سورة (الأنفال ٨):

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعِذُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرّدِفِيك ١٠٠٠

وقوله تعالى في سورة (الأنفال ٨):

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَيْهِ كَدِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا الَّذِينَ وَامْنُواْ سَأْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِيُوا فَوْقَ ٱلْأَعْمَاقِ وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٤٠٠

(ب) وفي غزوة الخندق: في قوله تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودًا لَّمَ مَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### خاتمة:

وهنالك معجزات كثيرات لنبينا محمد على لم ينوّه القرآن بها، وإنما جاءت من طرق صحيحة عديدة، كتكثير الطعام القليل، والإخبار عن بعض المغيبات، وتكليم الجمادات له، ونبع الماء من بين أصابعه هي، وتفجير الماء ببركته، وإبراء المرضى بلمسه هي، وأمثال ذلك مما كان في حياته هي، أدلّة مادّية واضحة لمن يطلع عليها، فتشهد بصدق نبوة محمد، وقد تكون سبباً في إسلام الرجل إذا كتب الله الهداية له.

وهذه المعجزات في جملتها تعتبر متواترة من حيث المعنى في إثبات المعجزات لـ ﷺ؛ من غير المذكور في القرآن، ولا ينكر ذلك إلاَّ مكابر جاحد.

فإن أردت اطلاعاً على مفردات معجزاته ﷺ، فارجع إلى كتب السيرة النبوية والحديث الشريف، وارجع إلى كتاب الشَّفَاء للقاضي الكبرى للسيوطي، وإلى كتاب الشَّفَاء للقاضي عياض. وإليك بعضاً منها أخذاً من صحاح الأحاديث:

ا ـ عن جـابر بن عبـد الله رضي الله عنه قـال: عـطش النـاس يـوم الحـديبية ورسول الله ﷺ بين يديه رَكُوة (١) فتوضأ منها، ثم أقبـل الناس نحـوه، قالـوا: ليس عندنـا ماء

<sup>(</sup>١) الركوة: إناء للماء من جلد.

نتوضاً به ونشرب إلا ما في ركوتك، فوضع النبي ﷺ يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، قال: فشربنا وتوضأنا.

قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لوكنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة. (رواه البخاري ومسلم)(١)

٢ عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلَمة بن الأكوع، فقلت:
 يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال: ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلَمة، فأتيت النبي على فنفث فيه ثلاث نَفْتات، فها اشتكيتها حتى الساعة.

(رواه البخاري)<sup>(۲)</sup>

" عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله على حنيناً، فولى صحابة رسول الله على من تراب الأرض، ثم استقبل الله على فليًا غَشُوا رسول الله على نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: «شاهت الوجوه»، فها خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله، وقسم رسول الله على غنائمهم بين المسلمين. (رواه مسلم)(۱)

غَشَوْا رسول الله: أي أحاط به المشركون.

شاهت الوجوه: أي قُبُحَت، وهو دعاء القصد منه طلب خذلان هؤلاء المشركين.

٤ ـ عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه، صاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي ﷺ حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يُسكت حتى استقرت، قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر).

(رواه البخاري)(<sup>٤)</sup>

وقد شهد هذه المعجزة المئات من أصحاب رسول الله ﷺ.

## أمثلة من إسلام بعض أصحاب الرسول بدليل المعجزة:

لقد دخل في الإسلام كثيرون من أصحاب الرسول بتأثير المعجزات التي شهدوها من الرسول على العجزات التي أثَّرت في العرب، فدخلوا في

<sup>(</sup>١) أخذاً من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخذاً من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٨٨٦). فنَفَثَ فيه: أي: نفث في موضع الضربة.

<sup>(</sup>٣) أخذاً من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٨٩١).

<sup>(</sup>٤) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٥٩٠٣).

دين الله أفواجاً، وممن دخل في الإِسلام بتأثير القرآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيــما يلي قصة إسلامه كما يحدِّث عن نفسه .

## قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعجزة القرآن:

أخرج البزار والبيهقي والطبراني وأبو نعيم في الحلية، عن عمر بن الخطاب قال: كنت من أشد الناس على رسول الله على، فبينها أنا في يوم حار شديد الحَرُّ بالهاجرة في بعض طرق مكة، إذ لقيني رجل من قريش، فقال لي: أين تريد يا ابن الخطاب؟ فقلت: أريد إلَّمي وإلَّمي و إلمي \_ أي: أريد نصرة آلهتي من الأوثان \_ قال: عجباً لك يا ابن الخطاب، إنك تزعم أنك كذلك وقيد دخل عليك الأمر في بيتك! . قال: فقلت: وما ذاك؟ قال: أختبك قد أسلمت، قال: فرجعت مغضباً حتى قرعت الباب \_ وقد كان رسول الله ﷺ إذا أسلم الرجل والـرجلان عن لا شيء له، ضمها رسول الله ﷺ إلى الرجل الذي في يده السعة، فينالا من فضل طعامه، وقد كان ضم إلى زوج أختى رجلين \_ فلما قرعت الباب، قيل: من هذا؟ قلت: عمر، فتبادروا فاختفوا مني ــ وقد كانوا يقرأون صحيفة بين أيـديهم، تركـوها أو نسـوها ــ، فقامت أختي تفتح الباب، فقلت: يا عدوة نفسها صبوتِ! وضربتها بشيء في يدي على رأسها فسال الدم، فلها رأت الدم بكت، فقالت: يا ابن الخطاب، ما كنت فاعلاً فافعله فقد صبوت. قال: ودخلت حتى جلست على السرير، فنظرت إلى الصحيفة وسط البيت فقلت: ما هذا؟ ناولينيها، فقالت: لست من أهلها، أنت لا تطّهر من الجنابة، وهذا كتاب لا يمسه إلَّا المطهرون! فيها زلت بها حتى نـاولتنيها، ففتحتهـا فـإذا فيهـا «بسم الله الـرحمن الـرحيم»، فلها مررت باسم من أسهاء الله تعالى ذعرت منه، فألقيت الصحيفة. ثم رجعت إلى نفسي خناولتها ، فإذا فيها «سبَّح لله ما في السماوات والأرض»، فلما مررت باسم من أسماء الله تعالى ذعرت. ثم رجعت إلى نفسي فقرأتها حتى بلغت «آمنـوا بالله ورسـوله»، إلى آخـر الآية، فعلت: أشهد أن لا إلَّـه إلَّا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

(الآيات الأوليات من سورة الحديد)

فخرجوا إليَّ متبادرين وكبروا وقالوا: أبشر يا ابن الخطاب فإن رسول ﷺ دعا يوم الإثنين فقال: (اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك، إمَّا أبو جهل بن هشام، وإما عمر بن الخطاب) وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله ﷺ لك.

(عن الخصائص الكبرى للسيوطي)

## لالمفىل لالآلئ صِفَاسِيُّ الرَّسُّ ل عِبم العَده دارتدم

حينها نلاحظ مفهوم الرسالة في الرسول كما عرفنا في البحوث السابقة تتوضح للدينا الأمور التالية:

- (أ) أن الرسول عبد اصطفاه الله بالوحى إليه.
- (ب) أنه مبلّغ عن الله تعالى علوم شريعته وأحكام دينه لخلقه.
- (ج) أنه قد حمل مهمة الدعوة إلى الله وإلى صالح العمل، بالأسلوب الحكيم.
  - (د) أنه مصدَّق من قبل الله بالمعجزة.
  - ( ه ) أنه القدوة الحسنة الذي يؤتسي به في عمله وفي خلقه، ويهتدى بهديه.
    - (و) أنه مطاع بإذن الله، متَّبعً بأمر الله.
    - (ز) أنه قائد أمته، ومدبر أمور سياستها الدينية والدنيوية.

ولـدى ملاحظتنا لهـذه الأمور نستطيع أن نستنتج للرسول صفـات ثابتـة، لا بـد من وجودها فيه، حتى تتحقق لديه أسس مفهوم الرسالة.

فلا بد أن يتصف الرسول: بعلو الفطرة، وصحة العقل، والصدق في القول، والأمانة في تبليغ ما عُهد إليه بتبليغه، والعصمة من كل ما يشوه السيرة البشرية، وسلامة الأبدان مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة، وقوة الروح، بحيث لا تستطيع نفس إنسانية أو جنيَّة أن تسطو عليه سطوةً روحانيةً، لأن الجلال الإلمي يُدّه دائهاً بمدد منه.

وإنما لزمت لرسل الله هذه الصفات لأنهم لو انحطت فطرهم عن فطر أهل زمانهم، أو مس عقولهم شيء من الضعف، أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس أخرى، أو ضعفت نفوسهم وإراداتهم عن تنفيذ أوامر الله ونواهيه والتزام طاعته، أو كانوا عاجزين عن تبليغ جميع ما عُهد إليهم بتبليغه، بسبب خوف أو طمع أو نسيان أو غير ذلك، لَمَا كانوا أهلا لهذا الاختصاص الرّبّاني الذي يفوق كل اختصاص وهو: اختصاصهم بالوحي والكشف لهم عن أسرار علم الله –، ولَمَا كانوا أهلا لهذا الاصطفاء الجليل!! وكذلك لولم تسلم أبدانهم عن المنفّرات، لكان انزعاج النفوس لمرآهم حجة للمنكر في إنكار دعواهم.

أما فيها عدا ذلك فالرسول بشر، يعتريه ما يعتري سائر أفراد هذا النوع من المخلوقات، فهو يأكل ويشرب، وينام وينكح ويمرض، وقد ينسى فيها لا علاقة له بتبليغ ما أمره الله بتبليغه، وقد يخطىء في تصريف بعض الأمور الإنسانية، التي تدخل في باب الاجتهاد المأذون به، ولكنه يُنبَّه على الخطأحتى لا يكون الخطأ بمقتضى وجوب التأسي به هو الصواب، وقد تمتد إليه أيدي الظلمة ويناله الاضطهاد والتعذيب، وقد يُقتل إلَّا أن يعده الله بالعصمة من الناس، كها وعد الله سيدنا محمداً بذلك.

ونعالج فيها يلى صفات الرسل عليهم السلام بشيء من التفصيل:

(1)

#### «صفة الفطائة»

إن حمل رسالة علمية، ومهمة تربوية للناس، وقيادة سياسية \_وهـذه من مهام الرسل عليهم السلام كها سبق \_ لا بد أن يرافقها في حاملها صفة الاستعداد لحمل هـذه الرسالة، وذلك لأن الحكمة العليا تقتضى ذلك.

والصفة التي تمثل الاستعداد لحمل رسالة علمية، ومهمة تربوية، وقيادة سياسية، لمجموعة من البشر، إنما هي صفة «الفطانة». فبها يعرف الرسول ما يلقى إليه من الوحي، وبها يستطيع أن يجفظه ولا ينساه، وبها يستطيع بعد ذلك أن يبلغه كها أوحي به إليه، وبها يستطيع بعد ذلك أن يبلغه كها أوحي به إليه، وبها يستطيع بعد ذلك أن يعالج أمته بالتربية الحكيمة، والقيادة السليمة، وفق طبائعهم وأخلاقهم.

لذلك فلا يصطفي الله لرسالته إلاَّ من يتمتع بصفة الفطانة التامة، والعقل الراجح.

ويشهد لفطانة الرسل عليهم السلام آيات كثيرة من القرآن الكريم:

(أ) فمنها ما قد يدلُّ على فطانة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

ومن ذلك قوله تعالى يخاطبه في سورة (القيامة ٧٥):

﴿ لَا تُحْرَكْ بِهِ عَلِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ } ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرْءَ اللَّهِ ﴿ ﴾ .

وقوله تعالى في سورة (طه ٢٠):

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُدْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُمُّ وَقُل زَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ إِلَّهُ ﴾.

فتحريك الرسول لسانه بالقرآن لحفظه عند نـزول الوحي من فـطانته وذكـائه؛ وكـذلك تعجله بترديد آياته من قبل أن يقضى إليه وحيه من كمال فطانته وذكائه.

وقوله تعالى له أيضاً: ﴿ سنقرئك فلا تنسى ﴾ . فشهادة الله له بأنه لا ينسى تثبت فطانته . كما يشهد لفطانته أمر الله له بمجادلة القوم بالتي هي أحسن ، وذلك في قول ه تعالى في سورة (النحل ١٦): ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (١٢٥) . والمجادل يحتاج إلى نباهة زائدة ، وفطانة كبيرة ، حتى يستطيع بها أن يعرّف مجادليه بالحق ، ويقبض في جدالهم على مغامز الشبهات منهم ، ثم يقنعهم بأقرب طريق ، وألين حوار .

(ب) ومنها ما يشهد لفطانة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

ومن ذلك شهادة الله له بقوة الحجة، وقوة الحجة من كمال العقل، ومن تمام الفطانة مع البديهة الحاضرة. قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاهُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمُ

ففي جداله للنمروذ، قال له النمروذ: من ربك؟ قال: «ربي الذي يحيي ويميت»، قال النمروذ «أنا أحيي وأميت»، فلم يشأ إبراهيم عليه السلام \_ بما أوي من فطنة عظيمة \_ أن يشتغل بإبطال ما ادعاه نمروذ، وإنما نقله إلى مظهر آخر من مظاهر أفعال الرب، فقال له: وفإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأت بها من المغرب»! عندئن بهت الذي كفر \_ وهو النمروذ \_ ولم يجد جواباً، فسقط بذلك ادعاؤه الربوبية.

(ج) ومنها ما يشهد لفطانة سيدنا نوح عليه السلام.

قال تعالى حكاية لقول قومه له في سورة (هود ١١):

﴿ قَالُواْ يَنْ وَحُ قَدْ جَنَدَ لَتَنَا فَأَكُثُرُتَ جِدَالَنَا ۞ ﴾.

وإنما قالوا له ذلك بعد أن ضاقوا ذرعاً بقوة مجادلته، التي يسلك فيها كل مسلك مقنع حكيم.

وإذا نظرنا في تاريخ الرسل وجدنا الكثير الـذي لا يحصى من مظاهـر فطانتهم، وصـور كمال عقلهم.

وأخيراً: إذا عرفنا أن الفطانة صفة ثابتة من صفات الرسل، عرفنا أيضاً بالبداهة أن ضدّ هذه الصفة ــ وهي صفة البلادة وضعف التفكير ــ لم تكن من صفات أي رسول من رسل الله قط، فهم أبعد خلق الله عنها.

#### «صفة العصمة»

وإذْ ثبت أن الرسول هـو المثل الأعـلى في أمته، الـذي يجب الاقتداء بـه في اعتقاداتـه وأفعاله، وأقواله وأخـلاقه، إذ هـو الأسوة الحسنـة بشهادة الله لـه \_ إلاَّ ما كـان من خصائصـه بالنص \_ ؛ وجب أن تكون كل اعتقاداته وأفعاله، وأقوالـه وأخلاقـه الاختياريـة بعد الـرسالـة موافقة لطاعة الله تعالى، ووجب أن لا يدخل في شيء من اعتقاداته وأفعاله، وأقواله وأخلاقـه، معصيةً لله تعالى.

لأن الله أمر الأمم بالاقتداء برسلهم، فإذا أمكن أن يفعل الرسل بعد الرسالة المعاصي، كان معنى الأمر باتخاذهم أسوة في حال أن المعصية جزء من أفعالهم أمراً بالمعصية، وفي هذا تناقض ظاهر.

ونصوغ الدليل بعبارةٍ أخرى فنقول: إن الأمر باتباع الرسول في اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه؛ يستلزم أن تكون هذه الأشياء مأموراً بها، وإذا كانت كذلك كان فعلها طاعةً لا محالة، فإذا فرضنا أنه يجوز أن يكون جزء من اعتقاداتهم أو أفعالهم أو أقوالهم أو أخلاقهم، معصية لله تعالى في واقع الحال، لزم أن يجتمع في هذا الجزء: الأمر به به بمقتضى الأمر بالاتباع ب والنهي عنه بمقتضى كونه معصيةً في وقت واحدٍ، وهذا تناقض!!. فلا يمكن أن يأمر الله عبداً بشيءٍ في حال أنه ينهاه عنه، لأن الأمر بالشيء في وقت النهي عنه لمأمورٍ واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ تكليفان متناقضان؛ والجمع بين النقيضين مستحيل عقلًا، فإن حصل مثل هذا التكليف كان تكليفاً بالمستحيل.

وبذلك يثبت أن الرسل عليهم السلام \_ بعد نبواتهم ورسالاتهم، وبعد الأمر بالاقتداء بهم \_ معصومون عن المعاصي، وهذا ما يسمى بِ (عصمة الرسل) أو يسمى بصفة (الأمانة).

فالعصمة والأمانة بهـذا المفهوم: حفظ أوامـر الله تعالى من مخـالفتها، وحفظ نـواهيه من الوقوع بها.

ويدل على الأمر بالاقتداء بالرسول، والتأسي به واتباعه \_ الذي يتضمن معنى العصمة عن المعصية والأمانة على أوامر الله ونواهيه \_ ؛ قول الله تعالى بشأن سيدنا محمد في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَكَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠

وقوله تعالى بشأن جميع الرسل في سورة (الممتحنة ٦٠): ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسَّوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۗ ۞ •

وقوله تعالى يخاطب رسوله في سورة (آل عمران ٣):

﴿ قُلْ إِن كُنتُ رَبُحِبُونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ (١٠) .

كما يدل على معنى العصمة أيضاً قول الله لرسوله محمد ﷺ في سورة (الفتح ٤٨):

﴿ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۞ ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَأَخَّرَ ۞ ﴿

فغفران الذنب الماضي هو العفو عنه، وأما غفران الذنب المستقبل فهو حمايته من الوقوع به، وهذا هو معنى العصمة عن المعاصي. ومن أشكل عليه هذا المعنى للغفران، ورأى أن المغفرة إنما تكون للذنب الواقع، أجبناه بأن ما جاء في هذه الآية إنما هو وعد كريم من الله أن لا يدع لرسوله ذنبا إلا غفره له؛ فلا يلزم من ذلك وقوع الذنب منه عليه الصلاة والسلام، أو نجيبه بأن المعاصي التي قد يتعرض لها الرسول هي مخالفات لتكاليف خاصة بالرسل، وهي بالنسبة إلى غيرهم فوق مرتبة التقوى، إذ هي من مرتبة البر أو من مرتبة الإحسان، فلو حصلت مخالفة من الرسول في شيء من ذلك فإن عمله يظل في حدود مرتبة التقوى بالنسبة إلى غير الرسول، ويظل في عمله أسوة حسنة للناس.

وهذا ما عبّر عنه بعض العلماء بقولهم: حسنات الأبرار سيَّئات المقربين.

وإذا ثبت للرسول صفة الأمانة ـ وهي: العصمة عن المعاصي والـذنوب ـ امتنع عليه أن يتصف بضـدهـا؛ وضـد الأمانـة الخيـانـة، وهي: الـوقــوع بمعصيــة الله ومخــالفتــه بالإرادة والاختيار.

وكما أن معنى العصمة يتناول عصمة الرسول عن المعاصي الاعتقادية والقولية، والفعلية والخلقية، فإنه يتناول أيضاً عصمة الرسول عن الكتمان والتحريف، والخطأ والغلط والنسيان فيما أمره الله بتبليغه للناس، لأنه لو لم يكن معصوماً عن ذلك لم يكن أهلاً للاصطفاء بالرسالة، ولأثّر ذلك في أصل مهمة البعثة، ولانعدمت الثقة بما يبلّغه عن الله من شرائع وأحكام وأخبار وغيرها:

وبناءً على ذلك تتلخص لدينا الأمور التالية:

١ – فلا يمكن أن يعتقد الرسول بعد النبوة عقيدة تخالف الحق الذي أمر الله الرسل أن يؤمنوا به؛ لوجوب عصمة قلوب الرسل بعد النبوة عن الزيغ في عقيدتهم، وإلاً لم يصطفهم الله تعالى بالنبوة والرسالة.

٢ ــ ولا يمكن أن تتعرض تبليغات الرسول التي يبلغها عن ربه للكتمان أو التحريف،
 أو الخطأ أو الغلط أو الكذب، لأن ذلك يتنافى مع أصل النبوَّة ومهمة الرسالة تنافياً بيِّناً
 كما علمنا.

" — ولا يمكن أن تتعرض أفعال الرسول وأقواله وسيرته البشرية بعد النبوة للمعاصي؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن ذلك ينافي كونه أسوة حسنة، ويتعارض مع الأمر بالاقتداء به واتباعه، ولا يتناسب مع كون أفعاله حجة شرعية على أمته، فيها لم يكن من خصوصياته بالنص في الإباحة، أو من خصوصياته في تكاليف زائدة يُلدّرم هو بها، دون أن تكون واجبات على غيره.

٤ – ولا يمكن أن تتعرض صفات الرسول النفسية وأخلاقه القلبية بعد النبوة لما فيه معصية الله؛ كبيرة كانت أو صغيرة، كالحقد والحسد، والعزم على ارتكاب المعصية، وتمني ارتكابها، وأمثال ذلك من معاصي النفوس والقلوب، لأن ذلك ينافي كون الرسول أسوة وقدوة حسنة للناس في ذلك كما سبق بيانه.

## عصمة الأنبياء قبل النبوة:

إن النبى قبل اصطفائه بالنبوة على وجهين، فهو:

١ ـــ إما أن يكون لم يكلف بعد مطلقاً بشرع ما: فالعصمة في حقه غير ذات موضوع،
 لأن المعاصي والمخالفات إنما تُتَصور بعد ورود الشرع والتكليف به، والمفروض أنه لم يكلف،
 فلا مجال لبحث العصمة أو عدمها، لأن الذمة خالية من التكليف.

لكنَّ علوَّ فطرة الرسول وصفاء نفسه، وسمو روحه وصحة عقله، تقتضي أن يكون أغوذجاً رفيعاً بين قومه في أخلاقه ومعاملاته وأمانته، وفي بُعْدِه عن ارتكاب القبائح التي تنفر منها العقول السليمة، والطباع المستقيمة.

٢ ــ وإمّا أن يكون قد كلف بشرع رسول سابق ــ كسيدنا لوط عليه السلام حينها كان تابعاً قبل نبوته لعمه إبراهيم عليه السلام، وكأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى قبل أن يـوحى إليهم بالنبوة ــ :

وهذه الحالة لم يثبت في عصمة النبي فيها دليل قاطع، لا عن الكبائر ولا عن الصغائر، لكنّ سيرة الأنبياء التي أُثرت عنهم قبل نبواتهم تشهد بأنهم من أبعد الناس عن المعاصي؛ كبائرها وصغائرها.

ولئن وقع منهم شيء من ذلك فهفوات نادرة لا تطعن بعلو فطرتهم، وصفاء نفوسهم، وسمو أرواحهم، والمهمة التي سيكلَّفونها فيها بعد. وإنما تقع منهم هذه الهفوات إثباتاً لبشريتهم أمام الخلائق، لئلا يرفعوهم فوق المستوى البشري، ويحمَّلوهم من صفات الألوهية ما لا يمكن أن يتصفوا به، فهم عبيد مخلوقون لله تعالى، وليظهر الفرق بين أحوالهم قبل النبوة وأحوالهم بعدها.

## ما جاء في النصوص الشرعية من معاصى الأنبياء:

وأما ما جاء في النصوص الشرعية القاطعة من معاصي الأنبياء ومخالفاتهم، فهـو محمولً على أحد وجهين:

الوجه الأول: أن المعصية الثابتة في حق النبى قد وقعت منه قبل نبوته.

وذلك كمعصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها، وقد أثبت الله عصيانه بقوله تعالى في سورة (طه ٢٠):

## ﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُ فَعُوكَ ١ إِنَّ أُمُّ أَجْلَكُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١١٠٠

قال الشيخ أبو بكر بن فُورَك وغيره: إن الله تعالى ذكر أن الاجتباء والهداية ، كانا بعـ د العصيان، وهذا يدل على أن المعصية كانت قبل النبوة (١٠).

الوجه الثاني: أن المعصية التي يوهم ظاهر النص نسبتها إلى الرسول ليست هي في واقع الحال معصيةً، وإنما هي:

- (أ) إمَّا خطاً في اجتهاد مأذون به، ثم أرشد الله رسوله إلى ما هو أتم وأكمل. وذلك كقصة فداء أسرى بدر بالنسبة إلى سيدنا محمد صلوات الله عليه.
- (ب) وإمَّا اختيار للمفضول من أمرين مباحين، ثم جاء الإرشاد الإِلَمي إلى أن الأمر الثاني أفضل، وأكثر تحقيقاً للمصلحة.

وذلك كقصة إذن الرسول لبعض المتظاهرين بالإسلام من أهل النفاق بأن لا يخرجوا معه إلى القتال، وهي المشار إليها بقوله تعالى: «عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم؟(٢)»، وليس المراد من العفو إثبات المعصية، وإنما المراد عدم إثباتها أصلًا.

قـال القشيري: وأنما يقول: «العفـو لا يكون إلاَّ عن ذنب، من لم يعـرف كلام العـرب، ومعنى «عفا الله عنك» أي: لم يلزمك ذنباً.

<sup>(</sup>١) انظر (الشفاء) للقاضى عياض، الجزء الثاني الصفحة ١٦٢. (٢) ٢٣ (التوبة/٩).

وفي كل من التنبيه الرباني إلى وجه الصواب في الاجتهاد المأذون به، والإرشاد إلى الأفضل الأكمل من الأمرين المباحين، أسلوب رفيع من أساليب التربية الربانية للرسول، وهي تتضمن توجيهه إلى ضرورة التأمل الزائد في الاجتهاد، والتبصر في اختيار الأفضل والأكمل. وليس في ذلك شيء من إثبات المعصية أو المخالفة، ولوكان في صورة عتاب، لأن في العتاب دفع همة الرسول لزيادة التأمل والتبصر، واختيار أسمى مراتب الكمال.

(ج) وإمَّا مخالفات تكاليف خاصة بالرسول هي من مَرْتبة الإحسان أو من مرتبة البر، لا من مرتبة التقوى التي يلزم بها سائر الناس.

وقد أثبت علماء التوحيد صفتين أخريين من الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وهما:

١ \_ صفة الصدق.

٢ \_ صفة التبليغ.

وهاتان الصفتان تعودان لدى التحقيق إلى صفة العصمة، وإليك إيضاح هاتين الصفتين بشيء من التفصيل.

#### (٣)

#### «صفة الصدق»

إذا اصطفى الله إنساناً بالوحي إليه، وكلفه تبليغ رسالته للناس، وزوده ببرهان المعجزة التي تشهد بصدقه، وبأنه رسول الله حقاً ومبلغ عنه، فهل يمكن أن يقبل العقل أن يكون قد اصطفى لرسالته من يكذب عليه بتبليغ أشياء مخالفة لما أمره بتبليغه، فيحرف فيه أو يبدل؟! أو بتبليغ أشياء من عنده لم يأذن بها الله، فيزيد شيئاً ما على ما أمره بتبليغه وأوحى إليه به أو أذن له فيه؟!

وهل يمكن أن يقبل العقل أيضاً أنه لوكذب هذا المصطفى للرسالة على ربـه قبل تـأييده بالمعجزة أن يجري الله بعد ذلك المعجزة على يديه، ويشهد له بالصدق؟!

وهل يمكن أن يقبل العقل أيضاً أنه لوكذب هذا الرسول على ربه بعد تأييده بالمعجزة أن يتركه الله يكذب عليه، دون أن يفضح كذبه؟!

كل ذلك غير ممكن في جانب حكمة الله العالية. وإذا كان كل ذلك مما لا يقبله العقل

بحال من الأحوال في مقام الله العظيم، فلا بد أن يكون من الصفات التي لا تنفك عن رسول الذي اختاره واصطفاه: «صفة الصدق».

فالرسول صادق قطعاً في كل ما يبلغ عن ربه تعالى.

وقد أشار موسى عليه السلام في خطابه لفرعون إلى أن شاهد المعجزة دليل صدقه في النقل عن ربه؛ ولو كان كاذباً لم يُجُر الله على يديه المعجزة.

قال الله تعالى في حكاية ذلك في سورة (الأعراف ٧):

أي: كيف أقول على الله غير الحق الذي أمرني بتبليغه، وقـد أيدني بـالمعجزة البـاهرة، والحجة الظاهرة؟!

وقد شهد الله في كتابه لرسله بأن ما جاؤوا به وحي من عنده، وبأنه هــو الحق من ربهم، والحق في التبليـغ هو الصدق.

فمن ذلك شهادة الله في قرآن لنبينا محمد ﷺ في قوله في سورة (النجم ٥٣):

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى لُيُوحَىٰ ۞ .

وفي قوله في سورة (النساء ٤):

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَّيِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَرِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلِمًا عَرِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلِمًا عَرِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِمًا عَرِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِمًا عَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمًا عَرِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمٌ اللَّهُ عَلِمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَنَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَ

وقد أَبَان الله في كتابه أنّه لا يمكن أن يقرّ رسله على الكذب لوكذبوا عليه، بل يأخذهم بقوة، ويعذبهم على تَقَوَّلاتهم ويهلكهم، مع أنه لا يتصور فيهم الكذب على الله تعالى. وقد صرح الله بذلك في جانب تصديقه لرسوله محمد صلوات الله عليه في قوله تعالى في سورة (الحاقة ٦٩):

﴿ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَا فَاوِيلِ ﴿ لَا لَهُ الْمَاهُ اِلْمِينِ ﴿ ثُامُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ كَاجِزِينَ ﴿ فَكَا مِنْهُ الْمَامِن كُمْ مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ كَاجِزِينَ ﴿ فَكَا مِنْهُ الْمَامِن كُمْ مِّنَا أَحَدٍ عَنْهُ كَاجِزِينَ ﴿ فَكَا مِنْهُ الْمَامِن كُمْ مِّنَا أَحَدٍ عَنْهُ كَاجِزِينَ ﴿ فَكَا مِنْهُ الْمَامِن كُمْ مِّنَا أَحَدٍ عَنْهُ كَاجِزِينَ إِنَ اللَّهُ الْمَامِن لَكُوا اللَّهُ الْمَامِن لَهُ اللَّهُ الْمَامِن لَهُ الْمَامِن لَهُ الْمَامِن اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الوتين: هو النخاع الذي متى قُطع هلك صاحبه، أو هو نياط القلب.

وإذا كان محمد صلوات الله عليه كذلك فبقية رسل الله مثله لا محالة.

ولمّا طلب المشركون من النبي ﷺ أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن، أو يبدل فيه الآيات التي تمس معتقداتهم، قال الله له: «قال: ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي» إلى آخر الآيات.

وقد حكى الله مطلبهم هذا، وتعليم رسوله إجابتهم بقوله تعالى في سورة (يونس ١٠):

﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَاذَآ ٱوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِى آنَ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآبِي نَقْسِى ۖ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى أَيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ .

وعلَّمه أيضاً أن يقول لهم في سورة (يونس ١٠):

﴿ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّا ﴾.

وإذا وجب علينا بمقتضى الأدلة السابقة أن نعتقد في الرسل عليهم الصلاة والسلام الصدق؛ وأن الصدق من الصفات الواجبة في حقهم، وجب أيضاً أن نعتقد أن الكذب \_ وهو ضد الصدق \_ لا يُعْقَل أن يكون من صفاتهم.

وهذا مما أجمع عليه أهل الملل والشرائع بلا استثناء، لأنه أمر لا يتم إثبات رسالة الرسول إلا به. فلو جاز على الرسول الكذب في شيء مما يُبلِّغ عن ربه، لجاز عليه الكذب في دعوى الرسالة، وهذا نقض لها من أساسها.

كما أنه إذا عرف بين الناس بالكذب على غير الله أيضاً، لم يسلَّموا له بدعوى الـرسالـة، ورفضوا الالتفات إليه ابتداءً لما يعلمون من كذبه، وذلك إخلال بمهمة الرسالة، ونقض لها، وعثرات في طريق المهتدين إلى صراط الله المستقيم.

(٤) «صفة التبليغ»

وإذا لاحظنا أن الرسول مبلِّغ عن الله تعالى، وأن الله اصطفاه لهذه المهمة، وأنه أمره بتبليغ جميع أحكامه وشرائعه للناس، وذلك بمقتضى قول الله مثلًا لـرسولـه محمد على بوصفه واحداً من الرسل في سورة (المائدة ٥):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بِلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَى مَا النَّاسِ اللَّهِ ﴾ .

وبمقتضى قوله تعالى بشأن جميع الرسل عليهم السلام في سورة (الجن ٧٧):

﴿عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدُّ أَنَى إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَرَصَدًا ۞ لِبَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالكَ يَهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَذًا ۞﴾.

وإذا لاحظنا إلى جانب ذلك أن الرَّسُل معصومون عن مخالفة أمر الله، وأن تبليغهم جميع شريعته لخلقه مما كلفهم الله إياه، وجب علينا أن نعتقد بأن الرسل عليهم السلام لم يكتموا عن أمهم شيئاً مما أمروا بتبليغه؛ لأنهم ما اختارهم الله لحمل رسالاته إلا ليقوموا بتبليغ شرائعه لخلقه، ولأنهم معصومون عن المعصية في ذلك قطعاً.

ويدلُّ على أنهم لم يكتموا شيئاً مما أمرهم الله بتبليغه أمران:

الأمر الأول: أن الله شهد لهم بأنهم بلغوا وذلك بمناسبات كثيرة في القرآن الكريم.

الأمر الشاني: أن الله ذم أهل الكتاب الذين يكتمون شيئاً من التوراة والإنجيل، فلم يرض منهم \_ وهم أفراد عاديًون \_ هذا الكتمان، فكيف يرضاه عمن اختارهم لحمل رسالاته؟! وهل يسكت عنهم لو كتموا شيئاً، وكتمان الحق من أكبر المعاصي التي لا يسكت الله عنها؟!

ولو كان للرسول أن يكتم شيئاً مما أمره الله بتبليغه، لكتم سيدنا محمد ﷺ ألـوان العتاب التي وُجِّهت إليه من قِبَل الله في القرآن الكريم.

وذلك في مثل قصة انشغاله عن ابن أم مكتوم الأعمى(١) بـدعوة كبـار المشـركـين إلى الإسلام؛ ومعاتبة الله له في ذلك بقوله تعالى: «عبس وتولى أن جاءه الأعمى».

وفي قصة زينب مطلِّقة زيد بن حارثة الذي كان متبناه قبل أن ينزل عليه تحريم التبنيُّ.

وفي نحو: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم؟﴾ وأشباه ذلك.

وإذا وجب أن نعتقد في حق الرسل أنهم بلُّغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه، وجب أن

<sup>(</sup>١) واسمه: عمرو بن قيس ابن خال خديجة، وقيل اسمه عبد الله.

نعتقد أنهم لم يكتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه؛ لأن الكتمان ضد التبليغ، فإذا وجبت لهم صفة التبليغ امتنعت عنهم صفة الكتمان، وفَهْم الأضداد هذه من البدَهِيَّات.

(0)

## «ومن صفات الرسل أنهم لا يتعرضون للأمراض المنفّرة»

ولما كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام تستدعي مخالطة الناس لدعوتهم وإرشادهم؛ وقيادتهم وسياستهم، ولما كانت طبائع الناس تنفر من بعض الأمراض الشائنة، كان من حكمة الله العالية أن يحمي رسله من مثل هذه الأعراض والأمراض المنفرة؛ التي تتقزَّز منها طبائع الناس، وتنفر منها نفوسهم.

لذلك فلا تتعرض أبدان الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد الرسالة لما ينفر الناس منهم، ويبعدهم عنهم من أعراض وأمراض، لأن ذلك كما عرفنا ينافي الرسالة التي تستدعي جلب قلوب أهل الكفر إلى الحق والطاعة بأفضل السبل وأحكمها؛ وتستدعي تأليف قلوب المسلمين للإقبال على رسولهم وعبته، والشوق إلى مجالسته.

(7)

## «ومن صفات الرسل عليهم السلام كونهم من البشر»

من تمام الحكمة الربانية أن يبعث الله إلى البشر رسولًا منهم، فيه جميع غرائـز البشر، ليكون في دعوته وأفعاله وأخلاقه حجةً عليهم، وليضرب بنفسه المثل على استطاعة البشر تطبيق أوامر الله، واجتناب نواهيه.

وإذا تعجب أهل الكفر أن يكون المرسل من الله إليهم بشراً، فتعجبهم من ذلك هو الذي يستدعي العجب!!

لأنه لو جاء الرسول للبشر من الملائكة فلا بد أن يأتي على صورة بشرية حتى يستطيعوا مشاهدته، وحتى تتلاءم صورته الجسدية مع مستوى حواسهم. ثم إذا عرفوا أنه ليس بشراً \_ بتركه للطعام والشراب والنكاح وبقية الغرائز البشرية \_ فأمرهم بالأوامر، ونهاهم عن النواهي الشرعية، لكان أبسط عذر لهم أمام هذا الملك الرسول في تبرير مخالفتهم لأوامر الله ونواهيه أن يقولوا له: إنك لا تحمل مثل غرائزنا، وليس لنفسك شهوات مثل شهواتنا، ولو كان لك غرائز وشهوات لخالفت الأوامر والنواهي مثلنا، ولاضطرك ذلك أن تقع بالمعاصي. ولكان ذلك مادة لاعتراضهم على ربهم، ولأضافوها إلى شبهات كفرهم الباطلة، وروَّجوا لها في صفوف السذج والمغفلين!

وصفة البشرية في رسل الله للبشر ــ التي تعتبر في نظر العقل السليم من كمال الحكمة التي لا محيد عنها ــ قد تعلَّل بها في رفض دعوة الرسل أقوام كثيرون، كما نلاحظ ذلك في تاريخ الرسل مع أقوامهم.

\* ونطالع في القرآن الكريم فنرى أن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، كلهم قالوا لرسلهم كها حكى الله عنهم ذلك في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿ قَالُوٓ ا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مَثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعَبُدُ عَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَكِنِ مَي مِن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَاللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مَن اللهُ مَا اللهُ مَا مُن اللهُ مَا اللهُ مَا مِن اللهُ مَا مُلّ مِن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن أَلِي اللهُ مَا مُن اللهُ مِن اللهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن ال

واعتبروا زوراً وبهتاناً أن صفة البشرية في هؤلاء الدعاة إلى الله منافية لكونهم رسلًا.

ولكن الرسل كانت ترد عليهم بأظهر الردود المقنعة، فيقولون لهم كما حكى الله عنهم ذلك في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - ١٠

ومعنى هذا الرد: أن الله لا حُجْر عليه في نعمته ومنته بالنظر إلى كمال قدرته أن يصطفي بالرسالة من يشاء من عباده.

\* كما ورد هذا التعلُّل الباطل نَفْسُه ممن كفروا بدعوة محمد ﷺ من العرب، قال تعالى في بيان ذلك في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى ٓ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًارَّسُولًا ﴿ اللَّهُ وَمَا مَنَعَ ٱللَّهُ بَشَرًارَّسُولًا ﴿ اللَّهِ وَفِي الرَّد عليهم علَّم الله رسوله أن يقول لهم في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ قُل لَوْكَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴿ فَيْ ﴾ .

ويتضمن هذا الرّد التنبيه على مقتضى الحكمة العظيمة، وهي: أن المناسب في رسل البشر أن يكونوا بشراً مثلهم، فيهم جميع طبائع البشر وغرائزهم. ولو أنه كان في الأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين كها يمشي البشر عليها، واقتضى حالهم أن يبعث الله إليهم رسولاً، لأنزل عليهم من السهاء ملكاً ولجعله رسولاً لهم، إذ الحكمة في الرسول تقتضي المشاكلة والمجانسة للذين يُرسَل إليهم.

ومثل ذلك ما حكاه الله عن الكافرين في اعتراضهم على طعام رسول الله ومشيه في

الأسواق؛ وطلبهم أن يرافقه ملك فيكون معه رسولاً ثانياً. وذلك في قوله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـٰامَ وَيَعْشِى فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوَلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَ فَيَكُوبَ مَعَهُ مِنَاذِيرًا ﴿ إِلَيْهِ مَلَكُ مَا لَكُ مُعَامِنَا لَهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللّ

وقد تولَّى الله الـرد عليهم بأن محمداً ليس بِدْعـاً من الرسـل، فكل الـرسل كـانوا عـلى شاكلته. قال تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينِ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكَمْشُونَ فِ ٱلْأَسْوَاقِ ۞ .

وبالنظر إلى كون الرسل من البشر فإنه يجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تنافي أصل مهمتهم كالأمراض غير المنفرة، والنكاح والأكل والشرب، والنوم والموت، وأمثال ذلك.

قال الله تعالى في معرض الحديث عن الرسل في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَآيَأْكُ لُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٠٠٠

# (٧)«اختار الله رسله من صنف الذكور»

وبالنظر إلى واقع حال الرسل نرى أن الله سبحانه لم يختر رسله من النساء، وفي ذلك حكمة عالية. لأن الاصطفاء بالرسالة من أصناف البشر لا بد أن يُلاحظ فيه الأجدر بحمل الرسالة، وصنف الرجال أجدر بحمل الرسالة من صنف النساء لأمور تقتضيها ظروف الدعوة في صفوف الرجال، ولأن الرسول هو الآمر الناهي والحاكم والقاضي في أمته، وهو القوام عن عليهم في أمورهم كلّها. ولو كانت أنثى لم يتم ذلك بوجه كامل، ولاستنكف الأقوام عن الاتباع والطاعة، واتموا حكمة الله. وكل ذلك مما يجعل كمال الحكمة الربانية أن يكون الاصطفاء بالرسالة من خصائص صنف الرجال من البشر. قال الله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِم ۚ فَسَّنُلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْ لَمُونَ ﴿ ﴾.

# الفضل الخنامين الڪرامات

عرفنا في الكلام عن المعجزات أنها أمور ممكنة عقلاً، خارقة لمجرى العادات الكونية، مرافقة لدعوى النبوة، ومقرونة بالتحدي المصرح به على لسان السول، أو المفهوم من قرائن أحواله.

ولكن هناك أموراً من خوارق العادات غير مقرونة بالتحدي ولا بدعوى النبوة؛ يجريها الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل، الملتزمين لأحكام شريعة الله، من غير شذوذ ولا مخالفة، إكراماً من الله لهم. وذلك كشاهد مستمر على إمكان معجزات الأنبياء التي جرت في أزمانهم، كما أنها تأكيد وتأييد لرسالة الرسول، باعتبار أن الله أجراها على يد صالح من صلحاء أمته، وتابع من أتباعه. ونسمى هذا النوع من خوارق العادات بـ (الكرامات).

وبملاحظة واقع حال هذه الكرامات: نرى أنها في الغالب تكون بمستويات أقل من مستويات المعجزات، كما أنها في الغالب تكون بصورة ليس لها صفة الظهور للجماهير الكثيرة، أو الانتشار العام بين الناس.

وبهذه الفروق والقيود التي أوضحناها نعلم أن الكرامات لا تلتبس بالمعجزات، ولا تشتبه بها، لأنه ليس كل أمر خارق للعادة يثبت نبوة أو رسالة لمن أجراه الله على يديه، إلا أن يكون هذا الخارق للعادة مرافقاً لدعوى النبوة، ومقروناً بالتحدى.

إذا عرفنا مما سبق معنى الكرامة وحقيقتها، فنقول على وجه التساؤل: هل هنـاك ما يمنـع من وقوع الكرامات للأولياء والصالحين؟

ثم إذا لم يكن هناك ما يمنع من وقوعها، فهل هي واقعة أو لا؟

ونجيب على هذا التساؤل من الناحيتين:

الناحية الأولى:

إذا عرفنا أن الكرامة من الأمور الممكنة عقلًا، وأن كلّ ما هو ممكن عقلًا يجوز بالنظر إلى

ذاته أن تتناوله قدرة الخالق العظيم بالخلق والإيجاد، لحكمة يعلمها هو، نعلم يقيناً أنه لا حُجْر على الله تعالى وهو الفعال لما يريد في أن يكرم من يشاء من خلقه، بما يشاء من صور الإكرام.

وكيا أن بعض الناس يكرمهم الله في مجرى العادات بمنحة العلم، أو القوة الجسمانية، أو الرياسة أو السيادة، أو المال والبنين، فكذلك لا حجر عليه سبحانه في أن يكرم بعض عباده بأن يجري على أيديهم بعض خوارق العادات.

وقد تكون بعض المنح الربانية الأخرى أفضل وأجلّ من الإكرام ببعض الخوارق. ألا نرى أن الله سبحانه جعل من مكافأة المتقين مثلاً:

(أ) أن يفتح لهم آفاق العلم، ويجعل لهم فرقاناً، أي: بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، في قوله عز وجلّ في سورة (الأنفال ٨):

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الِن تَنْقُوا ٱللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنصُمْ سَيِّعَاتِكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١

(ب) وأن يجعل لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، في قـولــه تعــالى في سورة (الطلاق ٦٥):

﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا لَهُ وَيُرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ١٠٠٠.

(ج) كما جعل من مكافأة الذين ينصرون دينه النصر والتأييد والسيادة في الأرض، وذلك بتهيئة الأسباب، ودفع الموانع وإلقاء الرعب في قلب العدو، وذلك في مثل قوله تعالى في سورة (محمد ٤٧):

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِيِّتَ أَقْدَا مَكُو ﴿ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (القصص ٢٨):

﴿ وَنُولِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُواْ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ فِي الْأَرْضِ وَنُوكِ وَهِنَ وَهُوكُونَا هُمُ اللَّهِمَ مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ۖ ۞ ﴿ وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ۞ ﴾ .

وأشباه ذلك كثيرة في إكرامات الله سبحانه.

وظاهر أن الإكرام بالعلم أو التأييد بالنصر، أجل وأرفع من الإكرام مثلاً بمشي على الماء، أو طيران في الهواء، أو طي للمسافات البعيدة في زمن قصير أو فتح أبواب مغلقة،

أو تحضير طعام وشراب في مكان ليس فيه ذلك، من دون أسباب مادية ظاهرة.

وبهذا الدليل نعلم أن الكرامات جائزة الوقوع، وأنه لا مانع من أن يجريها الله على يـد بعض الصالحين من عباده، إكراماً لهم وتأييداً للرسول الذين هم من أتباعه.

الناحية الثانية:

وإذا ثبت لدينا أن الكرامات ممكنة عقلًا، ولا مانع من وقوعها، حُقّ لنا أن نتساءل عن ثبوت وقوعها بالفعل: هل ثبت وقوع الكرامات بطريق يقيني قاطع، أو لم يثبت؟

ونجيب على هذا التساؤل بما يلى:

أولاً: إن صوراً كثيرة من الكرامات قد أثبتها القرآن الكريم.

ثانياً: إن أمثلة منها قد أثبتتها أحاديث الرسول الصحيحة، التي تعطي بمجموعها تـواتراً بالمعنى مثبتاً وقوع الكرامات للصالحين بوجه عام.

ثالثاً: إن أمثلة أخرى منها وردت في آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وغيرهم؟ لا داعي لإنكارها بوجه عام. على أنه متى ظهرت أمارات الصدق في طريق روايتها سلمنا بها، ولم يضرنا التسليم، ما لم يكن موضوع الكرامة المنسوبة لشخص ما يتضمن مخالفة لظاهر الشرع، أو التغاضي عن المعاصي والمنكرات، أو الرضا بتعطيل أحكام الله، أو نحو ذلك. فإن تضمنت شيئاً من ذلك رفضناها رفضاً باتّاً، بل هي ليست بكرامة في حقيقتها، وإمّا هِيَ إنْ صحت ضلالة من ضلالات الشياطين.

ونعرض فيها يلي أمثلة من الكرامات ثبتت في القرآن بيقين، وأخرى ثبتت في الأحاديث النبوية بأسانيد صحيحة، ونُبَذاً أخرى وردت عن بعض الصحابة في الأثار الصحيحة والمقبولة.

(1)

## ما ثبت في القرآن الكريم من الكرامات

## (أ) قصة أهل الكهف التي قَصَّها الله علينا في سورة الكهف:

وقصة هؤلاء: أنهم فتية مؤمنون فرُوا من ظلم الملك الكافر الذي كان في زمانهم، فأووا إلى كهف في بعض الجبال، فأنامهم الله ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً، ثم بعثهم بعد ذلك وأيقظهم من نومهم الطويل(١).

 <sup>(</sup>۱) ذكر المؤرخون: أن هؤلاء الفتية كانوا على دين النصرانية بمدينة وأفسوس، أو وطُرسوس، وقد فـروا من
 الملك ودقيـوس، ويقال: ودقيـانوس، وقـد حكم هذا الملك سنـة واحدة من سنـة ٢٣٦ إلى سنـة ٢٣٧ =

وهذا الأمر من خوارق العادات بالنسبة إلى البشر، وقد أكرمهم الله بـذلك وهم فتيـة مؤمنون صالحون وليسوا بأنبياء.

وقد أجمل القرآن قصتهم قبل أن يشرع في تفصيلها في قول تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ اَيْنِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِسْيَةُ إِلَى الْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا عَالَىٰ الْكُهْفِ فَقَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِسَكُواْ أَمَدًا ۞ ﴾ .

الرقيم: لوح حجري رُقِمَت عليه أسماؤهم وقصتهم، ووُضِعَ على باب كهفهم.

أي الحزبين أحصى: أي الفريقين المختلفين في مُدَّة لبثهم ضَبَطَ أمـد بقائهم في الكهف، وهم مضروب على آذانهم بالنوم.

وفي الآية جرى تسمية إنامتهم هذه السنين العديدة «آية»، ومعنى ذلك: أنه أمر خارق للعادة، ولكن كونه كذلك بالإضافة إلى قدرة الله القادر خالق السهاوات والأرض؛ ليس أمراً يستدعي التعجب أو الاستغراب من أن يجري الله سبحانه مثل هذا الأمر الممكن في مقاييس العقل.

ومن هذا نرى أن الآية تثبت ما يلى:

أولًا: تثبت وقوع الكرامة لهؤلاء الفتية بالخبر القرآني الصادق.

ثانياً: تشير إلى أن مثل هذه الخوارق من الأمور الهيّنة الممكنة عقلًا، فإذا أضيفت إلى قدرة الله تعالى، ثم جاء نقلها بطريق الخبر الصادق، تَقَبَّلَتْهَا العقول بالتسليم دون نزاع أو تردد.

### (ب) كرامات السيدة مريم:

\* الكرامة الأولى: كان يوجد عندها رزقها في محرابها المنعزل، دون أن يأتيها به إنسان، ودون سبب ماديّ آخر.

ميلادية، وكان هذا الملك قـد خرج عـلى سلفه (غـورذيانـوس) الذي تنصر، وتـولى مكانـه وأعاد عبـادة الأصنام ودين الصابئين، وتتبـع النصارى يقتلهم، ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف. قـال المؤرخون: وكان هلاكه في منتصف سنة ٤٠٥ للإسكندر، أي ٢٣٧ ميلادية.

وهذا من الأمور الخارقة للعادة بالنظر إلى مقتضى الأسباب الكونية المحسوسة. وقـد نوَّه بهذه الكرامة القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ وَكَفَّلَهَا زَكِرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَا زَكِرِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْرَيُمُ أَنَّى لَكِ هَنذاً ۚ قَالَتْهُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ ﴾ .

الكرامة الثانية: حلها بعيسى عليه السلام دون أن يمسها بشر.

وهذا أمر من خوارق العادات في التناسل، ويلاحظ في هذا الخارق: أنه كـرامة بـالنسبة إلى مريم، وإرهاص(١) بالنسبة إلى عيسى عليه السلام.

وقد أثبت القرآن هذه الكرامة في عرض قصتها، فقال تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّقَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَلَهُ إِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَتُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ .

\* الكرامة الثالثة لها: لم أحست مريم بقرب ساعات الوضع، ابتعدت عن أهلها إلى مكان خال في الجهة الشرقية بالنسبة إلى منازل أهلها، وجلست إلى جانب شجرة من أشجار النخيل التي لا ثمر فيها، وحصلت لها من المساعدات الربانية في وضعها أمور كثيرة، منها: تساقط الرُطب عليها من النخلة غير المثمرة لما هزت جذعها. قال الله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًاجَنِيًّا ۞ ﴾.

\* الكرامة الرابعة لها: لما وضعت ابنها عيسى عليه السلام حملته وجاءت به إلى قـومها، فجعلوا يوجهون لها الأسئلة المتندرة، ويجرحونها بالاتهامات الساخرة، وهي صامتة لا تحير جواباً، وألحوا في استجوابها عن سبب حملها الذي لم يتصوّرُ كثير منهم فيه على حدّ تفكيرهم الضيق إلا الفاحشة، وهي منها براء، فأشارت إلى ولدها الرضيع.

قال تعالى في حكاية قصتها في سورة (مريم ١٩):

﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ۞ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَا تَلْنِيَ ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نِبْيَا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ۞ وَبَرُّا

<sup>(</sup>١) الإرهاص: هو التأسيس والتمهيد للنبوة.

بِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ا

وكلام عيسى في المهد بالنظر إلى تبرئة أمه كرامة لها، وبالنظر إليه بالذات إرهاص بنبوته.

## (ج) كرامة آصف صاحب سليمان عليه السلام:

وهي ما كان من قصة إحضار عرش بلقيس \_ ملكة سبأ في اليمن \_ من مسافات بعيدة في أقل من طُرْفة عين، إلى سليهان عليه السلام وهو في بيت المقدس، وذلك من قبل أحد المؤمنين، وهو الذي عنده علم من الكتاب من أصحابه، قالوا: واسمه (آصف). وقد نوه القرآن بذلك في قوله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمُ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ آَنَا عَفْرِتُ مِّنَ الْجِينِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَمْلُ أَن يَا تَعُومُ مِن مَقَامِكُ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْرُيْنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُّفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَلْذَ مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ اللَّهُ عَنْ كُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

وبعض المفسرين يجنح إلى أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، ويجعل نقل العرش معجزة لسليمان، ولكن النظاهر من حكاية القصة كها وردت في القرآن لا يؤيد ما جنح إليه.

## (د) كرامة السيدة عائشة رضى الله عنها:

ونستطيع أن نقول: إن نزول الآيات القرآنية ببراءة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما اتَّهمها به أهل الإفك، من الكرامات الكبرى لها. لأن العادة جرت بأن يُعتمد على الأسباب القضائية في الإدانة أو البراءة، أما أن ينزل الوحي بذلك، وينزل به قرآن، فذلك مما لم تجر به العادات، فهو فيها نعتقد كرامة معنوية ذات شأن.

ولهذا النوع من الكرامات نظائر في القرآن الكريم.

#### **(Y)**

### بعض ما ثبت في الأحاديث النبوية من الكرامات

لقد وردت في الصحاح أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ، تثبت الكرامات لبعض الصالحين من الأمم السابقة؛ ونعتقد أن جملة هذه الأحاديث بالنظر إلى كثرتها تثبت بشكل متواتر قطعي

وقوع الكرامات من حيث هي، دون بحث في مفرداتها.

وفيها يلي بعض الأمثلة مما ورد عن النبسي ﷺ في ذلك:

أولاً \_ قصة ثلاثة نفر من الأمم السابقة، انطلقوا حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة كبيرة من الجبل فسدَّت عليهم مدخل الغار، فدعوا الله بصالح أعمالهم، فانفرجت الصخرة بقدرة الله بسبب دعواتهم، وخرجوا يمشون.

وحديث هؤلاء النفر الثلاثة طويل، (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (۱).

(١) وفيها يلى نص الحديث وأخذاً من كتاب رياض الصالحين في باب الإخلاص وإحضار النية،:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، قال: سمعت رسول الله على يقول: وانطلق ثلاثة نفر بمن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه، فانحدرت صخرة من المجبل فسدّت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى مالح أعمالكم.

قال رَجل منهم: اللّهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغْبُق (الغبوق: ما يشرب بالعثي) قبلها أهلاً ولا مالاً، فناى بي طلب الشجر يوماً، فلم أرْح عليها حتى ناما، فحلبت لها غبوقها، فوجدتها نائمين، فكرهت أن أوقظها، وأن أغبق قبلها أهلاً أو مالاً، فلبثت والقدح على يدي أنشظر استيقاظها حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدميً، فاستيقظا فشربا غبوقها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرَّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه.

قال الآخر: اللَّهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليَّ \_ وفي رواية وكنت أحبها كأشد ما يجب الرجل النساء و فأردتها على نفسها، فامتنعت منى، حتى ألمَّت بها سَنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين وماثة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها \_ وفي رواية وفليا قعدت بين رجليها و قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليَّ، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزىء بي، فقلت: لا أستهزىء بك، فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يحشونه.

(متفق عليه)

ثانياً \_ قصة غلام نشأ في اليمن، في عهد ملك من ملوك حُير استعبد الناس وحجبهم عن الإيمان بالله، وقد كان لهذا الملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إليّ غلاماً أعلمه السحر، فاختار الملك غلاماً وبعث به إليه، وتتلمذ هذا الغلام على الساحر. وأراد الله بالغلام خيراً، فكان يتصل براهب يأخذ عنه الدين والعبادة، وكان مكان الراهب بين منزل أهل الغلام وبين مكان الساحر، وكان يحتال لتبرير تأخره عن الساحر صباحاً، وعن أهله مساء. ثم تقدم هذا الغلام في درجات التقوى والبرّ، حتى أجرى الله على يديه كرامات كثيرة، منها:

١ – اعترضت دابة كبيرة مخيفة طريق الناس فحبستهم عن المسير، فأخذ حجراً فقال:
 اللهم إن كان أمر الراهب أحبً إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس،
 فرماها فقتلها.

٢ ــ بلغ من أمره أنه أصبح بعد ذلك يدعو الله تعالى للمرضى فيبرىء الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء، ويتخذ ذلك وسيلة لهداية الناس ودعوتهم إلى الإيمان بالله.

٣ ــ لما رأى الملك أن بعض الناس آمنوا بالله خالق السموات والأرض حقد عليهم فنشرهم بالمناشير؛ وتتبع الخبر حتى عرف أن مصدر ذلك هو الغلام الذي دعاه لتعلم السحر، فدعا الغلام وأمره بالرجوع عن دينه فأبى، فأمر بعذابه، فأكرمه الله بكرامات ثلاث:

- \* الكرامة الأولى: أرسله الملك مع نفر من جنوده ليلقوه من ذروة جبل إذا لم يرجع عن دينه، فدعا الغلام الله تعالى أن يكفيه أمر هؤلاء، فرجف بهم الجبل، فهووًا صرعى ورجع هو سالمًا.
- \* الكرامة الثانية: ثم أرسله ثانية مع نفر آخرين ليُرْكِبوه في زورق، ويتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا رموه في البحر، فلما توسطوا البحر به دعا الغلام الله تعالى فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ الزورق فغرق الجنود ورجع هو سالماً.
- \* الكرامة الثالثة: وأخيراً قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهاً من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول: باسم الله رب الغلام، ثم ترمي، فإذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وفعل مثل ما قال له الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغ الغلام، فوضع يده في صدغ ملاماً، فلها رأى الناس ذلك قالوا: آمنا برب الغلام.

٤ حقد الملك على الناس الذين آمنوا بالله تعالى، فأمر بحفر الأخاديد في أفواه السكك، فحفرت وأضرمت فيها النيران، وأمر أن يلقى فيها كل من لم يرجع عن دينه، ففعل جنوده ذلك. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها رضيع، فتقاعست أن تقع في النار شفقة على طفلها، فقال لها الرضيع: يا أمَّه اصبري فإنك على حق!!

فكان نطق هذا الرضيع كرامة لأمه المؤمنة الصابرة.

ولقـد وردت هذه القصـة في حديث صحيح عن الـرسول ﷺ (رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه)، فارجـع إليه في صحيـح مسلم، أو في رياض الصالحين في باب الصبر.

ولقد أشار القـرآن إلى قصة أصحاب الأخدود في قوله تعالى في سورة (البروج ٨٥):

﴿ قَيْلَ أَصَابُ ٱلْأُخْدُودِ ۞ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرْعَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَنِ يزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ .

ثالثاً \_ قصة العابد جُريج، وتكلُّم الصبي الرضيع ببراءته عما اتُّهم به من الزنى:

فعن النبي ﷺ: «وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج، كان يصلي، فجاءته أمه فدعته، فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تُمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى، فأتت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاماً، فقالت: مِنْ جريج. فأتوه فكسروا صومعته، وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام، فقال: الراعي، فقالوا: أنبني لك صومعتك من ذهب؟ فقال: لا، إلا من طين».

(رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة)

وفي هذا الحديث كرامة ظاهرة لجريج الراهب المتعبد.

رابعاً \_ تكلم صبي رضيع من بني إسرائيل في تبرئة امرأة أمّة كان يقال عنها: سارقة زانية، وليست هي كذلك كرامةً لها.

فعن النبي ﷺ: «كانت امرأة ترضع ابنها من بني إسرائيل، فمرّ بها رجل راكب فو شارة \_ أي: صاحب هيئة وشكل حسن \_ فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب وقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يحصّه \_ قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي ﷺ يمص أصبعه \_ . ثم مرّ بأمّة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت له: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة،

وهذه الأمة يقولون لها: سرقت، زنت، ولم تفعل.

(رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبى هريرة)

ونرى في كلام هذا الصبي الرضيع كرامة للأمة المتهمة، وإهانة للجبار ذي الشارة.

خامساً \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أن رجلًا من بني إسرائيل سأل رجلًا أن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فلما حلَّ أجلها خرج في البحر فلم يجد مركباً، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي أسلفه فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطباً، فلما نشرها وجد المال».

(رواه البخاري في باب ما يستخرج من البحر من الزكاة)

وفي هذا الحديث كرامة ظاهرة لهـذا الرجـل المؤمن الصادق، الحـريص على وفـاء دَينه في أجله.

(٣)

## أمثلة بما ورد في الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، من الكرامات

وفيها يلي طائفة منها :

## أولاً \_ تكثير الطعام لأبى بكر رضى الله عنه:

فعن عبد الرحمن بن أبي بحر قال: (إن أصحاب الصُفّة كانوا أناساً فقراء، وإن النبي على قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس». وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي على بعشرة، وإن أبا بكر تعثى عند النبي على ثم لبث حتى صُليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعثى النبي كلى فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء فغضب، وقال: والله لا أطعمه أبداً، فحلفت المرأة أن لا تَطعمه، وحلف الأضياف أن لا يَطعموه. قال أبو بكر: كان هذا من عمل الشيطان \_ يعني يمينه \_ فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا رَبَتْ من أسفلها أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟! قالت: وقرة عيني إنها الآن لأكثر أمنها فلك بثلاث مرار، فأكلوا، وبعث بها إلى النبي على فذكر أنه أكل منها).

(متفق عليه)<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٥٩٤٦).

## ثانياً ـ ومن كرامات عمر رضى الله عنه ما يلى :

ا \_ عن ابن عمر: (أن عمر بعث جيشاً، وأمّر عليهم رجلاً يُدعَى سارية، فبينها عمر يخطب، فجعل يصيح: يا ساري الجبل! فقدم رسولٌ من الجيش فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا؛ فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل، فهزمهم الله تعالى). (رواه البيهقي في دلائل النبوة (١)، ورواه ابن عساكر وغيره بإسناد حسن)

٢ \_ الإلهامات الكثيرة التي كان يُلْهمها.

شهد له بذلك الرسول ﷺ:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد كان فيها قبلكم من الأمم ناس مُحدَّثون ــ أي: ملهمون ــ فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر». (رواه البخاري ومسلم عن عائشة)

## ثالثاً \_ ومن كرامات عليّ رضي الله عنه ما يلي:

أخرج الطبراني في الأوسط، عن زاذان: أنّ علياً رضي الله عنه حدّث بحديث فكذّبه رجل، فقال له عليّ: أدعو عليك إن كنت كاذباً؟. فقال: ادْع، فدعا عليه فلم يبرح حتى دهب بصره.

# رابعاً \_ ومن الكرامات ما كان لأسيد بن حُضير، وعبّاد بن بشر، من أصحاب رسول الله عليه:

فعن أنس: (أن أسيد بن حُضير وعباد بن بشر تحدثا عند النبي على في حاجة لها، حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرجا من عند رسول الله على ينقلبان، وبيد كل واحد منها عُصَيَّة، فأضاءت عصا أحدهما لها حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بها الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منها في ضوء عصاه، حتى بلغ أهله).

# خامساً \_ ومن الكرامات استجابة دعوة سعد بن أبي وقاص في أسامة بن قتادة من أهل الكوفة:

فعن جابر بن سَمُرة رضي الله عنها، قال: (شكا أهل الكوفة سعداً ـ يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه ـ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستعمل عليهم عمّاراً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. فأرسل إليه ـأي: إلى سعـد ـ فقال: يـا أبا إسحـاق إن هؤلاء

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٥٩٥٤).

يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال: أمّا أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله على الخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء، فأركد في الأوليين، وأخف في الأخريين، قال: ذلك السظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلًا – أو رجالًا – إلى الكوفة؛ فلم يَدعُ مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم – يقال له: أسامة بن قتادة يُكنى أبا سُعدة – فقال: أما إذْ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: «اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن». وكان بعد ذلك إذا سئل أسامة يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد!!

قال عبد الملك بن عمير \_ الراوي عن جابر بن سمرة \_: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. (رواه البخاري ومسلم)

## سادساً \_ كرامة سفينة مولى رسول الله على:

عن ابن المنكدر: (أن سفينة مولى رسول الله الله الله الله بارض الروم، أو أسر فانطلق هارباً يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد، فقال: يا أبا الحارث \_ وهي كنية الأسد أنا مولى رسول الله الله كنان من أمري كيت وكيت، فأقبل الأسد، له بَصْبَصة \_ البصبصة: تحريك الذنب \_ حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتاً أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد!).

(رواه في (شرح السنّة)(١)، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي)

ولهذه الكرامات نظائر كثيرة، فإن أردت مزيداً من ذلك فارجع إلى كتاب «رياض الصالحين» في باب كرامات الأولياء وفضلهم، وإلى «التفسير الكبير» للرازي في تفسير سورة الكهف، وإلى كتاب «حياة الصحابة»، وإلى غيرها من الكتب.

#### خاتمة:

ومما سبق نـرى أن الكرامة من الأمور الثابتة قطعاً، والتي لا يشك بها مسلم نظر في هذه الأدلة التي أوردناها، وفي نظائرها.

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٥٩٤٩).

ونرى أن من ينكرها \_ من حيث هي \_ فإنما ينكر شيئاً شهدت بإمكانه الأدلة العقلية، وتظاهرت على إثبات وقـوعه فعـلاً الأدلة الشـرعية المتـواترة من قــرآن وسنة بلغت في معنـاها مبلـغ التواتر على ما نعتقد.

ولا داعي أيضاً لإنكار مفردات الكرامات متى ثبتت الحادثة بطريق صحيح.

ولكن الكرامة لا تعني في واقعنا الديني \_ بالنسبة إلى الشخص الذي جرت على يديه \_ شيئاً زائداً على أنواع الإكرامات الأخرى، التي جرت العادة بأن يكرم الله بها عباده، فلا ينبغي أن يعلق عليها كبير اهتمام، إلا في ناحية تثبيت العقيدة بقدرة الله القادر. فالكرامات حوادث خاصة يكرم الله بها بعض المتقين، فلا يصح أن تُتَخذ ذريعة لإثبات أحكام شرعية أو نفيها، فالأحكام الشرعية لها مصادرها.

كما لا يصحُّ أن تُتخذ ذريعة للتفاخر، أو تحصيل الأموال، وإلا كانت استدراجاً ووبـالاً على صاحبها.

فالله سبحانه قد يكرم بالمال، وقد يكرم بالجاه، وقد يكرم بالعلم، وقد يكرم ببعض خوارق العادات.

وهذه الإكرامات على اختلاف أنواعها قد تكون وسيلة لتثبيت إيمان مَنْ جرت له، وقد تكون امتحاناً له وابتلاءً، وقد تكون استدراجاً له من الله، فإذا استمر على معصيته بعدها، كانت وبالاً عليه ونكالاً به، وحجة عليه من الله تعالى.

ولا يصح بحال من الأحوال الاغترار بأصحاب الكرامات إذا لم يكونوا ملتزمين أحكام الشريعة، متقيدين بأوامرها ونواهيها.

قال يونس بن عبد الأعلى الصفدي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: «إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة»! فقال الشافعي: «قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة»!!

وفي خاتمة هذا البحث، نسأل الله حسن الفهم، وصحة العقيدة، والاستقامة على الطريقة الربّانية في القول والعمل.

# الفصل الساكس موجزيت اربخ الرسشل مدم عليم المتلادة والتلاد

#### مقدمة:

عرفنا في البحوث السابقة صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما عرفنا مهماتهم التي حملوها للناس، ودلائل نبوًاتهم، ووجوب تصديقهم في جميع ما يبلغون عن الله.

وبقي علينا أن نعرف موجزاً عن تـاريخهم بشكل مجمـل، وأن نعرف منهم من قصّ الله علينا قصصهم وذكر لنا أسهاءهم في القرآن الكريم، حتى نكون على بيّنة ممن يجب علينا الإيمان به منهم بشكل مفصل.

لقد بدأ الله جلّت حكمته خلق هذه السلالة من الناس في الأرض بخلق أبي البشر (آدم عليه السلام) من طين. قال تعالى في سورة (ص ٣٨):

﴿إِذَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرَامِن طِينِ الله فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ مَنْ جِدِينَ اللهُ ﴾.

ثم اشتق الله من آدم حواء زوجاً له بقدرته القادرة، وذلك بطريقة لم يخبرنا الله عنها، ثم بثُ من الزوجين المجموعة البشرية ذكورَها وإناثَها، على نظام التناسل المشاهد. قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَ ازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَآءً وَاتَّقُواْ ٱللّذَا ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِۦوَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ .

ولم النفس، ووساوس الشياطين، ولم النفس، ووساوس الشياطين، الأمر الذي قد يفضي بهم إلى الشر والضر والظلم، فيكونون مفسدين ظالمين في الأرض.

ولمّا كان الله سبحانه قد زوّدهم بالعقل الـواعي، وبقدرة التمييـز بـين الخـير والشرّ، ولكنهم بحاجة إلى تنبيه وتذكير.

ولم كانت حكمة الله ورحمته تقتضي تدارك هذا النوع الإنساني بتنبيهه على الخير والشر، وتعريفه بالحق والباطل، كما تقتضي أن تُحبَّب إليه الفضيلة، وتُكرَّه إليه الرذيلة، وأن تهديه إلى سلوك سبيل الحق والخير والكمال، ليتم بذلك ابتلاؤه واختباره، ووضعه في ظروف الامتحان الملائمة للمنح التي وهبه الله إياها.

من أجل كلّ ذلك فقد تدارك الله سبحانه هذا النوع منذ نشأته الأولى في الأرض؛ بأن جعل له آباه آدم رسولاً، فآتاه الهدى والحكمة، وأنزل عليه أسس شريعة الله للبشر، من عقيدة وعبادة وتعامل بين الناس.

ومنذ أخرج الله آدم وزوجه من الجنة نبَّهه على مهمة الرسالة التي سيجتبيه لها، ويـأمره بتبليغها إلى ذريته. قال تعالى في حكاية ذلك في سورة (البقرة ٢):

﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞﴾ .

وقضى آدم في الأرض فترة استغفار وإنابة، فتاب الله عليه، ثم اجتباه بالرسالة وهداه.

قال الله تعالى في سورة (طَّه ٢٠):

﴿ ثُمَّ آجْلُكُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٩٠٠

وكان آدم عليه السلام رسولًا لذريته .

ثم تكاثر الناس وتوزَّعوا في جهات الأرض، ينتجعون الرزق والماء في مختلف بقاعها، وفق النظام الفطري في تكاثر الخلق، وتوزَّعهم في شتات الأرض، حتى كان منهم الشعوب والقبائل.

ثم بتطاول العهد نَسُوا وصايا أبيهم آدم، وضيَّعوا دينهم، ولعبت بهم الأهواء، وأضلَّتهم وساوس الشياطين، ففسقوا واعتدَوْا وظلموا وكفروا بالله، فتداركهم الله بإرسال الرسل المعلِّمين، المبشرين والمنذرين، حتى لم يدعُ أمة من الأمم إلا أرسل فيها رسولًا، يدعو إلى الله، وينذر بعذابه من يكفر به ويخالف عن أمره.

قال الله تعالى في سورة (فاطر ٣٥):

﴿إِنَّا أَنْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠٠

وقال أيضاً في سورة (النحل ١٦):

فهاتان الآيتان تدلّان على أنه ما من أمة من الأمم السابقة إلا سبق أن أرسل الله فيها رسولاً ينذرها؛ فلم يَدَع الله أمة منعزلة من أمم الأرض تتيه في ضلالها وغيّها، دون أن يتداركها بالتنبيه على لسان بعض رسله. ومن هؤلاء الرسل من قص الله علينا قصصهم، وذكر لنا أساءهم، ومنهم من لم يذكرهم ولم يقص قصصهم، كا قال تعالى في سورة (المؤمن = غافر ٤٠):

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك مِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ . . . ﴿ ﴾ .

ثم إنه لم يرد نص قاطع عن الرسول ﷺ في حصر عدد الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر؛ ولا في حصر عدد الأنبياء، ولذلك فنحن اتباعاً للنصوص القاطعة من قرآن وسنة يجب علينا أن نؤمن إجمالاً بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مَنْ عرفنا منهم ومن لم نعرف، وفق الحقيقة المعلن عنها في القرآن الكريم.

وقد ورد في الحديث عن النبي ﷺ: أن عدد الرسل (٣١٥) رسولًا، وأن مجموع الأنبياء والرسل (١٢٤) ألفاً.

فعن أبي ذرِّ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أيّ الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم»، قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثعم نبيًّ مكلَّم»، قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر جمًا غفيراً».

وفي رواية عن أبي أمامة، قال أبوذرٌ: (قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً»)(١).
(رواه الإمام أحمد)

من يجب علينا الإيمان بهم من الرسل تفصيلًا:

ويجب علينا أن نؤمن تفصيلًا بخمسة وعشرين رسولًا، سمَّاهم الله في قرآنه، وقصّ

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٥٧٣٧).

علينا قصصهم، أولهم آدم عليه السلام، وآخرهم محمد ﷺ، وبينهما مَنْ ذكرهم الله تعالى في الآيات التالية:

قال الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَهَ آ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ أَنْ فَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَاء أَإِنَّ رَبَّكَ حَكِيد مُ عَلِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْ قُوبَ حُكِلًا هَدَيْنَ أَوْنُوكًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عِدَاوُد وَسُلَتَ مَلَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسَف وَمُوسَى وَهَلُونَ وَكَذَلِك بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَي وَكُولَيَا وَيَحْيَى وَسُلَتَ مَلَنَ وَالْمَا وَيُوسَى وَهُلُونَ وَكَذَلِك بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَي وَلَكُونَا وَيَحْيَى وَمُوسَى وَهُلُونًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْهَا مَن وَلُوطًا وَكُلُّ فَضَالَنَا عَلَى وَعِيسَى وَإِلْهَا مَن وَلُوطًا وَكُلُّ فَضَالَنَا عَلَى الْمُعْلَى وَلَوْلُكَ فَي وَهُلُونَ وَهُلُولُونَا وَعَلَى وَالْمَعْ وَيُولُسَ وَلُوطًا وَكُلُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مِنْ وَلُولُكُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُكُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وقال تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَالْذَكْرُ فِ ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ أَيْتَمُكَانَ صِدِّيقًا نَيِّينًا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ .

وقال تعالى في سورة (هود ١١):

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُوذًا ۞ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَلِحًا ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَلِحًا ﴿ ﴾.

﴿ وَإِلَّىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴿ وَإِلَّىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا أَنْكُ ﴾ .

وقال تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَإِسْسَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ﴾.

وفيها يلي إيضاح لرسالاتهم، وعرض لموجز حياتهم عليهم الصلاة والسلام:

(1)

## «آدم أبو البشر عليه السلام»

وهو أول الرمسل عليهم السلام (١). ودليل رسالته من القرآن الكريم ما جاء في الآيتين السابقتين:

(أ) قوله تعالى في آية البقرة: ﴿ فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمْ مَنِي هَدَى﴾.

ففي هذا وعد بالهدي من الله تعالى، وإشعار بالرسالة.

<sup>(</sup>١) يذكر المؤرخون: أن آدم وبنيه كانوا يتكلمون باللغة السريانية، والله أعلم.

(ب) وقوله تعالى في آية طه: ﴿ثُمُ اجتباهُ رَبُّهُ .

والظاهر أن اجتباء الله له بعد المعصية وتوبة الله عليه، إنما هو اصطفاء الله إياه للرسالة.

كها يدل على رسالته عموم قـوله تعـالى: ﴿وَإِنْ مَنْ أَمَةَ إِلَّا خَـلًا فَيَهَا نَـذَيرِ﴾(١)، وقـوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلُ أَمَّةُ رَسُولًا﴾(٢).

وقد كان أولاد آدم أمة تتطلب رسالة ربانية، وأحرى الناس بـأن يكون رسـولاً لأول أمة إنسانية إنما هو آدم عليه السلام أبو البشر؛ المكلّم من قِبل الله تعالى.

لذلك نرى اتفاق معظم علماء المسلمين على نبوته ورسالته.

وفي حديث أبي ذرّ السابق دلالة على أنه نبي مكلّم.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومشذ \_ آدم فمن سواه \_ إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر».

وقد تولى الله جلَّ وعلا عرض قصة خلق آدم في تسع سور من القرآن الكريم، وبين لنا في قصته أنه هو الإنسان الأول الذي بث الله منه هذه السلالة من البشر على وجه هذه الأرض. كما حدَّد الله لنا في كتابه كيفية خلقه لآدم، بشكل صريح واضح لا يحتمل التأويل، فلا مجال لإيراد تكهنات وتخيّلات وفرضيّات حول كيفية بدء وجود الإنسان على هذه الأرض؛ ولا مجال لفرضيات «دارون» وغيره بعد أن ورد إلينا يقين لا شبهة فيه عن الذي خَلق وصور وهو بكل شيء عليم. ونحن نعلم أن كل اعتقاد يخالف ما تضمنه القرآن الكريم بشكل قاطع هو اعتقاد مخالف للحقيقة؛ وكل اعتقاد مخالف لحقيقة من الحقائق القطعية التي نصت عليها الشريعة اعتقاد مُكفَّر.

(۲) «إدريس عليه السلام»

قال الله تعالى بشــأنه في سورة (مريم ١٩): ﴿وَاَذَكُرْفِٱلْكِنَكِ إِذْرِيِسَۚ إِنَّةُكَانَصِدِيقَانَبِيَّا۞ُورَفَعْنَنُهُ مَكَانَاعَلِيًّا۞﴾.

<sup>(</sup>١) (٢٤ فاطر/٣٥).

<sup>(</sup>٢) (٣٦ النحل/١٦).

<sup>(</sup>٣) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٧٦١).

## وقد جاء في صحيحي (البخاري ومسلم) في حديث المعراج:

«ثم صعد بي \_ أي جبريل \_ حتى أتى السهاء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلها خلصتُ فإذا إدريس، فقال: هذا إدريس فسلم عليه، فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح».

#### **\*** نسب إدريس:

ويذكر النسّابون أنه: هو إدريس عليه السلام بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن (شيث عليه السلام)(١) بن (آدم عليه السلام). والله أعلم.

وإدريس عند العبرانيين: (حنوخ) أو (خنوخ)، وعُرِّب: (أخنوخ).

### أقوال المؤرِّخين في ديانته ومن ينتسب إليها:

يقول المؤرخون: إن أمة السريان أقدم الأمم، وملتهم هي ملة الصابئين ـ نسبة إلى صابي أحد أولاد شيث \_، ويذكر الصابئون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس، وأن لهم كتاباً يعزونه إلى شيث ويسمونه: «صحف شيث»، ويتضمن هذا الكتاب على ما يذكرون الأمر بمحاسن الأخلاق، والنهى عن الرذائل.

وأصل دينهم التوحيد وعبادة الخالق جل وعلا، وتخليص النفوس من العـذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا، والحض على الزهد في الدنيا، والعمل بالعدل.

#### قالوا: وللصابئين عبادات منها:

سبع صلوات في اليوم والليلة: خمس صلوات منهن توافق صلوات المسلمين، والسادسة صلاة الضحى، والسابعة صلاة يكون وقتها في الساعة السادسة من الليل. وصلاتهم تشبه صلاة المسلمين من حيث النية وعدم خلطها بشيء من غيرها.

ولهم صلاة الميت بلا ركوع ولا سجود.

وعندهم صيام شهر قمري من السنة، ويصومون من ربع الليل الأخير حتى غروب قرص الشمس.

ويعظمون بيت مكة.

<sup>(</sup>۱) يذكر المؤرخون: أنه كان من الرسل، وأن له كتاباً يسمى وصحف شيث. وقد جاء في الأثر عن النبي ﷺ فيها يرويه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري: أن الله أنزل على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة.

قال ابن حزم: والدين الذي انتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الـدهر، وقـد كان الغالبَ على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث.

قال المؤرخون: وكانت مدة إقامة إدريس عليه السلام في الأرض (٨٢) سنة، ثم رفعه الله إليه. وكان على فص خاتمه: «الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر». وكانت له مواعظ وآداب(١).

## (۳) «نوح عليه السلام»

قال الله تعالى في سورة (نوح ٧١):

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَّ أَنذِ رْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُ مُ عَذَابُ أَلِيمٌ (١) •

وقد أرسله الله إلى قوم فسد حالهم، ونسوا أصول شريعة الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله السابقين، وصاروا يعبدون الأوثان. وقد أثبت القرآن الكريم خسة أوثان لهم، كانوا يقدسونها ويعبدونها، وهي: (وَدّ ـ سُوَاع ـ يَغُوث ـ يَعُوق ـ نَسْر). قال الله تعالى في سورة (نوح ٧١):

﴿ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٠٠٠

#### \* نسب نوح:

يذكر النسَّابون أنه: هو (نوح عليه السلام) بن لامك بن متوشالح بن (إدريس «أخنوخ» عليه السلام) بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن (شيث عليه السلام) بن (آدم عليه السلام) أبي البشر. والله أعلم.

#### \* حياة نوح مع قومه في فقرات:

وقد ذُكرت قصة نوح مع قومه في ست سور من القرآن الكريم بشكل مفصّل، وأبرز ما فيها النقاط التالية:

<sup>(</sup>۱) ومن حكمته أنه كان يكتب على المنطقة التي يلبسها: «الأعياد في حفظ الفروض، والشريعة من تمام الدين، وتمام الدين كمال المروءة». وعلى المنطقة التي يلبسها وقت الصلاة على الميت: «السعيد من نظر لنفسه، وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة». ومن كلامه: «لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه، بمثل الإنعام على خلقه». و «خير الدنيا حسرة، وشرها ندم». و «إذا دعوتم الله سبحانه فأخلصوا النية، وكذا الصيام والصلوات فافعلوا». و «تجنبوا المكاسب الدنيئة». وغير ذلك. ويزعم جماعة من العلماء: أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان إنما صدرت عنه. والله أعلم بكل ذلك.

- ١ \_ إثبات نبوته ورسالته.
- ٢ \_ دعــوته لقــومه دعــوة ملحّـة، وثبــاته وصبــره فيهـا، واتخــاذه فيهــا مختلف الحجج والوسائل.
- ٣ \_ إعراض قومه عنه، فكلما زادهم دعاءً وتذكيراً زادوه فراراً وإعراضاً، وإصراراً على الباطل، واحتقاراً لأتباعه من الضعفاء.
  - ٤ \_ عبادة قومه الأوثان الخمسة التي مرَّ ذكرها، وضلالهم الكثير.
- ٥ \_ تنكّر قومه لدعوته، وتكذيبه فيها بحجة أنه رجل منهم، ثم طلبهم إنزال العذاب الذي يَعِدهم به.
  - ٦ \_ شكوى نوح إلى ربه أن قومه عصُّوه، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلَّا خساراً.
- ٧ ــ تقنيط الله لنوح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن، وذلك بعد زمن طويـل لبعثه فيهم وهو يدعوهم ويصبر عليهم، وقد تعاقبت عليه منهم أجيال.
- $\wedge$  دعوة نوح عليهم بقوله: ﴿ رَبِّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديَّاراً. إنك إن تذرهم يُضِلُوا عبادَك ولا يلدوا إلَّا فاجراً كفَّاراً (1).
- ٩ ـ أمْرُ الله لنوح أن يصنع السفينة ـ وقد كان ماهراً في النجارة ـ وذلك تهيئة
   لإنقاذه هو ومن آمن معه من الطوفان الذي سيغسل الأرض من الكفر.
- ١٠ سخرية قوم نوح منه كلما مرَّ عليه ملاً منهم ورأَوْه يصنع السفينة، وذلك إمعاناً منهم بالضلال وهم يَرُون منذرات العذاب.
- ١١ ـ حلول الأجل الذي قضاه الله وقدَّره للطوفان، وكان من عالامة ذلك أن فار الله من التنور.
  - ١٢ ــ أمر الله لنوح أن يحمل في السفينة:
    - (أ) من كلِّ زوجين اثنين.
  - (ب) أهله إلا من كفر منهم، ومنهم ولده الذي كان من المُغْرَقين.
    - (ج) الذين آمنوا معه، وهؤلاء قليل.
    - فركبوا فيها وقالوا: ﴿باسم الله مجريها ومرساها﴾(٢).

١٣ ــ تفجّر عيون الأرض، وانسكاب سحب السهاء، ووقـوع قضاء الله، ودعـوة نوح ولدّه في آخر الساعات قبيـل غرقـه، ولكن هذا الـولد رفض الإيمـان، وظن النجاة بـالاعتصام

<sup>(</sup>۱) (۲۱ و ۲۷ نوح/۷۱). (۲) (۱۱ هود/۱۱).

بالجبل! وجرت السفينة بأمر الله، وقُضى الأمر، وكان ولد نوح من المغرقين.

١٤ - تحسَّر نوح على ولده وهو في السفينة تجري بأمر الله وتمنيه أن يكون معه ناجياً، وقوله لربه: «إن ابني من أهلي» وعتاب الله لـه، وإخباره بأن هذا الـولد ليس من أهله، لأنه كافر عمل عملًا غير صالح.

١٥ \_ ختم القصة بالإعلان عن انقضاء الأمر:

﴿وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سهاء أقلعي، وغِيض الماء وقُضي الأمر واستوت عـلى الجودِيّ، وقيل: بعداً للقوم الظالمين﴾(١).

الجودي: جبل في نواحي ديار بكر من بلاد الجزيرة، وهو متصل بجبال أرمينية. ويُسمى في التوراة: «أراراط».

17 \_ ذِكْرُ المدة التي لبثها نوح في قومه، وهي: ألف سنة إلاَّ خسين عاماً، فهل هي مجموع حياته، أو هي فترة دعوته لقومه \_ أي: منذ رسالته حتى وفاته \_ أو هي منذ ولادته أو رسالته إلى زمن الطوفان؟ كل ذلك محتمل والله أعلم بالحقيقة.

قال الله تعالى في سورة (العنكبوت ٢٩):

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ ٱلْفَسَنَةِ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ لَيْ ﴾ .

وقد نرجح الرأي الأخير لقوله تعالى: ﴿فَأَخذُهُمُ الطَّوفَانَ ﴾ بعد قوله: ﴿فلبث فيهم الفُّ سنة إلاَّ خسين عاماً ﴾؛ لما تفيده الفاء من الترتيب.

والمذكور في نصوص التوراة الحالية أن الطوفان كان بعد (٦٠٠) سنة من عمر نـوح؛ وفيها يلي نصها:

(في سنة ستمائة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر؛ في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السياء، وكان المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة، في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح، وامرأة نوح وثلاث نساء بينه معهم إلى الفلك)(٢).

وفيها أنه عاش بعد الطوفان ثلاثمئة وخسين سنة. فكانت كلَّ أيام نوح تسعمئة وخسين سنة ومات (٣).

۱۷ ـ بيان أن الذين بقوا بعد نـوح هم ذريته فقط، وذلك في قولـه تعالى: ﴿وجعلنا ذريته هم الباقين﴾(٤).

<sup>(</sup>١) (٤٤ هود/١١). (٢) سفر التكوين الإصحاح السابع (١١ ــ ١٢ ــ ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) سفر التكوين الإصحاح التاسع (٢٨ ـ ٢٩).

قال المؤرخون: وهم ذرية أولاده الثلاثة؛ سام وحام ويافث.

### ويقولون أيضاً:

١ \_ سام: أبو العرب وفارس والروم.

٢ \_ وحام: أبو السودان والفرنج والقبط والهند والسند.

٣ \_ ويافث: أبو الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج.

والله أعلم بالحقيقة .

## (٤) «هود عليه السلام»

وقد أرسله الله إلى عاد.

قال الله تعالى بشأنه في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ كَذَبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُرُ رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَانَقُوااللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ •

#### \* ئسب هود:

أرسل الله هوداً عليه السلام في قبيلة من القبائل العربية البائدة؛ المتفرعة من أولاد سام بن نوح عليه السلام، وهي قبيلة عاد، وسميت بذلك نسبة إلى أحد أجدادها، وهو: عاد بن عوص بن إرم بن سام. وهو عليه السلام من هذه القبيلة ويتصل نسبه بعاد.

ويرجح النسابون أن نسبه كما يلى:

فهو: (هود عليه السلام) بن عبـد الله بن رباح بن الخلود بن عــاد ــ جدّ هــذه القبيلة ــ ابن عوص بن إرم بن سام بن (نوح عليه السلام). والله أعلم.

### \* مساكن عاد:

كانت مساكن عاد في أرض «الأحقاف»، من جنوب شبه الجنزيرة العربية. والأحقاف تقع في شهال حضرموت، ويقع في شهال الأحقاف الربع الخالي، وفي شرقها عُهان. وموضع بلادهم اليوم رمال قاحلة، لا أنيس فيها ولا ديار.

قال الله تعالى في سورة (الأحقاف ٤٦):

﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ ( أَنَّ ) .

#### حياة هود مع قومه في فقرات:

لقد فصل القرآن الكريم قصة سيدنا هود عليه السلام مع قومه عاد في نحو عشر سور(١)، وأبرز ما فيها النقاط التالية:

- ١ \_ إثبات نبوته ورسالته إلى عاد.
- ٢ \_ ذكر أن عاداً كانوا خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح.
  - ٣ \_ ذكر أن هؤلاء القوم كانوا:
  - (أ) أقوياء أشداء، ممن زادهم الله بسطة في الخلق.
- (ب) مترفين في الحياة الدنيا، قد أمدهم الله بأنعام وبنين، وجنات وعيون، وألهمهم أن يتخذوا مصانع لجمع المياه فيها، وقصوراً فخمة شامخة، إلى غير ذلك من منظاهر النعمة والترف.
- (ج) يبنون على الروابي والمرتفعات مباني شامخة، ليس لهم فيها مصلحة تقصد إلاً أن تكون آيةً يتباهون بها، تُظهر قوتهم وبأسهم في الأرض.
  - (د) أهل بطش، فإذا بطشوا بطشوا جبارين.
  - (ه) أصحاب آلهة من الأوثان، يعبدونها من دون الله.
- (و) ينكرون الدار الآخرة ويقولون: «إن هي إلاَّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن عبعوثين».
- ٤ ـ ذكر أن هوداً عليه السلام دعاهم إلى الله بمثل دعوة الرسل، وأمرهم بالتقوى، وأنذرهم عقاب الله وعذابه، فكذبوه واستهزؤوا بدعوته، وأصروا على العناد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد منهم، ولم يؤمن معه إلا قليل منهم، فاستنصر بالله، فقال الله له: ﴿عباً قليل ليصبحن نادمين﴾ (٤٠ المؤمنون/٢٣)، فأرسل الله عليهم الربح العقيم(٢)، ريحاً صرصراً(٣) عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم (٤٠) نحسات، تدمر كل شيء بأمر ربها، فها

<sup>(</sup>١) لم تتعسرض كتب أهسل الكتساب إلى ذكسر قسوم عساد، فهي من التسواريخ التي ليس لهسا مسسدر إلَّا القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) وهي: الريح التي لا خير فيها ولا لقاح، وإنما هي ريح العذاب والهلاك.

<sup>(</sup>٣) الريح الصرصر: شديدة الحرأو شديدة البرد.

<sup>(</sup>٤) حسوم: أي متتابعات.

تـذر من شيء أتت عليه إلا جعلتـه كالـرميم(١). فأهلكتهم، وأنجى الله بـرحمته هـوداً والذين آمنوا معه، وتم بذلك أمر الله وقضاؤه.

(0)

## «صالح عليه السلام»

وقد أرسله الله إلى ثمود.

قال الله تعالى بشأنه في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ كَذَبَتْ نَمُوْدُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُمْ آخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَفَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ فَأَتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ كَذَبَتِ وَعُيُونِ ﴿ وَمَعْلِمِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ﴿ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمَعْلَى وَيَا الْعَلَمُ اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْمَالُومِ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

#### \* نسب صالح:

أرسل الله صالحاً عليه السلام في قبيلة من القبائل العربية البائدة، المتفرعة من أولاد سام بن نوح عليه السلام، وهي قبيلة ثمود، وسميت بذلك نسبة إلى أحد أجدادها، وهو: ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن (نوح عليه السلام)، وقيل: ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن (نوح عليه السلام) وسيدنا صالح عليه السلام من هذه القبيلة، ويتصل نسبه بثمود.

أما نسبه: فهو: (صالح عليه السلام) بن عبيد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر - أو - صالح بن جابر بن ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن (نوح عليه السلام). والله أعلم.

### \* مساكن ثمود:

كانت مساكن ثمود بالحِجْر، ولذلك سماهم الله في القرآن الكريم أصحاب الحِجر بقوله تعالى في سورة (الحجْر ١٥):

﴿ وَلَقَذَكَذَبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَمَالَيْنَكُمْ مَايَلِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُوا

<sup>(</sup>١) أي: كالهشيم اليابس المتفتت، ويقال عظم رميم: أي بالرِ متفتت.

يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَٱأَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾.

والحِجْر \_ كها سبق في مبحث معجزة صالح عليه السلام \_ : أرض بين الشام والحجاز إلى وادي القرى، وتقع في الطريق البري للمسافر من الشام إلى الحجاز. وآثـار مدائن هؤلاء القوم ظاهرة حتى الآن، وتسمى مدائن صالح، كها تعرف ديارهم باسم (فجّ الناقة).

## حياة صالح مع قومه في فقرات:

لقد فصل القرآن الكريم قصة سيدنا صالح عليه السلام مع قومه ثمود في نحو إحدى عشرة سورة؛ وأبرز ما فيها النقاط التالية:

- ١ \_ إثبات نبوته ورسالته إلى ثمود.
- ٢ \_ ذكر أن ثمود كانوا خلفاء في الأرض من بعد عاد.
  - ٣ \_ ذكر أن هؤلاء القوم كانوا:
- ( أ ) آمنين ممتّعين بنعمة من الله في جنات وعيـون، وزروع مختلفـة، وأشجـار نخيـل مثمرة.
  - (ب) يتخذون من السهول قصوراً، وينحتون الجبال بيوتاً فارهين.
    - (ج) أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله .
- \$ \_ ذكر أن صالحاً عليه السلام دعاهم إلى الله بمثل دعوة الرسل، وأمرهم بالتقوى، وبهاهم عن عبادة الأوثان، فآمن معه ثُلة قليلة، أما أكثرهم فكذبوه، واستكبروا عن اتباعه، وكفروا برسالته، وطلبوا منه معجزة تشهد بصدقه، فجاءهم بمعجزة الناقة، وقال لهم: ذروها تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فأصروا على العناد، وبعثوا أشقاهم فعقر الناقة، فقال لهم: «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب». ولما حان أجل العذاب أرسل الله عليهم الصيحة مصبحين، فدمرتهم تدميراً، وأصبحوا في ديارهم جاثمين هلكى، وأنجى الله برحمته سيدنا صالحاً والذين آمنوا معه. وتم بذلك أمر الله وقضاؤه: «سنة الله في الذين خلوا من قبل».

## (٦) «إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام»

قد أثبت الله نبوته ورسالته في مواطن عديدة من الكتاب العزيز، وشهد له بأنه كان أمة قانتاً لله حنيفاً. قال تعالى بشانه في سورة (النحل ١٦):

﴿إِنَّ إِنْ هِيمَكَانَ أُمَّةً فَانِتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مَا كِرًا لِآنَعُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَهَ اتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

#### \* نسب إبراهيم:

ذكر المؤرخون نسبه واصلاً إلى سام بن نوح عليه السلام، ونوح \_ في سلسلة نسب إبراهيم \_ هـو الأب الثاني عشر. وقد أسقط بعض النسابين من آبائه في سلسلة النسب (قينان)، بسبب أنه كان ساحراً.

فهو على ما يذكرون: (إبراهيم «أبرام» عليه السلام)(١) بن تارح «وهو آزر كها ورد في القرآن الكريم»(٢) بن ناحور بن ساروغ «سروج» بن رعو بن فالغ «فالج» بن عابر بن شالح بن قينان ــ الذي يسقطونه من النسب لأنه كان ساحراً ــ بـن أرفكشاذ «أرفخشذ» بن سام بن (نوح عليه السلام). والله أعلم.

## \* حياة إبراهيم عليه السلام في فقرات:

### ١ \_ موجز حياته عند أهل التاريخ:

ذكر المؤرخون: أنه ولد بالأهواز، وقيل: ببابل(٣) \_ وهي العراق \_.

ويذكر أهل التوراة أنه كان من أهل «فدَّان آرام» بالعراق.

وكان أبوه نجاراً، يصنع الأصنام ويبيعها لمن يعبدها.

وبعد نضاله في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الأصنام، وما كان من أمره مع نمروذ بن لوش ملك العراق، وإلقائه في النار، ونجاته منها بالمعجزة \_ كها قص الله علينا في كتابه المجيد \_ ؟ انتقل إلى أور الكلدانيين \_ وهي مدينة كانت قرب الشاطىء الغربي للفرات \_ ومعه في رحلته زوجته سارة وقد آمن معه، وابن أخيه لوط بن هاران بن آزر وقد آمن معه وهاجر

<sup>(</sup>١) قالوا أبو البقاء في كلياته: إبراهيم اسم سرياني معناه أب رحيم.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم الأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة ﴾. فهل آزر علم آخر لوالد إبراهيم، أو لقب له، أو كلمة تحمل معنى آخر في لغة زمانه؟ كل ذلك محتمل. وإذا صح أن اسم أبيه تــارح ـــ كما يــروي مؤرخو أهل الكتاب ــ فاقرب الاحتمالات أن آزر لقبه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ومعنى كلمة بابل بالسريانية: النهر، ولعلهم عنوا بذلك دجلة والفرات، ولذلك سموا البلاد الواقعة على شواطئهها ببابل. ومن ذلك كان إقليم مصر معروفاً عند الأمم باسم: (بابليون)، أي: نهر أكبر أو نهر مبارك؛ إلا العرب فإنهم يسمونه: إقليم (مصر) نسبة إلى مصر بن حام بن نوح، الذي نزل به بعد الطوفان.

وقيل: أصل (بابل) باب إيل: أي: باب الإله. والله أعلم.

معه؛ كما قال تعالى في سورة (العنكبوت ٢٩):

﴿ فَعَامَنَ لَمُولُوكً وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ أَيْتُمُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠

كما هاجر معه في الـرحلة ثُلة من قومـه الذين آمنـوا معه، وأبـوه آزر دون أن يؤمن به، وأقام في أور الكلدانيين حقبةً من الزمن.

ثم رحل إلى حاران أو وحرَّان.

ثم رحل إلى أرض الكنعانيين ــوهي أرض فلسطين ــ، وأقام في «شكيم» وهي مدينة «نابلس».

ثم رحل إلى مصر ، وكان ذلك في عهد ملوك الرعاة، وهم العماليق ــ ويسميهم الرومان: «هكسوس» ــ ، واسم فرعون مصر حينئذٍ: «سنان بن علوان»، وقيل «طوليس».

وقـد وهب فرعـون هذا سـارة زوجـة إبـراهيم ــ بعـد أن عصمهـا الله منـه ــ جــاريــةً من جواريـة من جواريـة من جواريه اسمها: «هاجر»؛ فوهبتها لزوجها فاستولدها.

ولما وُلِدَ له من هاجر «إسماعيل» \_ وكان عمره (٨٦) سنة \_ سافر بأمر من الله إلى وادي مكة، وترك عند بيت الله الحرام ولده الصغير إسماعيل مع أمه هاجر، وعاد إلى أرض الكنعانيين.

ثم وهبه الله ولداً من زوجته سارة سماه «إسحق»، وذلك حين صار عمره (١٠٠) سنة.

وكان يتعهد ولده إسماعيل في وادي مكة من آن إلى آخر، وبنى مع ولده إسماعيل البيت الحرام بأمر من الله . قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَفَبَّلُ مِنَّا آَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعَ الْفَلِيمُ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَفَبَّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعَ الْفَلِيمُ ﴾ .

وقد جاء في الإصحاح الخامس والعشرين من «سفر التكوين»: أن إبراهيم تزوج بعد وفاة سارة زوجة اسمها «قطورة»، فولدت له ستة أولاد هم: زمران ويقشان ومدان ويشباق وشوحا ومديان.

وإلى مديان \_ هـو مدين \_ بن إبراهيم هذا ينسب «أهـل مـدين» الـذي أرسـل إليهم «شعيب عليه السلام».

ولما بلغ عمر إبراهيم عليه السلام (١٧٥) سنة ختم الله حياته في أرض فلسطين، ودفن في مدينة الخليل «حبرون وكان اسمها في الأصل قرية أربع، في المغارة المقام عليها الآن مقام الخليل عليه السلام، وتعرف بمغارة الأنبياء.

واختتن وهـو ابن ثمانـين سنة، فعن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم النبـي وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم».

(رواه البخاري ومسلم)(١)

#### ٢ \_ لمحات من قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن:

وقد بسط القرآن الكريم مشاهد بارزة مهمة من حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام في عدة سور، وأبرز ما فيها النقاط التالية:

١ بدء حياته عليه السلام باحتقار الأصنام، وبيان سخف عبادتها، ثم ثورته عليها وتحطيمها، غير مكترث بما ينجم عن عمله هذا، وتنبيه عابديها على خطئهم البالغ في عبادتها وتعظيمها، ونشأته على ما بقى محفوظاً من ملّة نوح عليه السلام.

٢ ـ تأمّلاته في ملكوت السماوات والأرض، وبحثه عن جلال الرب وكمال صفاته،
 وتنزه ذاته عن كل صفة من صفات الحدوث وعوارض النقص.

٣ ـ توجُّهه إلى الله فاطر السموات والأرض، وتبرؤه مما يشرك المشركون.

٤ ــ بلوغه منزلة النبوة والرسالة باصطفاء الله له، واضطلاعه بمهامها، وإنزال الصحف عليه المساة «بصحف إبراهيم».

٥ \_ محاجّته لقومه بالبراهين والأدلة المنطقية المقنعة والملزمة، وثباته في محاجّة من آتاه الله الملك في البلاد، وارتقاؤه إلى أعلى مراتب الإيمان بأن الله هـو الـذي يميت ويحيي، ويطعم ويسقي، ويرض ويشفى، وبيده كل شيء.

٦ ـ تعرضه للعذاب من قبل قومه، وذلك بإيقاد النار لـه في بنيان أعـدوه لهذه الغـاية، وإلقاؤه فيها، وصبره وثباته وثقته بالله، ثم سلامته من حرّها وضُرّها، إذ قال الله لهـا: «يا نـار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» (٢٠)!!

٧ - عزمه على الهجرة من أرض الشرك، وإيمان لوط به ومهاجرته معه.

٨ ـ إثبات أن الله أنزل عليه صحفاً تسمى وصحف إبراهيم».

٩ \_ زيارته مكة، وإسكانه في واديها بعض ذريته وهو «إسماعيل». ورفع قواعد بيت الله الحرام فيها مع ولده إسماعيل عليهما السلام. وعهدُ الله له ولولده إسماعيل أن يطهرا البيت

<sup>(</sup>١) من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٧٠٣). (٢)

للطائفين والعاكفين والركّع السُّجود، وأمر الله له أن يؤذّن في الناس بالحج. ومشاهد رائعة من مواقف التجاءاته إلى الله، ومناجاته له بالعبادة والدعاء.

١٠ طلبه من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، وذلك ليطمئن قلبه، ويزداد يقينه بالحياة بعد الموت، إذا رأى بالمشاهدة الحسية كيفية حدوث ذلك.

١١ ـ أن الله وهبه \_ على كبر سنه \_ إسماعيل وإسحاق، وخرق العادة له بإكرامه
 بإسحاق من امرأته العجوز العاقر «سارة».

۱۲ ــ مجادلته الملائكة المرسلين لإهلاك قوم لوط، لعل الله أن يدرأ عنهم العذاب الماحق، وذلك طمعاً بأن يهتدوا ويستقيموا، إلا أن جواب الرب ناداه: ﴿ يَا إِسِراهِيم أَعْرَضُ عَنْ هَذَا إِنْهُ قَدْ جَاءُ أَمْرُ رَبِّكُ وَإِنْهُمْ آتِيهُمْ عَذَابُ غَيْرُ مُردُودٍ ﴾. (٢٦ هود/١١).

١٣ ــ إكرام الله له بأن جعل في ذريته النبوة والكتـاب من بعده، وقـد كان واقـع الأمر كما وعده الله، فجميـع الأنبياء والرسل من بعده كانوا من ذريتـه. أما لـوط عليه الســلام فإنـه كان معاصراً له، على أن إبراهيم كان عمه فيمكن دخوله في عموم الذرية.

## \* ما جاء عن سيدنا إبراهيم في الحديث الشريف:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لم يكذب إبراهيم إلاَّ ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله: قوله: «إني سقيم»، وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا». وقال: بينا وهو ذات يوم وسارَةُ، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنَّ ههنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسَلَ إليه، فسأله عنها: من هذه؟ قال: أختى.

فأى سارة فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل إليها، فأي بها \_ وقام إبراهيم يصلي \_ فلها دخلت عليه، ذهب يتناولها بيده فأخذ حتى ركض برجله! فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية، فأخذ مثلها أو أشد!! فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، فدعا بعض حجبته، فقال: إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان!! فأخذمها هاجر. فأتته وهو قائم يصلي فأوما بيده: مَهّيم قالت: رد الله كيد الكافر في نحره، وأخدم هاجر).

قال أبو هريرة: (تلك أمكم يا بني ماء السهاء). (رواه البخاري ومسلم)(١)

مَهْيَمْ: كلمة استفهام، بمعنى: ما حالك، ما شانك؟.

<sup>(</sup>١) من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٧٠٤).

## «لوط عليه السلام»

وقـد أرسله الله إلى «أهل سـدوم» وكانـوا يعيشون في مكـان البحر الميت المعـروف الأن في الأردن.

ذكر المؤرخون: أن أهل سدوم كانوا نحواً من (٤٠٠) ألف، وأن لهم خمس قرى هي: صبغه، وعمره، وأدما، وصبويم، وبالـع. والله أعلم.

وقد سماهم القرآن قوم لوط.

قال الله تعالى مثبتاً رسالته في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ۞ فَانَقُواُ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَكَمَا آسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَنكِمِينَ ۞ ٠

#### \* imp led:

هو ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام، آمن به وهاجر معه من العراق. ثم أرسله الله إلى أهل سدوم في أرض مهجره ببلاد الشام، وليس له في قومه الذين أرسل إليهم نسب.

فهو: لوط بن هاران بن تارح «آزر» بن ناحور... وهكذا إلى آخر نسب سيدنا إبراهيم. والله أعلم.

#### \* حياة لوط مع قومه في فقرات:

لقد أثبت القرآن الكريم قصة لوط مع قومه، ذاكراً فيها أهم المشاهد من حياته، وذلك في نحوست سور، وأبرز ما فيها النقاط التالية:

- ١ \_ بدء إيمانه بعمه إبراهيم عليه السلام، وهجرته معه.
  - ٢ ــ نبوته ورسالته إلى قومه «أهل سدوم».
- ۳ دعوته لقومه بمثل دعوة الرسل، ونصيحته لهم أن يهجروا ما هم عليه من سوء،
   وإنذارهم بعاقبة ما هم عليه من شر.
- إثبات أن قومه كانوا أهل شذوذ جنسي، يأتون الرجال شهوة من دون النساء،
   ويجاهرون بشذوذهم فيأتون المنكر في نواديهم.

٥ \_ إثبات أن قومه كانوا يقطعون السبيل، فلا يَدَعون مسافراً أو تاجراً يمر في طريقهم
 إلا آذوه، واعتدوا عليه وسلبوه ماله.

٦ بيان أن قومه لما وعظهم ونصحهم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: «أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون»، يعنونه وأهله.

٧ \_ إرسال الله رسلاً من الملائكة لإهلاك قوم لوط، وزيارة هؤلاء الـرسل من المـلائكة سيدنا إبراهيم قبل ذلك، وإخباره بمهتهم التي جاؤوا من أجلها.

٨ – انصرافهم إلى لوط عليه السلام ، ودخولهم عليه بصورة شباب مُرْدٍ حِسَان دون أن يخبروه بحقيقتهم، ثم إقبال قوم لوط على داره يريدون بهؤلاء الشباب فاحشة. ثم إخبار الملائكة لوطاً بحقيقتهم وبمهمتهم التي جاؤوا من أجلها، وبأن القوم لن يصلوا إليهم. وأمرهم إياه أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلاً قبل طلوع الصبح، وإخبارهم إياه بأن الصبح موعد تدمير قومه، وتساؤلهم أليس الصبح بقريب، ووعدهم له بالنجاة هو وأهله، إلا امرأته العجوز الكافرة التي كان هواها مع قومها.

9 ـ بيان أن اللَّه أتم قضاءه في قوم لوط، فخسف بهم الأرض، وجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وأنجى الله لوطاً وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الهالكين.

#### (1)

## «إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام»

قال تعالى مثبتاً نبوته ورسالته في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَالذَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرْضِيًا ۞ ﴾ .

ويترجح لدينا أن الله أرسله إلى القبائل العربية التي عاش عليه السلام في وسطها، وقد ذكر المؤرخون أن الله أرسله إلى قبائل اليمن وإلى العماليق.

- \* حياة إسهاعيل<sup>(۱)</sup> عليه السلام في فقرات:
- (أ) أبرز ما تعرض لـ المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي:

١ \_ لما بلغ إبراهيم عليه السلام من العمر (٨٦) سنة ولدت له أمّته المصرية «هـاجر»

<sup>(</sup>١) في كليات أبي البقاء أن معنى إسماعيل: مطيع الله.

ابنه إسماعيل. وهذه الأُمَة هي التي كان فرعون مصر قد وهبها لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فوهبتها سارة لإبراهيم لعلى الله أن يرزقه منها بولد، إذْ كانت هي حتى ذلك التاريخ عقياً لم تلد، إلا أنها ولدت بعد ذلك بإسحق، ببشارة الملائكة لإبراهيم كما قدمنا عند الكلام على حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

٢ - أَمر الله إبراهيم عليه السلام أن يُسكِن ولده الصغير - إسماعيل - وأمه في وادي مكة؛ فسافر بهما إلى هذا الوادي، وأسكنهما فيه طاعة لله تعالى، وانصرف عنهما عائداً إلى الشام، واستودعها عند الله تعالى يرعاهما برعايته، ويكلؤهما بحفظه.

٣ ـ ولما نفد الماء الذي كان معها، واشتد الظمأ بالصبي، سعت أمه بين الصفا والمروة باحثة عن الماء، لعل الله يخلق لها من الشدة فرجاً، فأرسل الله الملك فبحث في مكان زمزم فتفجر الماء، ولما رأت ذلك أقبلت وسقت ولدها إسماعيل، وقد امتلاً قلبها سروراً وفرحاً!!

٤ ـ أحست قبيلة «جُرْهُم» ـ وهي من القبائل العربية ـ بـأن الوادي أصبح فيـه ماء،
 فوفدت إليه وضربت فيه خيامها إلى جانب الماء، بعد أن استأذنت من هاجر أم الصبـي.

م شب إسماعيل وتعلَّم اللغة العربية، وتزوج امرأة من «جرهم»، ثم طلقها بإشارة من أبيه، لأن إبراهيم عليه السلام اختبرها فوجدها شاكية متضجرة من شظف العيش وشدَّته، ثم تزوج بأخرى.

قالوا: وقد وُلد لإسماعيل اثنا عشر ولداً ذكراً وكانوا رؤساء قبائل(١) \_ ومن نسله جاء العرب الذين يعرفون بالعرب المستعربة \_ كما وُلدت له بنت زوَّجها من ابن أخيه عيسو «العيص» بن إسحاق.

٦ شم أمر الله إبراهيم \_ في منامه \_ أن يذبح ولـده إسهاعيـل ابتلاءً لهـها، فعرض الأب الرحيم على ابنه التقي البار أمر الله، فقال إسماعيل: «يا أبت افعل ما تؤمر»، وباشر تنفيذ أمر الله، إلا أن الله تعالى فداه بذِبْـح ِ عظيم جاء به الملك جبريل عليه السلام.

٧ ــ وقد عمل إسماعيل مع أبيه إبراهيم في عمارة الكعبة المشرفة بيت الله الحرام،
 وقاما بأداء مناسكها كها أمر الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) جاء في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين ذكر أولاد إسماعيل الاثني عشر وهم: ١ - نبايوت والولد البكر له، ٢ - قِيدَار ٣ - أَدْبَثِيل ٤ - مِبْسام ٥ - مِشاع ٢ - دُومة ٧ - مسًا ٨ - حَدَار ٩ - تيا ١٠ - يطور ١١ - نافيش ١٢ - قِدْمه.

۸ عاش إسماعيل عليه السلام (۱۳۷) سنة، ومات بمكة ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر، وكانت وفاته بعد وفاة أبيه بـ (٤٨) سنة. والله أعلم.

(ب) وقد قص الله علينا في كتابه العزيز جوانب من حياة إسماعيل عليه السلام؛ أهمها النقاط التالية:

١ \_ إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه وأنزل إليه طائفة من الشرائح الربانية.

٢ \_ إثبات أخلاقه الكريمة التي منها: صدق الوعد والصبر، والثناء عليه بأنه من الأخيار، ومن صبره عليه السلام طاعته وامتثاله أمر الله بذبحه، الذي أمر به أباه إبراهيم عليه السلام.

٣ مشاركته لأبيه إبراهيم في رفع القواعد من البيت الحسرام، وفي التجاءاته ومناجاته لله تعالى، وفي أن الله عهد لهما أن يطهرا البيت للطائفين والعاكفين والركع والسُّجود.

#### (9)

## «إسحاق بن إبراهيم عليها السلام»

وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، وقال تعالى مثبتاً نبوتـه في معرض الامتنان على أبيه إبراهيم في سورة (الصافات ٣٧):

﴿ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ﴾.

وقال تعالى في سورة (ص ٣٨):

﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ( فَي الْمَالَخُمُ مِخَالِصَةِ ذِكْرَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَقُيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ( اللَّهُ ) .

ويترجح أنه كان رسولًا في أرض الكنعانيين «بالاد الشام في فلسطين»، في البيئة التي عاش فيها سيدنا إبراهيم.

- \* حياة إسحاق عليه السلام في فقرات:
- (أ) أبرز ما تعرض لـ المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي:
- ١ ــ لما بلخ إبراهيم عليه السلام من العمر (١٠٠) سنة ولـدت له زوجته سارة المرأة العجوز العقيم إسحاق عليه السلام.

- ٢ أوصى إبراهيم أن لا يتزوج إسحاق إلا امرأة من أهل أبيه وقد كانوا مقيمين في أرض بابل «العراق». ونُفّذت وصية إبراهيم، فتنزوج إسحاق عليه السلام «رفقة» بنت بتوئيل بن ناحور بن آزر، وناحور هذا هو أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام، فتكون «رفقة» بنت ابن عمه.
  - ٣ \_ وقد أنجب إسحاق ولدين هما: عيسو «العيص»، ويعقوب وهو المسمى إسرائيل.
- ٤ ــ وعاش إسحاق عليه السلام (١٨٠) سنة، ومات في أرض الكنعانيين «فلسطين»،
   ودفن في الخليل «حبرون» في المغارة التي دفن فيها أبوه إبراهيم.
- (ب) وقد قص الله علينا في كتابه العزيز جوانب يسيرة من حياة إسحاق عليه السلام؛ تتلخص بالنقاط التالية:
  - ١ ــ إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه، وأنزل إليه طائفة من الشرائـع.
    - ٢ ـ إثبات أنه عليم ونبي من الصالحين، وأن الله بارك عليه.
- ٣ \_ إثبات أن الملائكة بشرت إبراهيم بمبولده من زوجته العجبوز العقيم \_ وهي سارة \_ ؛ فلم سمعت البشرى قالت: «يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب؟!».

#### (1.)

## «يعقوب \_ وهو إسرائيل \_ عليه السلام»

وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، وقال تعالى مثبتاً نبوتـه في معرض الامتنان على جده إبراهيم في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيتَ الْ إِنْ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتُ الْ ﴾ .

- \* حياة يعقوب عليه السلام في فقرات:
- (أ) أبرز ما تعرض لــه المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي:

هـو يعقـوب بن إسحـاقِ بن إبـراهيم عليـه السـلام، وأمــه (رفقـة) بنت بتــوئيـل بن ناحور(١) بن آزر (تارح).

<sup>(</sup>١) وهو أخو إبراهيم عليه السلام.

ويعقوب وإسرائيل، عليه السلام هو أبو الأسباط الاثني عشر، وإليه ينسب شعب بني إسرائيل، وقد جاء عند أهل التوراة أن الله سهاه إسرائيل. ففي الإصحاح (٣٢) من سفر التكوين أنّ الملك الذي صارعه حتى الفجر سهاه وإسرائيل، وقال له: لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت.

ذكر المؤرخون أنه ولد في مهجر الأسرة الإبراهيمية في أرض الكنعانيين «فلسطين»، وشب في كنف أبيه إسحاق، ثم سافر إلى خاله (لابان بن بتوئيل بن ناحور) المقيم في «فدان آرام» من أرض بابل «العراق» وأقام عنده.

وكان للابان ابنتان هما: (لَيْثة) وهي الكبرى، و (راحيل) وهي الصغرى، فخطب يعقوب من خاله بنته الصغرى راحيل، فوافقه خاله مقابل أن يخدمه سبع سنين، ولكن خاله أدخله على ليثة البنت الكبرى بدلاً من راحيل التي خطبهاواختارها، فكلم خاله في ذلك فقال له: اخدمني سبع سنين أخرى لأزوجك من راحيل أيضاً؛ فخدمه وجمع بين الأختين، ولم يكن الجمع بين الأختين في شريعتهم محرماً.

وكان لكل من الأختين ليئة وراحيل جارية، فتزوج يعقوب بهما أيضاً، وهما: بِلْهَة جارية راحيل، وزِلْفَة جارية ليئة.

وبذلك صار عنده أربع نسوة، وقد ولدن له أولاده الاثني عشر.

أما لَيْئة: فقد ولدت له ستة أولاد، وهم:

۱ \_ رأوبين «وهو الولد البكر ليعقوب» ٢ \_ شمعون ٣ \_ لاوي «ومن نسله موسى عليه السلام» ٤ \_ يهوذا «ومن اسمه أخذت كلمة يهود» ٥ \_ يسّاكر ٦ \_ زبولون.

وأما راحيل: فقد ولدت له ولدين، هما:

۱ \_ يوسف «عليه السلام» ۲ \_ بَنْيامين.

وأما بِلهة جارية راحيل: فقد ولدت له ولدين أيضاً هما:

١ \_ دان ٢ \_ نفتالي.

وأما زلُّفَة جارية لَيْئَة: فقد ولدت له ولدين أيضاً هما:

١ \_ جاد ٢ \_ أشير. ً

وهؤلاء هم أولاده الاثنا عشر، وكان كـل واحد منهم أبـاً لسبط من أسباط بني إسـرائيل. قالوا: وكل أولاده قد ولدوا له وهو في «فدان آرام» عند خاله يرعى له الغنم مهراً لابنتيه، إلا بنيامين فقد ولد له بعد أن رجع إلى مهجر الأسرة الإبراهيمية في أرض الكنعانيين.

قالوا: وقد ساق معه من غنم خاله نتاج سنة لدى عودته إلى مهجر الأسرة مع زوجاته وأولاده؛ وقد ابتلي عليه السلام بفراق ابنه يوسف \_ كها سيأتي \_ ثم اجتمعا في مصر، وتوفي بعد (١٧) سنة لما بلغ من العمر (١٤٧) سنة. وقد أوصى يعقوب ابنه يوسف أن يدفئه مع أبيه إسحاق، ففعل يوسف ذلك، وسار به إلى الشام ودفئه عند أبيه في المغارة بحبرون ومدينة الخليل».

- (ب) وقد عرض القرآن الكريم إلى جوانب يسيرة من حياة يعقوب عليه السلام في عدة سور؛ وأهمها النقاط التالية:
- ١ ـــ إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى له وأنــزل إليه طــاثفة من الشــراثــع، وجعله من الصالحين ومن المصطَفَين الأخيار.
- ٢ ـ وصيَّت لبنيه بقوله: «يا بَنيُّ إن الله اصطفى لكم الدين فـلا تمـوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون».
  - ٣ ــ امتنان الله على جده إبراهيم بميلاده من وراء إسحاق وبجعله نبياً.

٤ ـ مشاهد مما جرى له من جرّاء حسد أولاده لأخيهم يوسف، وإلقائهم إياه في الجب، وادعائهم أن الذئب أكله، وشدة حزنه على فراقه، ثم انتقاله إلى مصر بعد أن صار يوسف عليه السلام حاكماً على خزائن الأرض فيها، وذلك ما تضمنته قصة يوسف المبسوطة في القرآن المجيد.

## (۱۱) «يوسف عليه السلام»

قال رسول الله ﷺ:

«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».

وقد ذكره الله في عداد مجموعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقــال الله تعالى في شأنه في سورة (غافر ٤٠):

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَا جَآءَ كُم بِهِ مَّ حَقَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ يَعْدِهِ وَرَسُولًا كَذَٰ لِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مُنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابُ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْعَلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّل

## \* حياة يوسف عليه السلام في فقرات:

(أ) أبرز ما تعرض لـ المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي:

١ ــ هو يوسف بن يعقوب من زوجته راحيل، ولد في وفدان آرام، بالعراق حينها كان أبوه عند خاله (لابان)، ولما عاد أبوه إلى الشام ــ مهجر الأسرة الإبراهيمية ــ كان معه حدثاً صغيراً. قالوا: وكان عمر يعقوب لما ولد له يوسف (٩١) سنة، وإن مولد يوسف كان لمضي (٢٥١) سنة من مولد إبراهيم.

٢ ـ توفيت أمه وهو صغير، فكفلته عمته وتعلقت نفسها به، فلها اشتد قليلاً أراد أبوه أن يأخذه منها، فضنت به وألبسته منطقة لإبراهيم كانت عندها وجعلتها تحت ثيابه، ثم أظهرت أنها سُرقت منها، وبحثت عنها حتى أخرجتها من تحت ثياب يوسف، وطلبت بقاءه عندها يخدمها مدة جزاء له بما صنع، وبهذه الحيلة استبقته عندها، وكف أبوه عن مطالبتها به.

٣ \_ كان يوسف أثيراً عند أبيه من بين إخوته، وقد رأى يوسف \_ وهو غلام صغير \_ رؤيا قصها على أبيه، فقال له أبوه: «لاتقصص رؤياك على إخوتك»، وذلك خشية عليه من حسدهم. وخلاصة الرؤيا: أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر يسجدون له، فعرف يعقوب أنها تتضمن مجداً ليوسف يجعل إخوته وأبويه يخضعون لسلطانه.

٤ حسده إخوته على ولوع أبيهم به وإيثاره عليهم، فدبروا له مكيدة إلقائه في الجب، فمرت قافلة فأرسلت واردها إلى البشر فأدلى دلوه، فتعلق يوسف به، فأخذوه عبداً رقيقاً، وانتهى أمره إلى مصر فاشتراه رئيس الشرطة فيها، واحتل عنده مكاناً حسناً اكتسبه بحسن خلقه وصدقه، وأمانته وعبقريته. قالوا: ودخول يوسف إلى مصر يمكن تحديده قريباً من سنة (١٦٠٠) ق. م في عهد الملك أبابي.

٥ عشقته زوجة سيده وشغفت به، فراودته عن نفسه فاستعصم، فـدبرت لـه مكيدة سجنه إذا لم يُلَبَّ رغبتها منه، فقال: «رب السجن أحب إلي».

٦ أعطاه الله علم تعبير الأحلام، وكشف بعض المغيبات، فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد الله، وإلى دينه الحق.

٧ - كان معه في السجن فتيان: رئيسُ سُقاةِ الملك، ورئيس الخبازين، فرأى كـل منها في منامه رؤيا وعرضها على يوسف.

أما رئيس سقاة الملك: فقد رأى أنه يعصر خمراً، فقال يوسف: ستخرج من السجن

وتعود إلى عملك فتسقى الملك خمراً.

وأما رئيس الخبازين: فقد رأى أنه يحمل فوق رأسه طبقاً من الخبز، والطير تأكل من ذلك الخبز، فقال يوسف: سيصلب وتأكل الطير من رأسه.

وأوصى يوسف رئيس السقاة أن يذكره عند الملك.

وقد تحقق ما عبر به يوسف لكل من الرجلين، إلا أن ساقى الملك نسى وصية يوسف.

٨ لبث يـوسف في السجن بضع سنين، حتى رأى الملك رؤيا البقرات السمان والبقرات العجاف، والسنابل الخضر والأخر اليابسات، فعرض رؤياه على السحرة والكهنة فلم يجد عندهم جواباً، عند ذلك تذكر ساقي الملك ما أوصاه به يـوسف في السجن فأخبر الملك بأمره، فأرسله إلى يوسف يستفتيه في الرؤيا، فكان جـواب يوسف بأن البلاد سيأتيها سبع سنوات خصبات ثم يأتي بعدها سبع سنوات قحط وجدب.

9 - أعجب الملك بما عبر به يوسف، فدعاه للخروج من السجن، ولكن يوسف أراد أن يعاد التحقيق في تهمته قبل خروجه، حتى إذا خرج خرج ببراءة تامة، فأعاد الملك التحقيق، فاعترفت المرأة بأنها هي التي راودته عن نفسه. عند ذلك خرج يوسف من السجن، وقربه الملك واستخلصه لنفسه، وجعله على خزائن الأرض، ويشبه هذا المنصب منصب (وزارة التموين والتجارة)، وسياه الملك اسماً يألفونه في مصر بحسب لغتهم (صفنات فعنيح)، وجعله بمثابة الملك مسلّطاً على كلّ مصر، باستثناء الكرسيّ الأول الذي هو للملك.

10 سنوات الخصب الحب في سنابله، لمواجهة الشدة في سنوات القحط، وجاءت سنوات القحط التي عمت مصر وبلاد الشام، فقام بتوزيع القوت ضمن تنظيم حكيم عادل.

11 \_ علمت أسرته في أرض الكنعانيين بأمر الميرة في مصر، فوفد إخوته إلا شقيقه بنيامين إلى مصر طالبين الميرة، لأن أباه \_ سيدنا يعقوب \_ صار حريصاً عليه بعد أن فقد ولده يوسف، فلما رآهم يوسف عليه السلام عرفهم، وأخذ يحقق معهم عن أسرتهم وعن أبيهم، واستجرَّ منهم الحديث فأخبروه عن بنيامين، فأعطاهم ميرتهم ورد لهم فضتهم في أوعيتهم، وكلفهم أن يأتوا بأخيهم بنيامين في المرة الأخرى، وإلا فليس لهم عنده ميرة، فوعدوه بذلك.

17 ـ ذكروا لأبيهم ما جرى لهم في مصر، والشرط الـذي شرطه عليهم العزيز، وبعد إلحاح شديد ومواثيق أعطوها من الله على أنفسهم، أذن لهم يعقوب عليه السلام بأن يأخذوا معهم أخاهم بنيامين.

17 \_ ولما وفدوا على يوسف عليه السلام دبًر لهم أمراً يستبقي فيه أخاه بنيامين عنده ؛ فكلف غلمانه أن يدسوا الإناء الفضيّ الذي يشرب به في رحل أخيه بنيامين. ولما حملوا ميرتهم عائدين إلى بلادهم أرسل الجنود للبحث عن سقاية الملك، فوجدوها في رحل بنيامين فأخذوه، وكان أمراً شديد الوقع على قلوبهم، وعادوا إلى يوسف يرجونه ويتوسلون إليه أن يخلي سبيل أخيهم، وعرضوا عليه أن يأخذ واحداً منهم مكانه، إلا أنه رفض. فرجعوا إلى أبيهم إلا كبيرهم رأوبين، وأخبروه الخبر فظن بهم سوءاً، وحزن حزناً أفقده بصره. ثم أمرهم بالعودة إلى مصر والتحسس عن يوسف وأخيه، فعادوا إلى مصر وألحوا بالرجاء أن يمن العزيز عليهم بالإفراج عن أخيهم، وخلال محادثتهم معه بدرت منهم بادرة أسرها يوسف في نفسه، إذ قالوا: وإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل»، يشيرون إلى الحادثة التي اصطنعتها عمته حينها كان صغيراً لتستبقيه عندها.

١٤ ـ وبأسلوب بارع عرفهم يوسف بنفسه ، فقالوا: «أإنك لأنت يوسف؟!» قال: «أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا!» قالوا: «تالله لقد آثرك الله علينا!» والتمسوا منه العفو والصفح عما كان منهم ، فقال: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم». وطلب منهم أن يأتوا بأهلهم أجعين ، وبذلك انتقل بنو إسرائيل إلى مصر ، وأقاموا فيها وتوالدوا حتى زمن خروجهم مع موسى عليه السلام .

10 \_ قالوا: ولما اجتمع يوسف بأبيه \_ بعد الفراق \_ كان عمر يعقبوب (١٣٠) سنة، فيكون عمر يوسف يومئذ (٣٩) سنة، ثم توفي يعقوب بعدها بـ (١٧) سنة. وعاش يوسف عليه السلام من السنين (١١٠)، ومات في مصر وهو في الحكم ودفن فيها، ثم نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عليهما السلام، ودفن بنابلس على الأرجح.

قالوا: وكانت وفاة يوسف عليه السلام قبل مولد موسى عليه السلام بأربع وستين سنة، وبعد مولد إبراهيم بـ (٣٦١) سنة. ولكن مثل هـذه المدة لا تكفي مـطلقاً لأن يتكاثر فيها بنو إسرائيل إلى المقدار الذي ذكر مؤرخوهم أنهم قد وصلوا إليه أيّام موسى عليه السلام.

(ب) وقد فصَّل القرآن الكريم قصة حياة يوسف عليه السلام في سورة كاملة مسماة باسمه؛

وقد أبرزت من حياته مشالاً فريداً من روائع القصص الإنسانية الهادية المرشدة، مرت في حياة مصلح رسول.

## «شعيب عليه السلام»

وقد أرسله الله إلى أهل مدين (ويعرفون أيضاً بـاصحاب الأيكـة، وهي: غيضة تُنبِتُ ناعمَ الشجر كـانت لهم)؛ ويرى بعض المفسـرين أن أصحاب الأيكـة قوم آخـرون غير أهـل مدين، أرسله الله إليهم بعد إهلاك أهل مدين، وكانوا يسكنون بقرب مدين، فدعاهم إلى الله فكذبوه، فأخذهم عذاب يوم الظلة. والله أعلم.

وقد ذكر الله شعيباً عليه السلام في عداد مجموعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وقال تعالى بشأنه في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تَكُم بَكِيْنَةُ مِن رَبِّكُم فَأُوقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَائُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

ويسميه المفسرون خطيب الأنبياء لحُسْن بيانه وقوّة حجّته.

#### أهل مدين ومساكنهم:

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون في بلاد الحجاز مما يلي جهة الشام، وهي أرض واقعة حول خليج العقبة من طرف نهايته الشمالية شمالي الحجاز وجنوب فلسطين. ويظهر أنها في الأرض المسهاة الآن: (معان)، أو على قرب منها.

وفي الطبري: عن سعيد بن جبير أن ما بين مصر ومدين ثماني ليال.

وأهل مدين: قبيلة تنسب إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام من زوجته (قطورة) التي تزوجها بعد موت سارة؛ ويسميه أهل الكتاب (مديان) كها سبق عند الكلام على سيدنا إبراهيم. ويظهر لي أن هؤلاء القوم كانوا قوماً عرباً جاء إليهم مدين بن إبراهيم وصاهرهم وعاش بينهم؛ وصار له فيهم رهط وأسرة، ولذلك سماهم الله أهل مدين نسبة إليه. والله أعلم.

## \* نسب شعيب عليه السلام:

قال أبو البقاء في كلياته: «شعيب عليه السلام هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم الخليل». وقيل غير ذلك في نسبه.

قالوا: وأمه بنت لوط عليه السلام. والله أعلم.

#### \* حياة شعيب مع قومه في فقرات:

١ ــ لم يَطُل بأهل مدين العهد حتى هجروا دينهم الذي كانوا ورثوه عن إبراهيم عليه السلام؛ ودخلت فيهم الوثنية فكفروا بالله وعبدوا غيره، وانحرفوا عن الصراط السوي، فكان من سيئاتهم: التطفيف في الكيل والوزن، وبخس الناس أشياءهم في تجاراتهم، والفساد في الأرض.

٢ فارسل الله إليهم شعيباً رسولاً منهم يتصل نسبه من جهة آبائه بإبراهيم عليه السلام، فدعاهم إلى الله بمثل دعوة الرسل، وأمرهم بالعدل، ونهاهم عن الظلم، وجاءهم ببينة من ربه، وذكرهم بنعمة الله عليهم، إذ كثّرهم من قلة، وأغناهم من فقر، فآمن به قليل منهم وكذبه الأكثرون.

وكان خطيباً حسن البيان قويّ الحجّة، ويذكر المفسرون أنه خطيب الأنبياء، وروي في ذلك حديث عن الرسول ﷺ، رواه ابن إسحاق عن ابن عباس.

٣ وليًا ألح عليهم شعيب عليه السلام في الدعوة والموعظة قالوا له \_ كها جاء في سورة (هود ١١)\_:

﴿قَالُواْ يَنشَعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَسِكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَنْنَكُ ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْسَنَا بِعَنِيزِ ۞ ﴾ .

٤ ـ ثم هـددوه وتوعـدوه بإخـراجه من قـريتهم هو والـذين آمنوا معـه إلا أن يعـود في ملتهم، وهيهات لرسول أن يستجيب لدعوة الكفر وهو يدعو إلى الإيمان!!

٥ \_ ولقد أنذرهم عقاب الله فقال لهم \_ كها جاء في سورة (هود ١١)\_:

﴿ وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِ مَنَكُمْ شَقَاقِ آن يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا أَمَابٌ قَوْمَ نُوج أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُولُكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمْ م

٦ وعلى الرغم من كل النصائح والمواعظ والإنذارات، طلبوا منه \_عناداً وجهلاً
 وسخرية وتحدياً \_ أن يُسقِط عليهم كسفاً وقطعاً، من السهاء إن كان من الصادقين!!

٧ ف استنصر شعيب بربه، فحقت كلمة الله بالعذاب على من كفر من قومه، فأهلكهم الله بالصيحة رافقتها الرجفة في يوم الظلة، وذلك يوم اشتدت فيه الحرارة شدة لا تطاق، فأرسل الله سحابة ففزعوا إليها فراراً من شدة الحر، فلما تكامل عدد أهل الكفر في ظلها، تزلزلت بهم الأرض، وصدمتهم صيحة السماء، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يُغْنُوا فيها!!

٨ = ونجى الله شعيباً والذين آمنوا معه برحمته.

9 \_ ليس عند المؤرخين تحديد للزمن الذي عاش فيه شعيب عليه السلام، ومن المحقَّق أن دعوته لقومه كانت بعد لوط بزمن غير بعيد، لقوله لقومه \_ كها قص القرآن المجيد في سورة (هود) \_ : ﴿وما قوم لوط منكم ببعيد﴾ (٨٩)؛ وأنها كانت قبل موسى لقوله تعالى \_ عقب الحديث عن عدد من الرسل ومنهم شعيب \_ في سورة (الأعراف ٧):

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِم مُّوسَى بِتَايَدِتَنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ - ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ

ويغلب على الظن أن أحداث إهلاك قومه كانت بعد انتقال بني إسرائيـل إلى مصر؛ وفي المدّة الواقعة بين وفاة يوسف ونشأة موسى عليها السلام. والله أعلم.

١٠ وقد أوجز القرآن الكريم قصة شعيب مع قومه في عدة سور، وأهم ما جاء فيها النقاط التالية:

(أ) إثبات نبوته ورسالته إلى أهل مدين وأصحاب الأيكة.

وهل هما قوم أو قومان؟

للمفسرين في ذلك رأيان، وقد ترجح عندي أنهها اسهان لمسمى واحد. والله أعلم.

- (ب) وصف قومه بـالكفـر وفعـل السيئـات التي منهـا: التـطفيف والبخس، والفسـاد في الأرض.
  - (ج) دعوته لقومه، وصبره عليهم، وإنذاره لهم.
  - (د) إهلاك الله لقومه، ونجاته هو والذين آمنوا معه برحمة من الله وفضل.

### (14)

## «أيوب عليه السلام»

وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، ففي خطابه لسيدنا محمد ﷺ، مثبتاً له أنه أوحى إليه كما أوحى إلى مجموعة من الرسسل ومنهم أيوب، قال الله في سورة (النساء ٤):

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِي مَ وَ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَأَيْوَبَ وَيُونُسَ وَهَلَرُونَ وَسُلَيْهَا وَ وَالنَّيْنَا دَاوُدَ وَالسَّعَانَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَلَرُونَ وَسُلَيْهَا وَ وَالنَّيْنَا دَاوُدَ وَالسَّعَانَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### \* نسب أيوب:

من المحقّق أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام، لقوله تعالى في معرض الحديث عن إبراهيم: «ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون». (٤٨ الأنعام/٦).

وقد حصل اختلاف في تفصيل نسبه، وقال أبو البقاء في كلياته: «لم يصح في نسبه شيء».

وأقرب ما قيل في نسبه ــ على ما نظن ــ هو ما يلي:

فهو (أيوب عليه السلام) بن أموص بن زارح بن رعوثيل بن عيسو «وهو العيص» ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليها السلام(١).

## \* حياة أيوب عليه السلام في فقرات:

(أ) أبرز ما تعرض لـه المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي:

١ \_ كان أيوب عبداً صالحاً، صاحب غني كبير، وأهل وبنين.

قالوا: وكان يملك «البثينة» جميعها، وهي من أعمال دمشق. فقـد ابتلاه الله بـالرخـاء، فآتاه المال والغنى والصحة، وكثرة الأهل والولد، فكان عبداً تقياً، ذاكراً لأنعم الله عليه.

جاء في تفسير المنار: أن أيوب عليه السلام كان أميراً غنياً، عظيماً محسناً.

٢ ــ ثم ابتلاه الله بسلب النعمة، ففقد المال والأهل والولد، ونشبت به الأمراض المضنية المضجرة، فصبر على البلاء، وحمد الله وأثنى عليه، وما زال على حاله من التقوى والعبادة والرضا عن ربه.

٣ فكان في حالتي الرخاء والبلاء مثالاً رائعاً لعباد الله الصالحين، في إرضاء الرحمن وإرغام أنف الشيطان.

٤ ــ قالوا: وكانت له امرأة مؤمنة اسمها (رحمة) من أحفاد يوسف عليه السلام، وقد رافقت هذه المرأة حياة نعمته وصحته، وزمن بؤسه وبالاثه، فكانت في الحالين مع زوجها شاكرة فصابرة.

٥ ـ ثم إن الشيطان حاول أن يدخل على أيوب مباشرة في زمن بـ لائه فلم يؤثّر به؛ ثم حاول أن يدخـل إليه عن طريق امرأته، فوسـوس لها، فجـاءت إلى أيوب وفي نفسها الياس والضجر مما أصابه، وأرادت أن تحرك قلبه ببعض مـا في نفسها، فغضب أيـوب وقال لهـا: كم

<sup>(</sup>١) أخذاً من تاريخ اليعقوبي.

لبثتُ في الرخاء؟ قالت: ثمانين، قال: كم لبثتُ في البلاء؟ قالت: سبع سنين، قال: أما أستحيي أن أطلب من الله رفع بلائي وما قضيتُ فيه مدة رخائي!!

ثم قال: والله لئن برئت لأضربنك مائة سوط، وحرّم على نفسه أن تخدمه بعد ذلك.

٦ - أصبح أيوب بعد ذلك وحيداً يعاني بلاءه ويقاسي شدته صابراً محتسباً، ولما بلغ ذروة الابتلاء: «نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب» (٤١ ص ٣٨/٣)، ونادى ربه: «أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين».

فقال الله له: ﴿اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب﴾. (٤٦ س٠/٣٨).

اركض برجلك: أي: اضرب الأرض برجلك، وادفع برجلك مكاناً ما في الأرض.

فركض برجله، فلما تفجر له الماء شرب واغتسل، فشفاه الله وعاد أكمل ما كان صحة وقوة.

٧ - جاءت إليه امرأته، فشهدت ما منَّ الله به عليه من العافية، ففرحت به وأقبلت عليه، وأراد أيوب أن يبرَّ بيمينه فيها ويضربها ماثة سوط، فأوحى الله إليه أن يأخذ ضِغْشاً (١) ويضرب امرأته به، ويكون بذلك قد تحلل من يمينه التي حلفها. وهذه من الحيل الشرعية للبرّ بالأعان.

٨ ــ ولما اجتاز أيوب بنجاح باهر دور الابتلاء ــ في حالتي الرخاء والبلاء ــ اصطفاه الله واجتباه فجعله رسولاً.

٩ \_ وردُّ الله إليه ما كان فيه من النعمة، ووهب له أهله ومِثلَهم معهم برحمته.

قالوا: وقد ولد له (٣٦) ولداً ذكراً، وكان من أولاده (بِشر) اصطفاه الله وجعله رسولًا، وسماه (ذا الكفل).

1٠ \_ ويغلب على الـظن أن مقــام أيــوب عليــه الســلام كــان بــالشـــام (في دمشق أو حواليها)؛ وأن الله أرسله إلى أمة الروم، ولذلك يذكر بعض المؤرخين أنه من أمة الروم.

١١ \_ قالوا: وقد عاش أيوب (٩٣) سنة.

(ب) وقد عرض القرآن الكريم إلى جوانب يسيرة من حياة أيوب عليه السلام؛ وهي الأمور التالية:

<sup>(</sup>١) الضغث: قبضة من حشيش اختلط فيها الرطب باليابس. والمعنى: نفَّذ يمينك بأن تضربها بحزمة من قضبان خفيفة، كعذق من النخل فيه ماثة شمراخ.

١ \_ إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه.

٢ ـ إشارة إلى قصة بـ الاثـه وما مسّه من الضر، ثم كشف الضرعنه بمغتسل بـارد وشراب، ثم هبة الله له أهله ومثلهم معهم.

٣ \_ إشارة إلى يمينه التي حلفها، والطريقة التي علمه الله أن يبرُّ فيها بيمينه.

قال الله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَنِى ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِدِمِين ضُرِّرٌ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ مْ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى في سورة (صّ ٣٨):

﴿وَاذْكُرْعَبْدَنَآ أَيُّوْبَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ الْكَارَكُصُّ بِرِجْلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ الْمَارِدُ وَصَدَّا اللهُ اللهُ وَالْمُغْتَسَلُ اللهُ اللهُ وَهَذَا اللهُ اللهُ وَمَثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ الْوَجُدُنَهُ صَابِراً يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا الللللَّهُ الللَّلْ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللّ

#### (11)

## «ذو الكفل عليه السلام»

وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، فقال تعالى في شأنه في سورة (ص ٣٨):

# ﴿ وَأَذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٠٠٠

قال أهل التاريخ: وهو ابن أيوب عليه السلام، واسمه في الأصل بشر. وقد بعثه الله بعد أيوب، وسماه ذا الكفل، وكان مقامه في الشام، وأهل دمشق يتناقلون أن له قبراً في جبـل قاسيون. والله أعلم.

والقرآن الكريم لم يُزِدُ على ذكر اسمه في عداد الأنبياء، ولم أعثر على تسرجمة مبسوطة له(١).

<sup>(</sup>١) ويعض العلماء لا يثبت نبوته ولا يتعرض إلى أنه ابن أيوب عليه السلام، بل يقول: إنه رجل صالح من بني إسرائيل تكفل لأحد أنبيائهم بطاعات فوفى بها؛ ونرجح نبوته ورسالته. والله أعلم.

### (17) و (17)

### «موسى وهارون عليها السلام»

١ ــ أما موسى: فهـو من كبار أولي العـزم من الـرسـل، قـال الله تعـالى في شـأنـه في سورة (غافر ٤٠):

﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَنِيْنَ ا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنُرُونَ فَقَالُواْ سَنْ حِرُّكَ ذَابُ ﴿ فَيَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاللَّحِقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ﴿ ﴾ .

٧ ــ وأما هارون: فهـوشقيق موسى، وقـد بعثه الله رسـولاً مع مـوسى ووزيراً لـه في رسالته ومعيناً له في دعوته، قال تعالى في شـانهها ــ بعد الكـلام على مجمـوعة من الـرسـل ــ في سورة (يونس ١٠):

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم تُمُوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِتَايَنِنَا فَأَسْتَكُبَرُوا ۚ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ۚ فَيَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوّاْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرُ ثُمِينَ ۗ ﴿ ﴾ .

#### \* **i**

هما ابنا عمران (عمرام بالعبري) بن قاهت «قاهات» بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن.

وأمهما يوكابد بنت لاوي عمة عمران، ولم يكن الزواج بالعمة حينئذ محرماً، ثم نزل تحريم ذلك على موسى .

وهارون أسبق ميلاداً من موسى بثلاث سنين، ولهما شقيقة اسمها مريم كانت فوق سن الإدراك حينها ولد موسى.

## حياة موسى وهارون عليها السلام في فقرات:

- (أ) أبرز ما تعرض لـ المؤرخون من حياة موسى وهارون ما يلى:
- ۱ ــ ولـد موسى بعـد (٦٤) سنة من وفـاة يوسف، أي: بعـد (٤٢٥) سنة من ميـلاد إبراهيم وبعد (٢٥٠) سنة من وفاته، وعاش نحو (١٢٠) سنة، والله أعـلم.
- ٢ ـ قبل ميلاد موسى أصاب العبرانيين اضطهاد من فرعون في أرض مصر، وبلغ الاضطهاد ذروته إذ أصدر فرعون أمره بقتل كل مولود ذكر للعبرانيين «بني إسرائيل»؛ وفي هذه

الأثناء ولد موسى، فأوحى الله إلى أمه: «أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني؛ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين». (٧ القصص/٢٨).

٣ ــ فأرضعته أمه ثلاثة أشهر، ثم خافت افتضاح أمرها، وخشيت عليه من جنود فرعون المكلَّفين بالبحث عن أولاد العبرانيين الذكور، فصنعت لـه صندوقاً يحمله في الماء، والقته في النيل.

٤ ــ وساق الماء الصندوق حتى دنا من قصر فرعون المشرف على النيل، ومريم أخت موسى تراقبه عن بعد وتتبع أثره، حتى هيأ الله لهـــذا الصندوق من يلتقطه من نساء القصر الفرعوني.

قـالوا: وقـد التقطتـه ابنة فـرعون وأحبتـه، وأدخلته البـلاط الفرعـوني، وقد علمـوا أنه عبراني، وأنه محكوم عليه بالقتل بموجب الأمر الفرعوني العام.

ولما رأته امرأة فرعون قذف الله محبته في فؤادها، واسمها (آسية)(١)، ثم كانت امرأة مؤمنة ضرب الله بها المثل في كتابه: «إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين».

فطلبت آسية من فرعون \_ بما لها من دالَّة \_ أن يبقيه على قيد الحياة ليكون قرة عين لها وله \_ ولعلهم كانوا في شوق لولد ذكر \_ ؛ وقالت له: عسى أن ينفعنا إذا كبر عندنا، أو نتخذه ولداً.

وأسموه في القصر (موسى) أي: المنتشل من الماء.

قالوا: وأصل ذلك في اللغة المصرية القديمة: (موريس)، أخذاً من (مو) بمعنى ماء و (أوريس) بمعنى منتشل.

٥ – وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من الهم والقلق على ولدها لما علمت نجاة ولدها،
 وتبنى القصر الملكى له.

٦ بحث نسوة البلاط الفرعوني عن مرضع للطفل، فكانوا كلم جاؤوا بمرضع لـه رفض ثديها.

<sup>(</sup>١) وفي الحديث عن أبي موسى، عن النبي على قال: (كَمُلَ من الرجال كثير، ولم يكمُل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائسر الطعام). (متفق عليه).

لقد حرم الله عليه المراضع، وألهمه رفض تُدِيّهنّ، وذلك ليعيده إلى أمه ويُقرَّ به عينها، ولما رأت أخته مريم أنهم أحبوه واستحيوه، وهم يبحثون عن مرضع له \_ ولعلّها كانت معتادة دخول القصر الفرعوني \_ قالت لهم: «هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون»؟ (١٢ القصص/٢٨) فوافقوا، فدعت أمها، فعرضت عليه ثديها فامتصه بنهم وشوق، فاستأجروها لإرضاعه وكفالته.

وبذلك ردّ الله موسى إلى أمه كي تقـرّ عينها بـه، ولا تحزن عـلى فراقـه، ولتعلم أن وعد الله حق، فقد رده الله إليها كها أوحى إليها.

٧ - تمت مـدة رضاع موسى وكفالته على يدي ظئره في ظن البيت الفرعوني، ويـدي أمه في الحقيقة، وأعيد إلى قصر الملك فنشأ وتربى فيه، حتى بلغ أشده واستوى، وآتاه الله صحة وعقلاً، وقوة وبأساً.

وإذْ أراد الله أن يجعله رسولًا من أولي العزم، ذا شأن في تاريخ الرسالات الساوية، فقد آتاه حكماً وعلماً.

٨ - ومما لا شك فيه أنه ظل على صلة بمرضعته - أمه في الحقيقة - التي عرف منها ومن بقية أسرته قصة ولادته ونشأته في القصر الفرعوني، وأنه إسرائيلي من هذا الشعب المضطهد، المسخّر في مصر على أيدي فرعون وآله وجنوده.

وبالنظر إلى صلته ومكانته في القصر الفرعوني، فقد جعل يعمل على تخفيف الاضطهاد عن بني إسرائيل، ويدفع عنهم الظلم بقدر استطاعته، فصار الإسرائيليون في مصر يستنصرون به في كل مناسبة.

٩ ــ مرّ موسى ذات يـوم في طُرئق المـدينـة، في وقت خلت فيـه الـطرقـات من النـاس
 ــ ولعل الأمر كان ليلاً(١) ــ فوجد رجلين يقتتلان، أحدهما إسرائيلي والآخر مصري.

قالوا: وكان السبب أن المصري الفرعوني أراد أن يسخّر الإسرائيلي في عمل، فأبى عليه الإسرائيلي. ولما رأى الإسرائيلي موسى استغاث به، فجاء موسى وكان قوياً شديد البأس فأخذ بجمع يده فوكز المصري وكزة كانت الضربة القاضية عليه، فلما رآه قتيلاً بين يديه ولم يكن يريد قتله قال: «هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» (١٥ القصص /٢٨)، ورجع يستغفر الله مما فعل.

<sup>(</sup>١) أخذاً من قوله تعالى في سورة (القصص ٢٨، آية ١٨): ﴿فَأَصْبُحُ فِي اللَّدِينَةُ خَاتِفًا يَتَرْقُبُ﴾.

وأصبح موسى في المدينة خائفاً يترقب، يمرّ في طرقاتها على حذر، وبينها هو في طريقه إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة ثانية، فأقبل عليه موسى وقال له: «إنك لَغُويٌّ مبين» (١٨ القصص/٢٨)، أي: صاحب فتن ورجل مخاصهات، ومع ذلك أخذته حماسة الانتصار للإسرائيلي، فأراد أن يبطش بالذي هو عدوّ لهمها، لكنّ الإسرائيلي ظن أنه يريد أن يبطش به فقال له: «يا موسى أتريد أن تقتلني كمها قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين»

فالتقط الناس كلمة الإسرائيلي وعرفوا منها أن موسى هو الذي قتل المصري بالأمس؛ وشاع الخبر ووصل إلى القصر الفرعوني، فتذاكر آل فرعون في أمر موسى والقصاص منه، ولم يَعدم موسى رجلاً ناصحاً مخلصاً عن له صلة بالقصر، فجاءه من أقصى المدينة \_ وربحا كان ذلك من القصر نفسه، لأن العادة في القصور الملكية أن تكون في أماكن بعيدة عن المساكن العامة وحركة المدينة \_ وقال له: «يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين».

۱۰ ـ قبل موسى نصيحة الرجل، فخرج من المدينة خائفاً يتـرقب، وهو يقـول: «ربّ نجني من القوم الظالمين».

واتجه إلى جهة بلاد الشام تلقاء مدين، وسار بلا ماء ولا زاد، قالوا: وكان يقتات بورق الأشجار، حتى وصل إلى مدين، وفي مدين سلالة من الأسرة الإبراهيمية منحدرة من مدين ومديان، بن إبراهيم \_ أحد أعهام بني إسرائيل \_ ؛ ولعله قصدها عامداً لعلمه بصلة القربى مع أهلها.

١١ ـ وصل موسى بعد رحلة شاقة إلى مدين، فلما ورد ماءها وجد عليه أُمَّة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تـذودان أغنامهما عن الماء، منتظرتين حتى يتم الـرعـاة الأقوياء سقيهم.

أخدنت موسى غيرة الانتصار للضعيف فقال لهما: ما خطبكما؟ «قالتا: لا نسقي حتى يُصدِر الرعاء» (٢٣ القصص/٢٨)، واعتذرتا عن عملهما في السقي دون الرجال من أسرتهما فقالتا: «وأبونا شيخ كبير» أي: فهو لا يستطيع القيام بهذه المهمة.

فنهض موسى وسقى لهما، وانصرفتا شاكرتين له، مبكرتين عن عادتهما، وتـولّى موسى إلى الظل، وأخذ يناجي الله ويقول: «رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير». (٢٤ القصص/٢٨).

۱۲ \_ عجب أبوهما الشيخ الكبير من عودة ابنتيه مبكرتين، فقصتا عليه قصة الرجل الغريب الذي سقى لهما، فأمر إحداهما أن تعود إليه، وتبلغه دعوة أبيها ليجزيه على عمله.

فجاءته تمشى على استحياء، قالت: «إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا».

(٢٥ القصص/٢٨).

فلبى موسى الدعوة، وسار مع ابنة الشيخ، قالوا: وقد طلب منها أن تسير خلفه وتدله على الطريق، لئلا يقع بصره على حركات جسمها، وذلك عفة منه.

۱۳ ـ دخل موسى على الشيخ الكبير، فرحب به، وقدم له القِرى، وسأله عن خطبه، فقص عليه القصص، ووصف له حاله وحال بني إسرائيل في مصر، قال: «لا تخف نجوت من القوم الظالمين».

ذكر كثير من المفسرين والمؤرخين أن هذا الشيخ الكبير هو شعيب عليه السلام، واستشكل آخرون ذلك، وعلى كل حال فلا بد أن يكون إما شعيباً أو أحد أقاربه من سلالة مدين، أو أحد المؤمنين الذين نجوا مع شعيب بعد إهلاك أهل مدين، وقد نرجح أن يكون شعيباً لحديث ورد في ذلك عن النبي على وإن لم يبلغ درجة الصحة.

١٤ ــ قالت إحداهما: «يا أبت استأجره إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين» (٢٦ القصص/٢٨)،
 فأُعجب الشيخ برأي ابنته، وعرض على موسى الزواج من إحدى ابنتيه اللَّتين سقى لهما موسى.

قال: «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حِجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين». (٢٧ القصص/٢٨).

وبذلك شرط عليه أن يكون مهر ابنته أن يخدمه ثماني سنـين، فإن زادهـــا إلى عشر سنين فهى زيادة غير مفروضة.

فوافق موسى، ونجز العقد مع الشيخ، فقال: «ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيتُ فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل».

وتمت المصاهرة بينهها، قالوا: واسم ابنة الشيخ التي صارت زوجاً لموسى «صفورة».

10 \_ لبث موسى عند صهره الشيخ في مدين يخدمه حسب الشرط، وقضى في خدمته أوفى الأجلين وهو عشر سنين.

وقد ولدت له امرأته «صفورة» في مدين ولداً سماه «جرشوم» ومعناه: غريب المولد.

ثم تحرك قلب موسى أن يعود بأهله إلى مصر، وعزم على المسير واستعد له، ولما أراد الفراق أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون \_ يقال: شاة قالب لون، أي: على غير لون أمها \_.

فعن عقبة بن المنذر فيها رواه البزار، أن رسول الله ﷺ سُئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما»، ثم قال النبي ﷺ: «إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام، أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به؛ فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون. قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب ألوان كلها، وولدت اثنتين أو ثلاثاً كلُّ شاة، وليس فيها فشوش، ولا ضبوب، ولا كميشة تفوت الكف ولا ثغول»(١). أي: جاءت على غير ألوان أمّهاتها سالمة من العيوب.

وقال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا فَتَحْتُمُ الشَّامُ فَإِنَّكُمُ سَتَجِدُونَ بِقَايَا مَنْهَا وَهِي السَّامُريَّةِ».

17 \_ سار موسى بأهله من أرض مدين في فصل الشتاء، واستاق الغنم، ولما بلغ إلى قرب الطور ضلَّ الطريق في ليلة باردة. قالوا: وكانت امرأته حاملًا، وأراد موسى أن يوري ناراً فصلد زنده فلم يقدح له، وبينها هو كذلك إذ رأى جانب الطور ناراً، «فقال لأهله: امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس، أو أجد على النار هدى» (١٠ صله/٢٠)، أي: من يدله على الطريق إلى مصر.

فلما أى موسى النار، سمع نداء من النار من داخل الشجرة المباركة: «يا موسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى». (من ١١ ــ ١٣ طّه/٢٠)

1۷ \_ فأوحى الله له ما أوحى، وكلّفه أن يحمل الرسالة إلى الطاغي فرعون، وأعطاه الله الآيات، وطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون، ليكون له ردءاً، وأثنى موسى على أخيه بين يدي ربه بأنه أفصح منه لساناً، وقال موسى: «رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي رِدْءاً يصدّقني إني أخاف أن يكذّبون.

قال الله له: «سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكها سلطاناً فلا يصلون إليكها بآياتنا أنتها ومن اتّبعكها الغالبون».

<sup>(</sup>١) وهذه أصناف من الغنم معيبة.

۱۸ ــ وحمل موسى الـرسالـة، ومعه المعجـزات، ودخل مصر وقــابل فـرعون مـع أخيه هارون، وكان من أمرهما ما سبق أن شرحناه في معجزات موسى عليه السلام.

١٩ ـ وخرج موسى ببني إسرائيل من مصر، وأنجاه الله من فرعون وقومه.

ثم ذهب لمناجاة ربه وتلقى من ربه الألواح وفيها الوصايا الإَلَمية، وعاد إلى قومه فوجدهم قد عبدوا العجل الذي اتخذه لهم السامري، وكان من شأنه معهم ما سبق بيانه عند الكلام على معجزاته عليه السلام.

٣٠ ــ ثم طلب من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة ــ وهي أريحا ــ مجاهدين في سبيل الله بعدما أراهم المعجزات الباهرات؛ فقالوا لـه: «إن فيها قـوماً جبارين».. و «إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها»، وقالوا له أيضاً: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»!!
ندخلها أبداً ما داموا فيها»، وقالوا له أيضاً: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»!!

فغضب مـوسى ودعاعليهم فقال: «ربِّ إني لا أملك إلَّا نفسي وأخي فـافرق بيننـا وبـين القوم الفاسقين».

فقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا نُحَرَّمَةَ عَلَيْهِم أَرْبِعِينَ سَنَّةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ . (٢٦ المائدة/٥).

وهكذا لبثوا في التيه أربعين سنة، يتردَّدُون في برية سيناء وبرية فاران «صحراء الحجاز»؛ ويترددون أيضاً حوالي جبال السَّرَاة وأرض ساعير وبلاد الكرك والشوبك. والله أعلم.

٢١ ــ من الأحداث التي جرت لموسى عليه السلام لقاؤه بالعبد الصالح ــ الـذي ورد أنه الخضر ــ ؛ وقصة لقائه به مبسوطةً في القرآن الكريم في سورة (الكهف ١٨)

٢٢ \_ ومن الأحداث التي جرت له إيذاء قارون له في شرفه، فدعا موسى عليه فخسف الله به وبداره الأرض، وكان قارون رجلًا غنياً، قد بلغ من غناه أنه كان عنده من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؛ فلم تغن عنه من الله شيئاً.

اقرأ الآيات من سورة (القصص) من ٧٦ ــ ٨٣: «إن قارون كــان من قوم مــوسى فبغى عليهم» إلى آخر الآيات.

٢٣ ــ ثم أوحى الله إلى موسى أني متوف هارون، فأت به إلى جبل كذا وكذا فانطلقا نحوه، فإذا هما بسرير فناما عليه، وأخذ هارون الموت ورُفع إلى السهاء. ورجع موسى إلى بني إسرائيل، فقالوا له: أنت قتلت هارون لحبننا إياه، قال موسى: ويحكم أفترونني أقتل أخي؟! فلما أكثروا عليه سأل الله، فأنزل السرير وعليه هارون، وقال لهم: إني مت ولم يقتلني موسى، وكان ذلك في التيه، وكان عمر هارون حين توفي (١٢٢) سنة.

٢٤ ــ ثم توفي موسى عليه السلام بعد أخيه هارون بأحد عشر شهراً في التيه. قالوا: وقد بلغ عمره (١٢٠) سنة، ولما جاءه ملك الموت وعلم أن الموت لا بد منه قال: (ربَّ أدنني من الأرض المقدسة رميةً بحجر)، فأدني من الأرض المقدسة ودفن هنالك.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقاها، قال: فرجع الملك إلى الله فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقاً عيني، قال: فرد إليه عينه، وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورٍ فها ورات يدُك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، قال: ثم مَه ؟ قال: ثم تموت، قال: فالأن من قريب، ربّ أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله ﷺ «والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر».

(رواه البخاري ومسلم)(١)

(ب) وقد بسط القرآن الكريم في نَيِّفٍ وثلاثين سورة حياة موسى في ولادته ونشأته، وفراره من مصر، ودخوله أرض مدين، وزواجه ابنة شيخ مدين، وعودته إلى مصر، وتكليم الله له في جانب الطور، وتحميله الرسالة، ودعوته إلى فرعون وملئه، والمعجزات التي جرت في حياته، وخروجه من مصر ببني إسرائيل، ونجاتهم بالمعجزة، وغرق فرعون وجنوده في البحر، ونزول التوراة عليه والصحف، وعبادة قومه العجل، وسائر الأحداث الهامة التي جرت في حياته، مما أوجزناه هنا وفي الكلام عن المعجزات. وما بسطه القرآن الكريم من ذلك في غاية الروعة والإعجاز، ويحمل من العبر والأخبار ما يدلنا على مدى أهمية رسالته عليه السلام.

#### **(17)**

## «داود عليه السلام»

هو من الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل، وقد آتاه الله الملك والنبوة، وهو من سِبط يهوذا بن يعقوب، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، وقال في شأنه في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٠٠٠ ﴿ .

<sup>(</sup>١) أخذاً من مشكاة المصابيح: الحديث (٥٧١٣). والبخاري في الفتح الحديث رقم (١٣٣٩) ورقم (٣٤٠٧) ورقم (٣٤٠٧)، ومسلم في كتاب الفضائل وباب فضل موسى عليه السلام.

### \* نسب داود عليه السلام:

أثبت أهل التوراة وأهل الإنجيل نسبه على الوجه التالى:

هـو داود بن يسى «إيشا» بن عَـوْبيد بن بـوعز «أفصـان» بن سلمـون بن نحشـون (١) بن عبيناداب بن إرام، بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب «إسرائيل» عليه السلام.

- حياة داود عليه السلام في فقرات:
- (أ) أبرز ما تعرض لـ المؤرخون من حياة داود عليه السلام ما يلي:

أولاً \_ مقدمة عن حال بني إسرائيل منذ وفاة موسى عليه السلام حتى قيام ملك داود عليه السلام:

۱ \_ بعد انقضاء المدّة التي أقامها بنو إسرائيل في التيه \_ وهي (٤٠) سنة \_ وبعد وفاة هارون وموسى، تولى أمر بني إسرائيل نبي من أنبيائهم اسمه (يوشع بن نون عليه السلام) ؛ فدخل بهم بلاد فلسطين، وقسم لهم الأرضين. وكان لهم تابوت «صندوق» يسمونه تابوت الميثاق أو «تابوت العهد»؛ فيه ألواح موسى وعصاه ونحو ذلك، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿إِنَّ ءَاكِهَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن تَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكَرُونَ تَعْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ عِكَةً إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآكِهَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ •

٢ لا توفي يوشع بن نون، تولى أمر بني إسرائيل قضاة منهم، ولذلك سمي الحكم في هذه المدّة: حكم القضاة.

وفي هذه المدة دب إلى بني إسرائيل التهاون الديني، فكثرت فيهم المعاصي، وفشا فيهم الفسق، إلى أن ضيعوا الشريعة، ودخلت في صفوفهم الوثنية، فسلَّط الله عليهم الأمم، فكانت قبائلهم عرضة لغزوات الأمم القريبة منهم، وكانوا إلى الخذلان أقرب منهم إلى النصر في كثير من مواقعهم مع عدوهم، وكثيراً ما كان خصومهم يخرجونهم من ديارهم وأموالهم وأبنائهم.

٣ \_ وقُبيل أواخر هذه المدّة سَلب الفلسطينيون منهم «تابوت العهد» ، في حرب دارت بين الطرفين، وكان ممّن يدبر أمرهم في أواخر مدّة حكم القضاة نبي من أنبياء بني إسرائيل من سِبط لاوي اسمه: (صمويل = شَمْويل)؛ يتصل نسبه بهارون عليه السلام.

<sup>(</sup>١) هو سيد بني يهوذا عند خروج بني إسرائيل من مصر .

فطلب بنو إسرائيل من (صمويل) أن يجعل عليهم ملكاً يجتمعون عليه، ويقاتلون في سبيل الله بقيادته، فقال لهم: كما في سورة (البقرة ٢):

﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّالْقَاتِلُوَّ قَالُواْ وَمَالَنَا ۗ أَلَّا نُقَاتِلَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ ٱخْرِجْنَامِن دِينُونَا وَأَبْنَآبِنَا ۗ ۞ ﴾ .

فسأل شمويل ربه في ذلك، فأوحى الله إليه أن الله قد جعل عليهم ملكاً منهم اسمه (طالوت = شاؤول) من سبط بنيامين؛ وكانت قبيلة بنيامين في ذلك العهد قد أوشكت على الفناء في حرب أهلية وفتن داخلية قامت بين بني إسرائيل؛ فاستنكروا أن يكون طالوت ملكاً عليهم.

قال الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِأَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَلْهُ عَلَيْتُ مُلَكُمْ وَزَادُهُ بَسْطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسْةِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلَيْتُ مُلْكُمُ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ فَيْ مُلْكُمُ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلَيْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ ا

فسألوا عن دليل رباني يدلهم على أن الله ملَّكه عليهم، فقال لهم صمويل:

﴿إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ اَن يَأْلِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ مِكَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ .

وأعطاهم صمويل موعداً لمجيء التابوت تحمله الملائكة، فخرجوا لاستقباله فلما وجدوا التابوت قد جيء به حسب الموعد أذعنوا لملك طالوت، فكان أول ملك من ملوك بني إسرائيل.

٤ - جمع طالوت صفوف بني إسرائيل، وهيأهم لمحاربة عدوهم، وخرج بهم، ثم اصطفى منهم خلاصة للقتال، يقارب عددها عدد المسلمين في غزوة بدر. قالوا: وكان عددهم نحواً من (٣١٩) مقاتل، وذلك بطريقة قصها القرآن علينا في قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

# وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ أَفْشَرِ بُواْمِنْهُ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمْ ﴿ اللَّهُ مَ

وهؤلاء القلة هم الذين اصطفاهم طالوت للقتال بعد رحلة برية شاقة سار بهم فيها؛ وقد اشتد فيها ظمأ ألقوم، وبهذه القلة جاوز طالوت النهر.

٥ ــ لقي طالوت خصومه الوثنين الفلسطينين، وكان رئيسهم القوي الشجاع اسمه
 (جالوت = جليات عند العبرانيين) فرهبه بنو إسرائيل.

وهنا دخل في صفوف بني إسرائيل المقاتلين فتى صغير من سِبط يهوذا كان يرعى الغنم لأبيه «اسمه داود»، ولم يكن في الحسبان أن يدخل مثله في المقاتلين، ولكن أباه أرسله إلى إخوته الثلاثة الذين هم مع جيش طالوت ليأتيه بأخبارهم.

قالوا: فرأى داود جالـوت وهو يـطلب المبارزة معتـداً بقوتـه وبأسـه، والمقاتلون من بني إسرائيل قد رهبوه وخافوا من لقائه.

فسأل داود \_ وهو الفتى الصغير \_ عها يصير لقاتـل هذا الـرجل الجبـار شديـد البأس؛ فأُجيب بأن الملك «طالوت» يغنيه ويزوِّجه ابنته، ويجعل بيت أبيه حراً في إسرائيل.

فــذهب داود إلى الملك طــالــوت وطلب منــه الإذن بمبــارزة جــالــوت، فضنَّ بــه طالوت وحذره.

فقال له داود: إن قتلت أسداً أخذ شاة من غنم أبي، وكان معه دبّ فقتلته أيضاً، فألبسه طالوت لأُمّة الحرب وعدة القتال، فلم يستطع داود أن يسير بها لعدم خبرته السابقة بذلك، فخلعها وتقدم بعصاه ومقلاعه وخمسة أحجار صلبة انتخبها من الوادي.

وأقبل داود على جالوت وجرت بينها مكالمة عن بعد، وأظهر جالوت احتقار الفتى وازدراءه، والعفة عن مبارزته لصغر سنّه، لكن داود أخذ مقلاعه \_ وكان ماهراً به \_ وزوّده بحجرٍ من أحجاره، ورمى به فثبت الحجر في جبهة جالوت الجبار فطرحه أرضاً، ثم أقبل إليه وأخذ سيفه وفصل به رأسه، وتمت الهزيمة لجنود جالوت بإذن الله!

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ فَهَكَزَمُوهُم بِاذِ نِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَكُهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَاكَةُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَاةً وَهِ ﴾ .

ووفَّى طالوت لداود بالوعد، فزوجه ابنته (ميكال) وأغناه.

7 \_ ومنذ ذلك التاريخ لمع اسم (داود) في جماهير بني إسرائيل، ثم توالت الانتصارات لبني إسرائيل على يد داود، وخاف طالوت على ملكه منه فلاحقه ولاحق أنصاره وعَزَمَ على التخلص منه بالقتل، إلا أن الله سلم داود منه، ولم يكن من داود لطالوت إلا الوفاء والطاعة وحسن العهد، وقد تهيأت له الفرصة عدة مرات أن يقتله فلم يفعل ولوشاء لانتزع منه الملك.

٧ ــ ولما لم يجد داود سبيلًا لإصلاح نفس طالوت عليه، اعتزل عنه بعد عـدة محاولات
 وفاء قام بها نحوه، فلم يخفف ذلك من حسده وقلقه وآلامه.

ومن ثُمَّ بـدأت الهزائم تـلاحق طالـوت في حروبـه مع أعـداء بني إسرائيـل، حتى قُتـل هو وثلاثة من بنيه، وهُزم رجاله. قالوا: وقد ندم طالوت على ما كان منه وتاب.

وكان نبيهم صمويل قد تغير على طالوت وهجره لما بدر منه نحو داود، وقد أُخبر داود أن اللُّكَ صائر إليه بعد موت طالوت.

## ثانياً ـ داود في الملك:

٨ ــ علم داود بمقتل طالوت، فصعد إلى «حبرون = مدينة الخليل»، فجاء رؤساء سبط يهوذا وبايعوه بالملك.

أما بقية أسباط بني إسرائيل فقد دانوا بالطاعة لولد من أولاد طالوت اسمه: (إيشبوشت).

ثم قامت حروب بين جنود داود وجنود إيشبوشت، انتهت بمقتل ابن طالوت بعد سنتين أو ثلاث، واستتب لداود الملك العام على بني إسرائيل، وكان عمره (٣٠) سنة.

٩ ـ اتسعت مملكة بني إسرائيل على يد داود عليه السلام، وآتاه الله مع الملك النبوة، وجعله رسولًا إلى بني إسرائيل يحكم بالتوراة، كها أنزل عليه (الزبور) ـ أحد الكتب السماوية الأربعة الكبار ـ وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب.

١٠ قالوا: وقد دام ملكه (٤٠) سنة ثم توفي عليه السلام، ودفن في «بيت لحم» بعد أن أوصى بالملك لابنه سليمان، فيكون عمره على هذا حين قبض عليه السلام (٧٠) سنة.
 والله أعلم.

(ب) وقد تعرض القرآن الكريم في عدة سور لحياة داود عليه السلام، بشكل تناول أهم النقاط البارزة في حياته، عما يتصل ببدء ظهور اسمه في بني إسرائيل، وملكه ونبوته،

وبعض صفاته ونعم الله عليه، وأبرز ما جاء فيه النقاط التالية:

١ \_ إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه وأنزل عليه الزبور، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، وعلمه مما يشاء، وأمره أن يحكم بين الناس بالحق.

٢ ــ إثبات أنه قتل (جالوت) في المعركة التي قامت بين بني إسرائيل وعدوهم
 بقيادة طالوت.

٣ \_ إثبات أن الله أنعم عليه بنعم كثيرة منها:

(أ) أن الله آتاه الملك وشدّه له، وجعله خليفة في الأرض، وأعطاه أيْداً وقوةً في حكمه.

(ب) أن الله سخر الجبال والطير يسبحن معه في العشي والإبكار.

«فقد آتاه الله صوتاً حسناً، وقدرة على الإنشاد البديع، فهو يصدح بصوته بتسبيح الله وتحميده، ويتغنى فيه بكلام الله في الزبور في العثني والإبكار، فترجّع الجبال معه التسبيح والتحميد، وتجتمع عليه الطير فترجع معه تسبيحاً وترنماً وغناءً».

- (ج) أن الله آتاه علم منطق الطير، كما آق ولده سليمان من بعده مثل ذلك(١).
- (د) أن الله ألان له الحديد، «فهو يتصرف بطّيّه وتقطيعه ونسجه، كما يتصرف أحدنا بالأشياء اللينة بطبعها».
  - ( ه ) أن الله علَّمه صناعة دروع الحرب المنسوجة من زرد الحديد.

قالوا: وكانت هذه الصناعة غير معروفة قبل داود عليه السلام.

٤ \_ عرض قصة استفتاء فقهى وُجِّه إليه، فأفتى فيه بوجه، وكان ابنه سليمان فتيَّ

وبذلك يكون لكل صنف من أصناف الطيور منطق خاص به، وقد وهب الله سليمان وداود علم ذلك المنطق.

<sup>(</sup>۱) ويمكن أن نقول: إن الله قد وهب كلاً من داود وسليمان سمعاً مرهفاً يستطيع أن يميز به بين الأصوات والأنغام، بحيث يدرك من كل صوتٍ من أصوات الطيور حالات النفس وانفعالاتها ومطالبها التي يصدر ذلك الصوت تعبيراً عنها؛ وتلك هبة اختص الله بها داود وسليمان من دون سائر البشر. والله أعلم. والدي ينبهنا على هذا الاحتمال: أننا نجد عند المختصين في الموسيقى والنغم تفاوتاً كبيراً في قدرة السمع على التمييز بين اختلاف الأصوات والأنغام؛ وتحديد الفروق بينها، والتمكن من ضبط مراتب الأصوات ودرجاتها في سلم موسيقي دقيق، الأمر الذي يدلنا على أن علم الصوت أوسع مما وصل إليه العلم الإنساني بكثير، وغاية ما وصل إليه العلماء من ذلك هو في حدود ما يتناسب مع مستوى السمع الإنساني العام.

صغيراً حاضراً مجلس الاستفتاء فأفتى بوجه آخر، وكان ما أفتى به سليمان أضمن للحق وأقرب للصواب.

وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿وَدَاوُدَوَسُلَيْمُنَ إِذَ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ۞ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ ۞ .

نفشت: أي رعت ليلاً بلا راع ِ.

قال المفسرون: إن زرعاً دخلت فيه ليلاً غنم لغير أهله، فأكلته وأفسدته، فجاء المتحاكمون إلى داود \_ وعنده سليمان \_ ، فحكم داود بالغنم لصاحب الحرث عوضاً عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليلاً. فقال سليهان \_ وهو ابن إحدى عشرة سنة \_ : غير هذا أرفق، فأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرث لينتفعوا بألبانها وأولادها وأشعارها، وبدفع الحرث إلى أهل الغنم ليقوموا بإصلاحه حتى يعود إلى ما كان، ثم يترادّان.

٥ – عرض قصة الخصمين اللذين تسوّرا السور على داود، ودخلا عليه المحراب في وقت عبادته الخاصة التي يخلو بها ولا يسمح لأحد أن يدخل عليه فيها؛ ففزع داود منها، لأنها لم يستأذنا بالدخول عليه، ولم يدخلا محرابه من بابه، فقالا له:

«لا تخف خصيان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطِط \_ أي: لا تَجُرُ في الحكم \_ واهدنا إلى سواء الصراط».

فأصغى لهما داود، فقال أحد الخصمين:

«إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها \_ أي: ملكنيها \_ وعزَّن في الخطاب، أي: غلبني في المخاصمة بنفوذٍ أو بقوة. (٣٨ صَ/٣٨).

وسكت الآخر سكوت إقرار.

فقال داود: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم». (٢٤ ص/٣٨).

وانصرف المتسوران دون أن يعلِّقا بشيء على ما أفتى به داود.

فرجع داود إلى نفسه، فعرف أن الله أرسل إليه هؤلاء القوم بهذا الاستفتاء ابتلاء، وذلك لينبهه على أمر ما كان يليق به أن يصدر منه بحسب مقامه، فوبخ نفسه: «فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب»، تائباً من ذنبه، خائفاً من ربه.

وتطبيقاً لمبدأ عصمة الرسل عليهم السلام، فإن ما فُتِنَ به داود ونُبَّه عليه عن طريق الخصمين المستفتيين ينبغي أن لا يكون معصية ثابتة، وإنما هو من المباحات العامة التي لا تليق بمقام الرسل المصطفين عليهم السلام.

هذا إذا كانت الحادثة بعد النبوة، أما إذا كانت قبل النبوة فينبغي أن لا تكون من الكبائر، إذ الكبائر لا تليق بآحاد المؤمنين، فضلاً عن الذين يهيؤون للرسالة(١). والله أعلم.

وذكر فريق من المفسرين أنّ فنتة داود عليه السلام كانت لأنه حكم بمجرّد سماع الدعوى، دون أن يسأل البيّنة، أو يسمع كلام المدّعى عليه، ولذلك قال الله له بعد ذلك كما جاء في سورة (ص ٣٨):

﴿يَندَاوُردُإِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِٱلْأَرْضِ فَأَحْمُ بَيْنَٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِٱلْأَرْضِ فَأَحْمُ بَيْنَٱلنَّاسِ بِٱلْخَقِّ وَلَاتَتَّبِعِٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنسَبِيلِ

### (1A)

## «سليمان بن داود عليهما السلام»

هو من الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل بعد أبيه داود عليهما السلام، وقد انفردا من بين الرسل بأن الله آتاهما الملك والنبوة. وقد ذكر الله سليمان في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، فقال تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيتَنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِنْسَا وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ وَالْمَاتِكُ وَالْمُسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ وَالْمَاتِكُ وَاللَّهُ مَا وَيُونُونَ وَهُلُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ وَلُونُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ومؤرخو أهل الكتاب يفترون على داود عليه السلام قصة ملفَّقة: ينسبون إليه فيها الزنى بامرأة جميلة وقع بصره عليها وهي تستحم، ويقولون: إنها زوجة وأوريها الحثي، أحد الجنود المقاتلين المخلصين في جيشه ب وأنه لما خاف افتضاح أمره، دبر له مع قائد الجيش طريقة قتل بيد العدو، وذلك أن القائد حمّله الراية وأمره بالتقدم نحو العدو، ثم أمر من معه من الجنود بالتخلي عنه، فتمكن جنود العدو منه فقتلوه، فلما مات وأورياء تزوج داود بزوجته التي وقع بها. قالوا: ومن هذه المرأة جاء ابنه سليمان، بعد أن مات الولد الذي علقت به من الزنى.

وهذه قصة مفتراة على داود، ومن يقرأ في كتب أهل الكتاب يجد فيها الكثير من نسبة الكبائر إلى أنبيائهم وقِدًيسيهم، يلفّقونها ليبرروا لأنفسهم ارتكاب الأثام، والوقوع في الكبائر!!

### \* حياة سليمان عليه السلام في فقرات:

## (أ) أبرز ما تعرض لـ المؤرخون من حياة سليمان عليه السلام ما يلي:

١ \_ أوصى داود عليه السلام بالملك لولده سليمان، ولما مات داود ورثه سليمان في الملك، وكان عمره حينتل اثنتي عشرة سنة (١)، وكان سليمان \_ على حداثة سنّه \_ ممن آتاهم الله الحكمة والفطانة وحسن السياسة.

٢ ـ اتسع ملك سليمان، وغالب الأمم من حوله، حتى ضرب الجزية على جميع ملوك الشام، ثم امتد ملكه حتى كان له نفوذ على ملوك اليمن، وخضعت له ملكة سبأ، فآمنت به ودخلت في دينه وطاعته.

٣ ـ قام بعمارة بيت المقدس ـ تنفيذاً لوصية أبيه داود عليه السلام ـ بعد أربع سنين من توليه الملك؛ وأنفق في ذلك أموالاً كثيرة، وانتهى من عمرانه بعد سبع سنين، وأقام السور حول (أورشليم = مدينة القدس).

ثم بنى (الهيكل= القصر الملكي)، قالوا: وقد أتم بناءه في مدة ثلاث عشرة سنة، وأنشأ مذبح القربان، وكان له اهتمام عظيم بالإصلاح والعمران، وكان له أسطول بحري<sup>(۲)</sup>، قالوا: وكانت السفن تجلب له من الهند الذهب والفضة والبضائع، والفيلة والقرود والطواويس، وكان له عناية فائقة بالخيل، يروضها ويعدها للحرب، وكانت له مجموعة كبيرة من النساء الحرائر والسراري.

قالوا: وقد قام بأعمال تجارية واسعة في البر والبحر، وأدخل نظام الضرائب والسُّخرة، حتى أصبحت عظمة حكمه مضرب الأمثال.

٤ ــ وأورد المؤرخون أن سليمان عليه السلام حجّ إلى بيت الله الحرام بمكة، في ركب ملكي كبير وفي فيه نذره، وقدم في حجته ذبائح وقرابين كثيرة، وأنه بعد حجه عليه السلام سافر بركبه إلى اليمن، ودخل أرض صنعاء. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن خلدون أن عمره كان اثنتين وعشرين سنةً، وفي الكامل لابن الأثبير أن عمره كان ثلاث عشرة سنة. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) وقد اتخذ ميناءه في عصيون جابر «ومعناه بالعبرية: العمود الفقري للجبار»؛ وهو يقع في خليج العقبة
 من قرب نهايته.

٥ \_ ولبث في الملك (٤٠) سنة ثم توفي عليه السلام، وقد بلغ عمره (٥٢) سنة (١٠).

(ب) وقد تعرض القرآن الكريم في عدة سور لحياة سليان عليه السلام، بشكل تناول أهم النقاط البارزة في حياته، مما يتصل بنبوته وملكه، وبعض صفاته ونعم الله عليه، وذكر منها ما لم يتعرض له أهل التاريخ، وأبرز ما جاء في الكتاب العزيز مما يتصل به عليه السلام النقاط التالية:

۱ \_ إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه كها أوحى إلى سائر الرسل، وأن الله آتاه
 علمًا، وأنه، كها قال أبوه داود من قبل:

﴿ الحمد الله الذي فَضَّلَنا على كثيرِ من عباده المؤمنين ﴾ . (١٥ النمل/٢٧).

٢ ــ إثبات أنه أوَّاب، ولذلك أثنى الله عليه بقوله في سورة (صَ ٣٨):

﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ١

٣ \_ إثبات أن الله أنعم عليه بنعم كثيرة منها ما يلى:

(أ) أن الله آتاه الملك ميراثاً من أبيه داود عليه السلام، قال تعالى في سورة (النمل ٢٧):

# ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُ ۗ ۞ ٠

- (ب) أن الله آتاه علم منطق الطير، كها آق أباه داود مثل ذلك من قبله.
- (ج) أن الله آتاه الحكمة على حداثة سنه، ويشهد لذلك قصة الاستفتاء الفقهي الذي وُجُّه إلى أبيه داود، فأفتى فيه بوجه، فاستدرك سليمان فأفتى بوجه آخر، وكان ما أفتى به سليمان أضمن للحق وأقرب للصواب، وقد أوردنا هذه القصة فيها سبق عند الكلام على حياة داود عليه السلام.
- (د) أن الله سخّر لسليمان الريح تجري بأمره حيث أراد، غُدُوَّها شهر ورواحها شهر، فإذا أرادها رخاء جرت بأمره رخاء حيث أصاب، وإذا أرادها عاصفة جرت بأمره عاصفة إلى الأرض التي بارك الله فيها.

فتسوق له السفن حسب إرادته، وتتجه بأمره إلى الأرض التي يوجهها إليها حسب المصالح التي يقدرها.

<sup>(</sup>١) وقيل: «٥٣» سنة، وقيل: «٦٣» سنة، على الخلاف في عمره يوم تسولى الملك «١٢» أو «٦٣» أو «٣٣» أو «٣٣»

وهذا التسخير من المعجزات التي اختص الله بها سليمان عليه السلام.

(ه) أن الله سخر له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمر الله يذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب(١)، وتماثيل(٢)، وجفان كالجواب(٣)، وقدور راسيات(٤). كما سخر له من الشياطين ـ وهم مَرَدَة الجن ـ من يغوصون له في البحار، لاستخراج ما يريد منها، ومن يبنون له المباني الضخمة، كما سلطه الله على آخرين من الشياطين إذيكف شرهم عن الناس، وذلك بتقييدهم بالأغلال. قال الله تعالى في سورة (ص ٣٨):

﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاةً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ ﴾ .

مقرّنين في الأصفاد: مقيدين في الأغلال.

(و) أن الله سخر له الجنود من الجن والإنس والطير، يجتمعون بأمره ويطيعونه. قال تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿وَحُشِرَ لِسُلَتِمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾ .

يوزعون: يؤمرون فيطيعون، ويمنعون فيمتنعون.

(ز) أن الله أسال له عين القِطر \_ وهو النحاس \_ فكان النحاس يتدفق له مـذاباً من عين خاصةٍ كتدفق الماء، ولعل ذلك كان في أرض بركانية.

٤ ــ ومن الأحداث التي جرت لسليمان عليه السلام، قصته مع ملكة سبأ، قالوا:
 واسمها بلقيس. والله أعلم.

وخلاصة هذه القصة ــ مقتبسة مما جاء في الكتاب المجيد في سورة (النمل) ــ كما يلي : عرفنا أن الله سخّر لسليمان الطير يستخدم كلاً منها في مهمـاته، ضمن حــدود القدرات

<sup>(</sup>١) المحاريب: المعابد، المساجد، القصور.

 <sup>(</sup>۲) التماثيل: وهي صور للملائكة أو الصالحين من زجاج أو نحاس أو رخام. وكان اتخاذها في شريعتهم جائزاً، أما في الشريعة الإسلامية فهو محرم سداً لذريعة التشبه بعابدى الأصنام.

<sup>(</sup>٣) جفان كالجواب: أي قصاع كبيرة تشبه حياض الماء.

<sup>(</sup>٤) القدور الراسيات: القدور: الآنية التي يطبخ فيها الطعام، الراسيات: أي الثابتات يصعب تحريكها وحملها لضخامتها.

التي وهبها الله ذلك الصنف من الـطير، وكان قـد اختصه الله بفهم منـطقها، وكيفيـة خطابهـا وإفهامها أوامره ونواهيه، وتلك معجزة خاصة من الله لسليمان.

وكان من الطير المسخرة له (الهـدهد)، إلاَّ أن هـذا الهدهـد قد وهبـه الله امتيازاً إدراكيـاً خاصاً، يستطيـع أن يدرك به بعض ما يدركه الناس.

وذات مرة تفقّد سليمان جنوده من الطير، فلم يجد بينها طائر الهدهد.

قال سليمان: «مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو لَيَأْتِيني بسلطانٍ مبينٍ»(١).

ثم أقبل الهدهـد، وحضر بين يـدي سليمان عليـه السلام، وسمـع تـأنيبه عـلى غيابـه، وتوعُّدَه له إلاَّ أن يأتي بسلطانٍ مبينِ يبرر غيابه.

فقال الهدهد لسليمان: «أحطُّ بما لم تُحِطُّ به وجئتك من سبأ بنباً يقين». (٢٢ النمل/٢٧). سليمان: ما هو هذا النبأ اليقين يا هدهد؟

الهدهد: «إني وجدت امرأةً تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخَبُّء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» (٢٣).

قال سليمان: «سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولّ عنهم فانظر ماذا يرجعون».

حمل الهدهد كتاب سليمان، وطار بـه حتى وصل إلى ملكـة سبأ، فألقاه إليهـا، ففضته وقرأته.

ثم قالت لوزرائها ومستشاريها: «يا أيها الملا إني ألقي إليَّ كتاب كريم» (٢٩ النمل/٢٧)، فاسمعوا محتواه: «إنه من سليهان وإنه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. ألاّ تعلوا علي وأتوني مسلمين».

<sup>(</sup>١) أي: بحجة تبرر غيابه.

<sup>(</sup>٢) وبهذه العبارات التي أفصح بها الهدهد \_ بحسب منطقه \_ نجد إدراكاً عالياً قد ألهمه الله إياه، ومعرفة لما عليه القوم، وإعلاناً عن أصول الإيمان ودلائله. والله قادر على كل شيء، فيهب مشل هذه المعارف لما يشاء من خلقه، سواءً كان من غريزتهم القدرة على العلم بها، أو لم يكن من غريزتهم ذلك، فباب المعجزات الممكنات العقلية يتسع لمثل ذلك وأكثر، إنه يتسع لنطق الجماد فضلاً عن نطق الطير!!

ولما قرأت عليهم الكتاب قالت لهم: «يا أيها المـلأ أفتوني في أمـري ما كنت قــاطعة أمـراً حتى تَشْهَدون»(١).

قال ملَوْها ومستشاروها: «نحن أولو قوة وأولو بأس شديد»، فإن كنت تريدين الحرب فنحن أهل لها، وقد ذكروا ذلك ليشدوا من قوى مليكتهم، ويشيروا عليها بعدم الاستسلام، ثم قالوا لها: «والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» (٣٣ النمل/٢٧). معلنين بذلك كمال الطاعة لما تأمر به.

قالت الملكة: «إن الملوك إذا دخلوا قرية \_ أي: عنوة وعن طريق القتال \_ أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يسرجع المرسلون»؟!

فالرأي أن نصانعه أولًا بالهدايا، ونحمِّلها لرجال دهاة منا، ينظرون مدى قـوة سليمان، ثم بعد ذلك نقرر ما يجب أن نفعله في ضوء ما يأتينا من معلومات عنه.

حمل رسل ملكة سبأ هداياهم إلى سليمان، فلما وصلوا إليه ووضعوها بين يديه، قال سليمان: «أتمدونن بمال فها آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون»!! (٣٦ النمل/٧٧).

وبذلك أعلن لهم أنه ليس بحاجة إلى مال، وإنحا هو رسبول صاحب دعوة ربانية. ثم قال لرئيس رسل ملكة سبأ:

«ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنُّهم منها أذلة وهم صاغرون». (۲۷ النمل/۲۷).

فرجع الرسل، ووصفوا لمليكتهم ما شهدوه عن عظمة ملك سليمان، وقوة بأسه، وأنه لم يقبل هداياها، ولم يرضَ المصانعة، وأنه عازمٌ على ما ذكر في كتابه لها.

فعزمت الملكة على الاستسلام والانقياد، وشدّت رحالها وأحمالها، وسارت بركابها إلى سليمان.

علم سليمان عليه السلام بأن القوم وافدون إليه طائعين منقادين، فقال لوزرائه ومستشاريه، وسائر حاشيته من الإنس والجن:

«يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين»؟! فتسارع جنود سليمان وأنصاره لتلبية الطلب.

قال عفريت<sup>(۲)</sup> من الجن: «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين». (۲۷ النمل/۲۷).

<sup>(</sup>١) حتى تشهدون: أي حتى تكونوا حاضرين عندي، وتشيروا علي. (٣) العفريت: القوي الماكر.

وكان لسليمان مجلس ملكي يجلس فيه للاستشارة والقضاء، وتصريف مهام الملك. قال الذي عنده علم من الكتاب<sup>(۱)</sup>: «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك». (۲۷).

وإذا بعرش ملكة سبأ حاضر بين يدي سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه.

«فلها رآه مستقراً عنده قبال هذا من فضيل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما (٢٧ النمل/٢٧).

وأعد سليمان لها صرحاً خاصاً قبل أن تصل إليه، وجعل أرضه ممردة (٢) من زجاج متلامع، مهيأ بشكل يخاله الناظر جُحَةً.

وأراد عليه السلام أن يغير بعض معالم عرش ملكة سبأ، وينكّره لها، ليَمتحن قوة ملاحظتها وانتباهها إذا جاءت وشهدت مظاهر عظمة هذا الملك المؤيد بالخوارق والعجائب؛ ودهشت بها، ولذلك: «قال: نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون». (٤١ النمل/٧٧).

«فلما جاءت» فوجئت بأول امتحان، فعرض عليها عرشها و «قيل: أهكذا عرشك»؟! فنظرت إليه \_ وكانت صاحبة فطنة وذكاء \_ وتأملته ثم «قالت: كأنه هـو» وهي قـولـة فَطِن حَذِر.

وكأنها أدركت السرَّ، وأنه عرشها حقاً نقل من اليمن إلى مركز ملك سليمان، ونُكِّر لها لامتحانها واختبار قوة ملاحظتها، فقالت: «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين». (٤٦ النمل/٢٧).

وأعلنت بذلك أن الذي جاء بها إلى سليمان \_ من بلادها \_ مسلمة طائعة ؛ ما كان قد حصل لديها من العلم بما عند سليمان من قوى خارقة وملك عظيم ؛ وأنه مؤيد بما لم يؤيّد به ملك آخر.

إنها امرأة ذات عقل راجح، وفطنة عالية، ولديها استعداد سريع لإدراك الحقيقة والإيمان بالله الغيلي القدير، إلا أن وجودها في بيئة كافرة ــ اعتادت أن تعبد من دون الله هو الذي كان قد صدّها عن إدراك الحقيقة والإيمان بها: «وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين».

<sup>(</sup>۱) قالوا: واسمه آصف، وكان من المقربين لسليمان، ومن أهل العلم بالكتاب، ومن الذين آتاهم الله منزلة ذات شأن من منازل الولاية، ومن أهل الكرامات الربانية. وقيل: شخص آخر غير آصف. ومها يكن من أمر فإنه لا شك \_ إنسي أو جني \_ عنده علم خاص من الكتاب، وله منزلة من منازل الولاية عند الله.

<sup>(</sup>٢) الممرد: الملس المسوّى.

ثم دُعيت إلى دخول الصرح الذي أعدُّ لها:

«قيل لها: ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها». (٤٤ النمل/٢٧).

قال سليمان لها: «إنه صرح ممرّد من قوارير». (٤٤ النمل/٢٧).

وهنا أدركت أن ذكاءها البالغ قد خانها في هذه اللحظة، إذ امتحنت بأمر لم يسبق لها فيه ملاحظة أو تجربة، فأعلنت إيمانها مع سليمان لله رب العالمين.

«قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين». (٤٤ النمل/٢٧).

٥ ــ ومن الأحداث التي جرت لسليمان عليه السلام مروره على وادي النمل، وذلك
 ما تضمنه قوله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتُمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقِّ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ النَّمْلِ
قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسْلِحِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنَ وَجُنُودُمُ وَهُوَلا يَشْعُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوْلِ وَاللَّهُ وَأَنْ أَعْمَلُ وَلَا يَصْلَحُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوْلِ وَلَا يَصْلَحُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلَ وَاللَّهُ وَالْمَعْلَ وَاللَّهُ وَالْمَعْلَ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَعْلَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلَ وَلِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُعَمِّلُهُ وَاللَّهُ مُلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّا مُعَلَّا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ اللَّاللَّا اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

فهذه القصة تتضمن أن الله خلق في هذه النملة قوة إدراك أدركت به مرور سليمان وجنوده في الوادي؛ فأمرت سائر النمل بدخول مساكنهم خشية أن يحطمهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إذ لا غرض لهم بتحطيمهم، إنما هم قوم يجتازون في طريقهم، وكان ذلك هبة خاصة اختص الله بها وادي النمل هذا من دون سائر النمل(١٠).

وسمع سليمان قول النّملة بما آتاه الله من معجزات، فتبسّم ضاحكاً من قولها، وتأمل في ما آتاه الله من نعمة الرسالة، ونعمة الملك، ونعمة اختصاصه بكثير من المعجزات، فدعا الله أن يُوزِعه \_ يلهمه \_ أن يشكر نعمته التي أنعم بها عليه وعلى والديه، وأن يعمل عملاً صالحاً يرضاه، وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين.

٦ وقد تعرض القرآن الكريم لحدثة جرت لسليمان عليه السلام، تتصل باهتمامه بإعداد خيول الجهاد في سبيل الله وإشرافه عليها، لأن الخيول كانت من أعظم وسائل القتال قبل هذه الحروب الآلية الحديثة.

<sup>(</sup>١) وقد يقال: إن موضوع التخاطب الذي جرى بين هذه النملة وسائر النمل في هذا الوادي، كها قص الله علينا، من المدركات التي هي من غريزة أمة النمل، وأن لها نوع تفاهم فيها بينها، سماه الله قولًا، والمعجزة في الأمر أن الله وهب سليمان القدرة على معرفة التخاطب.

وخلاصة هذه الحادثة: أنه عليه السلام كان قد أمر بإعداد مجموعة كبيرة من خيول الجهاد، ثم أراد أن يشاهد ما بلغت إليه هذه الخيول وفرسانها من قوة وترويض، فعقد لذلك مشهداً في عشية يوم من الأيام، فعرضت عليه مجموعة الخيول بكامل عدتها الحربية، فسره مرآها، وأعجبته كثرتها وقوتها. ورأى جنود سليمان وخاصته إعجابه بهذه الخيول وحبه لها، وإقباله على اقتنائها ورياضتها، فقال مبيناً سر ذلك: «إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي»، أي الني ما أحببت هذه الخيول تلبية لشهوة من شهوات النفس، ولا تحقيقاً لغرض من أغراض الدنيا، وإغا أحببتها ابتغاء تقوية دين الله، ونشر الحق والخير. وإذا كان أناس يجبون أشياء من مظاهر الدنيا حب الشر، ورغبة في تلبية المطالب الدنيئة للأنفس، فإني أحببت حب الخير، ورغبة بتحقيق طاعة الله تعالى. ثم إن هذا الحب ليس أثراً صادراً عن النفس التي تدفع كثيراً من ذوي السلطان إلى النظلم والعدوان، وبسط النفوذ على الشعوب لأغراض دنيوية، ولكنه أثر صادر عن ذكر الله تعالى، وذكر الله يدفع المؤمن إلى السعي في طاعته، والعمل ابتغاء مرضاته، وإن من طاعة الله تعالى الإعداد للجهاد في سبيل نشر دينه (۱).

ثم أمر عليه السلام بإجراثها فانطلق بها فرسانها من الجهة التي هـو فيها، وتابعها النظر «حتى توارت بالحجاب» أي غابت عن بصره، ثم قال: «ردوها علي»، فلما وصلت إليه، وسره منظر صلفها وقوتها، وأعجبه ترويضها، أقبل عليها وطفق في تواضع كريم يمسح بيده سوقها وأعناقها تكريماً لها.

وإلى هذه الحادثة أشار القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة (ص ٣٨):

﴿ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّ الْإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ وِالْعَشِيِّ الصَّنَ فِنَتُ الْجِيَادُ ﴿ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ الْمُوقِ فَصَالَ إِنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا غَنَا قِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا غَنَا قِي اللهُ وَلَا غَنَا قِي اللهُ وَلَا اللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) ولعل قول الله تعالى .. في معرض الإشارة إلى هذه الحادثة، وحكاية قول سليمان: وفقال إني أحببت حب الخبر عن ذكر ربي، ... إنما هو خلاصة الكلمة التي ألقاها سليمان عليه السلام في افتتاح هذا المشهد الذي أمر به، أو الحديث الذي تحدث به حينها عُرضت عليه الخيول وأمر بإجرائها. وإضافة الحب للخير مثل قولك: ضربت خادمي ضرب التأديب، أي: لا ضرب التشفي والانتقام، ومثل قولك: أكلت أكل الجوع والحاجة، أي: لا أكل الشبع والترف، ونحو ذلك، والحب قسمان: حب الخير وحب الشر، وسليمان عليه السلام قد أحب حب الخير، حينها أحب اقتناء الخيول وترويضها. وهذا هو الظاهر في فهم ما ورد في القرآن الكريم بهذا الصدد، كها ذكر الرازي وغيره. والله أعلم.

٧ ــ وقد تعرض القرآن الكريم لقصة فتنة سليمان، وإلقاء الجسد على كرسيه،
 وذلك في قوله تعالى في سورة (ص ٣٨):

﴿ وَلَقَدْ فَنَنَّا شُلِمْنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَصَدًا أُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِى لِإِحْدِمِنَ ابْعَدِي آَيْنَكَ أَنْتَ الْوَهَّالِ وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنَ ابْعَدِي آَيْنَكَ أَنْتَ الْوَهَّالِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

ولم يثبت بخبر صحيح الأمر الذي فتن الله به سليمان، ولا المراد من قوله تعالى: ووالقينا على كرسيه جسداً». وقد ذكر المفسرون عدة وجوه يحتملها النص، ولكن لا سبيل إلى الجزم بواحد منها، ولأهل الحشو حول ذلك قصص لا أصل لها! وعليه فنحن نفوض الأمر إلى الله تعالى حتى يأتينا ما يكشف لنا المراد بوضوح.

وقد استأنس بعض المفسرين في شرح المراد من هذه الآية بما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن النبى ﷺ، أن سليمان قال:

(لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة تـأتي كل واحـدة بفارس يجـاهد في سبيـل الله تعالى، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امـرأة واحدة جـاءت بشق رجل. قـال ﷺ: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون).

قالوا: فلعل المراد من فتنة سليمان ابتلاؤه بما آتاه الله من ملك عظيم، ونساء كثيرات حرائر وإماء، وتمنيه أن يكون له من صلبه أولاد كثيرون يقاتلون في سبيل الله، ويوطدون دعائم الدولة الربانية، ونسيانه تعليق ذلك على مشيئة الله تعالى، وذلك إذ أخذ على نفسه أن يطوف في ليلة واحدة على عدد كبير من نسائه، تأي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، وتجاوز بذلك حدود بشريته، ونسي أن يفوض تحقيق الأمر إلى مشيئة الله تعالى، فجوزي على هذا بأن النساء اللواتي طاف عليهن لم يحملن منه إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قالوا: فلعل هذا الشق هو المراد من قوله تعالى: «وألقينا على كرسيه جسداً»، فلها رأى سليمان ذلك رجع إلى ربه وأناب، وقال: «رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب». وبذلك فوض أمر توطيد الملك ــ الذي لا ينبغي لأحد من بعده ــ في عملكته الربانية إلى الله تعالى، لا إلى المجاهدين في سبيل الله من أولاده.

٨ وقد تعرض القرآن المجيد أيضاً لقصة موت سليهان عليه السلام، وبعض الملابسات التي رافقت ذلك، فقال تعالى في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهُّمْ عَلَى مُوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ

# ٱلْجِنُّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَيِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠٠.

المنسأة: العصا.

فهذا النص القرآني يدل على أن سليمان عليه السلام قضى الله عليه الموت فمات؛ وبقي أمر موته مجهولاً، وأنه كان قبل موته متكثاً على عصاه، فلما مات بقيت العصاهي الحافظة لتوازن جسمه من أن يخرّ.

لبث هكذا حتى جاءت دابة الأرض \_ قالوا: وهي الأرضة \_ فأخذت تأكل عصاه؛ إلى أن ضعفت العصا بتأثير الأرضة عن حمل جثة سليمان، فانكسرت فخر جسمه على الأرض، عند ذلك علموا موته، وأقبلوا عليه ودفنوه، وظهر لهم بعد البحث أن الموت قد حصل من زمن غير قصير. ولما رأت الجن \_ المسخرون لسليمان بالأعمال الشاقة من كل بناء وغواص \_ ذلك تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين هذه المدة الواقعة ما بين موته وعلمهم به!!

والذي يظهر: أن سليمان عليه السلام كان إذا دخل محرابه وخلا لنفسه، واعتكف لعبادة ربه، لم يستطع أحد أن يدخل عليه \_ سواء كان من أهله أو من غير أهله، وسواء كان من الإنس أو من الجن \_ حتى يأذن له. وذلك بما وهبه الله من هيبة وسلطان في الملك، وما يعلمون عنه من معجزات وخوارق عادات، وقوى نافذة يستطيع أن يسخر بها الجن والطير، والريح الرخاء والريح العاصفة، وبخاصة بعد أن استقر ملكه، وتمرس به نوابه، وكبرت سنه، وصار ميّالاً للخلوات، يعبد فيها ربه، ويتجرد فيها من كل علائق الدنيا. وأما طعامه وشرابه وحاجاته فإنهم يعلمون أن ذلك أيسر ما في الأمر عليه، فلا يضعونها في حسابهم، بل يفوضون له الأمر، حتى يأمر بشيء منها.

وبهذا التحليل تُدفع طائفة الإشكالات التي قد تخطر على البال حول كيفية بقائه مدة من الزمن ميتاً، وهو ملك البلاد دون أن يعلم بذلك أهله وخاصته، والجن والشياطين المسخرون للعمل بأمره. والله أعلم.

## (۱۹) و (۲۰) «إلياس واليسع عليهما السلام»

هما رسولان من رسل بني إسرائيل، وقد ذكرهما الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام.

وقال في شأن إلياس في سورة (الصافات ٣٧):

﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْلَائَنَّقُونَ ﴿ الْمُنْعُلَا وَتَذَرُونَ آخَسَنَ الْمُنْفِينَ ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

وقال تعالى في شأن اليسم عليه السلام في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

#### \* نسب إلياس:

لم يتفق المؤرخون على نسب منضبط له، وقد ذكر الطبري له النسب التالي:

هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون.

فهو على هذا من ذرية هـارون عليه الســلام، وهكذا يـذهب نسبه صــاعداً إلى إبـراهيم عليه السلام.

## \* نسب اليسع:

لم أعثر على نسب له.

وقد جاء في تاريخ الطبري أنه: (اليسع بن أخطوب).

وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه: (اليسع بن أخطوب من سبط أفرايم).

وقيل: هو ابن عم إلياس.

قال ابن عساكر: (اسمه أسباط بن عدي بن شوليم بن افرائيم). والله أعلم.

ومن المقطوع به: أن كلاً من إلياس واليسع من بني إسرائيل، ومن ذرية إبراهيم عليه السلام.

## \* حياة إلياس واليسع عليها السلام في فقرات:

(أ) ليس لدى المؤرخين صورة صحيحة كاملة عن حياة إلياس واليسع عليها السلام، إلا أننا نستطيع أن نستخلص من مختلف أقوالهم الأمور البارزة التالية:

۱ حقب انتهاء ملك سليمان عليه السلام في سنة (٩٣٣)ق. م(١) انقسمت مملكة
 بني إسرائيل إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) أخذاً من موسوعة «تاريخ العالم» لمصدِرها وليم لانجر.

القسم الأول: كان خاضعاً لملك سلالة سليمان بن داود عليه السلام، وأول ملوكهم (رُحُبْعام) بن سليمان، ويشمل هذا القسم سبطى يهوذا وبنيامين.

القسم الثاني: كان خاضعاً لملك (جربعام) بن ناباط وأسرته من بعده. قالوا: وقد جاءهم (جربعام) من مصر، وهو من سبط أفرايم بن يوسف عليه السلام (١)، وبايعه سائر أسباط بني إسرائيل العشرة، وقد حكمت هذه الأسرة من ٩٣٣ ــ ١٨٨٥ م، وهي مدّة (٤٦) سنة تقريباً.

وسبب شقاق الأسباط العشرة عن (رُحُبْعام) بن سليمان، أنه رفض إعفاءهم من الضرائب التي كانت عليهم.

٢ ــ ثم قامت بعد أسرة (جربعام) الحاكمة على أسباط بني إسرائيل العشرة أسرة (عُمْري)؛ وملكت من (٨٨٧ ــ ٨٤٣)ق. م، وهي مدة (٤٤) سنة تقريباً.

وفي هذه الأثناء \_ أي نحو (٨٧٥)ق. م \_ سمح (أخاب) \_ أحد ملوك هذه الأسرة \_ لزوجته إيزابيل بنت أثعيل \_ ملك صور \_ أن تقوم بنشر عبادة قومها في بني إسرائيل؛ فشاعت العبادة الوثنية فيهم، فصار لهم صنم يعبدونه يسمونه (بعلًا).

٣ - فأرسل الله إليهم (إلياس عليه السلام)، - ويسمى عند المؤرخين: إليشاه أو إيليًّا - فنهاهم عن عبادة الأوثان، وأمرهم بعبادة الله وحده، والرجوع إلى الشريعة الصافية التي جاء بها موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام؛ ونصح بذلك ملكهم (أخاب) فلم يستجب له، وأصر على عناده وانحرافه عن الإسلام الخالص من شوائب الوثنية، فانتقم الله منه، فأزال ملكه وملك أسرة عمري على يد (يهو شافاط) وهو من سبط (مِنسًّا) بن يوسف عليه السلام.

٤ ــ وقد آمن بإلياس رجل صالح من بني إسرائيل اسمه: (اليسع = اليشع)،
 فصاحبه مدة حياته في الأرض ثم أرسله الله من بعده في بني إسرائيل.

٥ - جاء في تاريخ الطبري عن ابن إسحاق ما ملخّصه: أن إلياس عليه السلام لما دعا

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ابن خلدون: أن يُربُعُم ــ وهو جربعام بن ناباط ــ هو حفيد يَربَعَان بن نباط الــذي هرب إلى مصر في أيام سليمان عليه السلام، فزوجه فرعون ابنته. وكان هذا الجد والياً على ضواحي بيت المقدس وجميع أعماله من قبل سليمان؛ وكان جباراً فعوتب سليمان من قبل الوحي على توليته، فأراد قتله، وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصر فأنكحه فرعون ابنته، وأقام في مصر وولــدت له ابنه ناباط ثم جاء لناباط هذا يربعم.

بني إسرائيل إلى نبذ عبادة الأصنام، والاستمساك بعبادة الله وحده، رفضوه ولم يستجيبوا له، فدعا ربه فقال:

اللَّهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك، والعبادة لغيرك، فغيَّر ما بهم من نعمتك. فأوحى الله إليه: إنا جعلنا أمر أرزاقهم بيدك، فأنت الذي تأمر في ذلك، فقال إلياس: اللَّهم فأمسك عنهم المطر، فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية والشجر، وجهد الناس جهداً شديداً. وكان إلياس لما دعا عليهم استخفى عن أعينهم، وكان يأتيه رزقه حيث كان، فكان بنو إسرائيل كلما وجدوا ريح الخبز في دار قالوا: هنا إلياس، فيطلبونه وينال أهلَ ذلك المنزل منهم شرً.

وقد أوى ذات مرة إلى بيت امرأة من بني إسرائيل، لها ابن يقال له: (اليسع بن أخطوب) به ضرَّ، فآوته وأخفت أمره، فدعا الله لابنها فعافاه من الضرّ الذي كان به، واتبع إلياسَ وآمن به وصدقه ولزمه، فكان يذهب معه حيثها ذهب، وكان إلياس قد أسنّ وكبر، وكان اليسع غلاماً شاباً.

ثم إن إلياس قال لبني إسرائيل: إذا تركتم عبادة الأصنام دعوت الله أن يفرج عنكم، فأخرجوا أصنامهم ومحدثاتهم، فدعا الله لهم ففرج عنهم وأغاثهم، فحييت بالادهم، ولكنهم لم يرجعوا عما كانوا عليه، ولم يستقيموا، فلما رأى ذلك إلياس منهم دعا ربه أن يقبضه إليه فقبضه ورفعه. انتهى والله أعلم.

ثم إن الله أرسل إليهم اليسع بعد إلياس.

- (ب) أما القرآن الكريم فإنه اقتصر في الحديث عن هذين الرسولين على ما يلي:
  - ١ \_ إثبات نبوة ورسالة كل من إلياس واليسع.
- ٢ \_ إثبات دعوة إلياس قومه إلى عبادة الله وحده، ونهيهم عن عبادة الصنم (بعل).
  - ٣ \_ إثبات أن قومه كذبوه إلا عباد الله المخلصين.
  - ٤ \_ إكرام الله له بأن الله ترك في الأخرين سلاماً عليه.

#### **(11)**

## «يونس عليه السلام»

هو من الرسل الذين أرسلهم الله بعد سليمان وقبل عيسى عليه السلام، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل. وقال عزّ شأنه مثبتاً رسالته في سورة (الصافات ٣٧):

## ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾.

#### \* نسب يونس:

لم يذكر المؤرخون ليونس عليه السلام نسباً، وجُلّ ما أثبتوه أنه: (يونس بن متى). قالوا: ومتى هي أمُّه، ولم ينسب إلى أمه من الـرسل غير يونس وعيسى عليهما السلام. ويسمى عند أهل الكتاب: (يونان بن أمتاي).

قالوا: ويونس عليه السلام من بني إسرائيل، ويتصل نسبه بـ (بنيامين)(١). والله أعلم.

### \* حياة يونس عليه السلام في فقرات:

(أ) أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياة يونس عليه السلام وأصحه \_\_ والله أعلم \_ ما يلى:

ارسله الله إلى أهل «نينوى» وهي: مدينة كبيرة تقع على نهر دجلة أو قريباً منه، تجاه مدينة الموصل من أرض آشور (في القسم الشمالي من العراق الحديث)(٢)، وكان عدد أهل هذه المدينة مائة ألف أو يزيدون.

٢ ـ والذي يظهر أن رسالته عليه السلام كانت خلال القرن الثامن قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام؛ وقد سبق أن إلياس واليسع عليهما السلام قد أرسلا خلال القرن التاسع قبل الميلاد. والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) ويوجد في بلدة (حلحول) \_ قرب مدينة الخليل بفلسطين \_ قبر يقال: إنه قبر «يونس»؛ وفي مكان غير بعيد عنه قبر آخر يقال إنه قبر «متّى».

<sup>(</sup>أخذاً من قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار).

<sup>(</sup>۲) يمتد سهل ما بين النهرين الدجلة والفرات \_ من العراق الحديث \_ مسافة (۲۰) ميل؛ وذلك بدءاً من المنحدرات الجنوبية لهضبة أرمينيا التي ينبع منها نهرا الفرات والدجلة، وحتى الخليج العربي الذي كان يصل في العصور القديمة إلى بلدة (أور) \_ وهذه البلدة كانت تقع على بعد (۲۰) ميلاً شمالي الساحل الحالي \_. وكان هذا السهل ينقسم قديماً إلى قسمين: بابل في الجنوب، وآشور في الشمال، والحد بينها خط عرض (۳۵ ـ ۳۵). وأهم مدن آشور قديماً: (آشور، كالاه. نينوى، دورشاروكين، سرجونبرج \_ وهي الأن خورساباد \_، أربلا \_ وهي أربيل أقدم مدينة باقية في العالم \_)؛ وتقع معظم مدن آشور على نهر دجلة أو بالقرب منه. وأما بابل فهي قسمان: القسم الشمالي \_ وكان يسمى «أكاد» \_ وأهم مدنه (بابل، بورسبا، دلبات، كش، كثاة، أوبس، سبار، أكاد). والقسم الجنوبي \_ وكان يسمى «سومر» وبالعبرية «شنار» \_ وأهم مدنه (نيبو، آداب، لجاش، أمًا، لارسا، أرخ = أورك، أور، أردو). وتقع معظم مدن بابل على نهر الفرات أو بالقرب منه. (أخذاً من موسوعة تاريخ العالم لمصدرها وليم لانجر).

٣ أمر الله يونس عليه السلام أن يذهب إلى أهل نينوى، ليردهم إلى عبادة الله
 وحده، وذلك بعد أن دخلت فيهم عبادة الأوثان.

قال المؤرخون: وكان لأهل نينوى صنم يعبدونه اسمه (عشتار).

٤ فذهب يونس عليه السلام من موطنه في بلاد الشام إلى نينوى، فدعا أهلها إلى الله عثل دعوة الرسل كها أمره الله، ونهاهم عن عبادة الأوثان، فلم يستجيبوا له \_ شأن أكثر أهل القرى \_ فأوعدهم بالعذاب في يوم معلوم إن لم يتوبوا، وظن أنه قد أدّى الرسالة، وقام بكامل المهمة التي أمره الله بها، وخرج عنهم مغاضباً (١) قبل حلول العذاب فيهم، شأنه في هذا كشأن لوط عليه السلام، إلا أن لوطأ خرج عن قومه بأمر الله، أما يونس فقد خرج باجتهاد من عند نفسه دون أن يؤمر بالخروج، ظاناً أن الله لا يؤاخذه على هذا الخروج ولا يضيق عليه (٢).

٥ – فلما ترك يونس أهل نينوى، وجاء موعد العذاب، وظهرت نُذرُه، عرفوا صدق يونس، وخرجوا إلى ظاهر المدينة، وأخرجوا دوابهم وأنعامهم خائفين ملتجئين إلى الله، تائبين من ذنوبهم، وأخذوا يبحثون عن يونس عليه السلام، ليعلنوا له الإيمان والتوبة، ويسألوه أن يكف الله عنهم العذاب فلم يجدوه، ولما ظهرت منهم التوبة، وعلم الله صدقهم فيها كف عنهم العذاب، فعادوا إلى مدينتهم مؤمنين بالله، موحدين له، هاجرين عبادة الأصنام.

٦ \_ أما يونس عليه السلام فإنه سار حتى وصل إلى شاطىء البحر٣)، فوجد سفينة

<sup>(</sup>١) أي: إنه خرج عنهم وقد غضب لله من إعراضهم عن الدعوة إلى الله غضباً شديداً، فتكون صيغة المفاعلة للدلالة على المبالغة من جانب واحد. أو أنه خرج عنهم وقد وقع بينه وبينهم منافرة في سبيل الدعوة، أدّت إلى غضبه منهم في سبيل الله، وغضبهم منه في سبيل الشيطان، فتكون صيغة المفاعلة على بابها للدلالة على المشاركة. والله أعلم. ويشهد لهذا المعنى الثاني قوله تعالى: «إذ أبق إلى الفلك المشحون»، وهذا يدل على أنهم غضبوا منه ولاحقوه، فأبق فاراً منهم.

<sup>(</sup>٢) هذا ما ترجح عندي من وضع يونس عليه السلام، وهناك من يقول: إنه خرج مغاضباً يللك بلاده، قبل أن تأتيه الرسالة ويؤمر بالذهاب إلى نينوى. وآخرون يقولون: إنه خرج مغاضباً فاراً من ربه بعد أمره بأن يذهب إلى نينوى، وذلك خشية من أهلها، لأنه ليس منهم بل هو دخيل عليهم. وقيل: خرج مغاضباً لربه لأن ما أوعدهم به من العذاب لم يقع بهم في الوقت المحدد، إذ آمنوا لما رأوا نذر العذاب. وقيل غير ذلك. وكل هذه الوجوه بعيدة عن منزلة الرسالة ومقام النبوة، وما يفهم من أسلوب القرآن الكريم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الذي يظهر أنه قطع الصحراء حتى وصل إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط؛ عند منطقة اسكندرون الحالية أو قريباً منها، يريد ركوب البحر قاصداً إلى إحدى موانىء البلاد الشامية التي تقع على ساحل البحر؛ نحو صيدا وعكا أو قريباً منها. والله أعلم.

على سفر فطلب من أهلها أن يركبوه معهم، فتوسموا فيه خيراً فأركبوه. ولما توسطوا البحر هاج بهم واضطرب، فقالوا: إن فينا صاحب ذنب، فاستهموا فيها بينهم على أن من وقع عليه السهم ألقوه في البحر، فوقع السهم على يونس، فسألوه عن شأنه وعجبوا من أمره وهو التقي الصالح، فحدثهم بقصته، فأشفقوا أن يلقوه في البحر، وأرادوا الرجوع به إلى الساحل فلم يقدروا، فأشار عليهم بأن يلقوه في اليم ليسكن عنهم غضب الله فألقوه، فالتقمه بأمر الله حوت عظيم، وسار به في الظلمات، في حفظ الله وتأديبه، وتمت المعجزة. وقد أوحى الله إلى الحوت أن لا يصيب من يونس لحياً ولا يهشم له عظياً، فحمله الحوت العظيم وسار به في عباب البحر حياً يسبح الله ويستغفره، وينادي في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له، ونجاه من الغم، ثم أوحى الله إلى الحوت أن يقذف به في الغراء على ساحل البحر، فألقى به وهو سقيم.

قالوا: وقد لبث في جوف الحوت ثلاثة أيام بلياليها، والله أعلم.

٧ - وجد يونس نفسه في العراء سقياً هزيلًا، فحمد الله على النجاة، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، فأكل منها واستظل بظلها، وعافاه الله من سقمه وتاب عليه. وعلم يونس أن ما أصابه تأديب رباني محفوف بالمعجزة، حصل له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه مغاضباً، بدون إذن صريح من الله له يحدّد له فيه وقت الخروج، وإن كان له فيه اجتهاد مقبول، ولكن مثل هذا الاجتهاد إن قبل من الصالحين العاديين، فإنه لا يقبل من المرسلين المقربين، فهو بخروجه واستعجاله قد فعل ما يستحق عليه اللوم والتأديب الرباني. قال الله تعالى في سورة (الصافات ٣٧):

# ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُومُلِيمٌ ١٠٠٠ .

٨ ـ وليّا قدر يونس على المسير عاد إلى قومه، فوجدهم مؤمنين بالله، تاثبين إليه، منتظرين عودة رسولهم ليأتمروا بأمره ويتبعوه، فلبث فيهم يعلمهم ويهديهم ويدفّهم على الله، ويرشدهم إلى الصراط المستقيم.

9 ــ ومتّع الله أهل نينوى في مدينتهم مدة إقامة يونس فيهم وبعده آمنين مطمئنين حتى حين، إذ أفسدوا وضلوا فسلّط الله عليهم من دمَّر لهم مدينتهم، فكانت أحاديث يـرويهـا المؤرخون، ويعتبر بها المعتبرون(١).

 <sup>(</sup>۱) قال المؤرخون: وقد دمرت نينـوى على أيـدي سياكـريس ملك ميديـا، ونابـويولصــار ملك بابــل في سنة
 (۲۱۲)ق. م (في القرن السابـع قبل ميلاد عيــى عليه السلام). والله أعـلم.

- (ب) وقد تعرض القرآن الكريم لحياة يونس عليه السلام في نحو خس سور من القرآن الكريم؛ جاء فيها ما يلى:
  - ١ ـ إثبات نبوته ورسالته عليه السلام إلى مئة ألف أو يزيدون.
- ٢ ـ إثبات أنه ذهب مغاضباً ظاناً أن الله لا يقدر عليه (أي: لا يضيق عليه بذهابه عن قومه).
- ٣ ـــ إثبات أنه أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المُدْحَضين، فالتقمه الحوت وهو مُليم.

«من المدحضين، أي: من أهل الزلل الذين وقع عليهم السهم بأن يقذف في البحر».

- ٤ ــ إثبات أنه كان من المسبّحين لله في بطن الحوت، وأنه نادى في الظلمات أن لا إلّه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن الله استجاب له فنجّاه من الغم، ولولا أنه كان من المسبحين لَلَبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون.
- ٥ \_ إثبات خروجه من بطن الحوت ونبذه بالعراء وهـوسقيم، وأن الله أنبت عليه شجرة من يقطين.
- ٦ إثبات أن قومه تعرضوا بسبب مخالفتهم له لعذاب الخنزي في الحياة الدنيا، إلا أن
   ١٥٠ كشف عنهم هذا العذاب لـيًا آمنوا، ومتعهم إلى حين.
- ٧ ــ وقد سماه الله: (ذا النون) في سورة الأنبياء الآية (٨٧)، و (نون): اسم من أسهاء الحوت، فيكون المعنى: «صاحب الحوت».

#### (27) e (27)

## «زكريا وابنه يحيى عليها السلام»

هما رسولان من رسل بني إسرائيل، وقد ذكرهما الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، فقال تعالى في سورة (الأنعام/٦): ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. . . ﴾ وما بعدها.

﴿وزكريا ويحيى وعيسي وإلياس كل من الصالحين (٨٥)﴾.

\* نسبهها عليهها السلام:

من المحقق أنهما من بني إسرائيل، ولكن لم يذكر المؤرخون لهما نسباً متصلاً مـوثوقاً به، وكان زكريا عليه السلام ممن لهم شركة في خدمة الهيكل. قال ابن خلدون: (وكان بنو ماثان ـ من ولـد داود صلوات الله عليه ـ كهنوتيـة بيت المقدس).

وعلى هذا فهو من سبط (يهوذا)، لأن داود عليه السلام يصل نسبه إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام.

وقد أورد ابن عساكر لزكريا نسباً بدأه بأبيه يوحنا، وعدّ بعده أحد عشر أباً، حتى وصل إلى (يهوشافاط) خامس ملوك بيت المقدس من عهد أبيهم سليمان(١). والله أعلم.

## \* حياة زكريا ويحيى عليها السلام في فقرات:

(أ) أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياتها عليها السلام ما يلى:

١ \_ قبيل ميلاد المسيح عيسى كان زكريا من كبار الربانيين الذين لهم شركة في خدمة الهيكل.

وكان عمران ــ والد مريم ــ إمامهم ورئيسهم، والكاهن الأكبر فيهم.

قالوا: ويتصل نسبه بداود عليه السلام، فهو على هذا من سبط (يهوذا). والله أعلم.

٢ – (حنَّة) و (إيشاع = اليصابات عند أهل الكتاب) أختان، أما حنَّة: فكانت زوجة عمران، وكانت من العابدات، وكانت لا تحمل.

وأما إيشاع «اليصابات»: فكانت زوجة زكريا عليه السلام، وكانت عاقراً لا تلد.

٣ ـ استجاب الله لدعاء (عمران وحنّة)، بعد أن لبثت حنَّة ثلاثين سنة لا يولد لها فحملت، فنذرت أن تهب ولدها لخدمة بيت المقدس، وكانت ترجو أن يكون ذكراً.

«فلما وضعتها قالت: ربِّ إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الـذكر كـالأنثى

<sup>(</sup>۱) ويوجد زكريا آخر لم يتعرض له القرآن الكريم، وهذا له كتاب من الكتب القانونية عند النصارى، وهو: (زكريا بن برخيا)، وكان في زمن داريوس، أي: قبل زمن المسيح بما يقرب من شلاقة قرون. وهو الذي تكلم في كتابه في الإصحاح التاسع عن ولاية وعمر بن الخطاب، وغلبه على أورشليم ودخوله إليها منصوراً وادعاً راكباً على حمار، والنصارى يؤولونه بالمسيح، واليهود يؤولونه بمسيحهم المنتظر وهو المسيح الدجال.

<sup>(</sup>أخذاً من قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار).

والنصّ في الإصحاح التاسع من (زكريا) هـو ما يـلي: «ابتهجي جدّاً يـا ابْنَـةَ صِهْيَـوْنَ اهتُفِي يـا بِنْتَ أُورشلِيم. هُوَ ذا مَلِكُكِ يَأْتِي إِلَيْكِ هُوَ عَادِلُ وَمَنْصُورٌ وَدِيـعٌ ورَاكِبٌ عَلَى حِمَارٍ وعَلَى جَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ».

وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً».

وحملت ابنتها مريم، وقدمتها إلى بيت المقدس، ودفعتها إلى العبَّاد والربانيين فيه، تنفيذاً لنذرها، وكان هذا من أحكام الشريعة اليهودية.

وتنافسوا في كفالتها، لأنها ابنة رئيسهم وكاهنهم الأكبر ــ ويظهر أن عمران أباها كان قد توفي في هذه الأثناء ــ وأصر زكريا عليه السلام ــ زوج خالتها ــ على أن يكفلها هو، وحصل الخصام بينهم أيّهم يكفل مريم، ثم لجأوا إلى القرعة، فكانت كفالتها من حظ زكريا.

٤ ـ شبّت مريم في بيئة عبادة وتقوى داخل بيت المقدس، وأكرمها الله بكرامات عديدة (١)، وكان من كراماتها ما قصّة الله تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًا اللهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِا لَكِيهَا لَكِيْبَا اللهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ ا

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْهِ كُمُ يُمَرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ عَنَّ يَنَمُوْ يَعُوا قَتْنِي لِرَيِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

فكان زكريا يجد عندها رزقاً من رزق الله لم يأتها به، ولا وجود له عند الناس في ذلك الوقت، وهذا من إكرام الله لها، وكانت الملائكة تأتي إلى مريم وتخبرها بأن الله اصطفاها وطهرها، واصطفاها على نساء العالمين.

٥ ـ هنالك تحرك في قلب زكريا حب الـذريـة، وتمنى أن يهبـه الله ولـداً ذكـراً يـرث الشريعة عنه وعن العلماء الصالحين من آل يعقوب، وخشي أن يتـولى أمر الـرياسـة الدينيـة في بني إسرائيل موالي من الجهلة والفساق والمتلاعبين بالدين.

هنالك دعا زكريا ربه، وناداه نداءً خفياً، قال: ربّ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً، ولم أكن بدعائك ربّ شقياً. وإني خفت الموالي من وراثي، وكانت امرأتي عاقراً

<sup>(</sup>۱) مريم عند أهل السنة ذات ولاية، وهنالك من يقول: إنها نبية، مستدلًا بمخاطبة الملائكة لها. وأهل السنة يقررون بأن النبوة مختصة بالرجال، لذلك فها جرى لمريم كان من باب الكرامة لها، لمقام ولايتها لا لكونها نبية.

قالوا: وقد توفيت أمها وحنَّة، حينها بلغت مريم من العمر ثماني سنين. والله أعلم.

فهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربّ هب لي من لدنك وليًا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربّ رضيّاً.

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعل لـه من قبل سمياً، مصدقاً بكلمة من الله، وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين.

قال زكريا: «رب أنَّ يكون لي غلام وكانت امرأي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيًّا».

قال منادي الملاثكة: «كذلك قال ربكَ هـوعليُّ هـين وقد خلقتـكَ من قبلُ ولم تك شيئاً!».

قال زكريا: ربِّ اجعل لي آيـة. قال: آيتُكَ ألاّ تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً، واذكر ربك كثيراً، وسبح بالعشي والإبكار. فخرج على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً.

أمّا مريم سلام الله عليها فقد نشأت نشأة طهر وعفاف، محروسة بعناية الله تعالى، حتى إذا بلغت مبلغ النساء، وبينها هي في خلوبها إذا بالملك جبريل تمثل لها بشراً سوياً، فذعرت منه، فقالت: «إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا». أي: أمّا إنْ كنتَ شقيًا فاجراً فإني أعوذ بالجبار القهار المنتقم منك.

فقال لها جبريل: «إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيًّا».

قالت مريم: «أنَّ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًّا،؟!

قال جبريل: «كذلكِ قال ربكِ هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً»!!

وكذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمراً فإنما يقول لـه كن فيكون، ويعلمـه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

ونفخ جبريل في جيب مريم فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام، ولما حملته انتبذت به مكاناً قصياً بعيداً عن أهلها في جهة شرقية، وواظبت على عبادتها كعادتها.

٧ ــ قالوا: وكان حمل مريم بعيسى في الوقت الذي كانت فيه زوجة زكريا حاملًا
 بيحيى ؛ وولد عيسى بعد ميلاد يحيى بثلاثة أشهر(١). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخذاً من تاريخ ابن خلدون كها نقل عن ابن العميد مؤرخ النصارى.

٨ ــ نشأ يحيى ــ كها بشر الله ــ نشأة صلاح وتقوى وعلم، وقد آتاه الله الحكم صبياً، وأقبل على معرفة الشريعة وأصولها وأحكامها حتى صار عالماً بارعاً متبحراً، ومرجعاً يـرجـع إليه في الفتاوى الدينية. ثم وافته النبوة والرسالة قبل أن يبلغ من العمر ثلاثين سنة، وقال الله له: ويا يحيى خُذ الكتاب بقوة».

قالوا: وقد كان في صباه يأوي إلى القفار، ويقتات جراداً وعسلاً ببريًا، ويلبس الصوف من وبر الإبل.

9 \_ ويُسمَّى يحيى عند علماء النصارى: (يوحنًا)، ويلقبونه (المعمدان) لأنه كان قد تولى التعميد المعروف عند النصارى، وهو: التبريك بالغسل بالماء للتوبة من الخطايا. قالوا: وقد ظهر في ناحية الأردن ينذر الناس بالتوبة، فخرج إليه أهل (أورشليم) والكور القريبة من الأردن، فكان يعمدهم في النهر وينذرهم باقتراب ملكوت السماوات.

قالوا: وقد عمَّد يحيى عيسى في نهر الأردن وبرَّك عليه وهو ابن ثلاثين سنة، وقد سأله اليهود: هل هو المسيح؟ فقال: لا، فقالوا له: لماذا تُعمَّد إذا لم تكن المسيح ولا النبي؟ فقال: «أنا صوت صارخ في البرية هيشوا طريق الرب وافعلوا صبله مستقيمة».

۱۰ ـ برز اسم يحيى عليه السلام، وكان حاكم فلسطين حينئذ (هيرودس) وكان رجلاً شريراً فاسقاً، وكانت له ابنة أخ يقال لها: (هيروديا(۱)) بارعة الجمال، فأراد عمها هيرودس أن يتزوج منها، وكانت البنت وأمها تريدان هذا الزواج، فلما علم يحيى عليه السلام بذلك أعلن معارضته لهذا الزواج، وبين تحريم زواج العم بابنة أخيه في الشريعة.

فحقدت أم الفتاة على يحيى، وبيَّتت له مكيدة قتل، فزينت ابنتها (هيروديا) بأحسن زينتها، وأدخلتها على عمها، فرقصت أمامه حتى ملكت مشاعره، فقال لها: تمنيَّ عليّ، فقالت له: أريد رأس يحيى بن زكريا في هذا الطبق ـ كها علمتها أمها ـ فاستجاب لطلبها، وأمر برأس يحيى فقُتل عليه السلام، وقدم له رأسه في طبق، والدم ينزف منه (٢).

قالوا: وفي حادثة مقتل يحيى عليه السلام قتل عـدد كبير من العلماء الـذين أنكروا عـلى الحاكم، ومنهم زكريا عليه السلام، وقيل: قتل زكريا قبل ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ويقال: سالومي.

<sup>(</sup>٢) قالوا: وقد دفن يحيى بنابلس، والله أعلم. (عن ابن خلدون).

وجاء تلاميذ يوحنا (يحيى) وأخذوا جثته ودفنوها، ثم جاؤوا إلى المسيح عيسى وأخبروه بمقتل بحيى عليه السلام.

- (ب) وقد تعرض القرآن الكريم لحياة كل من ذكريا ويحيى عليهما السلام في أربع سور، وقد جاء فيها ما يلى:
  - ١ \_ إثبات نبوة ورسالة كل من زكريا ويحيى عليهما السلام.
    - ٢ ـ التنويه بأنها من بني إسرائيل.
- ٣ كفالة زكريا عليه السلام لمريم، وبيان أنه كلها دخل عليها المحراب وجمد عندها
   رزقاً، وأنه سألها أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
- ٤ ــ عرض قصة دعائه لربه أن يهبه ذرية طيبة، واستجابة الله له، وبشارة الملائكة إياه بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين، وما رافق ذلك.

#### (YE)

## «المسيح عليه السلام»

هو آخر رسل بني إسرائيل عليهم السلام جميعاً، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الـرسل الذين قصّ علينا قصصهم. وقال تعالى في شأنه في سورة (الصف ٦١):

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى آمُهُ وَ أَحْدُ فَلَا حَامَةً مُم إِلْكِيتَنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مَّيِينٌ ﴿ ﴾ .

#### الكلام في اسمه ولقبه وصفته:

اسمه في القرآن الكريم: (عيسى). ولقبه: (المسيح)(١). وكنيته: (ابن مريم). وصفته: «عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه».

واسمه بالعبرية (يسوع = يشوع) أي: المخلِّص، إشارة إلى أنه عليه السلام سبب لتخليص كثيرين من ضلالاتهم.

<sup>(</sup>١) كلمة المسيح: تطلق في العبرية ويراد منها النبي أو الملك، ويظهر أن المراد هو المعنى الأول، لأن عيسى عليه السلام ليس ملكاً، ولا صاحب سلطان، وقد يقال: إن سلطانه كان سلطاناً دينياً وخلقياً في أمته وأتباعه عليه السلام.

### \* نسبه عليه السلام:

هو عيسى ابن مريم ابنة عمران، ويتصل نسب عمران بداود عليه السلام، فعيسى عليه السلام من سبط (يهوذا). والله أعلم (١).

# \* حياة عيسى عليه السلام في فقرات:

(أ) أبرز ما تعرض لـ المؤرخون من حياة عيسى عليه السلام ما يلي:

ا \_ سبق أن ذكرنا عند الكلام على زكريا ويحيى عليها السلام، ما يتعلق بولادة أمه (مريم بنت عمران)، وكفالة زكريا لها، وكيف نشأت مريم في طهر وعفاف في بيت المقدس، وكيف جاءها الملك جبريل عليه السلام حينها بلغت مبلغ النساء، ونفخ في جيبها وبشرها بعيسى نبياً ورسولاً.

قالوا: وقد كان عمرها نحواً من (١٣) سنة. والله أعلم.

قال الله تعالى في سورة (التحريم ٦٦):

﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلِّتِي آَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ
رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰئِينَ ﴿ ﴾ .

٢ ـ قالوا: ولما أحست مريم بالحمل خشيت اتهام قومها لها بالزنى، فوافقت على خِطبة يوسف النجار لها، وقد كان هذا الرجل باراً صالحاً، من بيت داود من أبناء عمّها، متّقياً لله تعالى، يتقرب إليه بالصيام والصلاة، ويرتزق من عمل يديه في النجارة.

ثم إن مريم عليها السلام كاشفت يوسف خطيبها بما جرى لها، وبحملها بعد بشارة جبريل دون أن يمسَّها بَشَرَّ، فعزم هذا الرجل أن يترك خطبتها شكاً بأمرها، وبينها هو نائم إذا بملاك الله يوبخه قائلًا: لماذا عزمت على إبعاد امرأتك؟!

<sup>(</sup>۱) حينها يذكر أهل الكتاب نسب عيسى عليه السلام يذكرون نسب يوسف النجار الذي كان خطيب مريم بنت عمران، ومعلوم أن عيسى ليس له أب، وإنما هو ابن مريم فقط، فنسبه نسب أمه. فها يذكره أهل الكتاب باطل، ومناقض لما يعتقدونه فيه. وبين النسب الذي أورده إنجيل متى، والنسب الذي أورده إنجيل لوقا ليوسف النجار المذكور فيهها أباً ليسوع «عيسى» اختلاف كبير، علماً بأن أناجيلهم تعترف بأن أمه حملت به من دون أب، وأن الملاك جاءها وبشرها به، كها جاء في القرآن المجيد. أما يوسف النجار: فقد أمه حملت به من دون أب، وأن الملاك جاءها وبشرها به، كها جاء في القرآن المجيد. أما يوسف النجار: فقد كان شاباً صالحاً من شباب اليهود كها قالوا، وقد خُطبت له مريم عليها السلام بعد أن حملت بعيسى بنفخة جبريل.

اعلم أن ماكُون فيها إنما كُون بمشيئة الله، وستلد العذراء ابناً، وستدعونه (يسوع)، تمنع عنه الخمر والسكر وكل لحم نجس، لأنه قدوس الله من رحم أمه، وأنه نبيً من الله، أرسل إلى شعب إسرائيل ليحوّل يهوذا إلى قلبه، ويسلك إسرائيل في شريعة الرب كها هو مكتوب في ناموس موسى، وسيجيء بقوة عظيمة يمنحها له الله، وسيأتي بآيات عظيمة تفضي إلى خلاص كثيرين.

قالوا: فلما استيقظ يوسف من النوم شكر الله، وأقام مع مريم كل حياته خادماً لله بكـل إخلاص(١). والله أعلم.

٣ ـ قالوا: وكان (هيرودس) في ذلك الوقت ملكاً على اليهودية بأمر قيصر (أوغسطس)؛ فأمر (هيرودس) حكام البلاد وعماله فيها أن يسجلوا جميع أفراد الرعية الداخلين في مملكته؛ وذلك بناء على أمر قيصري ورد إليه من قيصر أوغسطس.

فذهب إذ ذاك كل إلى وطنه، وقدموا أنفسهم بحسب أسباطهم ليكتتبوا، وسافرت مريم عليها السلام \_ وهي حبلى ومعها يـوسف النجار \_ من النـاصـرة إلى بيت لحم إحـدى مـدن الجليل \_ لأنها كانت مدينتها \_ وذلك ليكتتبا عملاً بأمر قيصر.

ولما بلغا بيت لحم لم يجدا فيها مأوى، إذ كانت المدينة صغيرة، وجماهـير الغربـاء كثيرة، فنزلا خارج المدينة في مكان متخذ مأوى للرعاة.

٤ ــ وفي هذه الأثناء، أتمت مريم أيام حملها وهي في بيت لحم، فأجاءها \_ ألجأها \_ المخاض إلى جذع نخلة قيل: يابسة، وقيل غير ذلك.

وتجسم في نفسها ما ستلاقيه من اتهام قومها، فقالت: «يا ليتني متّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً».

«فناداهامن تحتها» ـ وليدُها عيسى، أو المَلَك الذي رعى ولادتها ـ:

«أن لا تحزني قد جعل ربُّكِ تحتكِ سَرياً (٢). وهُزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك

<sup>(</sup>١) أخذاً مما جاء في إنجيل برنابا (الفصل الثاني) وغيره.

<sup>(</sup>٢) السري: هو النهر، قالوا: وقد أجرى الله لها جدولًا لتشرب منه بعد ولادتها. أو: هو الوجيه بين الناس، فيكون المراد عيسى عليه السلام. والأول أقرب أخذاً من تتمة الآية: وفكلي واشربي وقري عينًا». ولا مانع من حمل اللفظ على المعنين معاً. والله أعلم.

رطباً جَنيًاً. فكلي واشربي وقري عيناً فإمّا ترينَ من البشر أحداً فقولي إنى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيّاً».

وضعت مريم العذراء البتول طفلها، وهزت جذع النخلة التي لا ثمر فيها كها قيل، فتساقط عليها من الجذع الرَّطَب الجنيُّ ـ الناضع ـ، فأكلت من الرطب، وشربت من النهر الـذي أجراه الله لها في مكان لا نهر فيه، وكان كل ذلك إكراماً من الله لها، بمتابعة خوارق العادات التي رافقت حياتها رضى الله عنها، وحياة ابنها عبد الله ورسوله على الله عنها، وحياة ابنها عبد الله ورسوله الله عنها،

قالوا: ولم تجد مريم مكاناً تضع فيه وليدها في المكان الـذي نزلت فيه ـ المتخذ مأوى للرعاة ـ غير مذود للماشية «معتلف للدواب»؛ فوضعته فيه، وكان ذلك سرير طفولته عند الوضع عليه السلام.

قالوا: وكان ميلاد عيسى عليه السلام يوم الثلاثاء (٢٤) من كانون الأول.

ملت مريم وليدها الصغير، وأتت به إلى قومها تحمله، وجرى بينها وبين قومها
 ما يلي \_ أخذاً من القرآن المجيد \_:

قوم مريم: «قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريّاً». (٢٧ مريم/١٩).

أي: جئت شيئاً بدعاً من الإثم. أو جئت شيئاً عجيباً من أحداث الدهر.

«يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سَوْءِ وما كانت أمك بَغِيّاً» (١٦). (٢٨ مريم/١٩).

وأخذوا \_ على فسقهم وضلالاتهم الخاصة \_ يقولون عن مريم بهتاناً عظيهاً.

مريم: «فأشارت إليه»، لاثذة بالصمت، ناذرة للرحمن صوماً عن الكلام، أشارت إلى طفلها الصغير، ليجيبهم عنها ويبرىء ساحتها مما اتهموها به.

قوم مريم: «قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً»؟!

الصبي الصغير ـ المسيح عيسى عليه السلام ـ يُنطِقه الله ، فيثبت براءة أمه ، إذ يعلن

<sup>(</sup>١) يا أخت هارون: ذكر المفسرون في المراد من قول قومها لها: «يا أخت هارون» عدة وجوه:

<sup>(</sup>أ) منها تشبيهها برجل صالح في زمانها اسمه هارون، وكمان هذا منهم عملى سبيل التهكم، بعمد أن ظنوا بها ظنون السوء، بسبب حملها وهي خُليَّة من زوج.

 <sup>(</sup>ب) ومنها تشبيهها برجل فاسق في زمانها اسمه هارون، فقالوا لها ذلك تعريضاً بفسقها وزناها. ومنها غير ذلك. والله أعلم.

عن نبوته الآتية، ورسالته المقبلة، ويدلُّـهم على أن مَنْ خَرق العـادة فأنـطقه في طفـولته، قـادر على أن يخرق العادة فيخلقه في رحم أمَّه دون أن يمسها بشر.

«قال: إنّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً. وجعلني مباركاً أينها كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً. وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً».

وكان عيسى بن مريم وأمُّه آية من آيات الله للعالمين.

والختان من سنن الفطرة، وشريعة إبراهيم عليه السلام، كما أنه من شريعة سائر الأنبياء والمرسلين من بعد إبراهيم عليهم السلام.

٧ \_ ونشاً عيسى عليه السلام في كنف أمه بعيد دُيْن عن بيت لحم، في ربوة \_ بلدة مرتفعة \_ ذات استقرار وأمن، وماء معين.

قال الله تعالى في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ وَ ءَايَةً وَءَاوَ مِنْهُ مَآ إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ٥٠٠٠

الربوة: المكان المرتفع. ذات قرار: ذات استقرار وأمن. معين: ماء طاهر صاف.

أما المراد من الربوة التي أشار إليها القرآن الكريم، فقد ذكر المفسرون فيه أربعة أقوال:

القول الأول: أن المراد بالربوة دمشق. وهذا القول مروي عن ابن عباس والحسن. كما رواه ابن عساكر وغيره(١).

القول الشان: أن المراد بها الرملة من فلسطين.

القول الثالث: أن المراد ما بيت المقدس.

القول الرابع: أن المراد بها مصر.

وهذا القول يوافق ما جاء في إنجيل «متى» وإنجيل «برنابا»، في قصة أورداها تتلخص:

<sup>(</sup>۱) من تفسير روح المعاني لـالآلوسي: أخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن المنــذر وابن عساكر بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: «إلى ربوة»: أُنبئنا أنها دمشق. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام وعن يزيد بن شجرة الصحابي وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا: (الربوة) هي دمشق. وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن عساكر.

بأن هيرودس أمر بقتل كل طفل في بيت لحم، فأمر يوسف النجار في منامه بأن يذهب بالطفل وأمه إلى مصر، فذهب بهما إليها، وأقاموا بها إلى أن هلك هيرودس، ولما هلك هذا الحاكم أمر يوسف النجار في منامه أن يعود بالطفل وأمه إلى بلادهما، لأن اللذين كانوا يطلبون قتله قد هلكوا، فرجع بهما(١).

وكان عيسى حينئذٍ قد بلغ من العمر سبع سنين، وجاء بهما إلى اليهودية حيث سمع أن (أرخيلاوس) بن (هيرودس) هو الذي صار حاكماً في اليهودية؛ فذهب إلى الجليل لأنه خاف أن يبقى في اليهودية، وكانت إقامتهم في الناصرة، ونما في النعمة والحكمة أمام الله والناس. وإلى الناصرة ينسب (النصارى).

٨ قالوا: ولمّا بلغ عيسى عليه السلام اثنتي عشرة سنة من العمر، صعد مع أمه مريم وابن عمها يوسف النجار إلى أورشليم (بيت المقدس)، ليسجد هناك حسب شريعة الرب المكتوبة في كتاب موسى عليه السلام، ولما تمت صلواته تفقدوه فلم يجدوه، فانصرفوا إلى محل إقامتهم، ظانين أنه عاد مع أقربائهم، ولما وصلوا عائدين لم يجدوه،أيضاً، فرجعت أمه مع ابن عمها يوسف النجار إلى (أورشليم) ينشدانه بين الأقرباء والجيران، فلم يجدوه، وفي اليوم الثالث وجدوا الصبي عيسى في الهيكل وسط العلماء يحاجهم في أمر الناموس، وقد أعجب كل الناس بأسئلته وأجوبته، وقالوا: كيف أوتي مشل هذا العلم وهو حَدَث ولم يتعلم القراءة؟!

فلها رأته أمه مريم عنَّفته قائلة: يا بني ماذا فعلت بنا؟ فأجابها: «أَلاَ تعلمين أن خدمة

<sup>(</sup>۱) أما سبب أمر هيرودس بقتل كل طفل في بيت لحم، فقد انفرد بذكرها إنجيلا: ومتى وبرنابا ايضاً، وتتلخص: بأن ثلاثة من المجوس من المشرق \_ من علماء النجوم \_ كانوا يرقبون نجوم السهاء، فبدا لهم نجم شديد التألق فجاؤوا إلى اليهودي يهديهم النجم، ولما وصلوا في طريقهم إلى أورشليم \_ «بيت المقدس» \_ سألوا أين ولد ملك اليهود؟ وسمع هيرودس ذلك فارتاع، فجمع الكهنة والكتبة وسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في (بيت لحم). فأحضر (هيرودس) المجوس وسألهم عن مجيئهم، فقالوا: إنهم رأوا نجهاً من المشرق هداهم إلى هناك، فجاؤوا بهدايا أحبوا أن يقدموها إلى ملك اليهود الذي ولد، فأمرهم أن يذهبوا إلى بيت لحم ويبحثوا عن الطفل، وأن يعلموه به، فذهبوا إلى بيت لحم يهديهم النجم وتبركوا بالطفل، وقدموا له الهدايا، وخافوا على الطفل من هيرودس، فلم يرجعوا إليه بل يهديم النجم وتبركوا بالطفل، وقدموا له الهدايا، وخافوا على الطفل من هيرودس، فلم يرجعوا إليه بل ذهبوا إلى بلادهم، ولما لم يعرووا علم هيرودس أنهم سخروا منه، فأمر بقتل كل طفل ولد في بيت لحم. هذا ما جاء في إنْجِيلين: «متى وبرنابا»، والله أعلم بصحة هذه القصة، وإن لم تكن مصنوعة، فالظاهر أن عبارات ملك اليهود الواردة فيها محرفة عن نبي اليهود أو مخلصهم أو نحو ذلك، لأن عيسى عليه السلام لم يكن ملكاً، ولا سعى إلى الملك، وإنما كان نبياً رسولاً ومخلصاً عليه السلام .

الله يجب أن تقدم على الأم والأبه!! ثم نزل عيسى مع أمه وابن عمها يـوسف النجـار إلى الناصرة، قائماً بواجب البر والطاعة.

ويسكت التاريخ عما وراء هذه المرحلة من حياة عيسى عليمه السلام، حتى بدأت نبوته ورسالته.

9 \_ قالوا: ولما بلغ المسيح عيسى عليه السلام من العمر ثلاثين عاماً، جاء إلى يحيى بن زكريا عليها السلام، واعتمد منه في الأردن (١)، ثم نزل عليه روح القدس \_ جبريل عليه السلام \_ مثل حمامةٍ، ثم إنه بعد ذلك خرج إلى البرية، وصام فيها أربعين يـوماً لا يـأكل ولا يشرب.

قالوا: ولمّا علم المسيح عيسى عليه السلام بمقتل يحيى عليه السلام، جاء إلى الجليل وترك الناصرة، وسكن (كفر ناحوم)، وكان يعظ ببشارة ملكوت الله.

ونزل عليه الوحي بكتاب الله الإنجيل، وبأحكام من الشريعة. قال الله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُوْرِطَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَ فِيهِ هُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ومنذ ذلك الحين بدأت رسالة عيسى عليه السلام، وكان قد بلغ من العمر \_ كما سبق \_ ثلاثين عاماً.

١٠ وسار المسيح عليه السلام يدعو إلى الله بمثل دعوة الرسل، في مجتمع يهودي، دخلت فيه انحرافات كثيرة عن الشريعة الربانية التي أنزلها الله على موسى، وأكدها الأنبياء والرسل الذين تتابعوا بعده من بني إسرائيل، كما دخلت إلى شريعتهم تحريفات كثيرة مست أصولها ونصوصها، وشروحها وأحكامها.

وأهاب عيسى ببني إسرائيل أن يرجعوا إلى دين الله ويخلصوا لـه في العبادة، ويصححوا ما دخل إلى شريعتهم من تحريفٍ وتبديل، وقام يبلغهم أوامر الله ونواهيه كما كلف الله، ويبلغهم ما أنزل عليه من أحكام تشريعية جديدة، ومنها تحليل بعض ما كان محرماً عليهم في شريعة الله التي أنزلها على موسى عليه السلام والرسل من بعده، من الأحكام التي لم يكن

<sup>(</sup>١) أي غسله يحيى عليه السلام من نهر الأردن غسل التوبة، وهذا ما يسمى عند النصارى: وبالتعميد،

الحكمة من إنزالها في حينها إلا العقوبة لليهود بسبب ظلمهم. قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ فَيَظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْاُ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ لَنَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْ فَالِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ • وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْاُ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ لَنَّاسٍ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْ فَالِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ • وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواُ وَقَدْ نُهُواْ عَمُوانَ ؟) :

﴿وَمُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْ تُكُرْبِا يَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا اصِرَطُّ مُسْتَقِيمُ ۗ ۞﴾.

وأجرى الله على يد عيسى بن مريم المعجزات الباهرات تصديقاً لنبوته، وتأييداً لرسالته، كما سبق في مبحث معجزاته صلوات الله عليه.

واصطدم عيسى عليه السلام في دعوته بجدال (الصدوقيين)، وكانوا فرقة من اليهود تنكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، فأفحمهم بالحجة.

كما اصطدم عليه السلام بجدال الرؤساء الدينيين اليهود، المنحرفين في مفاهيمهم الدينية عن أصول الشريعة الربانية، وفي تطبيقاتهم العملية عن السلوك السوي، وهم يرتدون في مظاهرهم مسوح الرياء. فحاج عليه السلام الفريسيين «وهم المنقطعون للعبادة»، والكتبة «وهم الوعاظ وكتاب الشريعة لمن يطلبها»، والكهنة «وهم خدمة الهيكل»، وكانت حججه عليه السلام دامغة لهم، وكانت حججهم داحضة.

١١ ــ وصدّق عيسى عليه السلام طائفة من بني إسرائيل، وكذّب الأكثرون، وكان مِن ضمن مَنْ صدّقه ولازمه: الحواريُّون (وهم أصحابه وتلاميذه المرافقون له)، وكانوا اثني عشر رجلًا، وهم:

۱ \_ «أندراوس» ۲ \_ «بطرس الصياد = سمعان» ۳ \_ «متى العشار» ٤ \_ «يوحنا بن زبدي» ٥ \_ «يعقوب بن زبدي» ٦ \_ «يهوذا» ۷ \_ «برثولماوس» ٨ \_ «فيلبس» ٩ \_ «يعقوب بن حلفي» ۱۰ \_ «يهوذا الأسخريوطي».

وأما الحادي عشر والثاني عشر فقد أوردهما (برنابا) كها يلي: «برنابا» و «تداوس».

لكن (متى) أوردهما كما يلى: «توما» و «سمعان الغيور المعروف بالقانوني». والكنيسة على

هذا الرأي الثاني، ويظهر أن اسمي «برنابا» و «تداوس» قد حُـذفا من الحـواريين الاثني عشر، لمخالفة ما عندهما لما اتفقت عليه المجامع الكنسية مؤخراً. والله أعلم.

ولبث عيسى عليه السلام يجاهر بدعوته، ويجادل المنحرفين من كهنة وكتبة وفريسيين، ويدلهم على الله، ويأمرهم بالاستقامة، ويبين فساد طريقتهم، ويفضح رياءهم وخبثهم، حتى ضاقوا به ذرعاً.

فاجتمع عظهاء اليهود وأحبارهم فقالوا: إنّا نخاف أن يفسد علينا ديننا، ويتبعه الناس، فقال لهم قيافا \_ رئيس الكهنة \_ : لأنْ يموت رجل واحد خير من أن يـذهب الشعب بأسره، فأجعوا على قتـله، فَسَعَوا به لدى الحاكم الروماني(١)، وزينوا له شكواهم منه، وربما صوّروا له دعوة عيسى الدينية بصورةٍ سياسيةٍ تريد تقويض الحكم القائم! وزعموا له أن عيسى يسعى لأن يكون ملكاً على اليهود، وينادي بذلك! وما زالوا بالحاكم حتى حملوه على أن يقرر أن يتخلص من عيسى عليه السلام بقتله وصلبه؛ على طريقتهم التي كانوا يفعلونها فيمن يحكمون عليه بالقتل!!

وعلم عيسى عليه السلام بمكر القوم به، وعزم الحاكم على قتله، فاختفى عن أعين الرقباء، حتى لا يعرف مكان وجوده أعوان الحاكم فيقبضوا عليه، ولا أعداؤه من اليهود فيدلوا عليه.

١٢ \_ قالوا: ودخل المسيح إلى (أورشليم) على حمار، وتلقاه أصحابه بقلوب النخل، فقال المسيح لأصحابه: إن بعضكم ممن يأكل ويشرب معي يسلمني.

ثم جعل يوصي أصحابه ويقول لهم: (قد بلغت الساعة التي يتحول ابن البشر إلى أبيه (٢)، وأنا أذهب إلى حيث لا يمكنكم أن تجيؤوا معي، فاحفظوا وصيتي: فسيأتيكم الفارقليط بروح الحق والصدق، فهو الذي يشهد على، وإنحا كلمتكم بهذا كيها تذكروه إذا أتى حينه، فإني قد قلته لكم. فأما أنا فإني ذاهب إلى من أرسلني. فإذا ما أتى روح الحق، يهديكم إلى الحق كلّه، وينبئكم بالأمور البعيدة،

<sup>(</sup>١) قالوا: وكان قائد قيصر على اليهود «بيلاطس البنطي»، وهو الذي سعى اليهود عنده على عيسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) كلمة الأب: تطلق مجازاً على الرب في نسخ الأناجيل، كها تطلق عندهم على كل ذي احترام عظيم.

 <sup>(</sup>٣) سبق تحليل أصل هذه الكلمة عند الكلام على البشائر بالنبي محمد 義 في التوراة والإنجيل. انظر الصفحة (٢٩١).

ويمدحني، وعن قليل لا ترونني! ثم رَفع المسيح عينه إلى السهاء وقال: حضرت الساعـة، إني قد عُدتك في الأرض، والعمل الذي أمرتني أن أعمله فقد تممته)(١).

ثم مضى المسيح مع تلاميذه إلى المكان الذي يجتمع هو وأصحابه فيه، وكان «يهوذا بن سمعان الأسخريوطي» \_ أحد الحواريين \_ يعرف ذلك الموضع، فلمًا رأى الشُرَط يطلبون المسيح دلمًم على مكانه مقابل دريهمات معدودات جعلوها له \_ قالوا: وكانت ثلاثين درهماً \_ ؛ فلما دخلوا المكان الذي فيه المسيح، ألقى الله شبهه على مَنْ دَلَّم على مكانه من الحواريين وهو «يهوذا الأسخريوطي»، فاحتملوا الشبه وصلبوه وقتلوه وهم يظنونه عيسى عليه السلام، ورفع الله سيدنا عيسى إليه!!

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

وكان عمر عيسي حين رفعه الله إليه (٣٣) سنة، فمدة دعوته كانت ثلاث سنين.

قالوا: ثم أنزله الله بعد رفعه بنحو ثلاثة أيام، ليبين للحواريين أنه رفع إلى السماء، ولم يقتل ولم يصلب وإنما شُبّه لهم، وليأمرهم بتبليغ رسالته في النواحي والأقطار.

فاجتمع بأمَّه وخفَّف أحزانها، وبين لها حقيقة الأمر.

ثم اجتمع بالحواريين وبين لهم أن الله رفعه إلى السهاء، وأمرهم أن ينتشروا في الأقطار يدعون إلى الله ويبلغون الرسالة التي تلقوها عنه عليه السلام. فاستجابوا لأمره، وذهب كل واحد منهم إلى جهة، وظلوا يدعون إلى الله سراً، وانتشرت الديانة المسيحية عن طريق الدعوة السّرية، حتى هيا الله لأتباعها أن يعلنوا دينهم بعد نحو ثلاثة قرون من رفع عيسى عليه السلام.

(ب) وقد جاء في القرآن المجيد عرض لقطات مهيّات من قصة عيسى عليه السلام في اثنتي عشرة سورة.

وأبرز ما جاء فيها ما يلي:

١ ـ بيان ظاهر ولادته من أم دون أب، بخارقة عجيبة من خوارق العادات، رافقتها
 كرامات لمريم أمّه، وأنّه قد تمّ علُوقه في رحم أمّه بنفخة الملك وهو جبريل عليه السلام.

<sup>(</sup>١) أخذاً من تاريخ اليعقوبي.

٢ ـ بيان أنّ هذه الظاهرة العجيبة حدثُ هين بالنسبة إلى قدرة الـرّب الخالق، وذلك لا يُخرِج عيسى عليه السلام عن كونه عبداً لله، ومخلوقاً من مخلوقاته، وأنّ مثله كمثل آدم الـذي خلقه الله من تراب، دون أب ولا أمّ.

٣ ــ بيان تكلّمه وهو في المهد طفل رضيع، فبرّا أمه، وأبان أنّه بَـرٌ بها، وأنبأ بأنّ الله عزّ وجل جعله نبيّاً، وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيّاً، ولم يجعله جبّاراً شقيّاً.

٤ ــ بيان أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم أمه، وروحٌ منه، وأنَّ الله أوحىٰ إليه، وبعثه رسولًا مصدّقاً لما بين يديه من التوراة، ومبشّراً برسول يأتي من بعده اسمه: أحمد.

٥ ــ بيان أنّه دعا بني إسرائيل إلى الإيمان به، وبما جاء من عنـد ربّه، وأنّ الله عـزّ وجلّ قد آتاه كتاباً خـاصًاً هـو «الإنجيل»، وأنّ عمّا جاء بـه أن يُحلّ لبني إسرائيـل بعض الذي حُـرّم عليهم.

٦ \_ بيان أنَّ الله قد آتاه من الآيات الخوارق المعجزات ما يلي:

- إحياء الموتى بإذن الله.
- إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله.
- أن يصوّر من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله.
  - أن ينبئهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم تنبُّؤاً غيْبيّاً.

٧ ــ بيان أن الله عزَّ وجلَّ أيَّده بروح القدس، وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

٨ بيان استجابة فريق من بني إسرائيـل لدعـوته، وكـان له فيهم حـواريّون نـوّه الله بشأنهم.

٩ ــ بيان مكيدة اليهود بشأن محاولاتهم التحريض على قتله، ثمّ تفاخرهم بأنهم قتلوه،
 مع بيان أنّ الله نجّاه ورفعه إليه، وأنّهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم.

١٠ بيان طلب الحواريين منه أن ينزّل الله عليهم ماثدة من السهاء، ثم دعاء عيسى
 ربّه أن يستجيب لطلبهم.

۱۱ ـ بيان أنه أمارة من أمارات الساعة، إشارةً إلى نزول من السياء إلى الأرض وقت ظهور أشراط الساعة الكرى.

١٢ – بيان سؤال الله له بعد رفعه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمِّي إلّهين من دون الله، وتبرُّؤُه عليه السلام من ذلك، وقوله لـربّه: إنْ كنتُ قلتُه فقد علمتَهُ تعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك.

إلى غير ذلك من تفصيلات.

## «سيدنا محمد ﷺ»

هـو خاتم رسل الله وأنبيائه، وقد أرسله الله إلى الناس كافةً، برسالةٍ عامةٍ شاملةٍ.

قال تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِن يَّرَجَالِكُمْ وَلِنكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّتِ نُّ وَكَانَ اللَّهُ الْبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ مَا كَانَ مُلْلَهُ الْبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ كَانَ اللَّهُ الْبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾ .

وقال تعالى خطاباً لنبيه محمد ﷺ في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠٠

## \* نسبه الشريف ﷺ:

هو سيدنا (محمد)، واسمه في الإنجيل (أحمد).

١ ـ (ابن عبد الله)، وهو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة.

٢ – (ابن عبد المطلب) – واسمه (شيبة الحمد) لأنه ولد وله شيبة – وإنما قيل له:
 عبد المطلب، لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره، فقيل له: من هذا؟ فقال:
 عبدي، حياء ممن سأله!!

٣ – (ابن هاشم) – واسمه (عمرو) – وسمي هاشماً: لأنه خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت قريشاً، فاشترى دقيقاً وكعكاً، وقدم به مكة في الموسم، فهشم الخبز والكعك، ونحر جُزُراً وجعل ذلك ثريداً، وأطعم الناس حتى أشبعهم.

٤ ــ (ابن عبد مناف) ــ واسمه (المغيرة) ــ وكان يقال له: (قمر البطحاء) لحسنه وجمالــه،
 ومناف: اسم صنم.

٥ – (ابن قصيّ) – واسمه (زيد) – ولقب بقصي: لأنه أُبعد عن أهله ووطنه مع أمه بعد وفاة أبيه. ويقال له: (جُمّع) لأن الله جمع به القبائل من قريش في مكة بعد تفرقها.

٦ - (ابن كلاب) - واسمه (حكيم)، وقيل: (عروة) - ولُقُب بكلاب: لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب.

٧ \_ (ابن مُرّة) وهو الجد السادس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

٨ - (ابن كعب) وقد كان يجمع قومه يـوم الـعـروبـة - أي: يوم الـرحمة، وهـو يوم الجمعة - فيعظهم ويذكرهم بمبعث النبي ﷺ، وينبئهم بأنه من ولده، ويأمرهم باتباعه.

- ٩ \_ (ابن لؤي) ولؤي تصغير لأي، وهو الثور الوحشي.
  - ١٠ \_ (ابن غالب).
- ١١ ــ (ابن فهـر) وكان كـريماً يفتش عن ذوي الحـاجـات فيحسن إليهم، وفهـر: اسم للحجر على مقدار ملء الكف.
  - ١٢ \_ (ابن مالك).
- ١٣ \_ (ابن النَّضُر) وهو (قريش) فمن كان من ولده فهو قـرشي، ومن لم يكن من ولــده فليس بقرشي. والنضر في اللغة: الذهب الأحمر. وقيل: قريش هو فهر بن مالك.
  - ١٤ \_ (ابن كنانة).
  - ١٥ \_ (ابن خزيمة).
  - ١٦ \_ (ابن مُدركة).
  - ١٧ \_ (ابن إلياس) وكان في العرب مثل لقمان الحكيم في قومه.
- ١٨ (ابن مُضر) وكان جميلًا لم يره أحد إلًا أحبه، وله حِكم مأثورةً. والمضر في اللغة:
   الأبيض. ومضر من ولد إسماعيل باتفاق جميع أهل النسب.
- ١٩ ــ (ابن نِزار) وكان أجمل أهل زمانه، وأرجحهم عقـلًا. ونزار في اللغـة مأخـوذ من النزارة، وهي القلة.
- ٢٠ \_ (ابن مَعَدّ) وقد كان صاحب حروب وغارات، ولم يحارب أحداً إلاَّ رجع بالنصر. ومعدُّ: مأخوذ من تمعدد، إذا اشتد وقوي.
  - ٢١ \_ (ابن عدنان).
- وعند عدنان يقف ما صحَّ من سلسلة نسب الـرسول ﷺ، فعن ابن عبـاس رضي الله عنه أن النبـي ﷺ لما بلـغ نسبه الكريم إلى عدنان قال: (من ههنا كذب النسّابون).
  - وكان هؤلاء الجدود سادة في قومهم ، قادةً أطهار ، ونسب الرسول ﷺ أشرف الأنساب .
- ولا يختلف النسّابون في نسب سيدنا محمد ﷺ إلى عدنان، وإنما اختلفوا من عدنان إلى إساعيل، ومن المجمع عليه \_ اليق الذي لا ريب فيه \_ : أن نسبه عليه الصلاة والسلام . ينتهي إلى إساعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

وأمه ﷺ: هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. . . وهكذا حتى آخر سلسلة نسب الرسول صلوات الله عليه؛ فتجتمع هي وزوجها عبد الله في «كلاب».

ورسول الله ﷺ خيار من خيار من خيار.

فعن العباس رضي الله عنه أن النبي على قال: «إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، ثمّ تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً».

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

#### \* حياته ﷺ:

١ - ولد سيدنا محمد ﷺ يوم الاثنين (١٢) من شهـر زبيـع الأول عام الفيـل، وذلك
 حوالي سنة (٥٧٠م)، أي قبل الهجرة بنحو (٥٣) سنة .

٢ \_ وتزوج بخديجة لما بلغ من العمر (٢٥) سنة .

وأوحى الله إليه لما بلغ عمره أربعين سنة، وذلك حوالي سنة (٦١٠م).

٤ ـ وأمره الله بتبليغ ما أُنزل إليه بعد نحو ثلاث سنين من نبوته، فقام يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولبث يدعو إلى الله في مكة وما حولها نحواً من عشر سنين بعد بعثته، حتى أذن الله له بالهجرة إلى يثرب (المدينة المنورة).

هاجر إليها وجعلها مركز دعوته ، وعاصمة دولته الدينية ، دولة الإسلام ، وكان ذلك في ١٢ من ربيع الأول للسنة الأولى من حساب السنوات الهجرية ، التي يوافق أولها (١٦ تموز ٢٢٢م) .

7 \_ ولما أكمل الله للناس دينهم، وأتم عليهم نعمته، وأدى رسوله محمد صلوات الله عليه الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وفتح الله عليه بالنصر المبين، اصطفاه الله فقبض روحه، وكان ذلك في يوم الاثنين ١٢ من ربيع الأول لسنة ١١ من الهجرة، الموافق لـ (٧ حزيران ٢٣٢م). هذا ما عليه الجمهور، واستشكل كونه يوم الاثنين إذ كان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة باتفاق فلا يكون الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين، وعليه فإمّا أن يكون الخطأ في تعيين اليوم، أو في تحديد التاريخ.

٧ ــ وأما سيرته وغزواته وسائر ما يتعلق بحياته فمبسوطة محققة في كتب السيرة النبوية ؛
 وقد تعرض القرآن الكريم إلى القسم الأعظم من حياته ﷺ بعد الرسالة ، والعقيدة الإسلامية

التي نحن بصدد البحث فيها بأصولها وفروعها؛ هي الفلسفة الكاملة للجانب الإيماني الاعتقادي مما جاء نا به هذا الرسول العظيم.

## \* خاتمة الفصل السادس:

إذا تأملنا في موجز تاريخ هؤلاء الرسل الذين قص الله علينا قصصهم، وفي ترابط أنسابهم وتتابع بعثاتهم، نلاحظ الأمور التالية:

اً \_ أَن الله قصَّ علينا من رسل المدة الواقعة بين (آدم عليه السلام) و (نوح عليه السلام) بعض ما يتعلَّق بالرسول (إدريس عليه السلام) فقط؛ وسكت عن غيره ممن أرسل من رسل.

٢ أن الله قص علينا من الرسل الذين بعثهم بعد نوح عليه السلام الرسل الذين انحدروا من سلالة سام ولد نوح.

٣ ـ أن الرسل الثلاثة (هوداً) و (صالحاً) و (شعبياً) عليهم السلام، قد أُرسلوا إلى أقوام عربية، وقد بادت هذه القبائل بإهلاك الله لهم، إلا من آمن منهم، وما آمن منهم إلاً قليل.

وأن هوداً وصالحاً عليهما السلام: كانا عربيين، من العرب التي تسمى عرباً بائدةً.

وأن شعيباً عليه السلام ـ فيها يظهر ـ : قد نشأ نشأة عربيةً، في قبيلةٍ عربيةٍ، وأرضٍ عربيةٍ، وأرضٍ عربيةٍ، وأن نسبه يتّصل بإبراهيم عليه السلام.

٤ \_ أن (إبراهيم عليه السلام) من سلالة سام بن نوح، وأنه عمّ (لوط عليه السلام).

٥ ـ أن باقي الرسل من الخمسة والعشرين \_ وعددهم (١٨) رسولاً \_ هم من سلالة إبراهيم عليه السلام، وأن جميع الأنبياء الذين بُعثوا من بعده هم من ذريته، لقوله تعالى في معرض الحديث عنه: ﴿وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب﴾ . (٢٧ العنكبوت/٢٩).

ولئن كنا نلاحظ أن القرآن الكريم أدرج لـوطاً في ضمن ذرية إبراهيم في آيةٍ (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. . . الآية وما بعدها)؛ فالـذي يظهر أنه لـوحظ فيه أنّ عمّ الرجل يطلق عليه أب عند العرب في باب التكرمة، وفي مقام التغليب.

أما إسهاعيل: فقد نشأ في مكة، وتـزوّج عربيـة من جُرْهُم، ثم كـان من سلالتـه خاتم النبيّن والمرسلين (محمد ﷺ).

٦ أن إبراهيم عمليه السلام قد أكرمه الله بولدين رسولين هما:
 (إسماعيل) و(إسحاق).

أما إسحاق: فقد نشأ في الشام وولد لـه ولدان (عيص = عيسـو) و (يعقوب = إسـرائيل عليه السلام).

وقد ظهرت النبوة في سلالة «عيص» في الرسولين: (أيوب) وولده (ذي الكفل).

وأما يعقوب: فقد كثرت في ذريته النبوة، وفي ذريته ظهر جميع أنبياء بني إسرائيل. ومعلومٌ أن يعقوب عليه السلام ولد له اثنا عشر ولداً هم أسباط بني إسرائيل؛ أحدهم (يوسف عليه السلام).

وأما باقى الأسباط:

فقد ظهرت النبوة في سبط لاوي في (موسى عليه السلام) وأخيه (هارون عليه السلام)، وفي (إلياس عليه السلام) الذي يتصل نسبه بهارون، وكذلك (اليسع عليه السلام) على ما قيل، وقيل: يتصل نسبه بأفرايم بن يوسف عليه السلام.

وظهرت النبوة في سبط يهوذا في (داود عليه السلام) وابنه (سليمان عليه السلام)، كما ظهرت في (زكريا عليه السلام) وابنه (يحيى عليه السلام) المتصل نسبهما بداود، ثم ظهرت أخيراً في (عيسى) المتصل نسب أمه بداود أيضاً.

وظهرت النبوة في سبط بنيامين في (يونس عليه السلام) كما قيل.

٧ \_ أن رسالات هؤلاء الرسل واحدةً في جوهرها وأصولها وعقائدها، متكاملةً في شرائعها، يُتَمِّم المتأخر منها شرائع المتقدم، حسب تزايد حاجات البشر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأن الرسول كان يُرسَل لأمةٍ بعينها إلاّ محمداً صلوات الله عليه فإنه أرسل للناس جميعاً، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين.

٨ أن موسى كان رسولاً وقائداً في قومه، يسوسهم في جميع أمورهم الدينية والدنيوية.

٩ ـ أن داود وسليمان كانا رسولين مَلِكين، قد آتاهما الله الملك والنبوة.

١٠ – أن أيوب كان واسم الغني أميراً محسناً، وكذلك ابنه ذو الكفل من بعده.

١١ – أن زكريا ويحيى وعيسى وإلياس قد امتازوا بشدة الزهد في الدنيا والإعراض عن لذاتها، والرغبة عن زينتها وجاهها وسلطانها.

١٢ - أن إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً كانوا على وسط من الأمر، فلم يكن لهم في الدنيا ملك ولا سلطان، كما لم يكن لهم مبالغة في الإعراض عن الدنيا والزهد فيها.

17 — أن من الرسل من كانوا أولى عزم في الدعوة، وتحمل مسؤولية الرسالة، سواء فيما بينهم وبين الله، أو بينهم وبين الناس، وأن منهم من لم يكن له العزم الأتم الأكمل. قال تعالى يخاطب رسوله محمداً صلوات الله عليه في سورة (الأحقاف ٤٦):

﴿ فَأَصْبِرْكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ٢٠٠٠

وقد اختلف العلماء في عددهم وفي تعيينهم، وأصح الأقوال أنهم خمسة، وهم: «نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد» عليهم جميعاً أفضل الصلاة والتسليم.

وقد خاطب الله محمداً أن يقتدي بمن سبقه من أولي العزم، ويصبر كصبرهم، ففعل، وجمع مختلف أنواع الصبر الذي صبروه، فكان أحقهم بالدرجة الأولى في العزم، كما همو عليه الصلاة والسلام أحقهم بالدرجة الأولى في كل كمال.

1٤ \_ أن الرسل عليهم السلام كانوا على مراتب ودرجات في الأفضلية عند الله، يشهد لذلك سِيرُ حياتهم، وقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهِ ٱلْبَيِّنَاتِ وَآيَدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴿ وَهِ ﴾ •

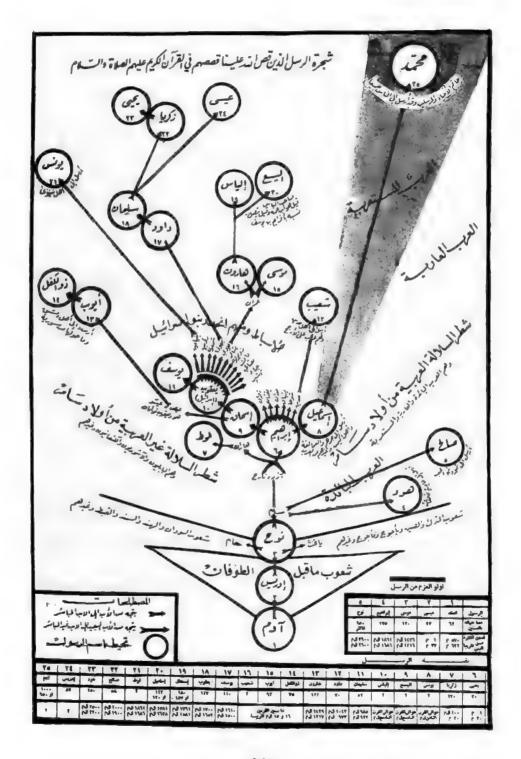

# الفصل الستابع

# تعددالرسالات السماوية وَوحْدة أَصْوَلِهَا وَتَكَامِلُهَا وَخْتَمْهَا بِرَسَالَةُ مِحْدٌ عبدالصدة والترم

(1)

# الحكمة من تعدد الرسل

لما كانت أمم الأرض في القرون الأولى على شكل شعوب وقبائل متفرقة، منعزلة عن بعضها في نواحي الأرض، وكانت هذه الشعوب والقبائل بحاجة ماسة إلى منبه ينبهها، ومنذر ينذرها، ومصلح يهذبها، فقد اقتضت حكمة الله \_ وهو الحكيم الخبير أن يرسل إلى هذه الأمم في قراها وبواديها وحواضرها المنعزلة رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون لهم حجة بالجهل والغفلة، وكان هؤلاء الرسل بمثابة السفراء الذين يجملون مهمة واحدة، ذات أسس ومبادىء واحدة، فيمثلون إرادة مرسلهم بها، ويبلغون كتبه، ويؤدون رسالته.

**(Y)** 

# وحدة الرسالات السماوية في أصولها

ولذلك نرى أن أسس رسالات الرسل ومبادىء دعوتهم واحدة، لأنهم رسل مرسل واحد، فلا خلاف في العقائد التي دعوا إليها، ولا خلاف في روح العبادات التي أمروا بها، كما لا خلاف في مبادىء التعامل المادي والأخلاقي والسياسي التي نادوا بها. وما نراه الآن من البَوْن الشاسع في المعتقدات، بين أتباع رسالات ربانية صحيحة الأصل، فبإنما ذلك من التحريف والتبديل الذي دخل إلى مبادىء هذه الديانات من أتباع ذوي غايات سيئة، حرفوا وبدّلوا وفق شهواتهم وأغراضهم الخاصة. ولو أن هذه الديانات السابقة بقيت على أصولها من غير تحريف، لالتقى مُتبعوها بصدق مع المسلمين التقاء تاماً، وَلَكان أتباع الديانات السماوية كلّهم أتباع ملة حنيفية واحدة، تعمل بالمنهج التشريعي الذي ختم الله به رسالات السهاء، وأزله على محمد صلوات الله وسلامه عليه.

ولئن كنّا نرى بعض اختلاف في أحكام الشرائع السماوية من رسالة إلى أخرى في الحلال والحرام، وفي صور العبادات بحسب أصولها الصحيحة، فإنما يرجع ذلك إلى الحكمة الدقيقة في موافقة وضع كل أمة لأساليب تربيتها وإصلاحها، وامتحان طاعتها وامتثالها لأوامر الله ونواهيه، وذلك بالنظر إلى بيئة تلك الأمم، ومستوى عاداتها وتقاليدها، وثقافاتها ومفاهيمها الاجتماعية، وبالنظر إلى إمكانات التطوّر لديها من وضع إلى آخر، بحسب مستوى تخلفها الفكري والاجتماعي والخلقي.

يضاف إلى ذلك أن صور العبادات الممكنة في الاحتيال العقيلي كثيرة، ولا بد من تحديد بعضها ليتوجه به التكليف الإلهي. ولله تعالى أن يختار منها في تكليف عباده ما يشاء، ويكون بحكمته ضمن حدود استطاعتهم، وله أن يستبدل غيره به في الشريعة الواحدة نفسها، أو يجعل في إحدى الشرائع صورة منه، وفي شريعة أخرى صورة أخرى. فكثير من صور التكليف متساوية من حيث اختبار المكلف في طاعته أو معصيته، ولا حَجْر على الباري تعالى في اختيار بعضها دون بعض، أو في التنويع في الاختيار بين الشرائع، أو في النسخ والتبديل في شريعة واحدة. وعلى المكلف في كل ذلك أن يلتزم الصور التي حدّدها الله له، أو أذن له بها، مها أمره أو نهاه أو أباح له، ومتى التزم ذلك أثبت أنه أهل لما منحه الله إياه من عقل وإرادة وقدرة على العمل؛ بنتيجة الابتلاء والامتحان الإلهي في مجال الحياة الدنيا.

## (4)

# فلسفة تكامل الرسالات

ونلاحظ أن حكمة الله العالية قد راعت في تنزيل الرسالات السماوية تطور الأمم في الأرض، من أمم بدائية محدودة العلاقات فيها بينها، منعزلة في قراها المتنائية، لا تجمع بينها صلات تجارية أو ثقافية أو سياسية، إلى أمم متحضرة متعلمة، تربطها ببعضها مختلف الصلات التجارية والثقافية والسياسية، وتقرّب بين بلادها وحواضرها وسائل المواصلات السريعة، التي اختصرت الشهور إلى ساعات من ليل أو نهار، وذلّت مختلف الصعاب في الأنجاد والأغوار، وركبت الماء والهواء، واستخدمت النار والكهرباء، إلى غير ذلك من مكتشفات من قوى الكون وطاقاته الكمينة.

ولذلك نلاحظ أن لوائح التنظيم التشريعي في رسالات السهاء قد تختلف من أمة إلى أمة؛ في صورها وأشكالها لا في روحها ومعناها، وذلك بالنظر إلى اختلاف حاجات الأمم لأنواع الإصلاح والتوجيه. فمثلاً: قد تكون سيئات إحداها التطفيف في المكيال والميزان، وهي بحاجة إلى توجيه خاص يصلح هذه السيئة، بينها تكون سيئات أخرى عمل الفواحش،

وسيئات ثالثة الظلم والعدوان وقتل الأنفس بغير حق، ومطالب أمة رابعة نظاماً قانونياً ينظم علاقات الناس التجارية، أو قانوناً ينظم علاقات الناس السياسية في السلم والحرب، وهكذا. . . وكل هذا في هذه الأمم المنعزلة يتطلب توجيهاً خاصاً، ولوائح تشريعية ذات طابع خاص، كما يدعو في هذه البيئات المحصورة المنعزلة أن تكون أحكامها وشرائعها التي يحملها الرسول المرسل إليها مما يناسب واقع علاقات هذه الأمم وأوضاعها؛ سواء في الأسلوب، أو في موضوع الأحكام والشرائع، دون زيادة عن الحاجة، وبالطريقة التي تضمن أفضل وسائل العلاج لتلك الأمة.

فإذا ألقينا \_ مثلاً \_ نظرة على الشعوب البدائية التي لا تعرف من وسائل عيشها غير غنيمات ترعاها، فتشرب من لبنها، وتأكل من لجمها، وتلبس من جلودها، وتعيش في قراها أو بواديها التي تفيض خيراتها عن حاجاتها، نرى أن جل حاجاتها من أحكام الشرائع والقوانين: مبادىء العقائد وأسس العبادات، وجملة من الأخلاق، ونزر يسير من أحكام المعاملات. ثم نرى أنه من العبث بمكان بالنسبة إلى هؤلاء المنعزلين، الذين لا يدرون شيئاً عن مشاكل التجارة والصناعة والسياسة، أن يحمل إليهم نظام شامل عام، يبين القوانين المنظمة لصور البيوع والرهون والشركات، والعلاقات الدولية السياسية وغير السياسية، ونحو ذلك، وهم لا يدرون في واقع حالهم من هذه المعاملات شيئاً!!

(أ) كل هذه النظرات مما يفسر لنا الحكمة من تدرج الشرائع السماوية، وتوسع حلقات أنظمتها، من مجموعة من رسل سابقين إلى جملة من رسل لاحقين، حتى خاتمة الرسالات السماوية.

(ب) ومما يكشف لنا عن وجه الحكمة الربانية العظيمة، في تنبيه شعوب الأرض على واجبها، بحسب مستوياتها، وذلك على ألسنة الرسل.

(ج) ومما يوضح لنا أيضاً وحدة الرسالات السماوية، في تاريخ الأرض، بـأسسها ومبادئها وغاياتها. كما يوضح تناسقها فيها بينها، وتكامل السابق منها باللاحق، بطريقة تدريجية رائعة، حتى كان إتمامها وختمها برسالة محمد عليه الصلاة والسلام.

(٤)

# ختم النبوات والرسالات بمحمد ﷺ

وتطبيقاً لمقتضى هذه ألحِكُم الرفيعة الآنفة الذكر، رأينا في تاريخ الأمم أنها لما أصبحت في وضع من الصِّلات الاجتماعية يمكّنها من أن يكون لها خطوط مواصلات تجارية بـين

بجموعات من سكان الأرض؛ في قارة واحدة أو في قارتين، واتسعت علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، لما أصبح وضع أمم الأرض كذلك اتسعت مهمة الرسل. فبعث الله مثلاً في آسيا وأفريقية رسولاً ذا شأن في معجزاته، ودلائل رسالته، وحمَّله دعوة كبرى، وأنزل عليه كتاباً يحوي جملة من الأحكام والشرائع التي تتناول كثيراً من علاقات الناس، وذلك هو «سيدنا موسى عليه السلام». ثم أتبعه الله بكثرة من أنبياء بني إسرائيل، في أزمان متتابعة، تأييداً لشرائعه، وتمكيناً لدعوته، وتتمياً لفروع رسالته، وختمهم بعيسى عليه السلام، في الوقت الذي أصبح العالم فيه قد بدأ يتقبل دعوة إنسانية عالمية، ورسالة موحدة، تنتشر في أمم الأرض، وتمتد إلى الشرق والغرب، على الرغم من سِريَّة دعوتها، وتكتَّم دعاتها.

وعلى فترة من الرسل، وفي الزمن الذي أصبحت فيه خطوط المواصلات للقوافل المتجارية تصل بين أكثر بلاد المعمورة، وفي الأرض التي هي بمثابة المنتصف تقريباً بين البلاد الأهلة بالناس، وفي الوقت الذي نما فيه الوعي البشري إجمالاً، حتى أصبح يتقبل وحدة دينية عالمية شاملة الأحكام، وبالنظر إلى ممارسة البشر لمختلف العلاقات الاقتصادية والثقافية، وبالنظر أيضاً إلى اتساع ثروة المعاني والمفاهيم لديهم، التي رافقها اتساع الثروة اللغوية في حقيقتها وبحازها، حتى أصبح في المستطاع الإشارة إلى أي معنى من المعاني الإنسانية الدقيقة، بعبارة لغوية معروفة الدلالة بينة الأسلوب.

في جملة كل هذه الملابسات اقتضت الحكمة أن يرسل الله سبحانه رسوله الإنساني العالمي؛ الذي له صلة قرابة بالرسل، برسالة إنسانية عالمية، يختم بها الرسالات السماوية، تحمل في طياتها أسس النظام الكامل للبشر، على اختلاف بيئاتهم، وتنوَّع علاقاتهم، وتباين تقاليدهم وعاداتهم، في أمة متقشفة متعطشة للتوحد والتحرر، لها جَلَد وصبر على اجتياز الصحارى والقفار، وبلغة دقيقة التعبير، مختصرة الأسلوب، فصيحة الحروف.

لقد اقتضت الحكمة كل ذلك، فأرسل الله محمداً عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل بن إبراهيم، عربيّ النسب واللسان، إنسانيّ الدعوة، عالميّ الدين؛ برسالة هي خاتمة رسالات السهاء، والجامعة لجميع شرائع الله للناس، والتي تضمن مصالحهم على شكل أكمل من أيّ نظام أو تشريع، كما تضمن سعادتهم على وجه أسمى من كل سعادة يمكن أن يحققها أيّ نظام أو تشريع.

وقد تكفل سبحانه لهذه الرسالة بالحفظ والتأييد، وأنزل لها كتاباً مبيناً غير ذي عوج، من لدن حكيم خبير، ولذلك شهد الله لرسالة محمد بأنها عامة شاملة للناس أجمعين، في قوله تعالى في سورة (سباً ٣٤):

# ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ أَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ .

ولما كانت رسالته عامة شاملة، وقد تكفل الله بحفظها من التحريف والتبديل والضياع، بحفظ كتابه القرآن وحفظ سنة رسوله، فقد صحَّ أن تختم بها الرسالات السماوية.

ومن ذلك فقد ختم الله سبحانه بنبوة نبِيّهِ محمد ﷺ الذي أرسله إلى النــاس كافــة جميــع النبوات، وختمُ النبوةِ ختمُ للرسالة لأن كل رسول نبــي كما سبق.

وقد أعلن الله ختم النبوات والرسالات بنبوة محمد في قول تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُأَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّ فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومن البدهي الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن، الحاوي بشرائعه وأحكامه أسس مطالب البشر التشريعية كلها محفوظاً كما أُنزل على محمد؛ مع استمرار بقاء سيرة الرسول، وسنته المبينة لمعاني القرآن صحيحة ثابتة، هو بمثابة استمرار وجود الرسول فينا على قيد الحياة.

وبهذا يصبح لنا أن نقول: إن رسول الله موجود بيننا بما أنـزل عليه من قـرآن ووحي، وبما أثر عنه من بيان وعمل وتشريـع.

وبذلك فقد أصبح العالم بغُنيَةٍ عن بعث أنبياء، وإرسال رسل، وتجديد شرائع للناس بعد محمد صلوات الله عليه، لأنه لو بعث الله رسلاً وأنبياء فلن يُحدِثوا شيئاً، ولن يزيدوا على ما جاء به الرسول محمد من أسس في العقيدة أو في التشريع، فقد أكمل الله الدين، وأتم الشريعة، إذ قال تعالى في سورة (المائدة ٥):

# ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ١٠٠٠

وإن كان الغرض من إرسال الرسل هو نشر هذه الرسالة ودعوة الناس إليها؛ فهذه وظيفة علماء المسلمين، وعليهم أن يحملوا رسالة الدعوة إلى الله، ونشر شريعته بين خلقه، وأن يستنبطوا الأحكام الشرعية لكل ما يَجِد في العالم من أمور تتطلب بيان حكم الله فيها؛ وفق أصول الشريعة الثابتة، وبالقياس على فروعها المنصوص عليها.

# (الفصل الليّم من الوَح مُّ وَأَنواعمُهُ

(1)

#### مقدمة

عرفنا فيها سبق من بحوث أن الـرسل يبلُغـون عن الله كلامـه، وأوامره ونـواهيه وسـائر ما يكلفهم تبليغه للناس.

ولكن يجدر بنا أن نتساءل: كيف يتلقى هؤلاء الرسل أنفسهم عن الله؟ وما هي الوسيلة التي اختارها الله لإعلامهم؟

وفي هذا الفصل نجد الإجابة على هذين التساؤلين.

# الوحي ناموس(١) الإعلام الرباني:

لقد اختار الله ناموساً يُنزل به على مَنْ يصطفي من عباده ما يريد تنزيله عليهم من تكاليف وعلوم ربانية؛ فتنطبع في هؤلاء المصطفين هذه التكاليف والعلوم التي يقذف الله بها إليهم مباشرة أو بوساطة أمرٍ ما للطباعاً جلياً واضحاً لا يحتمل الشك؛ وتكون لديهم معارف يقينية مقطوعاً بها.

وذلك كها تنطبع فينا \_ بشكل عام \_ العلوم البدهية الحتمية، التي ندركها بالحس، أو تنقدح في أذهاننا بالبديهة العقلية، التي نُسلم بها اضطراراً، دون أن نورد عليها أي تساؤل أو اعتراض، وذلك كعلمنا بوجود ذواتنا، وكعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين وربع الأربعة، وأمثال هذه العلوم اليقينية عندنا.

إنه ناموس إلمي، اختاره الله لقذف ما يشاء من علوم وتكاليف في قلوب من يصطفيهم من عباده.

<sup>(</sup>١) أصل الناموس: صاحب السر المطلع على بواطن الأمور، واشتهر في الوسيلة التي اختبارها الله لإعلام أنبيائه ورسله ما يريد تبليغهم إيّاه.

إنه ناموس، يتلقى به الرسل من الملائكة، ويتلقى به الأنبياء والرسل من البشر، العلومُ الربانية والتكاليف الإلمية.

## **(Y)**

# التعريف بالوحي

الوحي لغة: بالرجوع إلى استعمالات كلمة الوحي في اللغة نجد أن معانيها تـدور حول الإعلام الحفي السريـع؛ مهما اختلفت أسباب هذا الإعلام .

لذلك يطلق: على الإيماء، وعلى الإشارة السريعة، وعلى الكلام الخفي، وعلى الكتابة، وعلى إلقاء المعنى في النفس، وعلى الإلهام سواء كان بدافع الغريزة أو بإشراقات الفطرة، وعلى الرؤيا الصالحة الجليّة.

ومن استعمالات الوحى في المعنى اللغوي:

قول الله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٠٠٠.

وقوله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيا آبِهِ مْ لِيجُندِ لُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ ).

الوحي شرعاً: ولدى تأملنا في النصوص الشرعية التي توضح لنا ظاهرة الوحي التي اصطفى الله بها أنبياءه ورسله؛ نستطيع أن نعرّف الوحى في الاصطلاح الشرعى بما يلى:

هـ و إعلام الله رسولاً من رسله أو نبياً من أنبيائه ما يشاء من كلام أو معنى، بطريقة تفيد النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به.

- وبهذا يستجمع الوحى شرعاً عدة عناصر ذات أهمية:
- \_ العنصر الأول: أنه إعلام من الله المحيط بكل شيء علماً.
- ــ العنصر الثاني: أن الرسول أو النبي يتلقف هذا العلم الإلمي تلقفاً، وهو مستجمع كامل شعوره الفكري والوجداني حول ما يُلقى إليه من علم، ودون أن يكون لإرادت واختياره تدخل في مضمون ما يُلقى إليه، أو في لفظه إذا كان الموحى لفظاً.
- \_ العنصر الثالث: أن ما يُلقَى بالوحي من كلام أومعنى يحتل في ذات الرسول أو النبي مركز العلم اليقيني القاطع بصحة التلقي عن الله؛ حتى لا يعتري نفسه أدنى تردُّد أو شك في ذلك.

العنصر الرابع: أن ظاهرة الوحي ناموس إلمي يتلقى به جميع الرسل والأنبياء
 ما يُلْقى إليهم من إعلام.

ولنقرأ قول الله تعالى يخاطب سيدنا محمداً ﷺ في سورة (النساء ٤):

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِوْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَلُرُونَ وَسُلَيْهَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ رَبُورًا ﷺ﴾.

وقوله تعالى في صفة نطق الرسول صلوات الله عليه بالقرآن في سورة (النجم ٥٣):

﴿وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَى ۞ .

وقوله تعالى مبيناً تجرَّدَ إرادة الرسول واختياره من مضمون أو لفظ ما يلقى إليه بالوحي في صورة (يونس ١٠):

وقوله تعالى مبيناً وحيه إلى الملائكة في سورة (الأنفال ٨):

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِ كَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَصْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهِ عَنَاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهِ عَنَاقٍ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَاقًا لَا اللَّهُ عَنَاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقٍ وَاصْرَافًا مِنْهُمْ عَلَيْكُ أَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَاقٍ وَاصْرَاقًا مِنْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقٍ وَاصْرَاقًا مِنْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقٍ وَاصْرَاقًا مِنْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقًا فِي اللَّهُ عَنَاقٍ وَاصْرَاقًا مِنْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقٍ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

وقد يكون أوحى إليهم بوساطة جبريل أمين الوحي.

وقوله تعالى بشأن جبريل عليه السلام في سورة (النجم ٥٣):

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ١٠٠٠ ).

أي: فأوحى الله إلى عبده جبريل ــ مَلَك الـوحي الأمين ــ الـوحيَ نفسه الـذي أوحاه جبريل إلى محمد خاتم النبيين.

ففي هذه النصوص من القرآن الكريم وغيرها يقرر القرآن ما يلي:

(أ) أن الله هو الموحى.

- (ب) أن الموحَى إليهم من البشر مصطفون بالنبوة.
- (ج) أن وسيلة الإعلام الإّلهي للملائكة أو البشر إنما هي الـوحي، ويقاس بـالملائكـة والبشر غيرهما.
- (د) أن ظاهرة الوحي \_ بوصفها ظاهرة إنسانية \_ أمر يشترك في الشعور بـ هجيع الأنبياء والرسل؛ وعن طريقه يتلقون الإعلامات الربّانية، وليس محمد صلوات الله عليه بدّعاً فيهم.
- (ه) أن ما يُلقَى به قد يكون كلاماً ملفوظاً أو مكتوباً، وقد يكون معاني يمكن التصرف بأداثها بالفاظ من عند النبي .

وأنه لا تَدَخُل لإرادة واختيار المصطفى بالوحي إليه في مضمونِ أو لفظ ما يلقى إليه بالوحى .

#### **(T)**

# كيف كان ينزل الوحى على رسول الله عليه؟

(أ) أول ما بدىء به الرسول من الوحى:

تقول عائشة رضي الله عنها: (أول ما بُدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقِ الصبح).

وسرُّ ذلك التمهيد لنزول الوحي بصورته الحقيقية، لما له من وقع شديد على النفس البشرية.

(ب) ثم أنزل عليه الملك جبريل على غير إلف سابق له وذلك حين كان الرسول في غار حراء، يتعبد لله ويتأمل في عظيم ملكوته، قبيل الرسالة. فغطّه ثلاث مرات وهو يقول له: اقرأ. ويجيبه الرسول بقوله: ما أنا بقارىء، فقال له «اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. . . » الأيات (١٠).

وكان لهذه المفاجأة \_ بهذه الصورة العنيفة الحازمة \_ حكمة عظيمة تتضمن هـز كيان الرسول على، وإعداده للمهمة العظيمة التي اصطفاه الله لها.

<sup>(</sup>۱) جاء في رواية ابن إسحاق عن عبيد بن عُمَير مرسلًا: قال النبي ﷺ: ﴿جاءني جبريل وأنا نـائمٌ بنمط من ديباج (أي: بقطعة من حرير) فيه كتاب، فقال: اقرأ... وهذه الرواية على ضعفها وكون ما جرى فيها رؤيا منامية قد تدلّ على أن جبريل طلب من الرسول أن يقرأ في صحيفة مكتوبة، ولولا ذلك لقال له: أثل، ولم يقل له: اقرأ. إذ القراءة إنما تكون لمكتوب، ولذلك قال له الرسول: ما أنـا بقارىء. أي: لا أحسن القراءة لأنني لم أتعلم الكتابة والقراءة، ومن المستبعد أن يقول له: اقرأ بمعنى: اتل، فيقول له: ما أنا بقارىء، أي: ما أنا بتال لما تأمرني بتلاوته.

- (ج) ثم فتر عن الرسول الوحي أيَّاماً قليلة، واشتد وقع ذلك عليه وكان لذلك حكمة عظيمة، تتضمن إشعار الرسول بأن الحادث الأول لم تجلبه الرياضة الروحية التي كان يمارسها في غار حراء؛ وإنما هو الاصطفاء الرباني.
- (د) ثم جاءه الوحي من دون ترقب وهو يسير في أحد شعاب مكة، يقول رسول الله ﷺ: 
  وبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السهاء، فرفعت بصري فإذا بالملك الذي جاءني بحراء، 
  جالس على كرسيّ بين السهاء والأرض، فرُعِبت منه، فرجعت فقلت: زمَّلوني، فأنزل الله 
  تعالى: ﴿يا أيها المدرُّر. قم فأنذر. وربّك فكبر. وثيابك فطهّر. والرُّجز فاهجر﴾ فحمي 
  الوحي وتتابع».

وكان لنزول الوحي في هذه المرة الثانية بهذه الصفة المرعبة التي ملأت الأفق أثر كبير في دفع الرسول للمهمة التي اصطفاه الله للاضطلاع بها؛ فهذا المشهد ليس الأول من نوعه، ونفس الرسول مشوقة إليه، على رعبها منه عند رؤيته!!

(ه) وتتابع الوحي بعد ذلك بأحواله الهادئة نسبياً، وإليك ما وصفه به الرسول نفسه صلوات الله عليه:

جاء في (صحيح البخاري) عن عائشة رضي الله عنها، أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله على فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله على الحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس \_ وهو أشده على \_ فيفصِم عني وقد وَعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلًا، فيكلمني فأعى ما يقول».

(كتاب بدء الوحي)

وقـد ثبت عنه ﷺ أن الـوحي كان ينفث في رُوعِـه ﷺ؛ فيعي الرسـول عنه مـا يقـول. والرُّوع: القلب ــ العقل».

وورد أن الصحابة كانوا يسمعون للوحي عنـد نــزولـه عــلى رسـول الله ﷺ دويّـــاً كدويّ النحل.

ويستخلص من ذلك: أن من أحوال الوحي حينها ينزل عليه أن يُلقى على قلبه قولً شديدٌ ثقيل، يسمع فيه الرسول صوتاً متعاقباً متداركاً، كصوت الجرس في صلصلته. وأن من أحوال الوحي أن يأتيه ملك الوحي جبريل بصورة إنسان، فيكلمه بمثل كلام الناس، إلى غير ذلك من أحوال.

(و) أما حالة الرسول عند نزول الوحي عليه: فقد وصفتها لنا عائشة رضي الله عنها، قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفْصِمُ عنه وإن جبينه ليَتَفَصَّد عرقاً.

كها ورد أن راحلته كانت تبرك به إلى الأرض إذا نزل عليه الوحي وهو راكب. وقد نـزل عليه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت تـرضّها!! «تَـرُضُها: أي: تَطْحَنُها ــ تَجُرُشُها».

(٤)

# أنواع الوحي

وينقسم الوحي إلى ثلاثة أنواع، أخذاً من قوله تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحَيّا أَوْمِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ-مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيدٌ (١٩٥٠).

وهي كما يلي:

النوع الأول: هو ما كان بلا وساطة.

وذلك بالإلقاء في القلب \_ يقظة أو مناماً \_ وهو يشمل: ما كان كمثل صلصلة الجرس، والنفث في الـرُّوع، والإلهام، والرؤيا المنامية.

وتحقيقه: أن يخلق الله في قلب الموحَى إليه ــ المعصوم ــ علماً ضرورياً بإدراك ما شاء الله إدراكه من كلامه تعالى.

وهذا النوع هو ما أشار إليه بقوله في الآية: «إلّا وحياً»، أي: وحياً مجرداً عن الوساطة، ويكون ذلك بقذف الكلام أو المعاني في القلب قذفاً مباشراً، يفيد الرسول علماً قطعياً ضرورياً بأن ذلك من عند الله تعالى.

ومن أمثلة هذا النوع ما كان لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤيا، وما كان لسيدنا محمد ﷺ ليلة الإسراء في اليقظة.

النوع الثاني: ما كان بوساطة إسماع الكلام الإلمي، من غير أن يرى السامع من يكلِّمه.

كأن يخلق الله الأصوات في بعض الأجسام من حجر أو شجر، ومن هذا النوع ما كان لموسى حين مناجاته ربَّه في جانب الطور. وقد يشترك في سماع هذا النوع غيرُ الموحى إليه، كها سمع السبعون من بني إسرائيل حين مضوا إلى الميقات ما سمعه موسى عليه السلام.

وهـذا النوع الثـاني هو مـا أشار إليـه الله بقولـه في الآية: «أو من وراء حجـاب»، أي: أو وحياً من وراء حجاب بوساطة خلق الله الأصوات كها ذكرنا، أو بصورة أخرى يختـارهـا الله جلُّ علا، ممّا يليق بجلاله وبصفاته.

النوع الثالث: ما كان بوساطة إرسال مَلَك تُرى صورتُه المعينة، ويسمع كلامه، كجبريل عليه السلام، فيوحي إلى النبي ما أمره الله أن يوحيه إليه.

وهـذا النوع هـو الغالب من أنـواع الوحي بـالنسبة إلى الأنبيـاء، فغالب أحـوال الأنبياء عليهم السلام أن يكون الوحي إليهم بوساطة رسل من الملائكة.

وهذا النوع الثالث هو ما أشار الله إليه بقولـه في الآية: «أو يــرسل رســولاً فيوحي بــإذنه ما يشاء»، أي: أو وحياً بوساطة إرسال رسول من الملائكة.

هذه هي أنواع الوحي الثلاثة حسب تفصيل الآية السابقة. والله أعلم.

## خاتمة:

ولما كانت النبوات والرسالات وإنزال الكتب السماوية لا تتم إلا عن طريق الوحي ؛ فقد أثبتنا هذا الكلام عن الوحي فصلاً من فصول باب الأنبياء والرسل عليهم السلام.

ولسنا بحاجة إلى أن نبرهن على الحاجة إلى الوحي الإلمي، بعد الذي قدمناه في البحوث السابقة من الحاجة إلى رسل معصومين، وبعد الذي أوضحناه من براهين صدق الرسل.

وننبًه هنا على أن الوحي بأنواعه الثلاثة من الأمور الممكنة عقلًا، الجائز وقوعها، وأنه لا حَجْر على الله في قدرته القادرة في واحد من الممكنات. وقد أثبت الله في كتابه هذه الأنواع الثلاثة للوحي وهو العليم الخبير، فما علينا إلاَّ التسليم.

• • •

# الابرب الفايس الإبريب ان الكتب التي أنزلها الله على يشله

الفصل الأول: الكتب السماوية: تعريفها، ووجوب الإيمان بها،

وحاجة الناس إليها.

الفصل الثاني: في الكتب السماوية التي يجب الإيمان بها.

الفصل الثالث : في كتب أهل الكتاب الموجودة الآن

بين أيديهم، وتحريفها.

# الفىللادق

# الكتبالسماوية: تعريفها، وتجوب الإيمان بها حاجكة التكاس إليها (1)

وجوب الإيمان بالكتب السماوية

من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالكتب السماوية التي أوحى الله بها إلى رسله.

فالله تعالى يخاطب رسوله محمداً ﷺ، ويأمره بأن يعلن إيمانـه بجميـع الكتب التي أنزلهـا الله، فيقول في سورة (الشورى ٤٢):

﴿وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ ۞ ٠

وخطاب الرسول خطاب لكل من آمن برسالته.

وقال الله تعالى يخاطب المؤمنين في سورة (النساء ٤):

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ مَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَوَالْكِنْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ مَوَالْكِحْنَبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ مَوَالْكِحْنَبِ الَّذِى الْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ مَ وَكُنُبِهِ مَ وَرُسُلِهِ مَ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ مَ وَرُسُلِهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتُهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّهِ مَا لَكُولُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتُهِ وَكُنُهُ إِلَيْ وَمُلْكُولُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَلْكُولُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى مبيناً عقيدة الرسول وعقيدة المؤمنين معه في سورة (البقرة ٢):

﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ءَ ٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِاللَّيوَمَكَتِبِكَيْهِ ءَ وَكُثْبِهِ - وَرُسُلِهِ - لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ - وَقَى الُواْسَعِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ .

وقد عرفنا أن أركان العقيدة الإسلامية متماسكة لا ينفك بعضها عن بعض، وأن الإيمان بواحد منها يستدعي الإيمان بسائرها، وأن الكفر بواحد منها يستلزم نقض العقيدة الإسلامية من أساسها.

إذن: فعقيدة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان بكتبه، ذلك لأن من مقتضى الإيمان بالله

الإيمان بالرسل المؤيَّدين من عنده بالمعجزات، ومن مقتضى الإيمان بالـرسل تصـديقهم في كل ما يبلُّغون عن الله تعالى.

من أجل ذلك يعلن المسلم دائماً \_ وفق عقيدته التي متى أخلَّ بها كفر \_ أنه يؤمن بكتب الله كلّها، إجمالاً فيها يجهل منها، وتفصيلاً فيها يعلم، كها آمن برسل الله وأنبيائه جميعاً، إجمالاً فيها جهل منهم، وتفصيلاً فيها علم.

#### **(Y)**

# معنى الكتاب لغةً وشرعاً

الكتباب لغةً: مصدر كَتَبَ، كالكَتْب، وأصل الكَتْب: ضم أديم إلى أديم بالخيباطة، واستعمل عرفاً في ضم الحروف بعضها إلى بعض.

الكتاب شرعاً: كلام من كلام الله تعالى، فيه هدى ونـور، يوحي الله بـه إلى رسول من رسله ليبلغه للناس.

ويطلق اسم الكتاب شرعاً: على ما يشمل الصحف والألواح، وجميع أنواع الوحي اللفظي أو الكتابي، التي ينزلها الله على أي رسول من رسله ليبلغها إلى الناس، وبأية لغة من اللغات نزلت، صغيرة كانت أو كبيرة، مدوَّنة أو غير مدوَّنة، فيها صفة الإعجاز اللفظي للناس، أو ليس فيها ذلك.

#### (٣)

# حاجة الناس إلى كتب سماوية.

عرفنا في مبحث الرسل أن النـاس بحاجـة ماسـة إلى رسل، يبلُغـون الناس أحكـام الله وشريعته لعباده.

وهنا لا بد أن نلفت النظر إلى أن الناس هم بحاجة ماسة إلى كتب سماوية؛ وذلك لأمور منها:

أولاً: ليكسون الكتباب السربياني المنسزل على السرسول هسو المرجع لأمتسه، مهما تعاقبت العصور.

فيرجعون إليه في تحديد عقائد الدين وأسسه، ومبادئه وغاياته، ويرجعون إليه في التعرّف على أحكام شريعة الله لهم، واستبانة الواجبات التي يأمرهم بها، والمحرّمات التي ينهاهم عنها، والفضائل والكمالات التي يحتّهم عليها ويندبهم إليها.

كما يرجعون إليه ليطالعوا مواعظه ونصائحه، وأمثاله وآدابه، وما تضمنُه من بشائر ونذر، ووعد ووعيد، وسائر الوسائل والأساليب التربوية المختلفة، الهادية إلى صراط الله المستقيم.

ويرجع إليه أيضاً المجتهدون من العلماء، ليستنبطوا من نصوصه المختلفة الأحكام الشرعية لكل ما يَجدُّ في حياة الناس، وذلك حينها لا يتهيأ لهم الرجوع إلى الرسول مباشرة، لبعدهم عنه في المكان أو في الزمان.

ثـانياً: وليكـون الكتاب الـرباني المنـزَّل على الـرسول هـو الحَكَمَ العدل لأمتـه، في كـل ما يختلفون فيه، مما تتناوله أحكام شريعة الله لهم.

فكتاب الله هو الحاكم بين الناس فيها يختلفون فيه، لأنه كلام الله، والله هـو الحاكم «إن الحكم إلاً لله».

وفي الإشارة إلى حاجة كل أمّةٍ إلى كتابٍ سماوي يحكم بينهم فيها يختلفون فيه؛ يقول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴿ إِنَّ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴿ إِنَّ الْمَاسِ النَّهِ ﴾ .

فقد تضمنت هذه الآية \_ والله أعلم \_ أن الناس كانوا أمةً واحدةً على دين الفطرة منذ النشأة الأولى للخليقة ؛ يوحِّدون الله ويعبدونه ، فاختلفوا عن التوحيد والطاعة بتأثير عوامل الجهل والنسيان والهوى والشيطان ، فبعث الله النبين ليبشر وا بالنعيم مَنْ آمن بالله وأطاعه ، ولينذروا بالعذاب من كفر بالله وعصاه . وأنزل مع كل رسول يكتاباً يهدي إلى الحق . ليكون هذا الكتاب السماوي هو الحاكم بين الناس فيها يختلفون فيه \_ وليس فوق حكم الله حكم ، وليس فوق عدل الله عدل \_ ، وليقوم الرسل بوظيفة التبليغ والبيان ، ومعالجة الناس بدعوتهم إلى الخير، وتربيتهم على الفضيلة ، مطبقين مضمون كلام الله ووحيه .

عن الرازي في تفسير هذه الآية، قال القاضي: وظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي الاً معه كتاب منزل، فيه بيان الحق، طال ذلك الكتاب أم قصر، ودون ذلك الكتاب أم لم يدون، وكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن كذلك، لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضى شيئاً من ذلك».

ثالثاً: وليصون الكتاب الرباني بعد عصر الرسول عقائد الدين وشرائعه وغاياته، من ضلالات ذوي الأهواء الذين تسول لهم أنفسهم أن يتلاعبوا بالدين، وينسبوا إليه ما ليس منه، وينحرفوا به عن صراط الله المستقيم، إرضاءً لشهواتهم وغرائزهم.

واستمرار الكتاب الرباني في أمة الرسول من بعده، بمثابة استمرار وجود الـرسول الـذي بلَّغه إليهم بين ظهرانيهم، من حيث بيان أصول الدين وشرائعه، وسائر مواعظه وآدابه.

ذلك لأن الرسل بشر، يعرض لهم الموت كما يعرض لسائر البشر، أمًّا حقائق الدين الذي يدعون إليه، وما يتضمن من مبادىء وشرائع، وأحكام وفضائل، فإنها لا تموت. ولولا استمرار كتب ثابتة بنصوصها بعد الرسل، لأسرعت دعواتهم إلى الاختلاف الواسع، والتغيير الكثير عقب وفياتهم، لأن من طبيعة البشر أن يختلفوا في الاجتهادات، وأن تتباين نظراتهم إلى الأمور، وأن ينساقوا بسرعة وراء عوامل الشهوة والهوى والنفس، فإن لامهم صاحب إيمان ومعرفة على انحرافهم كذبوا على الله، فزعموا أن ما انحرفوا إليه هو من أحكام الله ومراداته في السدين. من أجل ذلك كان لا بد للبشر من ضابط قانوني يلزمهم بمدلولات النصوص الصريحة، إلزاماً لا محيد عنه إلا لمكابر معاند، لا حجة له إلا الإصرار على الباطل.

رابعاً: وليحفظ الكتاب الرباني لدعوة الرسول ولرسالته تأثيرها وسريانها، وقابليتها للاتساع والانتشار، مها تباعدت الأمكنة أو الأزمنة عن مكان أو زمان نشأة الرسول صاحب المدعوة، وبخاصة حينها تكون دعوة الرسول دعوة عامة شاملة، كرسالة محمد صلوات الله عليه.

وذلك بالنظر إلى ما يتضمنه كلام الله من سموً عظيم، وحق خالدٍ لا يـأتيه البـاطل من بين يديه ولا من خلفه.

فوجود الكتاب الرباني في الأمة من بعد الرسول بمثابة استمرار الرسول نفسه فيهم، من حيث التعرف على أصول الدين وأحكام الشريعة، وسائر مواعظها وآدابها، وإن تكن الأمة قد فقدت من بعد الرسول الأسوة الحسنة المشهودة، والقيادة السامية.

من أجل ما سبق، ولجِكُم أخرى يعلمها الله تعالى \_ وهو العليم الخبير \_ ، أنزل الله على رسله كتبه ، فنطقت كتبه بشريعته ، تأمر وتنهى ، وتعظ وترشد ، وتبشر وتنذر ، وتهدي إلى الصراط المستقيم ، وتحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه . وقد حمل رسل الله كتبه ، يرتفونها وينشرونها ، ويبينون ما ينبغي بيانه منها للنّاس ، فأدّوا الرّسالة كها أمرهم الله ، ثم اختارهم الله ، وتركوا من بعدهم كتاب الله وبياناتهم التي بينوها ، وسننهم التي بلغوها ، وسير حياتهم التي عاشوها في أعهم ، لتكون للناس من بعدهم هدى ونوراً .

# الفضل المشانى

# الكتب السكماويكة التي يجب الإيكان بها

(1)

القرآن الكريم

لقد بعث الله نبينا عمداً على وأنزل عليه القرآن كتاباً معجزاً، تكفل بحفظه من أي تحريف أو تبديل، أو زيادة أو نقص، وقد شمل هذا الحفظ كل نص من نصوصه، فهيأ له مسحانه من وسائل الحفظ في الصدور والمصاحف ما حفظه به، وجعله قطعي الثبوت في كل عصر. ومكن له في القلوب والنفوس والعقول، حتى انتشر في أمم الأرض على اختلاف أمكنتهم، وألسنتهم وأزمانهم، وقومياتهم وأديانهم، بما أودع فيه من حلاوة وطلاوة، وحق وعدل ودعوة إنسانية. فما ينكر إسناده إلى خاتم رسل الله محمد صلوات الله عليه مَنْ كان عنده عقل سليم ونظر سديد؛ بعد أن يعلم صدق رواياته، وسبل تبليغه. وما ينكر أنه كتاب من عند الله تعالى منصف نظر في دلائل إعجازه المعنوي أو اللفظي، ويتلخص ذلك في حقائق ثلاث مع براهينها:

- الحقيقة الأولى: أن القرآن كتاب من عند الله، وقد ثبت ذلك بكل من الدليلين العقلي والنقلي.
- أما الدليل العقلي: فهو ما تضمّن من وجوه الإعجاز، بحيث لا تتطاول القدرات الإنسانية مفترقة أو مجتمعة إلى الإتيان بمثله، مها تعاقبت العصور وتوالت الدهور، كما سبق إيضاح ذلك في مبحث معجزات محمد صلوات الله عليه.

والمعجزات على اختلافها تثبت براهينها الذاتية أنها من عند الله، أجراهــا الله على أيــدي رسله تأييداً لرسالاتهم، وتصديقاً لهم فيها يبلّغون عن الله .

- \_ وأما الدليل النقلي: فهو ما ثبت بالتواتر القطعيّ الدلالةِ كابراً عن كابر إلى رسول الله محمد علمات عمد الله، وليس من كلام محمد صلوات الله عليه.
- الحقيقة الثانية: أن القرآن هو آخر الكتب السماوية، أنزله الله على خاتم رسله محمد صلوات الله عليه.

وقد ثبت بالدليل النقلي: وهو التواتر القطعي الدلالةِ، الذي لا يرقى إليه شك.

\* الحقيقة الشالثة: أن القرآن محفوظ بحفظ الله من كل تحريفٍ أو تبديل ، أو زيادة أو نقص، ومَصُون عن أن ياتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه، حتى يبرث الله الأرض ومَنْ عليها.

وقد ثبت ذلك بدليل الخبر المتواتر عن الرسول ﷺ، كما ثبت أيضاً ببرهان التجربة والمشاهدة في كل عصر.

وقد عمَّت هذه الحقائق الثلاث عن القرآن المجيد المجتمع الإسلامي في كل عصر؛ حتى صارت من العقائد المعلومة من الدين بالضرورة، التي من أنكرها كفر لا محالة.

فالقرآن آخر الكتب السماوية، أنزله الله على خاتم أنبيائه ورسله محمد ﷺ، وقد تكفل بحفظه في قوله تعالى فيه: ﴿إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا اللَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾.

فتعريف القرآن: هـوكتاب الله المعجز المتعبَّد بتـالاوته المنـزل عـلى رسـولـه محمـد ﷺ المحفوظ بحفظ الله.

لذلك فنحن نؤمن بالقرآن كلِّه إجمالاً، كها نؤمن به تفصيلاً، فنؤمن بكل آية من آياته المثبتة فيه، على أنها من عند الله تعالى، نقلت إلينا بالتواتر القطعي الذي لا يترك عذراً لمرتاب.

ونحن نعتقد أن منكر شيء من ذلك كافر، لأنه جاحد لكلام الله، مكذِّب لرسوله.

وحيث آمنا وصدقنا بالقرآن \_ جملةً وتفصيلًا \_ أنه من عند الله، وكتابه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ﷺ، وحيث نعلم أن الله تعالى منزَّه عن أن يثبت في كلامه غير الحق، فنحن نؤمن بكل خبر تضمَّنه القرآن تضمُّناً قطعياً، ونعتقد أن منكر ذلك كافر، لأنه مكذَّب لخبر الله في كتابه.

وقد أخبرنا القرآن بأخباره القاطعة أن الله تعالى قد أنزل قبل القرآن كتباً سماوية يصدُّق القرآن بها على ما كانت عليه يوم أنزلت، لا على ما هي عليه الآن بعد أن حُرُّفت.

قال الله تعالى يخاطب رسوله محمداً في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴿ ﴾ .

فنحن بالتسليم المطلق نؤمن بكل كتاب أنزله الله، سواءً عرفنا اسمه أو لم نعرف، وسواءً

عرفنا الرسول الذي أُنزل عليه أو لم نعرف، وهذا هو معنى الإيمان الإجمالي بالكتب. وإيماننا بها تصديق لخبر الله في القرآن القطعيّ النسبةِ إلى الله تعالى.

كما نؤمن تفصيلًا بالكتب والصحف التي نَوَّه القرآن بها بشيء من التفصيل، وبالقدر الذي فصله القرآن لا نزيد على ذلك ولا ننقص، لأن كل زيادةٍ على ما فصله القرآن لم تصل في واقع حالها إلى درجة صحة النسبة فضلًا عن درجة القطعية.

أمًّا ما أخبرنا عنه القرآن الكريم من الكتب السماوية بشيء من التفصيل، فيتلخص بأربعة، فمنها ما كان على شكل صحف معدودة، ومنها ما أخذ شكل كتب كبيرة لها شأن، وهي ما يلى:

الأول: (صحف إبراهيم عليه السلام): وهي أول ما أنـزل الله من كتب، مما لـدينا بـه علم يقيني.

الشاني: (التوراة): وهـو الكتاب الـذي أنزله الله على مـوسى عليه السـلام، ويشمـل الصحف التي أنزلت عليه. وهو ثاني ما أنزل الله من كتب، مما لدينا به علم يقيني.

الثالث: (الزبور): وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام؛ وهو ثالث ما أنزل الله من كتب، مما لدينا به علم يقيني.

الـرابـع: (الإنجيل): وهو الكتاب الـذي أنـزلـه الله عـلى عيسى عليــه السـلام؛ وهو رابـع ما أنزل الله من كتب، مما لدينا به علم يقيني.

#### \* ما جاء في بعض الآثار عن عدد الصحف السماوية:

روى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال: قلت: يا رسول الله، كم كتاباً أنزل الله تعالى؟ قال: «مائة صحيفة وأربعة كتب، أنزل الله تعالى على آدم عشر صحائف، وعلى شيث خسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». والله أعلم.

وفيها يلي شرح ما ثبت في القرآن من الكتب السماوية:

**(Y)** 

# صحف إبراهيم عليه السلام

لقد أخبرنا القرآن بأخباره الصريحة عن الصحف الأولى، وذكر منها صحف إبراهيم عليه السلام. ولكن هذه الصحف مفقودة، فلا يعرف منها شيء إلا بعض حقائق في الدين، أشار القرآن إلى أنها مما تضمنته هذه الصحف.

(أ) فمن ذلك قوله تعالى في سورة (النجم ٥٣):٠

﴿ أَمْ لَمُ بُنَبَا إِمَا فِي مُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِي مَ الّذِى وَفَىٰ ﴿ الْآنِرُ وَازِرَةً وِذَرَأُخَرَىٰ ﴿ وَأَن اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ وَ

أقنى: أعطى من الرزق والأموال ما يُقتنى ويُدَّخَر. الشّعرى: نجم وضّاء يقال له: مِـرْزَم الجوزاء، ويسمى الشّعرى العَبُور، وقد عبدته طائفة من العرب.

المؤتفكة: هي قرى قوم لوط، وسميت هذه القرى مؤتفكة لأنها ائتفكت بأهلها، أي انقلبت. أهوى: أي أوقعها وأسقطها إلى الأرض بعد رفعها عن أماكنها من الأرض إلى الفضاء.

فهذه الحقائق الدينية التي أعلنتها هذه الآيات مما أنـزله الله في صحف إبـراهيم وموسى؛ كما هو ظاهر في مدلول الآيات.

(ب) ومن ذلك قوله تعالى في سورة (الأعلى ٨٧):

﴿ فَدَأَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَاسْدَرَبِهِ نَصَلَّى ۞ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ حَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلِيهِ الْأُولَى ۞ مُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴾ .

فالمشار إليه في قوله تعالى : ﴿إِن هذا لفي الصحف الأولى ﴾ : إما جميع ما سبق قبلها من أول السورة ؛ وإما من قوله تعالى : ﴿قد أفلح من تزكى ﴾ ، وعلى كلا الوجهين فهذه الحقائق المشار إليها الواردة في القرآن مما جاء في صحف إبراهيم وموسى .

روي عن أبي ذر أنه قال: (قلت: يا رسول الله هل أُنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: يا أبا ذر نعم «قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والأخرة خير وأبقى»).

لذلك فنحن نؤمن إيماناً جازماً بان الله أنزل على سيدنا إبراهيم صحفاً، وأن منها
 هذه الحقائق الدينية التي ذكرها القرآن الكريم، لقيام الدليل القاطع على ذلك.

#### الستسوراة

وهـو الكتاب الـرباني الـذي أنزلـه الله على سيـدنا مـوسى عليه السـلام، ويتضمن عـلى الأرجـح الصحف التي أنزلت عليه، والألواح التي جاء بها بعد مناجاته لربه في جانب الطور.

ولفظ (التوراة) لفظ عبراني معناه: (التعليم أو الشريعة).

قال تعالى في التصديق بالتوراة يخاطب محمداً ﷺ في سورة (آل عمران ٣):

﴿الْمَدَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّالْمَى الْقَيْوَمُ ﴿ اَنْ اَلْمَالِكَ الْكِلْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ النَّرَينَ وَالْمَا يَنْ لَكُوْ وَالْمَا إِنَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو اَنفِقامِ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيدٌ ذُو اَنفِقامِ ﴿ فَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللللللَّاللَّا الللَّهُ ال

## ما هي التوراة التي صدّق بها القرآن؟

لكن التوراة التي صدَّق بها القرآن إنما هي الأصول الأولى التي أنزلها الله على موسى عليه السلام؛ أمَّا التوراة الحالية الموجودة عند أهل الكتاب، فليس لها سند متصل يُصَحِّح نسبتها إلى موسى عليه السلام، كها دخل إليها التحريف والتبديل، من غير تمييز بين الأصل والمحرَّف، لذلك فلا يصح أن يوثق بها. وفي الفصل الثالث الآتي من هذا الباب، فقرة خاصة معقودة لبيان تحريف كتب أهل الكتاب، ومن جملتها التوراة التي أنزلها الله على موسى.

# بعض ما أنزل الله في التوراة، مما لدينا به علم يقيني:

ولقد تحدث القرآن المجيد عن بعض ما جاء في التوراة، فنحن نؤمن بأنه مما تضمنته التوراة، لأنه جاءنا به علم يقيني قاطع.

فمن ذلك الأمور التالية:

أولاً \_ جميع الأمور التي سبق أن قررنا أنها مما جاء في صحف إبراهيم:

فهذه الأمور قد نصَّ القرآن الكريم على أنها جاءت في صحف موسى أيضاً، لـقوله تعالى في آيات سورة (النجم) السابقة: «أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفَّ». وقوله تعالى في آيات سورة (الأعلى) السابقة: «إن هـذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى».

ثـانياً \_ ومن جملة ما تضمنته التـوراة: مجموعـة من الأحكام والشـرائـع الربـانيـة التي شرعها الله لبني إسرائيل:

يشهد لَّذلك قول الله تعالى خطاباً للرسول محمد ﷺ في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْ َ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَآ أُولَئَمِكَ بِالْمُوْمِنِينَ ﴿ وَكَنْمِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا النَّيِينُونَ الَّذِينَ النَّوْرِنَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَحَكُمُ بِهَا النَّيْوُنَ الَّذِينَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ السَّلَحُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَيْنِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنْ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ السَّلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَيْنِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنْ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكَعَيْرُونَ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلَالِي الْعَلَيْلِي اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَى اللْعَلَى الْعُلَالِمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدِ اللْعُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعُلَمِ اللَّه

ففي قوله تعالى: «فيها حكم الله»، وقوله: «يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» دلالة صريحة قاطعة على أن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام تتضمن أحكاماً وشرائع ربانية.

النبيون الذين أسلموا: المراد منهم الأنبياء من بعد موسى إلى عيسى عليهم السلام؛ ووصفهم الله بقوله: «الذين أسلموا» ليثبت بأن الإسلام هو دين الله لجميع أنبيائه ورسله. وهؤلاء الأنبياء كان مفروضاً عليهم أن يحكموا بالتوراة.

للذين هادوا: المراد منهم اليهود.

الربانيون: جمع رباني، والرباني: هو العابد العالم، الحكيم البصير بتدبير أمور الناس، وهو فوق الحُبُر.

الأحبار: جمع حُبْر، وهو العالم المتقن. وأصل التحبير: الإتقان والتحسين والتزيين.

وقد ورد في سبب نزول قوله تعالى: «وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله»: أن رجلًا من اليهود زنى بامرأة، فترافعوا إلى النبي على يستفتونه في حكم الزاني المحصن، ظانين أن عقوبة الزاني المحصن في شريعة محمد أخف من عقوبته في التوراة، فنشدهم بالله الذي أنزل التوراة على موسى: ما تجدون في التوراة على مَنْ زنى إذا أحصن!

فأجابوا: بالجلد والتعزير، إلا شاباً من أحبارهم ظل ساكتاً، فشدَّد عليه الرسول ﷺ: النشدة، فقال الشبي اللهم إذ نشدتنا فإنَّا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي ﷺ: فما أول ما ارتخص أمر الله؟! قال: زنى رجل ذو قرابة من مَلِكَ من ملوكنا فأخرَّ عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم \_ مشيراً إلى العقوبة التي ادعى اليهود أنها في التوراة \_ فقال النبى ﷺ: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرُجما.

وهذا يدل على أن حكم الرجم للزاني المحصن من الأحكام المنصوص عليها في التوراة.

وقد ذكر القرآن نماذج من الأحكام الشرعية التي وردت في التوراة، فمن ذلك ما أشار إليه في قوله تعالى في معرض الحديث عن التوراة في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَكَفَّارَةٌ لَمُّ وَمَن لَّمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ .

ثالثاً \_ ومن جملة ما تضمئته التوراة: البشارة بمحمد ﷺ، وذكر بعض صفاته: يشهد لذلك قوله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحْتُهُمَ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم يِثَا يَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ شَكُا الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُمِّي اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىٰةِ وَالْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي آنُزِلَ مَعَهُ وَالْإَغْلَلُ الْتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامُوا بِهِ وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي آنُزِلَ مَعَهُ وَالْآئِلِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُعْرَامُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْمَالِهُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُورَ اللّهُ وَلَهُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَامُ وَلَوْلَ اللّهُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُعْرَامُ وَلَا اللّهُ وَالْمُعْرَامُ وَلَهُ وَلَوْلَامُ وَالْمُ فَالْمُورَالُونَ وَالْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَامُ وَالْمُعُولُ وَيَعْمُ وَالْمُعْرِامُ وَالْمُورُ وَالْمُ لَالْمُورُ وَالْمُعْرِعُونَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْمُولُومُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمَالِيْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولِ وَلَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِم

الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه، أي يجسه عن الحركة، والمراد: التكاليف الشاقة.

الأغلال: جمع غُلَّ، وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه.

فهذه الآية تدل بوضوح: على أن الـرسول النبي الأمي ـ وهـو محمد على ـ مكتـوب عند أهل الكتاب في التوراة؛ وكتابته فيها بـاسمه أو صفاته بشارة عظيمة بـه، لأنها كانت قبـل وجوده بقرون عديدة.

رابعاً \_ ومن جملة ما تضمنته النوراة: صفة أصحاب محمد ﷺ:

يشهد لذلك قول الله تعالى في سورة (الفتح ٤٨):

﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا ۗ ثَيْنَهُمٌ تَرَنهُمْ وُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَونَ أَنَّسِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثْرَ ٱلسُّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئَةً ﴿ ﴾ .

فهذه الآية تدل على أن مَثَلَ (أي: وصف) أصحاب محمد في التوراة أنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، ركّع، سجود، يبتغون فضلًا من الله ورضواناً، علامتهم في وجوههم من أثر السجود.

خامساً \_ ومن جملة ما تضمنته التوراة: الحث على الجهاد بالنفس والمال:

يشهد لذلك قوله تعالى في سورة (التوبة ٩):

﴿إِنَّ اللَّهَ اَشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُوٰ لَهُمُ إِلَى لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِ النَّوْرَسَةِ وَٱلْإِنِحِيلِ وَالْقُرْءَ اِنَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِدِّ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ ﴾.

فهذه الآية تنص على أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والسال مما حثَّت عليه التوراة بني إسرائيل؛ وأن الله وعد فيها المجاهدين اللذين يقاتلون في سبيل الله فَيَقتلون ويُقتلون بأن لهم الجنة.

إلى غير ذلك من نصوص قرآنية جاءت فيها إشارات ضمنية.

\* لذلك فنحن نؤمن إيماناً جازماً بأن التوراة الأصل كتاب رباني أنزله الله على موسى عليه السلام؛ وأن هذه الحقائق التي أوردناها في الفقرات السالفة مما تضمنته التوراة قطعاً، وأن من ينكر شيئاً من ذلك فهو كافر لا محالة، لأنه أنكر شيئاً ثبت بدليل يقيني قاطع.

(1)

#### البزيبور

وهو الكتاب الرباني الذي أنزله الله على داود عليه السلام.

والزبور لغة: هو الكتاب المزبور، أي: المكتوب، وجمعه زُبُر، كـرسول ورُسُـل، وكلَّ كتاب يسمى زبوراً، قال تعالى في سورة (القمر ٤٥):

﴿وَكُلُّ شَيْءِ فَعَسَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ١٠٠٠

أي مسجل في كتب الملائكة وصحفهم.

ثم غلب الزبور على صحف داود عليه السلام. قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَرَبُورًا ١٠٠٠ ﴿

فهذه الآية تنص على أن الله قد أنزل على داود كتاباً سماوياً اسمه الزبور.

وقال تعالى أيضاً في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ ادِى ٱلصَّدَا حُونَ فَ ا قال أبو هريرة: «الزبور ما أنزل على داود، من بعد الذكر: من بعد التوراة».

ونلاحظ في هذه الآية أن القرآن صرّح بأن وراثة الأرض لعباد الله الصالحين مما كتبه الله في الزبور الذي أنزله على داود.

والزبور يقال فيه ما قيل في التوراة.

فالقرآن صدَّق بما أُنزل على داود، لا ما دخل فيه من التحريف من عمل اليهود. وسيأتي الكلام على أن التحريف قد وقع في كل ما يزعمه أهل الكتاب من كتب مقدسة سماوية ؛ إلا ما جاءنا به علم يقيني قاطع من القرآن الكريم.

\* لذلك فنحن نؤمن إيماناً جازماً بأن الله أنزل على داود كتاباً من عنده اسمه الزبور، وأن مما كتب الله فيه: أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون.

# (°) الإنجيل

وهو الكتاب الرباني الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام.

ولفظ (الإنجيل) لفظ يوناني معناه: (البشرى).

قال الله تعالى في التصديق بالإنجيل يخاطب محمداً ﷺ في سورة (آل عمران ٣):

﴿ الْمَدْ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَا هُمَّ الْعَمَّ الْفَيْوُمُ ۞ نَزَلَ عَلَيْكَ الْحِكَابَ بِالْحَقِّ مُعَمَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ وَأَنزَلَ الْفَرَوَانَّ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهِ وَالْمَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو النِقَامِ ۞ ﴾ •

# ما هو الإنجيل الذي صدَّق به القرآن؟

لكنَّ الإنجيل الذي صدق به القرآن إنما هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى بـأصولـه الصحيحة الأولى، أما الأناجيل الحالية الموجودة عند أهل الكتاب، فلا يعـرف لها سنـد متصل يصحح نسبتها إلى عيسى عليه السـلام، ومعظمها لا يصـح ــ بحال من الأحـوال ــ نسبته إليه، وأحسن ما يقال فيها إنها مصنفات تاريخية حول سيرة المسيح، وبعض وصايـاه ومواعـظه

ومعجزاته، لكن فيها الكثير من الأغلاط والمتناقضات. وستطالع في الفصل التالي فقرة خاصة حول تحريف كتب أهل الكتاب.

\* بعض ما أنزل الله في الإنجيل، مما لدينا به علم يقيني:

ولقد تحدث القرآن الكريم عن بعض ما جاء في الإنجيل، فنحن نؤمن بأنه مما تضمنه الإنجيل قطعاً، لأنه قد جاءنا به علم يقيني قاطع.

فمن ذلك الأمور التالية:

أولاً \_ فقد تضمن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى: الهدى والنور، والتصديق بالتوراة، والموعظة للمتقين:

يشهد لذلك قول الله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ءَاتْنِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنِحِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَا لَيْ فَعَلَى فِيهِ هُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

فهذه الآية تثبت أن الإنجيل فيه هدى ونور، وأنه تضمن التصديق بالتوراة، كما تضمن هدى وموعظة للمتقين.

ثانياً \_ وقد تضمن الإنجيل الذي أنزله الله على عسى مجموعة من الأحكام والشرائع الربانية:

يشهد لذلك قوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَاسِقُوتَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ أَنْفَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَاسِقُوتَ اللَّهُ فَا أَذِلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ

ويظهر أن الأحكام الموجودة في الإنجيل بعضها مكمِّل وبعضها معدِّل للأحكام المـوجودة في التوراة؛ يدل على ذلك المهمَّات التي جاء بها عيسى عليه السلام، ومنها أن يُحِلَّ لبني إسـرائيل بعض الذي حرم عليهم.

قال تعالى في حكاية كلامه في سورة (آل عمران ٣):

كما يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة (الماثدة ٥):

﴿ قُلْ يَنَا هَٰلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ مِن زَيِكَ طُغْيَئناً وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْكَانُ وَلَيْنِ اللَّهُ ﴾ .

ففي هذه الآية خطاب لأهل الكتاب عامة أن يقيموا التوراة والإنجيل معاً مضافاً إليهما جميع ما أنزل إليهم من ربهم، ولولا أنها يكمّل بعضها بعضاً لما أمرهم بإقامتها جميعاً.

ولا غرو أن من إقامتها اتباع الرسول النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويُحِلُّ لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

ثالثاً \_ ومن جملة ما تضمنه الإنجيل البشارة بمحمد ﷺ وذكر بعض صفاته: يشهد لذلك قوله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحُتُهُمَ اللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّكَ الَّذِي يَجِدُونَ مُمَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِيةِ وَالْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِوكِي لَهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعُرِّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبْعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُمْ أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

الإصر: الثقل الذي يحبس صاحبه عن الحركة، والمراد: التكاليف الشاقة.

الأغلال: جمع غُلَّ، وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه.

فهذه الآية تدل بوضوح على أن الـرسول النبي الأمي \_ وهـو محمد ﷺ \_ مكتـوب عند أهـل الكتاب في الإنجيـل، وكتابته فيه بـاسمه وصفـاته بشـارة عظيمـة بـه، لأنـه كـان قبـل وجوده بقرون.

رابعاً \_ ومن جملة ما تضمنه الإنجيل صفة أصحاب محمد ﷺ:

يشهـد لذلك قـول الله تعـالى في معـرض الحـديث عن أصحـاب محمـد رسـول الله في سورة (الفتـح ٤٨):

﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنِجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَغَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ - يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ

لِيغِيظ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠

الشطء: فروخ الزرع، وهو ما خرج منه وتفرع على شـاطئيه، أي: جـانبيه. فــآزره: أي فقرًاه.

فهذا النص يدل على أن مَثَلَ أصحاب محمد في الإنجيل حول رسولهم كزرع يبدأ صغيراً ضعيفاً، فتظهر فروخه من حوله فتحميه، فيشتد الزرع ويستغلظ، فيعقب ذلك \_ بسرعة \_ أن يستوي الزرع على سوقه، يرى فيه الزرَّاع عجباً عُجاباً لسرعة نموه وشدته وقوته. وهكذا كان أصحاب محمد من حوله، وكذلك انتشر سلطانهم، وامتد ظِلُهم، بسرعة ملات قلوب الباحثين في التاريخ الإنساني عجباً.

خامساً \_ ومن جملة ما تضمنه الإنجيل الحث على الجهاد بالنفس والمال: يشهد لذلك قوله تعالى في سورة (التوبة ٩):

﴿إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمُونَهُمْ إِلَى لَهُمُ الْحَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْ لُونَ وَيُقْنَلُونَ وَمُقَالُونَ وَمَقَا عَلَيْهِ حَقَّا فِ التَّوْرَنِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْدَ انَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِدِّ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ اللَّهِ ﴾ .

فهذه الآية تنص على أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال مما حثَّ عليه الإنجيل، وأن الله وعد فيه المجاهدين ــ الذين يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون ــ بأن لهم الجنة، وهذا على خلاف الشائع من أن الديانة النصرانية ليس فيها جهاد في سبيل الله.

إلى غير ذلك من نصوص قرآنية جاءت فيها إشارات ضمنية.

\* لذلك فنحن نؤمن إيماناً جازماً بأن الإنجيل الأصل كتاب رباني أنزله الله على عيسى عليه السلام؛ وأن هذه الحقائق التي أثبتناها في الفقرات السالفة مما تضمنه الإنجيل قطعاً، وأن من ينكر شيئاً من ذلك فهو كافر لا محالة، لأنه أنكر شيئاً ثبت بدليل يقيني قاطع.

# ما اشتركت الكتب السماوية في بيانه

(أ) لقد اشتركت الكتب السماوية كلها في بيان أصول الدين.

الشرح: إن أول مهمة يحملها كل رسول هي دعوة الناس إلى أصول العقائد، وأسس الإسلام لله تعالى في طاعته وفي عبادته، وهذه الأمور هي ما يسمى «بأصول الدين»، ولذلك كان لا بد أن تكون هذه الأصول والأسس في طليعة الأمور التي تذكرها وتنوه بها الكتب السماوية كلها.

قال الرازي عليه الرحمة عند تفسير قوله تعالى في سورة (النجم ٥٣):

﴿ أَمْ لَمْ يُنَتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِنْزَهِيدَ ٱلَّذِي وَفَّى ١٠٠٠

(أصول الدين كلها مذكورة في الكتب بأسرها، ولم يُخلِ الله كتاباً عنها، وله ذا قال لنبيه ﷺ: «فبهداهم اقتده»). انتهى.

(ب) كثير مما أنزله الله في الكتب الأولى قد جاء في القرآن من غير تصريح بأنه مما سبق أن أنزله الله فيها.

يشير إلى هذا قول الله تعالى في وصف القرآن في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلِنَكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَآحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

والهيمنة: هي الحفظ والارتقاب.

فمعنى مهيمناً عليه: رقيباً على ما سبقه من الكتب السماوية، حيث يشهد لما صح نَقْلُه منها بالصحة وموافقة الحق، أو يكشف ما دخل إليها من تحريف وتبديل، ويشهد عليه بالبطلان والفساد.

ويشمر إليه أيضماً قول تعمالي في معمرض الحمديث عن سيمدنما محممد ﷺ في سورة (البينة ۹۸):

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَنْلُوا مُعُفَا مُّطَهِّرَةً ١٠ فِيهَا كُنْبٌ قَيْمَةٌ ١٠٠٠ .

أما الصحف المطهّرة: فهي ما جاء في القرآن الكريم. وأما الكتب القيمة: فمن وجوه التأويل فيها أنها الكتب الربانية السابقة التي حواها القرآن الكريم.

(ج) بعض ما جاء في القرآن الكريم من الحقائق الدينية، قد صرح القرآن بأنه مما أنزله الله في كتب الأولين.

يشير إلى ذلك قوله تعالى في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿ وَإِنَّهُ لَنَ نِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ عِلَى عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ إِللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا الْعُن اللَّهُ عَلَى عَلْ عَلَى عَل

ففي قوله تعالى: «وإنه لفي زبر الأولين»: دليل على أن بعض الحقائق الدينية السابقة في

السورة موجودة في كتب الأولين. والضمير في «وإنه»: يعود على بعض الحقائق التي سبق بيانها في السورة، وهي \_ كها قال أهل التفسير \_: إمّا الأخبار التي سبقت، أو صفة القرآن، أو صفة محمد ﷺ، أو وجوه التخويف التي وردت خلالَ السورة، أو كل ذلك.

وعليه فيكون في الآية بيان واضح أن هذه الأشياء هي مما سبق أن أنزله الله تعالى في كتب الأولين؛ ويدخل في مفهوم لفظ «زبر الأولين»: صحف إبراهيم، والتوراة، والمزبور، والإنجيل.

(د) حكى الله لنا وصايا لقمان لابنه في سورة (لقمان)، وضمّن هذه الوصايا ما يفيد أنها وصايا ربّانية، اقتبسها لقمان مما أنزله الله في الكتب الأولى، وساقها القرآن مساق وصايا يوصي الناس بها، مما له صفة الاستمرار والدوام، وعليه فتكون هذه الوصايا القرآنية مما سبق أن جاء في الكتب الأولى، أوردها الله حكاية عن لقمان. قال تعالى في سورة (لقمان ٣١):

﴿ وَإِذْ قَالَ الْقَمْنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَيَعِظُمُ يَبُنَى لَانْشَرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ اَظُامُ عَظِيمٌ ﴿ وَهَنَاعَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّحُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴿ وَهَنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ عَلَيْهُ أَمْهُ وَهِنَاعَلَى وَهِنَا عَلَى وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّحَرُ فِي وَلِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(ه) هناك أمور اتفقت الكتب الثلاثة \_ القرآن والإنجيل والتـوراة \_ على ذكـرها كــا نلاحظ ذلك مما سبق؛ فمنها:

أُولًا: الشهادة لمحمد رسول الله ﷺ بأنه رسول الله.

ثانياً: الحث على الجهاد بالنفس والمال.

ثالثاً: التنويه بأصحاب محمد ﷺ، وذكر طائفة من صفاتهم.

# والمفاح الملطي

# كَتُبُأهل لحِاب الموجُودَة الآن بَين أيديهم وتحريفها عن أصُولها الصَعيحة

(1)

# كتب أهل الكتاب الموجودة الآن بين أيديهم

# أولاً \_ العهد القديم «العتيق» وأسفاره:

ويُطلق العهد القديم على الكتاب المقدس عند اليهود، ويجمع العهد القديم كل ما يدّعون أنه وصل إليهم بوساطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى منذ عهد موسى؛ ويسمّى بالعبرية: (تنّع ، وكل حرف من هذه الكلمة يرمز إلى قسم من أقسامه الثلاثة.

فحرف (ت): يرمز به إلى (التوراة).

وحرف (ن): يرمز به إلى (أسفار الأنبياء الأولين، ورسالات الأنبياء الأخيرين).

وحرف (خ): يرمز به إلى (المكتوبات).

ويحوي مجموع العهد القديم (٣٩) سفراً. وجملة إصحاحاته (٩٢٩) إصحاحاً.

القسم الأول \_ التوراة (ت) ويحوى خسة أسفار:

إن هـذا القسم هو مـا يدّعي اليهـود نسبته إلى مـوسى عليه الســلام، وينقسم إلى خمـــة أسفار معروفة عندهم باسم (أخاس)، وهي:

١ ــ (سِفْرُ التكوين): ويتضمن خبر خلق العالم، وقصة خلق الإنسان الأول، وقصة آدم وحواء، ونوح والطوفان، وحياة إبراهيم الخليل وولديه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، وتاريخ يعقوب وأبنائه الاثني عشر الذين كونوا فيها بعد مع ذريتهم أسباط بني إسرائيل، وينتهي بالحديث عن زيارة إخوة يوسف له، وذهاب أبيه لرؤيته في مصر.

٢ – (سفر الخروج): ويحتوي على نشأة موسى في مصر، وتاريخ بني إسرائيل في مصر، وتعذيبهم على أيـدي الفراعنة، ثم خروجهم من مصر، وإنـزال الوصـايا العشر عـلى موسى،

وذكر لطائفة من التشريعات المتعلقة بالعبادات والمعاملات، وما حدث من بني إسرائيل في غيبة موسى.

٣ ـ (سفر اللاويين = الأحبار): وقد سبق أن عرفنا أن (لاوي) من أولاد يعقوب، وإليه ينسب اللاويّون، وهم: الكهنة وسدنة الهيكل. ويجوي هذا السفر كثيراً من التشريعات والموصايا والأحكام، مثل: كفّارات الذنوب، والقرابين، والأنكحة المحرمة، والطقوس والأعياد، والنذور والطهارة، ونحو ذلك.

٤ – (سفر العدد): ويحوي تاريخ بني إسرائيل أثناء التيه في صحراء سيناء، حتى وصولهم إلى أرض موآب، وتقسيم أسباط بني إسرائيل، وترتيب منازلهم حسب أسباطهم، وإحصاء الذكور منهم.

٥ ــ (سفر التثنية = الاستثناء): ويتضمن هذا السفر تكراراً لبعض ما ورد من وصايا وشرائع خاصة بالعبادات والصلوات والوصايا، وخطب سيدنا موسى وهو يعظ بني إسرائيل حين جمعهم في الصحراء قبل وفاته؛ كما يتضمن كلاماً عن الكهنة والنبوة، وعن انتخاب يوشع بن نون خَلفاً لموسى، وينتهى السفر بخبر وفاة موسى ودفنه في جبال موآب.

وطائفة السامريين \_ وهم الذين دخلوا في اليهودية من غير بني إسرائيــل \_ لا يؤمنون إلا بهذه الأسفار الخمسة من كتب العهد القديم، مع سفر «يوشع» وسفر «القضاة».

القسم الثاني \_ أسفار الأنبياء الأولين ورسالات الأنبياء الأخيرين (ن):

(أ) أما أسفار الأنبياء الأولين \_ وهي (سنة) أسفار \_ فهي كيا يلي:

١ – (سفر يشوع = يوشع بن نون): ويحتوي على تاريخ بني إسرائيل بعد وفاة موسى،
 وقيام يشوع خلفاً له، وقيادته بني إسرائيل، ويُختَتَم السفر بوفاة يشوع.

٢ ــ (سفر القضاة): ويحتوي على تاريخ الإسرائيليين في عهد القضاة الذين حكموا الشعب بعد وفاة يشوع.

٣ و ٤ \_ (سفر صموثيل الأول) و (سفر صموثيل الثاني): ويحتويان على تاريخ حياة صموثيل النبي، والملك شاؤول \_ طالوت \_ الذي كان أول ملك تولى على بني إسرائيل، والملك داود عليه السلام.

٥ و ٦ \_ (سفر الملوك الأول) و (سفر الملوك الثاني): ويحتويان على موت داود، وحكم سليمان حتى بدء السبي البابلي، وخراب الهيكل على يـد «نبـوخـذ نصر = بختنصر» عـام ٥٨٧ق. م.

(ب) وأما أسفار الأنبياء الأخيرين ــ وهي (١٥) سفراً ــ فهي تتضمن رسالات الأنبياء الأخيرين الثلاثة على ما يذكرون؛ وهم:

﴿ إِشْعْياء \_ إِرْمِيا \_ جَزْقِيَال ،

كها تتضمن رسالات اثني عشر نبياً آخرين، يسمُّون عندهم صغار الأنبياء ــ لقلة ما أُشر عنهم ــ وهم:

«هُوشَع \_ يُوثِيل \_ عَامُوس \_ عُوبَدْيا \_ يونس «يـونان» \_ مِيخـا \_ نَاحُـوم \_ حَبَقُوق \_ صَفَنْيا \_ حجّي \_ زكريا \_ مَلاخِي».

وتتضمن هذه الأسفار \_ بصفة عامة \_ التنديد بسلوك بني إسرائيل المنحرف عن أصول شريعتهم؛ وبالمعبودات الوثنية التي دخلت في بيئتهم من الأمم التي جاوروها وتعايشوا معها، وتهديدهم بسوء المنقلب، وإنذارهم بضياع ملكهم وسقوط دولتهم، والبشارات بقدوم المسيح عيسى عليه السلام، إلى غير ذلك.

القسم الثالث ــ المكتوبات (خ) وهي (ثلاثة عشر) سفراً:

ويتضمن هذا القسم ما يلي:

(أ) الكتب العظيمة: وهي الأسفار الثلاثة التالية:

١ ـ مزامير داود (الزبور): وهذا السفر يحوي مجموعة من الأناشيد والترانيم الدينية المشحونة بالمناجاة الربانية، والتسابيح والأدعية والأذكار والمواعظ. وهو منسوب عندهم إلى داود، وإن كان فيه بعض المزامير المنسوبة إلى سليمان، وأخرى منسوبة إلى آساف ـ الذي كان رئيس المغنين في عهد داود ـ كها فيه بعض المزامير المنسوبة إلى موسى.

وليس لمزامير داود الموجودة في هذا السفر سند يصحح نسبتها إلى داود، لذلك فلا يصح اعتبارها هي الزبور الذي نؤمن بأنه الكتاب الرباني الذي أنزله الله على داود عليه السلام؛ شأنه في هذا كثأن سائر كتب أهل الكتاب.

٢ ـ أمثال سليمان (الأمثال): وهذا السفر ينسب إلى سليمان، وهو يحتوي مجموعة من الأمثال التي لا تربط بينها رابطة، وليس في أسلوبها وحدة أو تناسق.

٣ ـ (تاريخ أيوب): وهذا السفر يحوي قصة أيوب موافقة لما جاء في القرآن الكريم
 عنه في بعض عناصرها؛ ومخالفة في العناصر الأخرى، وفيها زيادات لم يتعرّض لها القرآن.

(ب) (المجلات الخمس): وهي الأسفار الخمسة التالية:

١ – (نشيد الأنشاد): وهذا السفر ينسب إلى سليمان لأن فيه اسمه، وليس هو من أقواله، ويتضمن موضوعاً غرامياً غزلياً بين يَهْوَه – اسم الله عند بنى إسرائيل – وبين إسرائيل.

وهذا السفر يرتُّله اليهود في عيد الفصح .

وبعض رجال اللاهوت من اليهود لا يوافقون على ضمه إلى أسفار العهد القديم.

۲ ــ (راعوث): وهو سفر يبين قصة نسب داود.

٣ ـ (مراثي إرميا): وفي هذا السفر يبكي إرميا حالة يهوذا وأورشليم، وما نزل ببني إسرائيل من انحرافات، والمصير السيِّىء الذي آلت إليه دولتهم.

٤ — (الجامعة): وهذا السفر ينسب إلى سليمان، ويتضمن نوعاً من الشعر الذي يطلق عليه (شعر الحكمة).

0 — (أستير): وهذا السفر يحوي قصة امرأة جيلة يهودية اسمها (أستير)، تزوجها ملك الفرس فاستطاعت أن تجعل لابن عمها مردخاي حظوة عند الملك؛ وكان للملك وزير اسمه هامان كان الفرس يسجدون له، لكن مردخاي رفض أن يسجد له، فحقد عليه الوزير، وأخذ يدبر مؤامرة لقتله، والقضاء على اليهود في مملكته. إلا أن أستير مع ابن عمها مردخاي \_ في اليوم الذي تقرر فيه قتله شنقاً، والتنكيل باليهود عامة \_ استطاعا بمكرهما وحيلتها أن يحوًلا أمر الفتل إلى الوزير هامان نفسه، وإلى جميع أتباعه!! فقتل هامان على المشنقة التي كان قد أعدها هامان لمردخاي، وبلغ عدد من قتلهم اليهود من الفرس من أتباع هامان (٧٥) ألفاً، وكان ذلك في يوم (١٣) من آذار، ولذلك صار اليوم التالي (١٤) من آذار عيداً من أعياد اليهود حتى اليوم!

- (ج) (الكتب)، وهي الأسفار الخمسة التالية:
  - ١ \_ (أخبار الأيام الأول).
  - ٢ \_ (أخبار الأيام الثاني).
- ٣ (نحميا): وينسب إلى نحميا وأحد كهنة بني إسرائيل».
- ٤ (عزرا): وينسب إلى «عزرا» الكاهن ـ وهـ و معـاصر لنحميا ـ ، وقــد يكـ ون هو العزير. ويمكن اعتبار هذه الأسفار الأربعة سلسلة متكاملة تتضمن تاريخ العالم من آدم إلى عزرا، وسفرا «نحميا وعزرا» هما أقدم الأسفار التي تتحدث عن اليهود بعد المنفى.
  - ٥ (دانيال): وينسب هذا السفر إلى دانيال وأحد أنبياء بني إسرائيل).

وهذه الأسفار هي مجموعة أسفار العهد القديم، وهي مقدسة عند جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى، وهي وحدها المعتمدة عند الكنيسة البروتستانتية من أسفار العهد القديم. أما الكنيسة الكاثوليكية فتقسم أسفار العهد القديم على غير التقسيم الذي سبق<sup>(۱)</sup>، كما تضيف إليها سبعة أسفار أخرى، وهي كما يلي:

١ – (طوبيا): ويتضمن هذا السفر أسطورة لرجل اسمه: (طوبيا)، كان في نينوى فأتاه الأمر من الرب – على لسان أحد الرسل – أن يتزوج (سارا)، وهي امرأة جميلة في (مدين)، كان يعشقها عفريت من الجنّ يقتل كل من يتقدم للزواج منها، فسار إليها طوبيا وتزوجها؛ وتغلب على العفريت.

٢ – (يهوديت): ويتضمن هذا السفر أسطورة حول امرأة اسمها: (يهوديت)، وتشبه
 هذه الأسطورة أسطورة أستير التي سبق الحديث عنها في سفر أستير.

٣ - (الحكمة): وينسب هذا السفر إلى سليمان، ويتضمن هذا السفر أقوالاً موجهة إلى ملوك الأرض والجبابرة ألاً يغتروا بمكانتهم، وأن يراعوا العدالة مع من يحكمون. ويذكر بأن الحكمة لا تأوي إلى جسد المذنب. ويتحدث هذا السفر أيضاً عن أثر الحكمة في الأحداث التاريخية من لدن آدم حتى موسى.

٤ – (يسوع بن سيراخ): ويتضمن هذا السفر أمثالًا كالأمثال التي تنسب إلى سليمان وفيه تعاليم أخلاقية وصور من السلوك. (ويسوع بن سيراخ هذا رجل يهودي من أورشليم، كثير التجول والترحال، وهو بليغ صاحب حكمة).

٥ ــ (بـاروخ): ويتضمن هذا السفر أشتاتاً من الأفكار ليس بينها وحدة متناسقة، وباروخ، تلميذ وإرميا، النبي.

٦ \_ (المُحَابيون الأول).

٧ ــ (المُحَابيون الثاني).

ويتضمن هذان السفران تاريخ المُّابيين «وهي أسرة يهودية تنسب إلى الكاهن مكَّابياس المتوفى ١٦٧ق. م، حاولت أن تعيد إلى اليهود الاستقلال والملك فلم تظفر بذلك». ويشيد هذان السفران ببطولة هذه الأسرة.

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب (إظهار الحق) لرحمة الله الهندي، وكتاب (مقارنة الأديان) (۱ ـ اليهودية) للدكتور أحمد شلبي.

## ثانياً \_ العهد الجديد:

وينقسم العهد الجديد عند النصاري إلى قسمين:

القسم الأول: الأسفار التاريخية.

القسم الثاني: الأسفار التعليمية.

# ١ \_ أما الأسفار التاريخية فتشمل ما يلى:

(أ) الأناجيل الأربعة المعترف بها عند الكنيسة.

(ب) رسالة أعمال الرسل.

#### (أ) الأناجيل الأربعة:

هي مصنفات تاريخية حول قصة حياة مريم وابنها المسيح عيسى، وما جرى له منذ ولادته حتى نهاية حياته في الأرض \_ حسب معتقداتهم \_. كما تتضمن أخباراً عن «يحيى عليه السلام = يوحنا المعمدان».

إن مصنفي هذه الأسفار الأربعة المنسوبة إلى (متَّ ومَرْقُس ولُوقا ويُوحَنَّا)، قد أثبتوا فيها من تاريخ مريم وعيسى ويحيى وغير ذلك من التواريخ، ما بقي في ذاكرتهم أو ما بلغهم من الخبر في أزمان تصنيفها بعد رفع المسيح عليه السلام (كها أثبتوا في بعضها من العقائد المسيحيّة بعض ما يؤيد الأفكار الدخيلة التي تطورت إليها العقيدة في هذه الديانة بعد رفع المسيح عليه السلام).

والحقيقة أنه ليس شيء من هذه المصنفات بالإنجيل الربّاني الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام؛ وأمرنا في القرآن الكريم بالإيمان به وتصديقه. كها أنه ليس شيء منها من إملاء عيسى عليه السلام بشهادة مؤرخي المسيحية، ولا يصح نسبة أيّ منها إليه، كها حقق ذلك النقاد من العلهاء الغربين، وكافة العلهاء الباحثين بتجرد من العلهاء المسلمين.

وفيها يلي تعريف موجز بهذه الأناجيل الأربعة : -

# ١ \_ إنجيل (متى = مناوس):

\* (مقى ): هو أحد الحواريين الاثني عشر كما سبق، وكان قبل اتباعه المسيح عشّاراً ــ أي من جباة الضرائب للدولة الرومانية الحاكمة إذ ذاك ــ وقد تفرّس به عيسى عليه السلام فاختاره أن يكون تلميذاً من تلاميذه الملازمين له، فتبعه وصَدَق معه.

ولما رفع الله عيسى إليه، أخذ تلميذه متَّى يجول في البلاد مبشَّراً بالديانـة المسيحية، حتى كان آخر مقامه بالحبشة، ولبث يدعو لهذا الدين نحواً من ثلاث وعشـرين سنة، ثم مـات على يد أعوان ملك الحبشة في سنة (٧٠م) وقيل: (٦٢م). هكذا ذكر مؤرخو المسيحية.

## نسبة هذا المصنّف إليه:

اتفق جمهور العلماء من النصارى على أن متى كتب هذا المصنف باللغة العبرية أو باللغة السريانية؛ بعد نهاية المسيح في الأرض بما لا يقل عن أربع سنين، واتفقوا على أن أقدم نسخة عرفت لإنجيل متى كانت باللغة اليونانية، وأن النسخة التي هي الأصل قد فُقدت، فلا يعرف أحد من العلماء لها أثراً.

وهنا نقطة البحث بين الأصل العبري أو السرياني المفقود، وبين الترجمة التي ظهرت باللغة اليونانية، ويتساءل العلماء هنا عن أمور أهمها: من المترجم؟ أو أين الأصل المترجم عنه، حتى تتم المقارنة بين الترجمة والأصل؟!

ويجيب جمهور العلماء من المسيحيين على كل من السؤالين بعدم العلم.

وهنا يقف البحث العلمي ليقول: أية قيمة علمية لوثيقة لا يعرف أصلها، ولا يعرف مترجها؟! وكل إجابة لسد هذه الثغرة الكبيرة داحضة!!

كما يُثبت البحث العلمي أن تسواريخهم لا تثبت نسبة هذا المصنف إلى عسى عليه السلام.

# ٢ - إنجيل مَرْقُس:

\* (مرقس): قالوا: واسمه «يوحنا» ولُقُب «بمرقس»، وهوليس من الحواريين الأثني عشر، وإنما هو يهودي من أورشليم، كان من أوائل الذين أجابوا دعوة المسيح عليه السلام. قالوا: وهو من السبعين الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقاد النصارى بعد رفع المسيح، وألهموا بالتبشير بالمسيحية، كما ألهموا مبادثها. ويسمي النصارى هؤلاء السبعين رسلاً، أي: رسلاً للتبشير بالمسيحية في الأقطار. وهو ابن أخت برنابا أحد الرسل في اعتقاد الكنيسة، وأحد الحواريين عند المحققين من العلماء في قلوا: وقد لازم خاله برنابا، كما لازم بولس الرسول، في رحلتها إلى أنطاكية للتبشير بالمسيحية فيها، ثم تركهما وعاد إلى أورشليم، وكان له جولات في الأقطار، نهض فيها بمهمة التبشير، وكان آخر مقامه بمصر، واستمر بها إلى أن اثتمر به الوثنيون، فقتلوه بعد سجن وتعذيب في سنة (٢٦م). وقد أثبت بعض مؤرخي المسيحية أن مرقس كان ينكر ألوهية المسيح.

#### نسية هذا المصنّف إليه:

اتفق النصارى على أن هـذا المصنف قد كتب بـاللغة اليـونانيـة، بعد رفـع المسيح بمـا لا يقل عن ثلاث وعشرين سنة. وقد اختلفوا فيمن كتبـه على وجـه التحقيق، فقال فـريق من مؤرخيهم: إن الذي كتبه هو «بطرس» رئيس الحواريين، ولكن نسبه إلى تلميذه مرقس، وقال فريق آخر منهم: إن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس، وبعد موت بولس أيضاً.

وهنا يقف البحث العلمي ليقول: لقد وقع الشك عند مؤرخيهم في تعيين كاتب هذا المصنف المصنف بشكل جازم، كما ثبت من أقوالهم أن عيسى عليه السلام لم يكتب هذا المصنف ولم يُجلِهِ!.

#### ٣ \_ إنجيل (لوقا):

(لوقا): هو التلميذ الحبيب والرفيق الملازم لـ (بولس)، وليس هو من أصل يهودي.
 قالوا: وقد ولد في إنطاكية ودرس الطب ونجح في ممارسته، وقيل: هو روماني ولد في إيطاليا،
 وكان مصوراً.

فلوقا ليس من تلاميذ المسيح اتفاقاً، كها أنه ليس من تلاميـذ تلاميـذه، وإنما هـو تلميذ (بولس). وبولسُ هذا لم يـرَ عيسى ولم يسمـع منه، ولا بد من كلمة حوله تعرَّف به:

إن (بولس) هو صاحب الشأن الخطير في تحريف الديانة النصرانية عن أصولها الصحيحة؛ وكان يهودياً وطرسوسياً أو رومانياً ومن الفريسيين، لم ير عيسى، ولا سمعه يبشر الناس. وكان اسمه: (شاول)، وكان في أول عهده من أكبر أعداء المسيحيين. قالوا: وقد أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب، وفجأة دخل المسيحية، وأحاط دخوله فيها أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب، وفجأة دخل المسيحية، وأحاط دخوله فيها بادعاءات غريبة جرت له، ومشاهدات خاصة روحية، ادّعى فيها أن يسوع بنوره العظيم هبط عليه عندما كان قريباً من دمشق، وقال له: «لماذا تضطهدني؟» فقال وهو مرتعد ومتحير: يا ربّ ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له: «قم وكرّز وأي عظ بالمسيحية»!! يقول تلميذه لوقا في ختام حكايته لهذه القصة: «وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله»، مع العلم بأن هذه الفكرة لم تكن قد عرفت من قبل!!

# نسبة هذا المصنف إليه:

اتفق مؤرخو المسيحية على أن لوقا ألف مصنفه هذا باللغة اليونانية، بعد نحو عشرين سنة من رفع المسيح عليه السلام.

#### ولوقا يبدأ مصنفه هذا بالعبارة التالية:

(إذْ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كم اسلَّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدّاماً للكلمة، رأيت أنا أيضاً \_ إذ تتبعت كل شيء من الأول

بتدقيق \_ أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوُفِيلُس؛ لتعرف صحة الكلام الذي عُلَمتَ به).

وهنا يقف البحث العلمي شاكاً في (لوقا)، ومتهاً أستاذه (بولس) بتحريف الديانة النصرانية في أصول عقيدتها، ومثبتاً أن هذا المصنَّف لا صلة له بعيسي عليه السلام، كتابة ولا إملاء.

#### ٤ \_ إنجيل (يوحنا):

\* (يوحنا): تزعم الكنيسة أن هذا المصنف هو من كتابة «يوحنا» أحد الحواريين، وهو يوحنا بن زبدي الصياد الذي كان يجه السيد المسيح، وقد نُفيَ في أيام الاضطهادات الأولى، ثم عاد إلى أَفْسُس ولبث يبشّر فيها حتى مات هرماً. وقد اختلفوا في الزمن الذي كتبه فيه على أقوال: أدناها سنة (٦٥م)، وأعلاها سنة (٩٨م)، أي: بعد رفع المسيح بـ (٣٢) سنة على الأقل.

# تحقيق نسبة هذا المصنّف إليه:

لقد أنكر جمهور كبير من محققي النصارى نسبة هذا المصنف إلى يوحنا بن زبدي \_ أحـد تلاميذ المسيح عليه السلام \_ ؛ وقـد ظهر هـذا الإنكار عـلى ألسنة العلماء بالمسيحية في آخـر القرن الثاني الميلادي .

قال استادلن: (إن إنجيل يوحنا كافة تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية، ولقد كانت فرقة ألوجين، في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل، وجميع ما أسند إلى يوحنا)!

وجاء في دائرة المعارف البريطانية ـ التي اشترك في تأليفها خسمائة من علماء النصارى ـ ما نصه:

(أما إنجيل يوحنا فإنه \_ لا مرية ولا شك \_ كتاب مزور، أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضها لبعض، وهما القديسان يوحنا ومتى، وقد ادّعى هذا الكاتب المزوّر في متن الكتاب أنه الحواري الذي يجبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصاً، مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً. ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة، التي لا رابطة بينها وبين من نُسبت إليه. وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا \_ ولو بأوهى رابطة \_ ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني؛ بالحواري يوحنا الصياد الجليل، فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى، لخبطهم على غير هدى)!!

وهذا المصنف هو الوحيد من الأناجيل الأربعة الذي تضمنت فقراته ألوهيّة المسيح، وعليه تعتمد الكنيسة في معتقدها المخالف لأصول الديانة التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام، والتي فيها أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم.

وحسب البحث العلمي أن يجد محققي علماء النصارى يثبتون أن هذا المصنف مزوّر على يوحنا الحواري، على أن منتهى ما تثبته الكنيسة أنه من تأليف يوحنا، وليس من كتابة عيسى عليه السلام، ولا من إملائه.

#### (ب) رسالة أعمال الرسل:

وتنسب هذه الرسالة إلى (لوقا)، صاحب الإنجيل الذي تكلمنا عنه فيها سبق.

وقد تضمن هذا السفر قصة معلِّمي المسيحية، وبخاصة (بولس) \_ أستاذ لوقا \_ الذي عرفنا به عند الكلام على إنجيل لوقا؛ وكيف أن هذا المعلِّم \_ الذي يسمونه رسولاً \_ كان من قبل عدواً للمسيحية منكلاً بأتباعها، وكيف تحول بغتة فصار داعياً من دعاتها!! وكيف أنه منذ ذلك الحين أعلن أن عيسى هو ابن الله، إلى غير ذلك عما كان من هذا الرجل اليهودي الأصل، الذي دخل فجأة النصرانية، وصار فجأة معلِّمها الأول، وداعيتها النشيط، وأخذ ينشر أنه يتلقى التعاليم المسيحية إلهاماً، مع العلم بأنه ليس من تلاميذ المسيح، ولم يجتمع به، ولم يسمع منه!!

وتعتبر هذه الرسالة في عرض قصة حياة بولس، كالأناجيل السابقة في عرض قصة حياة المسيح<sup>(١)</sup>.

#### ٢ ـ وأما الأسفار التعليمية:

فتشمل إحدى وعشرين رسالة كتبت جميعها باللغة اليونانية، وهي كها يلي:

١ \_ أربع عشرة رسالة من كتابة (بولس):

و (بولس): هو أستاذ لوقا ورفيقه الذي عرّفنا به آنفاً، ونضيف هنا أن هـذا الرجـل بعد أن دخـل المسيحية، وأحـل نفسه منها في مركـز المعلّم الأول، أخـذ يـطوف في الأقـاليم يبشر بالمسيحية الجديدة، ضمن خطة فيها دهاء كبير، فيلقي الخطب، وينشىء الرسائل، حتى كانت رسائله هي الرسائل التعليمية، بما حوت من مبادىء اعتقادية، وشرائع عملية!!

<sup>(</sup>١) وبهذه الخطة الماكرة استطاع هذا الرجل أن يحرّف في جوهر الديانة، دون أن يستطيع أحد معارضته بحجة نقلية عن المسيح عيسى عليه السلام، لأنه زعم لهم أنه يتلقى التعاليم من المسيح تلقياً إلهامياً روحياً!

قالوا: وقد قُتل في اضطهادات نيرون سنة (٦٦) أو (٦٧م)(١).

٢ \_ ثلاث رسائل قالوا: إنها من كتابة (يوحنا):

و (يوحنا) هذا: هو يوحنا الحواري الذي ينسب إليه أحد الأناجيل الأربعة المعترف بهما عند الكنيسة؛ وقد عرّفنا به فيها سبق عند الكلام على الإنجيل المنسوب إليه.

٣ \_ رسالتان قالوا: إنهما من كتابة (بطرس):

و (بطرس) هو أحد الحواريين الاثني عشر، كان اسمه الأصلي (سمعان)، وكان صياد سمك، وقد اتبع المسيح وكان من تلاميذه الملازمين له، وقد أخلص له. قالوا: وقد تنقّل في الأقطار بعد رفع المسيح عليه السلام، يدعو ويبشر بالمسيحية، فذهب إلى أنطاكية وغيرها، وأخيراً رحل إلى روما في سنة (٦٥م) في زمن نيرون، فقبض عليه. وسُجن، وحُكم عليه بالموت صلباً. قالوا: وقد طلب أن يصلبوه منكساً، حتى لا يتشبه بالمسيح. وقد كان يوحنا ينكر ألوهية المسيح عليه السلام، هو وتلميذه مرقس المنسوب إليه الإنجيل السائف الذكر.

#### ٤ ــ رسالة واحدة من كتابة (يعقوب):

و (يعقوب) الذي تنسب إليه هذه الرسالة: هو يعقوب بن زبدي الصياد، وقد كان من الحواريين الاثنى عشر، وهو أخو يوحنا بن زبدي أحد الحواريين.

قالوا: ويعقوب بن زبدي أول أسقف لكرسي أورشليم، وكان يعرف للهورة بالطهارة \_ بيعقوب البار، وقد اغتاظ منه رؤساء اليهود فحكموا عليه بالموت في محمعهم، فمات رجاً سنة (٢٦م).

٥ ــ رسالة واحدة قالوا: إنها من كتابة (يهوذا):

و (يهوذا) الذي تنسب إليه هذه الرسالة: هو أحد الحواريين الاثني عشر، وهو غير يهوذا الأسخريوطي الخائن.

قالوا: وهو يدعى (لبَّاوس) ويلقب (تدَّاوس).

وقيل: هو (يهوذا بن زبدي) الأخ الأصغر ليوحنا ويعقوب ابن زبدي الحوارِيُّينْ.

 <sup>(</sup>١) اقرأ عن بولس هذا: ما جاء في كتاب (محاضرات في النصرانية) للشيخ محمد أبي زهرة، وكتاب
 (مقارنة الأديان) ٢٥ ــ المسيحية للدكتور أحمد شلبى.

وقد تضمنت هذه الرسائل مواعظ تعليمية بشكل عام، كها تضمنت العقائد الجديدة التي أدخلها بولس على الديانة الأصل التي أنزلها الله على عيسى: كبنوة المسيح، وتخليصه للعالم من خطيئته، وأنه قام من الأموات بعد صلبه ودفنه، وجلس على يمين أبيه الرب! إلا رسالة يعقوب منها فليس فيها شيء من ذلك، وإنما فيها عظات مقبولة، وأمثال سهلة، ولعلها الرسالة الوحيدة التي لم تنلها أيدي بولس وأتباعه.

٦ ـ ويضاف إلى الرسائل السابقة، رسالة يسمونها (رؤيا يوحنا اللاهوتي)، كما يسمونها (السفر النبوي). وسميت رؤيا لأنها أشبه بالأحلام، لكن يوحنا رآها يقظة كما يقولون.

وقد عنيت هذه الرسالة ببيان ألوهية المسيح، وسلطانه في السهاء، وعلمه بحال الكنيسة والقوَّامين عليها من بعده، ونحو ذلك مما يتصل بألوهية المسيح، ومجده وسلطانه في الملكوت!! ويظهر عليها \_ بما لا يقبل الشك \_ أنها من صناعة بولس أو أحد أتباعه، لتثبيت الفكرة الجديدة على المسيحية التي أدخلها بولس في عقيدتها.

#### \* خاتمة:

فهذه هي مجموعة أسفار العهد الجديد، وهي مقدسة عند الكنائس المسيحية، أما اليهود فإنهم لا يعترفون بها، بل يعادونها ويكذّبونها، ومن قبلها كذبوا عيسى عليه السلام وائتمروا بقتله، على الرغم من صدق نبوته، وظهور معجزاته.

ومجموع كتب العهدين القديم والجديد يسمى عند النصارى بلفظ: (بيبل)، وهو لفظ يوناني معناه: الكتاب.

#### \* إنجيل برنابا:

وهنالك إنجيل خامس لا تعترف به الكنيسة هو إنجيل (برنابا).

(برنابا): هو قدِّيس من قدِّيسي النصارى، وأحد الرسل السبعين الذين قاموا بالدعاية للمسيحية الأولى، وحجة عندهم باتفاقهم، ولقد جاء في الإنجيل المنسوب إليه أنه أحد الحواريين الاثني عشر.

# وإليك قصة الإنجيل المنسوب إليه:

(أ) يذكر المؤرخون المسيحيون أن البابا (جلاسيوس الأول)، الذي جلس على الأريكة البابوية في سنة (٤٩٢م) – أي قبل بدء الرسالة الإسلامية بنحو قرن وعشر سنين – قد أصدر أمراً بابوياً يعدد فيه أسهاء الكتب المنهي عن مطالعتها، ومن جملتها إنجيل يسمى: «إنجيل برنابا»، وقد بقي هذا الإنجيل سراً مكتوماً حتى سنة (١٧٠٩م).

(ب) فأقدمُ نسخةٍ عُثر عليها لهذا الإنجيل نسخة مكتوبة باللغة الإيطالية، عثر عليها كريمر \_ أحد مستشاري ملك بروسيا \_ في سنة (١٧٠٩م)، استعارها من أحد وجهاء أمستردام، ثم أهداها هذا الوجيه إلى البرنس أيوجين سافوي في سنة (١٧١٣م).

ثم انتقلت هذه النسخة مع بقية مكتبة البرنس أيوجين إلى مكتبة البلاط الملكي في فينًا في صنة (١٧٣٨م).

(ج) ثم إن أول مَنْ كشف النقاب عن هذه النسخة راهب لاتيني اسمه (فرامينو)، ذلك أنه عثر على رسائل لايريانوس، وفيها رسالة يندّ فيها بما كتبه بولس الرسول، مستنداً في تنديده إلى إنجيل برنابا، فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن هذا الإنجيل، حتى وصل إلى بغيته لما صار أحد المقربين إلى البابا (سكتس الخامس)، إذ عثر على هذا الإنجيل في مكتبة هذا البابا، فأخفاه بين أردانه وطالعه، فاعتنق الإسلام!!

(د) وقد ترجم هذا الإنجيل إلى اللغة العربية الدكتور خليل سعادة.

# لمحة عها تضمنه إنجيل برنابا:

وقد تضمن هذا الإنجيل قصة حياة المسيح عليه السلام بتعبير مشرق، ودقة بـارعة، وحكمة واسعة، وخالف الأناجيل الأخرى بما يلي:

- (أ) يثبت أن عيسي عبد الله ورسوله، وينكر ألوهيته وكونه ابن الله.
- (ب) يثبت أن الذبيح من ولدي إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل.
- (ج) يبشر برسالة محمد ﷺ بالاسم الصريح، وفيه تصديق ما جاء في القرآن الكريم بذلك.
- (د) يثبت أن المسيح عيسى عليه السلام لم يُصْلَبُ بـل رُفع إلى السهاء، وأن الـذي صلب إنما هو يهوذا الأسخريوطي الخائن، الذي وقرع شبه عيسى عليه.
- (ه) يثبت كثيراً من الأصول الاعتقادية المتفقة مع أصول الشرائع الربانية، التي لم تعبث بها أيدي التحريف.

ومن خلال ما سبق يرجِّح المحققون صحة نسبة هذا الإِنجيل إلى برنابا، وأنه من تأليف هذا الحواري، وإن كانت الكنيسة تنكره ولا تعترف به، لما فيه من مخالفات للعقائد التي دسّها بولس، والتزمت بها الكنائس المسيحية من بعده!!

# موقف البحث العلمي من كتب العهدين القديم والجديد

1 ـ أثبت المحققون من العلماء والشراح المُحدَثون للكتاب المقدس الجامع للعهدين القديم والجديد؛ أنه ليس لأي سِفْر من أسفار العهدين القديم والجديد سند متصل يُصَحِّع نسبة ذلك السفر إلى مَنْ نُسب إليه من الأنبياء أو الرسل أو غيرهم؛ وفق طريقة علمية بعيدة عن التقليد الذي لا محاكمة فيه، وبعيدة أيضاً عن التعصب أو التعنت.

٢ ـ أثبت المحققون المتتبعون لأسفار العهدين القديم والجديد، وجود نسبة كبيرة من الأغلاط والأخطاء التاريخية فيها، والتناقضات بين نصوصها، وأوردوا على ذلك أمثلة تطبيقية كثيرة (١).

٣ - من الثابت عند مؤرِّخي أهل الكتاب أن التوراة والزبور وسائر كتب العهد القديم؛ التي كانت قبل (بختنصر = نبوخذنصر) عند اليهود، قد فُقدت فقداً تاماً حين تسلط بختنصر ملك بابل (العراق الحديث) عليهم؛ وسباهم وأجلاهم عن فلسطين إلى بابل، وخرّب لهم بيت المقدس، وذلك حوالي عام (٥٨٦ق. م). ويزعم اليهود أن (عزرا) الكاهن أعاد كتابتها بالإلهام، بعد أن سمح لهم قورش \_ ملك الفرس الذي قهر البابليين واحتل بلادهم \_ بالعودة من منفاهم في بابل إلى فلسطين حوالي عام (٥٣٥ق. م)؛ أي بعد نحو (٥٠ سنة) في المنفى ببابل.

٤ \_ إن الإنجيل الرباني الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام قد فُقد، فلم يبق له أثر منذ العصور الأولى للديانة النصرانية، وقد أشارت إليه بعض فقرات وردت في إنجيل متى وإنجيل مرقس، وبعض رسائل بولس، كها حقق ذلك العلماء (٢).

٥ ـ مرّت على المسيحيين أدوار من الاضطهاد الديني كان يخفّ ويشتد من حين لأخر، وذلك منذ رُفع المسيح عيسى عليه السلام حتى أوائل القرن الرابع الميلادي، كما حصل لهم نظير ذلك أيام دعوة المسيح، التي انتهت بمحاولة صلبه عليه السلام.

وكان أضطهادهم يجري على أيدي حكام الإمبراطورية الرومانية، وكان بعضها بدسائس من اليهود.

وقد بـلـغ اضطهاد الرومان لهم ذروته في العهود التالية:

(أ) في عهد الإمبراطور الروماني (نيرون)، الذي اعتلى عـرش الإمبراطـورية من سنـة

<sup>(</sup>١) ارجع إلى كتاب (إظهار الحق) للعلامة رحمة الله الهندى.

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى كتاب (محاضرات في النصرانية) للشيخ محمد أبي زهرة.

(٤٥ إلى سنة ٦٨م)، فقد دبَّر لهم تهمة حرق مدينة روما، فأنزل بهم ألـوان العذاب، وتفنن في ذلك، وكان يحكم عليهم بالقتل الجماعي.

(ب) وفي عهد الإمبراطور (تراجان) الذي حكم من سنة (٩٨ إلى ١١٧م)، فقد كان المسيحيون يصلُون في الخفاء هرباً من اضطهاده، فأمر هذا الحاكم بمنع الاجتماعات السرية، فأنزل بهم ألوان الذل والعذاب لذلك؛، وكان بعض ولاة هذا الإمبراطور يحكم بعقوبة الإعدام على من تثبت عليه التهمة بأنه مسيحى.

(ج) وفي عهد الإمبراطور (ديكيوس) الـذي حكم من سنة (٢٤٩ إلى ٢٥١م)، وقـد أصدر هذا الإمبراطور أمراً باضطهاد عام للمسيحيين.

(د) وفي عهد الإمبراطور (دقلديانوس) الذي حكم من سنة (٢٨٤ إلى ٣٠٥م)، فقد أمر هذا الإمبراطور بهدم كنائسهم في مصر، وإحراق كتبهم، وسجن أساقفتهم ورعاتهم. قالوا: وقد قتل منهم ثلاثمائة ألف قبطي.

إن هذا الاضطهاد قد جعل المسيحيين في هذه الأحقاب يَسْتَخْفُون بدعوتهم، ويفقدون كثيراً من كتبهم، ويجعل ديانتهم عرضةً للضياع والتحريف، وخاصة من أعدائهم اليهود الذين كانوا يتظاهرون بالمسيحية. كها جعلهم طوائف عديدة، وفرقاً متباينةً في مذاهبها الاعتقادية، فمنهم الموجّدون الذين يعتقدون بأن عيسى عبد الله ورسوله، متمشين مع أصل الديانة الصحيحة. وطائفة منهم يعتقدون بألوهيته. وآخرون يعتقدون بأنه ابن الله، إلى غير ذلك من معتقدات. ولكن الاضطهاد لم يسمح لهذه الطوائف أن تتصارع فيها بينها تصارعاً سافراً.

ومع الاستخفاء وعدم الاستقرار فقدوا السند التاريخي الذي يربط بين كتبهم ونقولهم ؛ وبين من تنسب إليه هذه الكتب أو النقول، ومع فقد السند التاريخي تفقد النصوص حجيتها أمام البحث العلمي المنصف المتجرد.

7 — اعتنق الإمبراطور الروماني (قسطنطين الأول الأكبر) — الذي حكم الإمبراطورية من سنة (٣٠٦ إلى ٣٣٧م) — الديانة النصرانية في سنة (٣١٦م)، أي بعد ست سنوات من حكمه، فعطف على المسيحيين، وسمح لهم بإعلان طقوسهم وعباداتهم. ولما رأى طوائفهم المختلفة، أراد أن يتدخل في شؤون الكنيسة ليعتمد مذهب إحدى الطوائف المتصارعة المختصمة فيها بينها؛ والتي يُكفّر بعضها بعضاً، فدعا إلى مجمع كنسي عالمي (= مجمع مسكوني)، فانعقد هذا المجمع المسكوني الأول بأمره في نيقية في سنة (٣٢٥م)، فكان يعرف هذا المجمع في التاريخ المسيحي (بمجمع نيقية).

#### مجمع نيقية:

وقد وفد إلى هذا المجمع \_ الذي دعا إليه قسطنطين \_ من مختلف البلدان (٢٠٤٨) من البطارقة والأساقفة، ودار النقاش فيه حول شخص المسيح عيسى عليه السلام:

- (أ) فطائفة تقول: إن المسيح عيسى عليه السلام رسول من عند الله فقط، كسائـر الرسل، وزعيم هذه الطائفة (أريوس)، وقد انضم إلى رأيه في هـذا المجمع أكثر من (٧٠٠) بطرك وأسقف.
  - (ب) وطائفة تقول: إن المسيح وأمه إلَّمان من دون الله، وهم البربرانية.
- (ج) وطائفة تقول: إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة من نار انفصلت من شعلة نار، فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها، وزعيم هذه الطائفة (سابليوس).
- (د) وطائفة تقول: إن المسيح إله، وهم الملتزمون بأقوال (بـولس) الـذي أسلفنـا الحديث عنه.

إلى غير ذلك من مذاهب.

وسمع قسطنطين مقال كل فرقة، فعجب من هذا الخلاف، وأمرهم أن يتناظروا، لينظر مع مَنْ هو الدين الصحيح بحسب وجهة نظره، وقد أخلى داراً للمناظرة، ثم استحسن هذا الإمبراطور ــ الذي دخل في النصرانية دون أن يدرس أصولها ــ رأي الذين يقولون بالوهية المسيح؛ وذلك لقرب هذه الفكرة مما كان يعتقد قبل أن يعتنى النصرانية.

فأحصى قسطنطين القائلين بألوهية المسيح في هذا المجمع العام فكانوا (٣١٨)، فجمعهم في مجلس خاص بهم، وجلس في وسطهم، وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه، فدفعها إليهم وقال لهم: (قد سلطتكم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوه، مما فيه قوام الدين، وصلاح المؤمنين). فبارك هؤلاء الملك، وقلدوه سيفه، وقالوا له: أظهِر دين النصرانية، وذُبَّ عنه.

وإذ أقر قسطنطين فكرة هؤلاء، فقد سلّطهم على أن يصدروا أمراً بتحريق جميع الكتب التي تخالف هذا الرأي.

وفي هذا المجمع تمّ إقرار أسفار العهد الجديد التي سبق بيانها، ما عـدا بعض رسائـل منها، فقد تم إقرارها في المجامع الكنسية العامة التي انعقدت بعد ذلك.

وهذه الأسفار التي أقرها هذا المجمع بسيف الإمبراطور، هي قسم يسير من أصل عشرات الكتب ومئات الرسائل التي قَدِم بها البطاركة والأساقفة لهذا المجمع من مختلف البلدان؛ والتي تم رفضها والأمر بمصادرتها وتحريقها، لأنها تتضمن خلاف ما أقره المجمع المذكور بسيف الإمبراطور من عقيدة حول ألوهية المسيح.

ولكن الخلاف ظل بعد ذلك قائماً في الطوائف النصرانية، ونشط الموحِّدون منهم نشاطاً كبيراً، إلاَّ أن دعم السلطة الحاكمة في أزمان متتابعة للاتجاه الذي أثبت ألوهية المسيح؛ كان له شأن في تثبيت العقيدة النصرانية الجديدة، في الكنائس ذات السلطة الدينية الواسعة.

وقد علمنا مما سبق أن هذه العقيدة قد بدأها (بولس)، ثم أقرها مجمع نيقية بسلطة الإمبراطور قسطنطين.

وهكذا أقرّ من مؤلفاتهم ما يوافق هذه العقيدة، ورفض المؤلفات الأخرى، وما ندري فقد يكون من بينها نسخة من الإنجيل الأصل، الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام.

٨ ـ وإليك ـ فيها يلي ـ مجموعة من أقوال بعض العلهاء الباحثين، حول مجموعتي كتب العهدين القديم والجديد(١):

(أ) يقول السير (آرثر فندلاي) في كتابه «الكون المنشور» الصحيفة ١١٩ : (يجب أن يعلم كل إنسان أنه لا توجد وثيقة أصلية واحدة متعلقة بحياة المسيح)!!

(ب) في عام ١٧٩٦م: أشار (هردر) إلى ما بين مسيح متى ومرقس ولوقا والمسيح في إنجيل يوحنا من فوارق لا يمكن التوفيق بينها!

(ج) اكتشفت مخطوطات قديمة ذات أهمية كبيرة، كانت مخبَّاة في أواني فخارية طويلة، ومحفوظة في إحدى الحفر من هضبة بجوار البحر الميت.

وقد قال في شأنها الدكتور (و.ف.ألبرايت) \_ وهو عمدة في علم آثار الإنجيل \_ : (إنه لا يـوجد أدنى شك في العالم حـول صحة هـذا المخطوط، وسـوف تعمل هـذه الأوراق ثورة في فكرتنا عن المسيحية)!

وقال في شأنها القس (أ. باول ديفز) \_ رئيس كنيسة كلّ القدّيسين في واشنطن \_ في كتابه «مخطوطات البحر الميت» في الصفحة الأولى:

وقال في شأنها القس (الدكتور تشارلس فرنسيس بوتو) في كتابه «السنون المفقودة من

<sup>(</sup>١) أخذاً من كتاب: (محمد ﷺ في التوراة والإنجيـل والقرآن)، لمؤلفه: إبـراهيم خليـل أحمـد «سابقـاً: القسيس إبراهيم خليل فيلبس». وقد دخل في الإسـلام بتأثـير ما وجـده من بشائـر بالنبـيﷺ، في كتب العهدين القديم والجديد. فارجـع إلى هذا الكتاب، وإلى كتاب (إظهار الحق) لرحمة الله الهندي.

عيسى تكشف في الصحيفة ١٢٧: (لدينا الآن وثائق كافية تدلّ على أنها مخطوطات هي حقيقية هبة الله إلى البشر! لأن كلّ ورقة نفتح تأتي فيها إثباتات جديدة على أن عيسى كها قال عن نفسه: «ابن الإنسان» أكثر منه «ابن الله» كها ادّعى عليه ذلك أتباعه وهو منه بريء).

وقال هذا القسّ أيضاً: (من العسير العشور على كتاب في العهد القديم لا يحتاج إلى تصحيحات تحت ضوء مخطوطات البحر الميت، وكذلك ليس هناك كتاب في العهد الجديد لا يحتاج إلى تفسير شامل للآيات الأساسية التي تقوم عليها الشريعة).

وقال أيضاً: (إن إنجيلاً يدعى وإنجيل برنابا، استبعدته الكنيسة في عهدها الأول؛ والمخطوطات التي اكتشفت حديثاً في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل)!!

(د) اكتشف مخطوط ثانٍ في الفيوم، ومخطوط ثالث في مصر العليا، ومخطوط رابع في طور سيناء في سنة ١٩٥٨م. قالوا: وإن هذا المخطوط الأخير مكتوب باللغة الديم وطيقية، وإنه كتب في القرن الثالث بوساطة القديس «مرقس» الحواري المعروف، يصف فيه تاريخ عيسى، ويصحح نقطاً كثيرة مما جرى عليه العرف «التقليد المسيحي».

# الاستنتاج:

ومن خلال الحقائق الثابتة التي ثبت بيانها حول كتب العهدين القديم والجديد، نستطيع أن نستنتج بالبحث العلمي ما يلي:

#### \* المقدمات:

- (أ) بما أن الباحثين المحقّفين، والمؤرخين المتتبّعين ـ سواء كانوا من العلماء الحياديين، أو من علماء أهل الكتاب ـ كلهم يثبتون أنه لا يوجد سند متصل لأيّ كتاب من كتب العهدين القديم والجديد؛ يصحح نسبة ذلك الكتاب إلى أي نبي أو رسول من أنبياء ورسل بني إسرائيل؛ أو إلى أي كاتب موثوق به من تلاميذ هؤلاء الأنبياء والرسل.
- (ب) وإذ تبين للعلماء الباحثين المتتبعين وجود أغلاط وأخطاء وتناقضات كثيرة؛ في مجموعة كتب العهدين القديم والجديد، وكذلك وجود مخالفات للحقائق العلمية الثابتة بيقين.
- (ج) وإذْ نعلم بالمنهج العلمي السليم أن أي نقل من النقول، أو خبر من الأخبار، لا بد أن يتوافر فيه السند المتصل إلى مصدر النقل أو الخبر، ثم بعد ذلك يبحث في أهلية السند للرواية والنقل؛ أي: يبحث في مستوى درجة الثقة بقبول خبر المخبر، أو ترجمة المترجم، أو كتابة الكاتب:
- ١ ــ فإن اتصل السند آحاداً، مع عدالة وضبط الرواة في سلسلته كلها؛ سلمنا الخبر أو النقل ترجيحاً، مع احتمال الكذب أو الخطأ فيه.

٢ ــ وإن اتصل السند تـواتراً؛ وجب التسليم بـالخبر قـطعاً، وانتفى احتمـال الكذب
 والخطأ أو توهمهما فيه.

٣ ــ وإن لم يكن للخبر سند متصل؛ فهو نقل ضعيف، لا يصح الاعتماد عليه مطلقاً،
 ولا الركون إلى مضمونه، في توتّق تاريخيّ أو علميّ.

٤ أما الأخبار والروايات التي يُعلم فيها الكذب ويُعرف فيها الوضع، أو يتحقق فيها من الخطأ الذي لا يمكن تمييزه عن الحق والصواب؛ فإنها أخبار ينبغي رفضها رفضاً باتاً، وعدم الثقة بسلامة مضمونها، وبهذا المنهج يمتاز الحق من الباطل في الأخبار، وفي النصوص التي يراد لما أن تكون وثائق في يد البحث العلمي.

(د) وإذْ يجب علينا عقلاً وشريعة أن نعلم أن النصوص الصحيحة التي يبلِّغها الأنبياء والرسل عن الله، لا يصح بحال من الأحوال أن تتناقض حقائقها العلمية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها.

#### النتيجة:

١ ــ لهـذه الأسباب كلهـا أو بعضها، نستـطيـع أن نثبت بـالبحث العلمي المتجـرد أنـه لا تصـح الثقة العلمية بأي نص من نصوص كتب العهـدين القديم والجـديد؛ مـا لم تقم معه قرائن ومؤيدات وأدلة أخرى، ترفع من قيمة النص إلى مرتبة الثقة به، والتسليم بمضمونه.

٢ ــ إلا أننا نستطيع أن نجزم بأن كتب العهد القديم تحوي من الأصول الصحيحة نسبة أوفر مما تحويه كتب العهد الجديد من الإنجيل الأصل.

وذلك لأن اليهود قد عاشوا في ظل ديانة صحيحة أحقاباً من الزمن، تعاقب فيها عدد وافر من أنبياء بني إسرائيل، ولأنهم كانوا كلًا تلاعبت بهم الأهواء أرسل الله فيهم نبياً من أنبيائهم، فذكرهم بأصل دينهم، ونصحهم ووعظهم، وأنهم حينها أعادوا كتابة كتبهم التي فقدت في عهد بختنصر حين أجلاهم وسباهم، وخرَّب لهم الهيكل لله بد أن يكونوا قد توارثوا بعض الأصول الصحيحة ؛ عن طريق الحفظ والسماع.

وذلك بخلاف الإنجيل الأصل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، فإنه لم يثبت في التاريخ تداوله بشكل واضح بين أيدي النصارى، في أية حقبة متقدمة من تاريخ المسيحية.

٣ ـ كتب العهد الجديد التي يعتمدها النصارى إنما هي عبارة عن تاريخ ناقص للمسيح عيسى عليه السلام؛ وهي متعارضة في بعض نصوصها ومتناقضة، كما أنها مجهولة الأصل، ومجهولة التاريخ بشكل قطعي محدد، وإذا تأملنا في محتوياتها رأيناها تحكي نُبذأ غير

موثوق بقسم كبير منها من حياة عيسى عليه السلام، ونزراً يسيسراً جداً من التعاليم الأصلية، المختلطة بالغتُّ الكثير الذي أدخله بولس من تحريف على هذه الديانة.

#### \* المناقشة:

١ \_ يجيب علماء اللاهوت \_ سواء كانوا من اليهود أو النصارى \_ على ما يورده الباحثون من العلماء والمؤرِّخين على كتب العهدين القديم والجديد؛ حول فَقْدِ هذه الكتب للسند الصحيح الذي يوصلها إلى نبي معترف به \_ وذلك بعد فقد أصولها باعترافهم \_ فيقولون: إنها كتبت بالإلهام على أيدي قدِّيسين.

وهذه الإجابة لا تستطيع أن تواجه النقد العلمي بحال، لأن ادَّعاء الإلهام الذي لا تدعمه نبوة مؤيدة بالمعجزة، أو حقيقة علمية مؤيدة بالبراهين العلمية الإنسانية، لا يثبت به خبر عادي، فضلًا عن أن تثبت به شريعة ربَّانية، ونصوص إلهية، وإلَّا استطاع أي كاذب صاحب خيال وفلسفة، أن يقول كلاماً من عنده، أو يكتب كتاباً من صناعته، ثم يدّعي أنه تلقاه بالإلهام، دون أن يكون رسولًا أو نبيًا، ودون أن يكون مستقياً صادقاً!!

٢ ــ ثم لا يحيرون جواباً على ما يورده عليهم الباحثون النقاد من وجود الأغلاط والأخطاء والتناقضات فيها؛ إلا أن يقولوا: ليس كل ما في الكتب إلهامياً، بل بعضها إلهامي، وبعضها غير إلهامي.

وهذه الإجابة منهم تكفي لأن تثبت تسليمهم بالتحريف في هذه الكتب، ومعلوم أنه متى دخل التحريف في نص من النصوص، واختلط الأصل بالمحرف، تعذر التمييز بين الأصل والمحرف، وبخاصة إذا فقد الأصل كله السند المتصل، الأمر الذي ينزع الثقة من أساسها.

#### (٣)

# موقف العقيدة الإسلامية من كتب العهدين القديم والجديد

كنا قد عرفنا موقف العقيدة الإسلامية من الكتب الربانية التي أنزلها الله على رسله؛ وأن الإيمان بها من أركان العقيدة الإسلامية.

أما موقف العقيدة الإسلامية من كتب العهدين القديم والجديد التي بسطنا الكلام حولها آنفاً، فلا يعدو موقف البحث العلمي. وتتلخص العقيدة الإسلامية المتواترة، المعلومة من الدين بالضرورة، حول هذه الكتب بما يلي:

١ ــ لا يصح الاعتقاد بأي كتاب من كتب العهدين القديم والجديد على أنه كتاب من عند الله؛ لأنها تفقد وسائل صحة النسبة إلى الله تعالى، وفق المنهج العلمي المعتمد عقلاً وشرعاً.

Y \_ إن مضمون كل نص من نصوص كتب أهل الكتاب الحالية، سواء كان خبراً تاريخياً، أو حقيقة علمية، أو حكياً شرعياً: إن صدَّقه القرآن أو صدقته السنة فهو مقبول عندنا يقيناً، وإن كذبه القرآن أو كذبته السنة فهو مردود عندنا يقيناً، وإن سكت القرآن وسكتت السنة عن تصديقه أو تكذيبه، فإننا نسكت عنه، فلا نصدق ولا نكذب، لاحتمال الصدق والكذب فيه، إلا إذا دلت دلائل الواقع على تصديقه أو تكذيبه، فإننا نتبع حكم هذه الدلائل من تصديق أو تكذيب.

وفيها سكتت الشريعة الإسلامية عن تصديقه أو تكذيبه، ينطبق الحديثان النبويان التاليان:

(أ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تصدُّقوا أهـل الكتـاب ولا تكذُّبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم».

(رواه البخاري)

(ب) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقى النبي على بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه، فغضب وقال: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدّقوا به، والذي نفسى بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني».

(رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار، وإسناده صحيح)

٣ ــ من الثابت عندنا بيقين في العقيدة الإسلامية أن أهل الكتاب حرّفوا في كتبهم ؛
 فبدلوا بعض نصوصها، وأخفوا طائفة منها، ونسوا حظاً مما ذكروا به .

وفيها يلي لمحة عن التحريف في كتب أهل الكتاب:

لقد أخذ التحريف في كتب أهل الكتاب مظهرين.

الأول ـ التحريف المعنوي: وذلك بتغيير مدلولات الألفاظ، وترجمتها إلى ما يوافق تحريفهم.

الشاني ـ التحريف اللفظي: ويكون هذا التحريف اللفظي بأحد ثـ لاثـة وجـوه: بالتبديل، أو بالزيادة، أو بالنقصان.

وقد وصف القرآن أهل الكتاب \_ من يهود ونصارى \_ بأنهم يحرَّفون الكَلِم عن مواضعه، وبأنهم نسوا حظاً مما ذُكَروا به، وبأنهم يبدون من كتبهم شيئاً ويخفون كثيراً.

قال الله تعالى في الكلام على بني إسرائيل في سورة (المائدة ٥):

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةٌ يُحَرِّفُوكَ الْكَلِمَعَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِّمَا ذُكِرُوابِدْ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلَا مِنْهُمٌ قَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ .

وقال الله تعالى في الكلام على النصارى في سورة (المائدة ٥):

﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَكَرَىٰٓ أَحَدُنَامِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْحَظَّامِّمَّا ذُجِّرُواْ بِهِ-فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّتُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ .

وقال الله تعالى مخاطباً أهل الكتاب عامةً في سورة (الماثدة ٥):

﴿ يَثَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءً كُم مِّن ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَبُّ مُبِيبُ ۞ ﴾ .

وقد تتبع المحققون في كتب أهل الكتاب، فوجدوا فيها الشيء الكثير من التحريفات، التي يشهد العقل بداهة أنها تحريف لا شك في ذلك، وكشفوا جملة كثيرة من المتناقضات والأغلاط التي ملئت بها هذه الكتب المحرفة.

وقـد أورد الشيخ رحمة الله الهنـدي في كتابـه «إظهار الحق» مـاثة شــاهـد عــلى التحريف اللفظى والمعنوي في كتب العهدين القديم والجديد.

ومن البدهي أن المضلّلين من أهل الكتاب إذ سهل عليهم الكذب على الله في أصل العقيدة؛ فقالت طائفة من اليهود: عزير ابن الله، وقال بعض النصارى: إن الله هو المسيح بن مريم، وقال بعضهم: إن الله ثالث ثلاثة، وقال بعضهم: إن المسيح عيسى هو ابن الله، وقال بعضهم: إن عيسى وأمه إلمان من دون الله! إلى غير ذلك من أقوال باطلة، خالفوا فيها

أصول العقل والدين والكتب السماوية. إن هؤلاء إذْ سهل عليهم كل ذلك في أصول العقيدة، فلا بد أن يكون الكذب عندهم فيها وراء ذلك من أحكام ونصوص وأخبار أهون وأسهل، متى كان لهم في الكذب منافع وشهوات، ومصالح دنيوية.

ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لطائفة يسألون أهل الكتاب عما عندهم من علم: (كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم القرآن الذي أنزل على رسول الله ﷺ أحدث؟! تقرؤونه محضاً، وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيروه! وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هومن عند الله، ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم)!!

ولمًا كان الكلام في هذا الموضوع طويل الحاشية، يتطلب سِفراً خاصاً، ودراسةً منفردةً، فقد آثرتُ الاختصار على هذه اللّمحات. وأُحِيلُ القاريء المتنبّع فيها تبقى من الموضوع، على مثل كتاب (إظهار الحق) للشيخ رحمة الله الهندي.

• • •

# لاباب الساوس الإيمان باليوم الآخيسر

الفصل الأول: الابتلاء والتكليف والجزاء وحدود المسؤولية.

الفصل الشاني : الإيمان باليوم الآخر.

(١) ضرورة الإيمان باليوم الآخر.

(٢) وجوب الإيمان باليوم الآخر.

(٣) أسهاء اليوم الآخر الواردة في القرآن الكريم.

الفصل الثالث : مقدمات اليوم الآخر.

الفصل الرابع: حقائق عن البعث واليوم الآخر.

الفصل الخامس: عقائد الناس بالبعث للجزاء يوم القيامة،

والردّ على المنكرين.

# الفصل للأول

# الابت لاء والتكليف والجسزاء وكمدود المسؤولية

#### تمهيد:

قبل أن نباشر الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، لا بد من تمهيدٍ يسيرٍ يـربط ما بـين هذا الركن من أركان الإيمان، وبين أركان الإيمان الأخرى.

لقد عرفنا فيها سبق من بحوث خلال الأبواب التي مررنا عليها مجموعة من الأسس التي توضح لنا وجه علاقة الإنسان بالله العظيم؛ الفاطر الحكيم، ونستطيع أن نجملها مع بعض إضافات تُتَمِّم فلسفة الربط العلمي المحكم الدقيق بين أركان الإيمان بشكل عام؛ وذلك في الفقرات التالية، المتضمنة فلسفة الابتلاء والتكليف، ثم ترتب الجزاء عليهها، مع بيان حدود المسؤولية تجاه الخالق جلّ وعلا.

# (۱) الابتـلاء والتكليف

أولاً: إن الفاطر الحكيم \_ جل وعلا \_ قد اقتضت حكمته العالية أن يجعل الإنسان من فئة مخلوقاته المزوَّدة بصفات تؤهلها للامتحان والابتلاء الرباني في مجال الحياة الدنيا؛ وهذه الصفات هي:

- (أ) الإرادة الحرّة.
- (ب) العقل المزوَّد بالاستعداد لفهم النهي والأمر، والتمييز بين الخمير والشر، والنفع والضر.
  - (ج) القدرة الظاهرة على تنفيذ بعض الأفعال التي تريدها.

ثانياً: وإن في تزويد الإنسان جذه الصفات تشريفاً وتكريماً له، يستدعي منه \_ بالبديهة العقلية \_ ما يلى:

(أ) الاعتراف للفاطر العظيم بوجوده، واتَّصافه بكل صفات الكمال، وتنزهه عن كل صفات النقصان.

(ب) الحمد له والثناء عليه بالنعم التي لا تحصى، الظاهرة والباطنة، المادية والمعنوية، الداخلة فيه والخارجة عنه، الجسدية والفكرية والنفسية.

(ج) الشكر له بالعبادة التي لا يستحقها سواه، وبالطاعة التي تبرهن عبلى أهلية هذا الإنسان لمنحتي العقل والإرادة الحرّة، إذ يتحقق في ذلك بمرتبة العبودية الحقة لله تعالى، والتي هي مرتبة الإنسان الكامل، التي متى انحرف عنها انحط وهان، لأنه ـ لا محالة \_ عبد مغلوب على أمره بالقهر الرباني، ولكنه إما أن يكون بإرادته معترفاً سعيداً، أو جاحداً شقياً.

ثالثاً: وحين نلاحظ حكمة الخالق جلّ وعلا، يتضح لنا أن حكمته تقضي بأنه لم يخلق الناس بصفاتهم التي زوَّدهم بها عبثاً، وإنما خلقهم لغاية، وحينها نبحث عن هذه الغاية من خلال الصفات التي خصّ الله بها الناس، ينكشف لنا أن الغاية من خلق الناس مزوّدين بالصفات التي تؤهلهم للامتحان، إنما هو امتحانهم في ظروف هذه الحياة الدنيا. وهذا الذي نهتدي إليه بالتأمل الفكري، قد بينه الله لنا في كتابه، وأبان لنا أن حكمته قد اقتضت فعلاً امتحان هذا الإنسان، إذ منحه الصفات التي تؤهله لذلك، فقال تعالى في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَتِنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَكَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَرَبُ ٱلْمَالِكُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقَّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْمَالِكُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقِّ لَآ إِلَهُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْحَقَّ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَرَبُ ٱلْمَالِكُ الْمَالِكُ الْحَقْ لَآ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْحَقْ لَآ إِلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللَّلْحُلْمُ اللّٰ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى في سورة (الملك ٦٧):

﴿ نَبَوْكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِبَبْلُوكُمْ أَيَّكُمُ آحَسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْفَقُورُ ﴿ ﴾ .

وقال تعالى في سورة (الإنسان ٧٦):

﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠٠.

رابعاً: وإنه \_ جلت حكمته \_ قد وضع هذا الإنسان في الظروف الملائمة للاختبار على أحسن وجه وأكمله؛ إذ قذفه إلى الحياة الدنيا، حرَّ الإرادة بين كفتي ميزان: من العقل والشهوة، ودوافع الخير ونوازع الشر، وبواعث الرحمن ونزعات الشيطان، وجالبات السرور ومذيقات الألم. ثم قوَّى عنده جانب الحق والخير والفضيلة بالميل الفطري إليها، ورجع لديه

جانب الطاعة بالترغيب والترهيب، فأرسل إليه الرسل، وأنزل معهم الكتب، فعرف أوامر الله ونواهيه، وفهم تكاليفه.

ويتلخص المطلوب من الإنسان في هـذا الامتحان بـأنه مكلف أن يعبـد ربّه، والعبـادة تشمل: الإيمان والعمل، والطاعة على قدر الاستطاعة، وفق أوامر الربّ ونواهيه. وقد بينّ الله المطلوب من الإنسان في الامتحان الذي خُلق له، بقوله تعالى في سورة (الذاريات ٥١):

# ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠٠٠ ﴾.

وهنا لا بدّ أن ندرك أن الامتحان يقتضي الجزاء، وإلّا كان عبثاً لا معنى له، وحكمة الله العلي القدير تأبى هذا العبث. فالجزاء أمرٌ لازم لحكمة الابتلاء، ضرورة أن الحكيم الذي قرّر بحكمته أن يبتلي، لا بدّ أن يكون قد ربّب في خطته أن يجازي الممتحنين بحسب أعمالهم. وقد بين الله لنا ذلك في كتابه بنصوص كثيرة سيأتي ذكر قسم منها إن شاء الله، فمنها قول الله تعالى في سورة (طه ٢٠):

# ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِينَةُ أَكَادُأُخْفِيهَ الِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ١٠٠٠

بذلك تقضي حكمة الخالق العظيم، وهذا التأمل النظري يفتح أمامنا أبواب التصوّر الصحيح، لإدراك الآخرة والإيمان بها.

وليًا كان الامتحان موجَّهاً لإرادة الإنسان وعقله، كانت الأعمال التي يقوم بها بإرادته واختياره، هي الأعمال التي يستحقّ عليها الجزاء، أما الأعمال التي يُلجأ إليها، أو توجد فيه دون أن يكون له فيها كسب، فهي أعمال لا يستحق عليها ثواباً ولا عقاباً، لأنها ليست من أعماله، ولا من كسبه.

خامساً: وإنه \_ جلت حكمته \_ قد فسح أمام الإنسان مجال الدنيا، وقد جعلها مشحونة بمسالك الحق والباطل، والخير والشر، والفضيلة والرذيلة، والطاعة والمعصية، ليختار \_ وهو حرّ \_ سلوكه النفسي والعملي في أحد طريقين:

- (أ) طريق الحق والخير، والفضيلة والطاعة.
- (ب) أو طريق الباطل والشر، والرذيلة والمعصية.

ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

# ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِّوَٱلْخِيرُ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠

سادساً: وإنه \_ جلت حكمته \_ قد جعل تكليف كل نفس توافرت لديها شروط التكليف محدوداً بحدود استطاعتها؛ ومنحصراً في طاقتها المزودة بها هبة من الخالق العظيم، الفاطر الحكيم.

ولا يكلف الله نفساً إلا وُسعَها، ولا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها، .

فعلى مقدار الهبة تكون درجة التكليف والمسؤولية، لـذلك تتفاوت درجات مسؤوليات الأفراد بحسب هبات الله لهم، وبذلك يتحقق كمال العدل الرباني.

فلا تكون إذن مسؤوليّة ضعيف اللذكاء، بمقدار مسؤولية اللذكي الألمعي، في ميدان المعرفة.

ولا تكون مسؤولية العيمي، بمقدار مسؤولية الفصيح المِنْطِيق، في ميدان الدعوة.

ولا تكون مسؤولية المريض أو الأعرج أو الأعمىٰ، بمقدار مسؤولية الصحيح السليم البصير في ميادين الجهاد والعمل.

ولا تكون مسؤولية من نشأ بين الإبل والشاء في البادية، بعيداً عن مراكز العلم والمعرفة ومواعظ المرشدين، بمقدار مسؤولية من نشأ في بيئة إسلامية تنتشر فيها المعارف والعلوم، والمواعظ والإرشادات.

ولا تكون مسؤولية المقرَّر عليه في الرزق، بمقدار الموسَّع عليه فيه، في ميدان البذل والإنفاق.

وبناءً على ذلك نستطيع أن نعالج فهم التطبيقات التالية:

١ ــ الفقير الذي لا مال عنده: مسؤول عها هو داخل في استطاعته النفسية من الصبر،
 واستطاعته الجسدية من السعى الشريف، لاكتساب قوتِه وقوتِ أسرته كها أمره الله.

أما الغني ذو المال الكثير: فهو مسؤول عيها هو داخيل في استطاعته من الشكر المكافىء للصبر، ومسؤول أيضاً عن ماله كيف اكتسبه، وكيف ينفقه في وجوه الحلّ، ومسؤول عن تأدية ما أوجب الله عليه من بذل، وترتفع المسؤولية كلها زاد ماله ولو بمقدار قيراط. فالمنحة الزائدة يقابلها دائهاً مسؤولية زائدة.

٢ ــ من رزقه الله عقلاً وذكاءً كان مسؤولاً عن هذه المنحة بمقدارها، بخلاف الحمقى والنوكى، وضعيفى الذكاء.

٣ \_ من رزقه الله عمراً مديداً كان مسؤولًا عن عمره بمقدار امتداده.

- ٤ \_ من حباه الله علماً كان مسؤولاً عن علمه الذي حباه الله إياه على مقداره.
- ه \_ من أعطاه الله قوة جسمانية وشجاعة كان مسؤولًا عن ذلك بمقدار العطاء الرباني.
  - ٦ \_ من آتاه الله ملكاً وسلطاناً كان مسؤولًا عن ملكه وسلطانه بمقدار ما أوتى منها.

وهكذا سائر هبات الله المتفاوتة، والمسؤولية الربانية تتناسب دائهاً مع مقدار الهبـة طرداً وعكساً، وبمقدارها يكون الحساب.

ويشهد لهذا كثير من النصوص الدينية ، منها قوله تعالى في سورة (النور ٢٤):

﴿ لَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّجٌ ١٠٠٠.

ومنها قوله تعالى يخاطب نساء النبى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّتَةٍ يُضَعَفَّ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاث ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُّوْتِهَا ٱجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَمَا رِذْقًا كَرِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

فقد زادهن الله مسؤولية بنسبة زيادة معرفتهن، بسبب ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، إذْ جماء في الآية (٣٤) من السورة السابقة قوله تعالى:

﴿ وَاَذْ كُرْبَ مَا يُتَّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّمِنْ ءَ آينتِ اللّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللّهَ كَابَ لَطِيفًا خَيِرًا ﴿ وَالْحِكُمْ مَا يُتَّلَقُ كَابَ لَطِيفًا خَيِرًا ﴿ وَالْحِكُمُ مَا يَتَالِكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وهكذا نلاحظ أن زيادة المسؤولية قد استتبعت ــ بموجب قــانون العــدل الربــاني ـــ زيادة الجزاء بالعقاب وبالثواب، فإن أتين بفاحشة يضاعف لهنّ العذاب ضعفين، وإذا عملن صـــالحاً آتاهنّ الله أجرهن مرتين، فالغُنم بالغرم.

ومنها قوله تعالى في باب المسؤولية بالنفقة في سورة (الطلاق ٦٥):

﴿لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ أَ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَالْنَهُ ٱللَّهُ لَايُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَاءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرُ ﴿ ﴾ .

فهذه الآية تنص على أن التكليف بالنفقة مرتبط المقدار بنسبة السعة أو الإقتار.

ولــًا كان لكل إنسان نوع امتحان مكافىء للمنح التي حباه الله إياها، كان عــدل الله في ابتلائه واختباره مضموناً له، في حدود ما اختصه الله به من هبات، مهما كان مستواها.

إلا أنه لا حتى للإنسان في الاعتراض على الخالق الواهب في أصل الهبة، وفي درجتها، تسامت هذه الـدرجة أو تنـازلت؛ لأن الله تعالى قـد وهبه من فضله الخالص دون حق سابق، وليس على ذي الفضل الخالص أن يسوي في أصل عطائه، وفيض هباته.

وقد تفضّل الله بأصل الخلق، ثم جعل من مخلوقاته جماداً ونباتاً، وحيواناً وإنساناً، فليس لواحد منها أن يعترض على أصل الهبة. ثم جعل الناس متفاوتين في نسب الهبات، فليس الأحد منهم أن يعترض على درجة هبته، «يختص برحمته من يشاء».

ولله حكمته العظيمة في شأن التفاوت في الهبات والخصائص. منها أن يتم نظام الكون بهذا الإبداع الرائع الذي هو عليه، وأن تتكامل عناصره وأجزاؤه المختلفة تكاملًا لا نقص فيه ولا خلل، وأن يكون على أمثل صورة يتم فيها تحقيق ظروف الامتحان الرباني.

قال الله تعالى في سورة (الزخرف ٤٣):

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَأُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ ) .

وقال تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَسَ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَا تَنكُورُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴾ .

سابعاً: وإنه ــ جلت حكمته ــ قد جعل أساليب الامتحان ومظاهره متنوعة.

فقد يمتحن طائفة من الناس بنوع منها، في حين أنه يمتحن طائفة أخرى بنوع آخـر منها، وطائفة ثالثة بنوع ثالث، وهكذا. . .

وكل نوع منها يؤدي الغاية ذاتها التي يهدف إليها الامتحان المشمول بالعدل الإآلمي، والملاحظ فيه استعدادات الفرد التي وهبه الله إياها، مادية كانت أو معنوية، وذلك كله ضمن معادلات رياضية دقيقة، لا تستطيع القدرات الإنسانية مها بلغت متابعة حسابها، وذلك لأن المحاسبة الربانية الدقيقة لا تهمل أي جانب من جوانب الإنسان التي تتأثر بإرادته؛ سواء أكانت فكرية أو نفسية أو سلوكية.

ونستطيع أن نقرِّب ذلك للفهم بملاحظة الأمثلة التالية:

(أ) فيمكن أن نقول: إن امتحان درجة الصبر بالفقر أو المرض، أو فقد الحبيب بنسبة

توافق الاستعداد الفطري الموهوب لإنسانٍ موضوع تحت الامتحان الرباني، يساوي امتحان درجة الشكر بالغنى أو الصحة، أو السرور بلقاء الأحبة، بنسبةٍ توافق الاستعداد الفطري الموهوب لإنسان آخر موضوع تحت الامتحان الرباني.

وإذا كان من واجب الإنسان أن يعترف بأن الله أكرمه إذا فتح عليه أبواب الرزق والنعمة، فإن عليه أيضاً أن يراقب مع ذلك أن الله تعالى قد أكرمه بها في الدنيا لابتلائه، واختبار شكره، وحسن عمله.

أمًّا إذا قدر الله عليه رزقه، وضيّق عليه مسالك العيش، فليس له أن يقول: إن ربي أهانن، بل عليه أن يلاحظ دائهاً أن الله ابتلاه بذلك، بعد أن وهبه ما وهبه من جلائل المنح التي ميز الإنسان بها، ثم يسعى جهده حتى يبرهن على استحقاقه لهذا الكمال الإنساني، وذلك بالصبر والرضاعن الله تعالى في قضائه وقدره، والاستقامة على الطريق التي شرعها الله لعباده.

وإلى هذه المعاني نجد الإشارة في قوله تعالى في سورة (الفجر ٨٩):

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَنهُ رَبُّهُ فَأَكُرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَقِّ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَقِي الْمَا الْمَنْ اللَّهُ فَا لَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي الْهَا الْمَنْ اللَّهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي الْهَا اللَّهُ اللَّهُ فَقَدَرُ

وجاء بعد ذلك الزجر بقول تعالى: ﴿كلُّا﴾، أي: ليس الأول إكراماً، وليس الأخر إهانة، بل كلُّ منها للابتلاء.

(ب) ويمكن أن نقول: إن امتحان درجة الطاعة بالجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، في ميدان الدفاع عن شريعة الرحمن، بنسبة توافق الاستعداد الفطري الموهوب لإنسان موضوع تحت الامتحان الرباني، يساوي امتحان درجة الطاعة بالتزام أحكام الله، وضبط النفس عن الطغيان في ميدان الحكم والسلطان. فالجندي في المعركة ممتحن على قدر استعداده، بمثل امتحان ذي السلطان على كرسي حكمه، الأول منها تُمتحن إرادته لمقاومة جبن النفس في ساعة الشدّة والفزع، والثاني تمتحن إرادته لمقاومة طغيان النفس في ساعة الرخاء والطمع.

يضاف إلى ذلك ما في التفاوت بين الناس من ابتلاء بعضهم ببعض، فتبتلى \_ مشلاً \_ إرادة الغني في الإحسان والتواضع أمام فقر الفقير، وتبتلى إرادة الفقير في الرضا والقناعة، ومجانبة الحسد أمام غنى الغني. وهكذا يبتلى الصحيح بالسقيم، والسقيم بالصحيح. ويبتلى القوي بالضعيف، والضعيف بالقوي. ويبتلى الراعي برعيته، والرعية براعيها. ومن ذلك ابتلاؤه تعالى المؤمنين بمجاهدة الكافرين.

ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة (محمد ٤٧):

﴿ وَلَوْمِشَاءُ اللَّهُ لَانْنَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَانَ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ إِنَّا اللَّهِ فَانَ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ إِنَّا ﴾.

وقوله تعالى في سورة (محمد ٤٧) أيضاً:

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَرَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّهِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونَ ﴿ ﴾.

(ج) وهناك أمثلة كثيرة متنوعة معقدة لأنواع الامتحان الرباني للإنسان، وذلك لأن النفس الإنسانية أعقد ما في الوجود. ولكن عدل الله العليم بكل شيء يتناول كل صغيرة وكبيرة، ويشمل الكليات والجزئيات بقانون:

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَسَّرًا يَسَرُهُ ٥٠٠ ).

وذلك لأن الإنسان قد يُفتتن بما يراه ضراً وشراً، فيتخاذل أو يثبت، وقد يفتتن بما يـراه نفعاً وخيراً، فيتخاذل أو يثبت، وفي كل منها يتم الابتلاء والاختبار، والابتلاء بـأي منها يؤدي إلى الغاية نفسها، المبتغاة من امتحان الإنسان.

إلا أن الفتنة بالضراء تغري بالضجر والتذمر، والتطاول على مقام الربوبية، والعناد عن الطاعة، لمرارتها على النفس. أما الفتنة بالسراء فتغري بالبطر والجحود، والبغي والطغيان، والتمادي في مخالفة الله والبعد عن طاعته، اغتراراً بحلاوة مذاقها.

وربما كان الابتلاء بالضراء بالنسبة إلى بعض الناس أصلح من الابتلاء بالسراء، لأن استعدادهم للصبر على ضبط النفس عن التمادي في المعيبة أكبر من استعدادهم للصبر على ضبط النفس عن التمادي في البغي والإثم، إذا هم انغمسوا في زينة الحياة الدنيا، واغتروا بحلاوة إقبالها.

ونجد الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَبَكُونَكُهُم بِالْخُسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠

وقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم مِشَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُ وَبَشِرِ الضَّابِرِينَ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿إِنَّاجَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١٠٠٠.

أليس في هذه الآيات بيان واضح دالً على قاعدة الابتلاء الرباني للإنسان بالحسنات والسيئات؛ وبالضراء والسراء، وذلك لامتحان درجة صبره، ودرجة شكره، لكل ما يأتيه من قبل الله مها مر أو حلا؟!

#### وأخيراً:

فهذه هي أسس الامتحان والابتلاء الرباني للإنسان في مجال الحياة الدنيا؛ حسب مبلغنا من العلم.

وإذْ كان الأمر كذلك، وإذْ تحقّق بهذه الأسس استكمال الشروط المثلى للامتحان الـرباني الدقيق الأمثل، كان لا بد من التنبيه على ثمرة الامتحان ألا وهو الجزاء.

### (۲) إقرار قانون الجزاء الرباني وإعلانه

وهكذا نرى في قوانين الخالق العظيم وأنظمته الحكيمة ترابطاً تاماً، فقانـونُ خلق مخلوق حيّ، ذي غرائز وشهوات، وذي عقل وإرادة ونوع من القدرة، يستتبع قانونَ فسـح المجال لكل منحة من هذه المنـح الموهوبة له أن تسعى لتلبية فطرتها.

وبما أن الإرادة لا تتم تلبية فطرتها إذا حُدّد لها في الإمكان طريق واحدة، كان لا بـد من وجود قوانين: الحق والباطل، والخير والشر، والفضيلة والرذيلة.

وهذه القوانين السابقة تستتبع قانون الابتلاء الذي يتم بالتكليف على مقدار الاستطاعة ؛ من إرادة أو قدرة.

وإذ كان التكليف يستلزم تبليخ المكلّف الأمر والنهي وما يلحق بهما، فقد أتم الله ذلك عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام.

وأخيراً: فإن قانون الابتلاء يستتبع قانون الجزاء، ولذلك قرر الخالق العظيم، الفاطر الحكيم، قانون الجزاء على العمل الإرادي، سواء كان عملًا جسمانياً ظاهراً، أو عملًا داخلياً نفسياً، أو قلبياً أو فكرياً.

ولدى ملاحظتنا لنصوص الشريعة الربانية، نجد أنها تقرر قانون الجزاء العادل، وتعلنه وتندُّر منذ بدء التكليف.

قال الله تعالى في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٠).

### قانون الجزاء أثر من آثار صفة العدل الإلمي:

وفي إقرار هذا الجزاء تحقيق لآثار صفة من صفات الله تعـالى وهي صفة (العـدل)، التي تستدعى أن لا يسوَّى الله بين المحسنين والمسيئين، ولا بين المسلمين والمجرمين.

وفي هذا يقول الله تعالى في سورة (غافر ٤٠):

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِيتُ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُوْمِنُون ﴾ .

ففي هذه الآية ينفي الله سبحانه أن يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيئون في قانون عدله.

ويقول سبحانه في سورة (القلم ٦٨):

﴿ أَنَنَجَعَلُ ٱلسُّلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَالَكُورَيْفَ تَحَكُّمُونَ ۞ ٨.

ففي هذه الآية أيضاً يعلن الله تعالى أنه لا يمكن \_ في قانون عدل ه \_ أن يجعل المسلمين مثل المجرمين، وذلك على طريقة الاستفهام الإنكاري المتضمن معنى التعجب.

ثم يقول تعالى \_ في ردّ توهّم الذين يجترحون السيئات، الطامعين أن يكون لهم عند الله مثل ما للذين آمنوا وعملوا الصالحات \_ في سورة (الجاثية ٤٥):

﴿أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّدلِحَتِ سَوَآءَ عَمَا أَمُمُ مَا أَمُهُمُ سَاءَ مَا يَعَكُمُونِ (أَنَّهُ).

وفي هذا إعلان لهم بأن الله قد أخذ على نفسه أن لا يجعل الفريقين سواء محياهم ومماتهم؛ فإن توهّم مجترحو السيئات ذلك، وحكموا به على الله، فقد ساء ما يحكمون، لأنهم خالفوا في إدراك قانون العدل صريح النقل، وبديهة العقل.

#### (٣)

#### الجزاء الرباني بين الفضل والعدل

لكننا إذا أمعنا النظر في حال المخلوق بين يدى خالقه، تجلى لنا حقيقتان:

الحقيقة الأولى: أن عبادة المخلوق وطاعته له، حق واجب عليه تجاه ربه، مسبوق بنعمه الكثيرة التي تستوجب الشكر عليها، ولو أن المخلوق ظل حياته كلهـا \_ مهما طـالت \_ في أعلى

مرتبة من مراتب العبادة لخالقه، والطاعة له، والاستقامة على الصراط السوي الذي أمر به، لكان ذلك منه تأدية لبعض ما يجب عليه نحو ربه، من شكرٍ على نعمه التي لا يستطيع إحصاءها عدًا.

وإن إقرار الخالق العظيم لقانون المثوبة على ما نقوم به مما يجب علينا تجاهمه، تفضَّلُ منه تعالى، ولو أنه سبحانه لم يقرَّر شيئاً من ذلك لم يُخلَّ في صفة عدله، ولكنه \_ جل وعلا \_ وعدنا بالثواب على الإيمان والإسلام والإحسان، فضلاً منه ومناً، وذلك كها امتن علينا ابتداءً، ويمتنَّ علينا دواماً، بإفاضة النعم الكثيرة التي لا تحصى.

ونستخلص من ذلك أن الجزاء بالمثوبة على ما نفعل من خير إنما هـو فضل من الله؟ نستحقه بكريم وعده، وليس لنا فيه حتَّ ذاتي.

الحقيقة الثانية: وليًا كان الإيمان بالله وطاعته حقاً واجباً على المكلَّفين، كان الجحود والعصيان مستوجبَيْن الجزاء بالعقوبة ضمن قانون العدل الرباني، وإدراك هذه الحقيقة من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل.

فالجزاء بالعقوبة على ما نفعل من شرِّ تطبيقٌ لقانون العدل المُدْرَكِ بالبديهة، وقد كشف الله لنا في الشريعة صفة عدله، وأعلن علينا وعيده بالجزاء العادل إذا نحن جحدنا أو عصينا.

وفي الإعلان عن هاتين الحقيقتين يقول الله تعالى في سورة (النجم ٥٣):

﴿وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱسَتَعُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ۞﴾.

وفي الإشارة إلى أن ما يصيبنا من حسنات بقضاء الله فإنما هو تـطبيق لقانـون الفضل الإّلمي، يقول الله تعالى الإّلمي، وما يصيبنا من سيئات بقضاء الله فإنما هو تطبيق لقانون العدل الإّلمي، يقول الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿مَاۤأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَزَاللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَّفْسِكَ ۖ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَاۤ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَزَاللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ

أي: ما أصابك من حسنة \_ بقضاء الله \_ فمن فضل الله، لأن الإنسان مهما عمل من طاعة فإنه لا يستحق الأجر عليها استحقاقاً ذاتياً، وإنما يستحقه بما تفضّل الله به من وعدكريم.

وما أصابك من سيئة \_ بقضاء الله \_ فمن نفسك، أي: لأن ذنبك هـ و السبب في استحقاق العقوبة. والله أعلم.

وتوضيحاً للحقيقة الأولى: جاء في كلام الرسول ﷺ قوله: «سَدّدوا وقاربوا وأبشروا فإنّه لا يُدْخِلُ أحداً الجنّة عَمَلُه، قَـالُوا: ولا أَنْتَ يـا رَسُولَ الله؟ قـال: وَلاَ أَنَا، إلا أَن يَتَغَمَّـدنِي الله بغفرَةٍ ورَحْمَةٍ».

وتوضيحاً للحقيقة الثانية: جاء في كلام الرسول ﷺ قوله: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلاً كفَّر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها».

(رواه البخاري ومسلم . . . عن عائشة رضى الله عنها) .

ونلاحظ في مضمون الحقيقة الثانية أنه قد يأتي الفضل بالعفو والغفران، فيمحو مقتضى العدل، ولكن له قاعدة معلنة في قوله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ١٠٠٠

### أدن الجزاء على الحسنة عشر أمثالها ، وأعلى الجزاء على السيئة مثلها :

وليًا كان الثواب على الحسنات إنما يتم بفضل الله ـ وفضل الله غير محدود ـ كان قانون الثواب الرباني واسع الكرم، لذلك نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يعلن لعباده في كتاب المجيد أن أدنى الأجر على الحسنة عشر أمثالها، أما أعلاه فلا حدّ له!!

وليًا كان العقاب على السيئة إنما يتم بعدل الله، كان قانون العقاب الرباني عادلًا لا يظلم مثقال ذرة. أمًّا أعلاه فيكون بجزاء السيئة بمثلها، وأما أدناه فلاحدً له، لأن ذلك يدخل في باب الفضل، وفضل الله غير محدود! ويمكن أن نقول: إن أوسط المراتب في هذا الباب مرتبة التفضل بالعفو الكامل، ثم بعد التفضل بالعفو تأتي مراتب التفضل بالعطاء والإحسان، لكن الله قرر أنه لا يغفر ذنب الإشراك به، أي: عمّا هو أشدٌ من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما سلف بيانه.

### الدليل القرآني:

قال تعالى مقرَّراً قانون أدنى الجزاء على الحسنة، وأعلى الجزاء على السيئة في سورة (الأنعام ٦):

﴿ مَنجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنجَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

﴿ مَنجَآءَ بِالْسَيِئَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

وقال تعالى مقرِّراً مضاعفة الثواب إلى سبعمائة ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة في سورة (البقرة ٢):

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاتَةُ حَبَّةٍ وَالْبَدَيْنَ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

وقال تعالى مقرِّراً تفضَّله بالتوبة على من يشاء من عباده، إذا هم فعلوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ وَهُوا لَذِى يَقَبَلُ لَنَّوَبَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْ عَلُوكَ ﴿ اللهِ عَبِرَ ذَلِكَ مَن نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

# (٤) الجزاء المعجَّل والجزاء المؤجَّل

وبتتبُّع نصوص الشريعة للبحث عن بيانٍ تفصيلي للجزاء الرباني، يتجلى لنا أن الخالق العظيم قد جعل من الجزاء ما هو معجّل، وجعل منه ما هو مؤجّل.

فكل من الجزاء بالثواب والجزاء بالعقاب قد يُعجَّل تحقيقه أو تحقيق قسم منه؛ فيتم في الدنيا، وقد يُـوَجِّل تحقيقه أو تحقيق قسم منه للدار الآخرة. ولذلك نلاحظ نصوص الشريعة فنراها ترغَّب بكلٍّ من قسمي الشواب المعجل والمؤجل، وترهِّب من كلٍّ من قسمي العقاب المعجل والمؤجل.

#### (أ) الجزاء المعجّل:

فالمعجل من الجزاء بالثواب في الدنيا أنواع كثيرة لا تحصى من الرغائب المادية والمعنوية؛ التي يجبوها الله للمحسنين. منها النصر والتأييد والعز والسؤدد. ومنها الشعور بالسعادة وطمأنينة القلب. ومنها اللذة بفيوض المعرفة الإلهية والحكم الربانية، التي يلقيها الله في قلوبهم. ومنها البركة في الوقت والمال، والزوج والولد. ومنها التوفيق الذي يذلّل الصعاب ويرافق الأعمال. إلى غير ذلك مما لا يحصى . . .

والمعجل من الجزاء بالعقاب في الدنيا أنواع كثيرة أيضاً، مادية ومعنوية، مشتملة على صنوف العذاب والخزي، والعيش الضَّنْك، يجزي بها الله المسيئين. منها الفشل والخذلان. ومنها الشعور بالشقاء والقلق. ومنها الألم وضيق الصدر، وتبلبل الفكر واضطراب النفس. ومنها محق البركة والخير من الوقت والمال، والزوج والولد. ومنها المصائب والبلايا الكثيرة في النفس والمال والأهل. ومنها عجانبة التوفيق في الأصور. ومنها الإذلال والإهانة. ومنها العذاب

الماحق، الذي ينزله الله على أهل الكفر والعناد. ومنها تنفيذ العقوبات المقرّرة في الشريعة على بعض الكبائر. إلى غير ذلك مما لا يجصى...

فمن سنن الله الدائمة تحقيق معجل الجزاء بقسميه ـ الثواب والعقاب ـ وشواهده كثيرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والأحداث التاريخية اليقينية، والوقائع المستمرة. وفيها يلى طائفة من النصوص القرآنية الدالة على ذلك:

١ ـ قال تعالى ـ معلناً عن معجل الثواب للمحسنين ـ في سورة (النحل ١٦):
 ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِذِهِ ٱلدُّنْ اَحْسَنَةٌ وَلَدَاراً الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارًا لَمْتَقِينَ (١٠).

٢ \_ وقال تعالى مبيناً كلاً من معجل الثواب والعقاب في سورة (الأعراف٧):

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْلَفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْ نَنهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٩٠٤).

ففي هذه الآية بيان من الله تعالى: أن من سنته \_ في الحياة الدنيا \_ أن يجازي بالشواب الدنيوي المؤمنين المتقين، وذلك بأن يفتح عليهم البركات من السهاء والأرض، وأن يجازي بالعقاب المكذبين، وذلك بأن يأخذهم بالعذاب بما يكسبون.

٣ ـ وقال تعالى في شأن سيدنا نوح عليه السلام في سورة (القمر ٥٥):
 ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلَوْجٍ وَدُسُرِ (إِنَّ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ (إِنَّ عَبْرِي).

ففي هذه الآية بيان من الله العظيم: أن تأييد الله لـرسولـه نوح عليـه السلام بحمله في السفينة بعد أن كفر به قومه وكذبوه؛ وإنقاذه مع من آمن معه محفوظاً بعنايـة الله ورعايتـه؛ قد كان من الجزاء الدنيوي لـه، على ما كان من أذى قومه لـه بالكفر والتكذيب.

٤ ــ وبين الله معجل ثواب الذين رضي عنهم من المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة عام الحديبية ؛ فقال تعالى في سورة (الفتح ٤٨):

﴿ لَّقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ الْمُقْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَنَّ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ .

٥ \_ وقال تعالى مبيّناً معجّل العقاب للمسيئين في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ فَأَذَا فَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيِّ أُولِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ أَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

٦ \_ وقال تعالى في سورة (طّه ٢٠):

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ١٠٠٠ ﴿

٧ \_ وقال تعالى في سورة (الرعد ١٣):

﴿ لَمُّمْ عَذَاتٌ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ﴾.

### پعمُ الجزاء والابتلاء والاستدراج:

وهنا ينبغي أن نعلم أنه ليست كل نعمة ينالها الإنسان في الدنيا هي من قبيل الجزاء بالمثوبة؛ وليست كل مصيبة تَمَسُّه في الدنيا هي من قبيل الجزاء بالعقوبة؛ فلكل من النعم والمصائب في الدنيا أبواب أخرى غير باب الجزاء.

ونستطيع أن نقسم النعم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول ــ نعم الجزاء: وهي التي تكون ثواباً من الله تعالى للإنسان على ما قدم من حسنات. وفي هذا النوع تأييد رباني، وتشجيع من شأنه أن يدفع الإنسان لمضاعفة العمل الصالح، والتزام سلوك الصراط المستقيم في أمره كله.

النوع الثاني \_ نعم الابتلاء: وهي النعم التي يفيضها الله على عباده ليبتليهم بها، ويمتحن شكرهم وطاعتهم.

النوع الثالث \_ نعم الاستدراج: وهي النعم التي يوليها الله للكافرين والعصاة، الموغلين في عنادهم لربهم ومخالفتهم له، استدراجاً لهم بتهيئة الظروف التامة لحُرِّيَّة إرادتهم في الدنيا، حتى إذا أنزل بهم العقاب الشديد الذي يستحقونه، لم يكن لهم عذر عند ربهم!!

#### مصائب الجزاء والابتلاء والتربية:

كما نستطيع أن نقسم المصائب إلى ثلاثة أنواع أيضاً:

النوع الأول \_ مصائب الجزاء: وهي المصائب التي تكون عقاباً من الله تعالى لـلإنسان على ما اكتسب من سيئات. وفي هذا النوع عناية من الله بعبده، ليتذكر فيتعظ، ويتوب إلى الله تعالى.

ونجد الإعلان عن هذا النوع في قوله تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ﴾.

النبوع الثاني \_ مصائب الابتلاء: وهي المصائب التي يتعرض لها أهل الـطاعـة، ليبتـلي الله بها صبرهم، فيرفع درجاتهم ويزيد من حسناتهم.

ويشهد لهذا النوع قوله تعالى في سورة (التوبة ٩):

﴿مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحُولَهُ مِينَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِهُ وَلَا كَا مَتْ مَكَةً فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ عَن نَفْسِهُ وَلَا تَصْبُ وَلَا تَحْمَصَةً فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَخِيطُ الْكَيْبَ لَهُ مَ بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِن اللَّهُ مَوْطِئًا يَخِيطُ الْمُحْدِينِ فَلَا مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

النوع الثالث \_ مصائب التربية: ويمكن أن نجعل من هذا النوع المصائب التي يتعرض لها مَنْ هم دون التكليف؛ فهي من جهة مصائب ابتلاء أو تربية أو جزاء لأوليائهم، ومن جهة ثانية مصائب تربية لمن هم دون التكليف، لأن كثيرا من صفات الكمال في الإنسان لا توجد ولا تنمو إلا في ظروف المصائب.

على أن عدل الله لابد أن يتحقق فيمن يصيبهم بالمصائب وهم دون التكليف، فلا بد أن يعوِّض الله عليهم من فضله ثواباً على ما أصيبوا به، سواء في الدنيا أو في الآخرة: «سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً».

#### (ب) الجزاء المؤجل:

أما المؤجل من الجزاء بالثواب أو بالعقاب فيكون على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة ما بعد الموت وقبل البعث، وهذه هي فترة البرزخ. ويسمى النعيم والعذاب فيها بنعيم القبر وعذابه، وقد ورد في نعيم القبر وعذابه جملة من الأحاديث بالنبوية، ومنها ما يتضمن أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وسيأتي بعض تفصيل لهذه المرحلة.

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد البعث، وقبـل انصراف أهـل الجنة إلى الجنـة وأهل النـار إلى النار.

ويكون ذلك في يوم الحساب، ويتم فيه من الجزاء بالثواب وبالعقاب أنواع مختلفة. فمن الثواب فيه الاستظلال بظل العرش، والشرب من الحوض، وتهوين طول الموقف، والمرور على الصراط المستقيم بسرعة، إلى غير ذلك. ومن العقاب فيه شدة حرارة الشمس على أهل

الـذنوب، كـلُّ بمقداره، والكـرب والظمـا الشديـدان، والتعتعة عـلى الصراط، وطـول انتظار الحساب، إلى غير ذلك من صنُوف العذاب.

وسيأتي تفصيل موجز لما سيكون في هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الأخيرة التي يَتِمُّ فيها الشواب الأكبر بـدخول أهـل الجنةِ الجنة، والعقاب الأكبر بدخول أهل النار النارَ.

ودخول الجنة أبديُّ لكل من يدخلها، ودخول النار أبديّ بالنسبة إلى الكافرين، ومؤقت بالنسبة إلى عصاة المؤمنين، كلّ بحسب ذنوبه وسيئاته.

ويمكن أن نقول: إن الله العلي القدير قد جعل تحقيق الجزاء الأكمل في اليـوم الآخـر ـــ يوم الخلود ـــ ؛ ليستكمل حِكَمه العظيمة المشتملة على سرّ الخلق والإبـداع، ولله في إبداعــه أسرار لا يحيط بعلمها إلا هو .

هذا وإن اليوم الذي يتم فيه الجزاء المؤجّل بعد البعث، هو اليوم الذي جاء وجوب الإيمان به ركناً من أركان العقيدة الإسلامية، وسيأتي في هذا الباب أربعة فصول متعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، مقترنة بقواطع النصوص الدالّة على ما جاء فيها.

#### (0)

#### حمدود المسؤولية

وللمسؤولية تجاه الخالق حدود، نحاول أن نوضح معالمهم في الفقرات التالية:

### ١ \_ تمهيد في مُدَّة الابتلاء وشروط التكليف:

عرفنا مما سبَّق أن مُدّة الابتلاء منحصرة في إطار الحياة الدنيا، ومنوطة أيضاً بتوافر شروط التكليف، ونستنتج من هذين الأمرين عدة أحكام:

الحكم الأول: أنه إذا مات المكلّف انتهت مُدّة ابتلائه، وبدأت مراحل جزائه. لـذلك فلا ينفعه إيمانه ولا توبته متى لامس الحدّ الفاصل بين أول مرحلة من المراحل التي تبدأ بـالموت وآخر مرحلة من المراحل التي تنتهي بها الحياة الأولى.

فمنذ هذه اللَّحظة لا يستطيع أحد أن يجحد الله، أو يكفر به أو يعصيه، إذ تنكشف له الحقيقة بالشهود التام الـذي لا يخالطه أدنى توهم، وينتهي عنـدها موضوع الإيمان بالغيب المطلوب من الناس على لسان الرسل عليهم السلام، وتذهب خصائص الابتلاء التي كانت له في الحياة الدنيا قبل موته.

الحكم الثاني: أنه ما لم تتوافر شروط التكليف لم يتوجَّه الابتلاء أصلًا. لذلك: فالطفل غير المميز والمعتوه وفاقد الإدراك، غير مكلَّفين بالشرائع الربانية، لأنهم ليسوا أهلًا لإدراك معنى الألوهية، وفهم أوامر الله ونواهيه.

وكذلك مسلوبو الإرادة بشكل كليّ أو جزئي؛ غير مكلّفين بما لا سلطة لإراداتهم عليه، ومن ذلك الأمور الانفعالية التي لا يملك الإنسان دفعها ولا رفعها، ولم يكن لـه تسبب مسؤول عنه في جلبها.

الحكم الثالث: أنه متى فُقدت شروط التكليف بعـد وجودهـا ارتفـع حكم الابتلاء حتى تعود الأهلية.

لذلك فالتكليف يرتفع عن المجانين منذ بدء جنونهم حتى تعود إليهم عقولهم، كها يرتفع التكليف عن مسلوبي الإرادة فيها يكونون فيه آلة لغيرهم، وذلك كمن يُقذف به إكراها على إنسان فيقتله، دون إرادة منه، أما إذا كان لإرادته تدخّل في هذا، فهو شريك في الإثم.

#### ٢ \_ بيان حدود المسؤولية:

أما حدود المسؤولية في مدّة الابتلاء المتوافرة فيها شروط التكليف؛ فتتلخص بأمرين: الأمر الأول: المسؤولية عن الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري.

إذ الإرادة كما سبق هي محلّ المسؤولية، وفاقد الإرادة لا مسؤولية عليه، وبناء على ذلك يكون توجيه الإرادة الجازمة لأمر من الأمور مع الوعي التام كافياً في ترتيب المسؤولية، سواء تمّ التنفيذ العملي أو لم يتمّ:

لكنه إذا لم يتم التنفيذ بسبب صرف الإرادة بإرادة ثانية مضادة لها، كانت هذه الإرادة الثانية ناسخة أثر الإرادة الأولى. أما إذا لم يتم التنفيذ بسبب موانع خارجية أوقفت محاولة التنفيذ، فإن المسؤولية قائمة، ويدل على هذا قول الرسول على وإذا التقى المسلمان بسيفيها فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فها بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

الأمر الثاني: المسؤولية عن آثار الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري. وهي الأثـار التي تنجم عن الكسب الإرادي ولو بعد حين.

ويدل على هذه المسؤولية نصوص كثيرة، منها:

قوله ﷺ: «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ، ومن سنّ في الإسلام سنّةً سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ». (رواه مسلم في باب الحث على الصدقة).

وقوله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». (رواه مسلم عن المشكاة رقم ٢٠٣) (وفي مسلم «كتاب الوصية»)

\* وكسب الإنسان الإرادي يكون على وجهين أيضاً:

١ \_ الكسب الإيجابي.

٢ \_ الكسب السلبى.

- أما الكسب الإيجابي: فهو أن يقوم الإنسان المكلف - بإرادته - بعمل إيجابي، سواء كان بدنياً أو نفسياً أو فكرياً، وكل ذلك إمّا أن يكون في باب الطاعات والفضائل، وإمّا أن يكون في باب المعاصى والرذائل أو المخالفات.

#### الأمثلة:

(أ) كالصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بخدمة الوالدين وبرَّهما، وصلة الأرحام، وتعليم العلوم الدينية، ونشر الشريعة الربانية، وإصلاح المجتمع بوسائل التربية العملية المختلفة، «وهذا في باب الطاعات البدنية». ويقابل ذلك «في باب المعاصي البدنية» عمارسة الذنوب البدنية: كالقتل، والسرقة، والزنى، وشرب الخمر، ولعب الميسر، والغيبة المحرمة، والنميمة، وأمثال ذلك عما فيه معصية أو مخالفة بدنية.

(ب) وكشغل القلب والنفس بالحب في الله والبغض في الله، والسرور بعزَّة المسلمين، والانقباض لحذلانهم، والشوق لمناجاة الله والقيام بطاعته، والرضا عن الله في قضائه وقدره، وأمثال ذلك، «وهذا في باب الطاعات النفسية الإرادية». ويقابل ذلك «في باب المعاصي والمخالفات النفسية الإرادية»: شغلُ القلب والنفس بحب معصية الله ومخالفته، ومحبة أهل الكفر، ومُوادّة من حاد الله ورسوله، والسرور بانتصار أهل الكفر على أهل الإيمان، والحسد والحقد، وعداوة أهل الحق، وأمثال ذلك ممًا فيه معصية أو نحالفة نفسية.

(ج) وكإعمال الفكر في تدبر آيات الله وآلائه، والبحث عن دلائل وجوده وكمال صفاته في آثاره، وابتكار ما فيه خدمة المسلمين، وتقويم سلوكهم، والتخطيط الفكري لفعل الخير ودفع الشر، «وهذا في بـاب الـطاعـات الفكـريـة الإراديـة». ويقـابـل ذلـك «في بـاب

المعاصي: إعمالُ الفكر في ابتكار ما فيه خطط الأذى والضرر بخلق الله، أو البحث الفكري على قتل عن وجوه الشر، لممارستها أو نشرها وإفساد الناس بها، ومن ذلك التصميم الفكري على قتل مسلم عمداً وعدواناً، إلى غير ذلك مما فيه معصية فكرية تتحكم بها الإرادة.

\_ وأما الكسب السلبي: فهو أن يترك الإنسان المكلَّف \_ بـإرادته \_ عمـلاً ما، سـواء كان بدنيًا أو نفسياً أو فكرياً، وكل ذلك إمـا أن يكون في بـاب الطاعـات والفضائـل، وإمَّا أن يكون في بـاب المعاصي والرذائل أو المخالفات.

#### الأمثلة:

كأن يترك المكلّف بإرادته إلمحرّمات والمكروهات البدنية والنفسية والفكرية ؛ وذلك: كترك السرقة والزنى والقتل، وكترك الحسد والحقد، وكمجانبة التفكر فيها لا خير فيه، أو تعلم ما جاء النهي عن تعلمه، «وهذا في باب الطاعات». ويقابل ذلك «في باب المعاصي والمخالفات» ترك الواجبات والمندوبات البدنية والنفسية والفكرية: كترك الصلاة، والزكاة، والجهاد في سبيل الله، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإهمال تعلم ما ينبغي تعلمه من أمور الدين، وعدم محبة الله ورسوله، وعدم الرضا عن القضاء والقدر، وعدم التسليم لأحكام الله وشرائعه، وأمثال ذلك عما فيه معصية بدنية أو نفسية أو فكرية.

#### ٣ - خاتمة:

وحدود المسؤولية بصورها المختلفة، تدخل \_ بوجه عام \_ في مفهوم قوله تعالى في سورة (الزلزلة ٩٩):

﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَسَّرًا يَسَرُهُ ﴿ ٢٠

وبعد أن توضحت لدينا حدود المسؤولية أمام الله تعالى، بالكسب الإرادي الإيجابي
 أو السلبي، وبآثار هذا الكسب، نستطيع أن نستنتج الأحكام التالية:

الحكم الأول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله لانتهاء زمن ابتلائه، ولكن تبقى آثار عمله، فهاينجم عن عمله الذي باشره وهو حيّ من خير \_ ولو بعد موته \_ إلّا تجدد له أجر يضاف إلى صحيفة عمله، وما ينجم عن عمله الذي باشره وهو حيّ من شر \_ ولو بعد موته \_ إلّا تجدد له إثم يضاف إلى صحيفة عمله.

والنصوص التي نستطيع أن نستنبط منها هذا المبدأ من مبادىء المسؤولية والمحاسبة الربانية في باب التكليف كثيرة، منها ما جاء في الصحيح عن النبي ﷺ:

«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاً من ثلاثة أشياء: إلاً من صدقـة جاريـة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». (رواه مسلم \_ كتاب الوصية)

«من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءً، ومن سنّ في الإسلام سنّـةً سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءً».

(رواه مسلم في باب الحث على الصدقة).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقتل نفس ظلماً إلاّ كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها، لأنّه أوّل من سنّ القتل». (رواه البخاري ومسلم) كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها، لأنّه أوّل من سنّ القتل».

الحكم الثاني: أن كل إنسان مسؤول عن كسبه، فلا يتحمل أوزار الآخرين، إلا إذا كان له تسبب فيها: كالإغواء والإضلال، أو إهمال واجب النصيحة والإرشاد، أو ترك فرض الجهاد في سبيل الله، أو كونه مطاعاً في قومه، فقلدوه في الضلالة واتبعوه، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. كما لا يستفيد من الأعمال الصالحة للآخرين، إلا إذا كان له تأثير فيها: كالتربية على الفضيلة، وتعليم أمور الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كونه رئيساً مطاعاً في قومه، فقلدوه بالهداية واتبعوه.

ونجد بيانَ هذا المبدأ من مبادىء المسؤولية والمحاسبة الربانية في نصوص كشيرة؛ منها ما يلي:

١ \_ قوله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿وَكُلَ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيْرِهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأَ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مِّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَشِدَدى لِنَفْسِةٍ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ ٱخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ .

٢ \_ قوله تعالى في سورة (النجم ٥٣):

﴿ أَلَّا نَزِرُ وَاذِرَةً وِزْرَأُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مُسُوفَ بُرَىٰ ﴿ ).

٣ \_ قوله تعالى في سورة (غافر ٤٠):

﴿ ٱلْيُوْمَ أَجُنَزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠٠

٤ ـ قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿وَالتَّقُواْيَوْمَا لَا يَمْزِى نَفْسُ عَنَفْسِ شَيًّا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلاهُم يُنصرُونَ ١٠٠٠ .

- ٥ ـ قوله تعالى في سورة (الطَّور ٢٥):
   ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِمَاكُسُبَ رَهِينُ ﴿ ﴾.
- ٦ \_ قوله تعالى في سورة (المدّثر ٧٤):
  - ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ولذلك قال النبي على للأقربين من عشيرته: «اعملوا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً». ونادي جملةً من صفوة أقاربه، حتى بلغ إلى فاطمة بنته رضي الله عنها، فقال لها: «يا فاطمة بنت محمد اعملي لنفسك لا أغنى عنك من الله شيئاً».

الحكم الثالث: الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي، ومحاسب عليها.

#### الأمثلة:

- (أ) فله ثـواب الصدقة الجارية \_ ولو بعـد موته \_ لأن استمرار الاستفادة منها في أبواب الخير من آثار كسبه.
- (ب) وله ثواب العلم النافع الذي يقوم ببثه ونشره، أو التأليف فيه، فها ينجم عنه من نفع \_ ولو بعد موته \_ إلا كان له منه أجر ، لأن استمرار الانتفاع به قد كان لكسبه تأثير فيه، وكذلك كمل من ساهم في نشر هذا العلم النافع فله عند الله أجر. وفضل الله واسع فلا ينقص أحد من أجر الأخر شيئاً، مهها كثر المساهمون، وأجر كل منهم بنسبة مساهمته.
- (ج) وتنفعه بفضل الله دعوة ولده الصالح له ولو بعد موته، لأن صلاح الولد في الغالب ثمرة من ثمرات تربية أبيه، وذلك من آثار كسبه. كما تنفعه بفضل الله أعمال الطاعات التي يوصى بها أولياءه أن يفعلوها من بعد موته، لأن لكسبه تسبباً في فعلها من بعده.
- (د) وله أجر كل من اهتدى بهديه من أتباعه أو أتباع أتباعه، الذين كـان له كسب في تربيتهم وتهذيبهم؛ ولو من بعد موته.
- (ه) كما يتحمل تبعة السيئة الجارية ولو بعد موته، لأن استمرارها قد كان لكسبه أثر فيه.
- (و) ويتحمل تبعة العلم الضّار الذي يبثه وينشره في النـاس ولو بعـد موتـه، لأن كسبه في حياته قد كان له أثر في استمرار الضلالة به.
- (ز) ويتحمل من أوزار ولده الذي أساء تربيته، ودفعه إلى سلوك سبل الشر.

كما يتحمل من أوزار كل من تأثر بإضلاله من أتباعه أو أتباع أتباعه؛ الذين كان له كسب في توجيههم وجهة الضلالة والشر.

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرةٍ.

ونجد بيان هذا المبدأ من مبادىء المسؤولية أو المحاسبة الربانية في نصوص كثيرة؛ منها ما يلي:

١ \_ قوله تعالى يصف الذين يُضلون الناس في سورة (النحل ١٦):

﴿لِيَحْمِلُوٓا أَوۡزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوۡزَادِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم يِغَيْرِعِلْمُۗ الَّا سَنَةَ مَايَزِرُونَ ﷺ﴾.

وقد حملوا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأن ارتكاب أولئك سبيل الضلالة كان بسبب إضلال هؤلاء لهم؛ بالإضافة إلى إراداتهم الخاصة.

٢ \_ قول الله تعالى يحكى قول بعض أهل الناريوم القيامة في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿وَقَالُواْرَبَّنَاۤ إِنَّآ أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبْرَآءَ نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ ثَالَةً ابِمِمْ ضِعْفَيْنِمِ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَاكِيرًا ﴿ إِنَّا الْمَاسُلُونَا ٱلسَّبِيلَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

٣ \_ قول الله تعالى في سورة (يس ٣٦):

﴿إِنَّا نَحْيِ ٱلْمَوْقِكَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَكُوهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيَ إِمَامِ مُّعِينِ (أَنَّ).

فالله تبارك وتعالى يكتب ما قدّم الناس من أعمال خير وأعمال شرّ، ليحاسبهم عليها. ويكتب أيضاً آثارهم \_ أي آثار أعمالهم \_ ولو ظهرت هذه الآثار بعد انتهاء آجالهم في حياتهم المدنيا؛ وإنما يكتب هذه الآثار ليحاسبهم عليها أيضاً، فها كان منها خيراً كان لهم ثوابه، وما كان منها شرّاً كان عليهم عقابه.

هذا أحد وجوه تأويل الآية وأظهرها فيها أرى. والله أعلم.

٤ \_ ما جاء في كتاب النبي على إلى هرقل:

(أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين).

فقد بين له الرسول ﷺ أنه إذا أسلم آتاه الله أجره مرتين، وذلك لأن لإسلامه أثراً في توجيه أتباعه ومقلّديه إلى الحق. وإن تولى تحمّل إثم كفره وإثم كفر الأريسيين \_ وهم

الفلاحون ومن لهم صفة التبعية لأمرائهم ورؤسائهم ـ أوهم أتباع أريوس الذي رفض التثليث وألوهية عيسى في مجمع نيقية سنة (٣٢٥م).

إلى غير ذلك من نصوص.

الحكم الرابع: إن الخواطر التي تخطر على فكر الإنسان دون أن تتحول إلى إرادة جازمة؛ لا تدخل في باب المسؤلية والمحاسبة، فإن تحولت إلى أرادة جازمة، دخلت في باب المسؤولية والمحاسبة، والخواطر إذا تحرّكت في اتجًاه الإرادة الجازمة دون أن تصل إلى الإرادة الجازمة تسمّىٰ هماً.

وقد تفضّل الله علينا في هذا الباب فجعل الهمّ بفعل الحسنة حسنةً يثاب الإنسان عليها ولو لم يعملها؛ فإذا عملها كتبت له عند الله عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، تحقيقاً لمقتضى قانون الفضل الرباني. وجعل جزم الإرادة بفعل السيئة والتصميم عليها سيئة، لكنه إذا لم يفعلها بإرادته، تحولت السيئة فصارت حسنةً يثاب عليها، فإن فعلها بإرادته كتبت له سيئة فقط من دون مضاعفة، تحقيقاً لمقتضى قانون العدل الرباني، أمّا مجرّد الخاطرة أو الهمّ دون جزم الإرادة فلم يرتب الله عليها مسؤولية، فضلًا منه وكرماً (١).

<sup>(</sup>١) انظر تتمة الموضوع في كتاب والأخلاق الإسلامية وأسسها، للمؤلف: الفصل الرابع من الباب الأول.

# المفضل الميث أني الإيسكان باليوَما لآخر

(1)

### ضرورة الإيمان باليوم الآخر

حكمة الخالق العليم القادر، المنزّه عن كل نقص، تقتضي أن يختار أكمل الصور. وحين نلاحظ هذا من عناصر إيماننا بالله، لا بدّ أن نهتدي إلى أن حكمة الله تأبى أن يخلق هذا الكون عبثاً، وأن يخلق الإنسان بصفاته التي هو عليها باطلاً، وأن تكون نهاية قصة خلق الإنسان محدودة بظروف هذه الحياة الدنيا، بكل ما نشاهد فيها من أعمال خير وشر، تصدر عن هذا الإنسان أفراداً وجماعات!!

كان هذا هـو المفتاح الـذي فتح للفكـر الحصيف باب الإيمـان بالجـزاء، ثم إن الإيمـان بالجـزاء، ثم إن الإيمـان بالجـزاء ــ مع ملاحظة واقع هذه الحياة الدنيا ــ يهدي إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى؛ لا بد من قدومها ليتم فيها الجـزاء الأمثل، وفق ما تقتضيه حكمة الخالق العظيم.

وهكذا يظهر لنا \_ بتسلسل البناء الفكري المنطقي \_ ركن الإيمان باليوم الآخر، والدار الآخرة، وهو أحد أركان الإيمان الأساسية، التي تألّفت منها القاعدة الإيمانية في الإسلام، وفي كل الأديان الربّانية الحقة التي لم يدخل إليها التحريف والتغيير والتشويه.

ونظراً إلى أن عقيدة الجزاء الرباني \_ الذي اهتدى الفكر إلى ضرورة يوم آخر لتنفيذه، غير يوم الحياة الدنيا \_ عقيدة تأتي في الفكر عقب الإيمان بالله الخالق العليم، الحكيم القادر، وجدنا نصوصاً قرآنية كثيرة قد اقترن فيها الكلام على الإيمان باليوم الآخر بالكلام على الإيمان بالله خالقه ومدبر أمره بالله. فالتلازم الفكري ينتقل إلى فكرة الجزاء الرباني عقب إيمان الإنسان بالله خالقه ومدبر أمره في هذه الحياة الدنيا. وقد علمنا أن فكرة الجزاء الرباني \_ مع ملاحظة واقع هذه الحياة الدنيا \_ تهدي مباشرة إلى إثبات الآخرة، انسجاماً مع ما توجبه حكمة الخالق المقرونة بواسع علمه وكامل قدرته وتنزهه عن كل نقص.

فالإيمان بالجزاء الرباني الأمثل، وبيوم هـذا الجزاء الأمثل، وبما يستتبع من حياة أخرى ودار أخرى، هو الركن الاعتقادي الإيماني الذي يقع في الدرجة الثانية بعد الإيمان بالله.

ونستطيع أن نلخُص السلسلة الفكرية الإيمانية التي تهدي الفكر إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر؛ على الوجه التالى:

أولاً: دراسة الكون والحياة والإنسان تهدي إلى الإيمان بالخالق العظيم، القادر العليم، العدل الحكيم.

ثانياً: دراسة الغاية من الخلق التي تهدي إليها ملاحظة الكون وأحداثه الكبرى، وقوانينه الصارمة، وسننه الثابتة، لا تدع مجالاً لتصوّر اللعب واللّهو والعبث في أي حدث من أحداثه؛ بل كل ما فيه جدًّ، لا هزل يصاحبُه، ولا عبث يخالطه.

ثالثاً: دراسة العلاقة الأخلاقية والتكوينية، بين الخالق الحكيم والإنسان المدرك المريد - ذي الغرائز والأهواء والشهوات، والذي يستطيع أن يتوجه لفعل الخير والمطاعة، أو فعل الشر والمعصية - تهدي إلى أن الإنسان خُلِق في هذه الحياة الدنيا للامتحان، والامتحان يستلزم الجزاء، في جدية قوانين الوجود وسننه الثابتة، وفي مقتضيات حكمة الخالق وعلمه وقدرته.

رابعاً: دراسة الظواهر الجزائية في نطاق هذا الكون المدروس المشاهد، تدل على أن كمال مقتضيات العدل، وكمال مقتضيات الحكمة، لم يتحققا فيه. وحين نلاحظ هذا، ونلاحظ معه صفات الخالق العظيمة التي منها العدل والحكمة، والعلم والقدرة، ونلاحظ قوانينه الصارمة وسننه الثابتة في الكون، فإننا نهتدي \_ فكرياً \_ إلى أن حياة أخرى قد رُتبت في برنامج الوجود الكبير، لإقامة كمال العدل وكمال الحكمة فيها، وفيها يتم تحقيق الصورة المثلى للجزاء الرباني.

بهذه الدراسة النظرية الفكرية المتسلسلة على هذا الوجه، المدعّمة بالأدلة العقلية، المستندة إلى دراسة ظواهر هذا الكون المشاهد، استطعنا أن نهتدي إلى ضرورة اليوم الآخر وإلى الإيمان به.

وهذا ما نبُّهت النصوص القرآنية عليه، وأعطت المفاتيح العقلية للوصول إليه.

١ \_ فمنها قول الله تعالى في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَالْعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَرَبُ الْعَرْشِ الْصَحْدِيمِ ﴿ إِلَّهُ هُورَبُ الْعَرْشِ الْصَحْدِيمِ ﴿ إِلَّهُ هُورَبُ اللَّهِ الْعَرْشِ الْصَحْدِيمِ ﴿ إِلَّهُ هُورَبُ اللَّهُ الْعَرْشِ الْصَحْدِيمِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ الللَّلْمُ اللَّهُلَّالِي اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا ا

فهذا النص يكشف لنا أنّه لولم يكن وراء هذه الحياة التي تنتهي بالموت حياة أخرى؛ تكون فيها الرجعة إلى الله للحساب والجزاء، وإقامة محكمة العدل والفضل الإلّهية لكانت عملية الخلق ضرْباً من العبث، والله عزّ وجلّ وتبارك وتعالى منزّه عنه، فلا يكون في شيء من أفعاله وأحكامه، وأوامره وشرائعه عبث، بل لا بدّ في كل ذلك من غايات حكيمة، تحدّدها إرادة الخالق المستندة إلى علمه المحيط بكل شيء.

والجديّة الصارمة هي المظهر البارز في كلّ أحداث الكون وقوانينه وسننه. وإشارةً إلى كون الله منزهاً عن العبث في عمليات الخلق التي يُجريها؛ قال الله تعالى في هذا النص:

# ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ١٠٠٠

ولما كان احتمال العبث احتمالاً مرفوضاً عقلياً؛ كان لا بدّ من وجود حياة أخرى تظهر فيها تطبيقات الغاية من الحياة الأولى، وهذه الحياة لا بدّ أن تكون مقرَّرةً في برامج المقادير الربانيّة، إن الله هو الملك الحق لا إلّه إلاّ هو. وبهذا نالاحظ أن هذا النص قد أعطى الفكر الإنساني مفتاح البحث النظري الموصل إلى هذه الحقيقة.

٢ \_ ومنها قوله تعالى في سورة (القلم ٦٨):

﴿أَنْتَجِعَلُ ٱلشَّلِينُ كَالْجُرِمِينَ ٥ مَالكُوكَيْفَ تَعَكُّمُونَ ١٠٠٠

من الواضح أن ظروف هذه الحياة التي نعيشها قد تسمح للمجرمين بأن يعيشوا فيها عيشاً رخداً ناعماً؛ يصيبون فيه المال والجاه والسلطان واللذات، كما قد تسمح للمسلمين أهل الاستقامة بمثل ذلك.

وقد تسمح بأن يتمكن الفاجر من قتل التقي، وظلمه وتعذيبه واستلاب ماله، والعدوان عليه في أرضه أو عرضه، وقد لا يلقى الفاجر جزاءً معجّلًا على فجوره، بل قد يُمهل وتأتيه منيّتُه دون أن ينال شيئاً من جزائه! فلولا أن حياة أخرى \_غير هذه الحياة \_ قد أُعِدّت في برامج المقادير الربانية لإقامة الجزاء الذي توجبه حكمة الخالق؛ لكانت النتيجة الحكم على الخالق بأنه قد رضى بأن يجعل المسلمين كالمجرمين، سواءً محياهم ومماتهم!!

وهذا يتنافى مع أصول العدل والحكمة الإّلهية، ولذلك فهو مرفوض عقلًا.

ولما كان هذا الاحتمال مرفوضاً عقلاً، فإن الاحتمال المقابل له \_ وهو وجود الحياة الأخرى، التي يتحقق فيها التمييز بين المسلمين والمجرمين \_ هو الأمر الحتمي الذي لا مناص من اللّجوء إلى إدراكه عقلياً، والتسليم به عقيدةً، وهو الاحتمال الذي قررته النصوص الدينية الصحيحة الصريحة، وأخبرت به.

٣ \_ ومنها أيضاً قول الله تعالى في سورة (الجاثية ٤٥):

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَعْمَلَهُ مْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ عَمَامُهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمْ صَاءَهُمُ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ .

٤ \_ ومنها قول الله تعالى في سورة (القيامة ٧٥):

﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ لَن يُتَرَكُ سُدًى ۞ أَلَمَ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِي يُعْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ جَمَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَا لَأَنْنَ ۞ أَلْيَسَ ذَلِكَ بِقَلْدِرِعَلَ أَن يُحْتِئَ ٱلمُوْقَ ۞ ﴾ .

هذا ما هدى إليه الفكر السليم، ودلّت عليه النصوص، ولكن كيف يكون هـذا اليوم الآخر، وعلى أية صورة؟

إن الدراسة النظرية لا تسمح لنا بالتحديد، وذلك لأن الاحتمالات النظرية كثيرة جداً، ولا سبيل إلى ترجيح بعضها على بعض بعقولنا، ومن أجل ذلك كان لا بد من أن نلتمس مفاهيم النصوص الدينية الثابتة لتخبرنا بذلك.

وليس لنا أن نتخيل صورة من عند أنفسنا، أو أن نضيف صوراً من عند أنفسنا إلى ما جاءت به النصوص الدينية الثابتة في القرآن الكريم وفي أقوال الرسول صلوات الله عليه.

ملاحظة: لمّا نظر الملاحدة إلى أحداث هذا الكون وتاريخ الإنسان فيه بمنظار إنكار الخالق وحكمته من الخلق، رأوا أنّ هذا الكون والحياة والموت فيه عبث في عبث، وهذا ما صرّح به طائفة من كبار أثمّتهم، مثل: برتراندرسل.

### الإيمان بالآخرة ضرورة أخلاقية:

مما سبق يتضح لنا أن الإيمان بالآخرة ضرورة أخلاقية، تقتضيها مفاهيم العـدل الإّلمي والفضل الإّلمي من الأسس المرتبطة جذريّـاً بعقيدة الإيمان بالله تعالى؛ وبأسمائه الحسنى وصفاته العظمى.

# الإيمان بالآخرة مبدأ ضروري لسعادة الجماعة الإنسانية:

وإذا نظرنا إلى مشكلة السلوك الإنساني، وجدنا أن سعادة الجماعة الإنسانية مرهونة بضوابط سلوك الإنسان. وحينها نبحث عن الضوابط التي يمكن أن تضبط سلوك، نجد ضوابط ضعيفة وناقصة، إلا ضابطاً واحداً هو مراقبة الله والخوف من عقابه يوم القيامة «يوم الدين».

وبهذا تغدو قضية الإيمان باليوم الآخر ضرورةً إنسانيةً لحلّ مشكلة الجنوح الإنساني، ولمنح المجتمعات الإنسانية أفضل صورة ممكنة من السعادة الجماعية في ظروف هذه الحياة الدنيا؛ ولدفع الإنسان إلى فعل الخير، والارتقاء في سُلّم الفضائل الفردية والجماعية.

# وجوب الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر من أركان العقيدة الإسلامية:

قال الله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالْكِنْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَوَالْكِنْبِ الَّذِى أَنَّ لَكَ عَلَى رَسُولِهِ ءَوَالْكِنْبِ الَّذِى أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ ء وَرُسُلِهِ ، وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَىٰلًا بَعِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُومُ مَا لَكُومُ مَا لَكُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

فعقيدة الإيمان بالله تعالى لا تنفك عن الإيمان باليوم الآخر، لأن من مقتضى الإيمان بالله تصديقه في جميع ما يخبرنا به، وقد أخبرنا باليوم الآخر في وعده ووعيده، وما أعد الله في هذا اليوم من نعيم للمؤمنين المتقين، وما أعتد فيه من عذاب للمجرمين.

ولقد قرر الله ــ سبحانه ــ حقيقة الحياة الثانية بعد الموت، وأنها حياة الحساب والجزاء، وإقامة العدل الرباني في الخلائق.

وأنها حياة أخرى خالدة، بعد هذه الحياة الأولى الفانية القصيرة المدى، التي هي حياة الامتحان والابتلاء، المحاطة بظروف الامتحان اللازمة على أتم وجه وأدقه.

لقد قرر الله حقيقة هذه الحياة الآخرة في الينوم الآخر والندار الآخرة في جميع الأدينان السماوية؛ وأنزلها على جميع رسله عليهم الصلاة والسلام.

كها ذكرُها في القرآن الكريم في مئات من آياته الكريات، على أشكال:

فتارة بالأمر بالإيمان بذلك، وأخرى بالنهي عن الكفر به. وبالتصريح الذي لا شبهة فيه مقامي الترغيب والترهيب لأهل الكفر، وبالإشارة والتلميح في مقام حث المؤمنين على العمل الصالح. وبالتمثيل والتشبيه لتقريب حقيقة هذه الحياة الثانية إلى الأذهان. وبإقامة البراهين والحُجج المنطقية الدامغة في مناقشة منكري البعث. وبوصف ما في الدار الآخرة من نعيم وعذاب، وجنة ونار، وعرض وحساب، وميزان وصراط. إلى غير ذلك من مشاهد وصور.

ولا يخفى على متعهد كتاب الله \_ بالتلاوة أو بالسماع \_ كثرة الأيات الكريمـة التي تنوّه بالبعث من مختلف أطرافه؛ وبالحياة الأخرة وما فيها.

فعقيدة الإيمان باليوم الآخر وما في هذا اليوم من حقائق ثاتبةٍ، عقيدةً معلومةً من الدين بالضرورة.

لذلك يعلن المسلم دائماً \_ وفق عقيدته التي متى أخلّ بها كفر \_ أنه يؤمن باليوم الآخر، ولا ينكر شيئاً من أحوال الآخرة وحقائقها التي جاء الإخبار عنها بطريق يقيني صادق. فلا ينقص منها شيئاً، ولا يزيد عليها شيئاً من محض الخيال والتصور، لأنها أمور من أمور الغيب التي لا يستطيع العقل أن يعرف عنها أية صورة؛ ما لم يأته نص واضح يبين له شيئاً من حقائقها عن طريق الرسول المبلّغ عن الله تعالى الذي هو وحده عالم الغيب، ولا يُطلِع على غيبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول.

فالمسلم لله يؤمن إيماناً راسخاً بجميع ما يأتيه عن الله، وفي حدود ما يأتيه عنه، ويسلم تسليماً.

#### (٣)

# أسهاء اليوم الآخر الواردة في القرآن الكريم وفروق دلالاتها

ولقد جاء في القرآن الكريم تسمية اليوم الآخر بعدة أسماء أخذاً مما يجري فيه؛ ومن أسمائه ما يلى:

- ١ \_ يوم البعث: لأن فيه البعث إلى الحياة الجسدية بعد الموت.
- ٢ \_ يوم الخروج: لأن فيه خروج الناس من قبورهم إلى الحياة الأخرى.
  - ٣ \_ يوم القيامة: لأن فيه قيام الناس إلى حساب الله.
  - ٤ \_ يوم الدين: لأن فيه إدانة الخلائق ومجازاتهم على أعمالهم.
    - ٥ \_ يوم الفصل: لأن فيه الفصل بين الناس بالعدل.
- - ٨ \_ يوم الحساب: لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهم في الدنيا.
    - ٩ \_ يوم الوعيد: لأن فيه تحقيق وعيد الله للكافرين.
- ١٠ \_ يوم الحسرة: لأن فيه حسرة الكافرين والعصاة على ما فرَّطوا في جنب الله.
- ١١ \_ يوم الخلود: لأن الحياة في هذا اليوم للمكلفين في الدنيا حياة خالدة أبدِيَّة.
- \* إلى غير ذلك من أسماء ملاحظ فيها: التسمية «باليوم» أخذاً من الظرف الزماني المرافق لهذه الحياة الثانية.
- \* وقد جاءت أسماء أخرى ملاحظ فيها التسمية (بالدار)، أخذاً من النظرف المكاني المستلزم لهذه الحياة المادية الثانية، ومنها الأسماء التالية:

١٢ ــ الدار الآخرة: لأن هذه الحياة الثانية حياة مادية تستلزم مكاناً، وقد أطلق الله على مكانها اسم الدار.

١٣ \_ دار القرار: لأن فيها الاستقرار الدائم بلا فناء.

١٤ \_ دار الخلد: لأن الإقامة فيها إقامة أبدية خالدة.

\* كما وردت أسهاء أخرى ملاحظ فيها: «معنى تحقق وقوع ذلك اليوم»، أو ملاحظ فيها: «ما يجري فيه من أحداث جسيمة»، فقد وردت تسمية القيامة بما يلي:

١٥ ــ الواقعة: أخذاً من تحقَّق وقوعها.

١٦ ـ الحاقة: لأنها تَحُقُّ كل مجادل ومخاصم في دين الله بالباطل ـ أي: تغلبه ـ ؛ أخذاً
 من قولهم: حاققته فحققته، أي: غالبته فغلبته.

١٧ ـ القارعة: أخذاً مما يجري فيها من قَرْع شديد، والقرع: هو الضرب الذي يحصل فيه صوت شديد. وسميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها.

١٨ – الغاشية: أخذاً مما يجري فيها من غشيان عام للثقلين – الإنس والجن – يقال غشيه: إذا جلّله وعمّمه.

19 \_ الطامَّة: أصل الطامة: الداهية التي تغلب وتفوق ما سواها من الدواهي، من قولهم: طمَّ الشيء إذا غَمَرَه، وكل ما علا وكثر حتى غلب فقد طمَّ. وسميت القيامة بالطامة لما فيها من الشمول والغلبة.

٢٠ ــ الأزفة: أي القريبة، وسميت القيامة بذلك إشعاراً بقربها بالنسبة إلى عمر الدنيا الطويل، وإعلان قربها يتضمن تحقق وقوعها لزوماً.

إلى غير ذلك من أسهاء.

ونستطيع أن نتصور بعض ما يجري في ذلك اليوم العظيم من خلال مدلولات أسمائه الواردة في القرآن الكريم؛ بالإضافة إلى الصور الأخرى التي أوضحها القرآن وأبرز عظمتها وجلالها، وما في عذابها من هول كبير، وما في نعيمها من فيض باذخ مقيم. ولا تخفى هذه الصور على متدبر كتاب الله، والمتأمَّل في مرامي آياته البينات، وروائع صوره في سُوره(١).

<sup>(</sup>١) وفي كتاب ومشاهد القيامة، للأستاذ سيد قطب \_رحمه الله \_ تحليل نفيس لأمثلة كثيرة من هذه الصور.

# الفصل المناهين

## مُقدِّمَات اليوَمِ الآخر

إن الحديث عن اليوم الآخر يستدعي الكلام على أمور تجري قبل هذا اليـوم مقـدّمــات له، وأمارات على الساعة التي تنتهي فيها ظروف هذه الحيــاة الدنيــا. ونقتصر على عــرض أهم هذه الأمور مما ثبت بيقين، ونمرّ عليها بإيجاز في الفقرات التالية:

#### (1)

### الساعة: آثارها في الكون ووقتها وأماراتها

بحا أن الحياة الثانية \_ بوضعها الكامل، وأنظمتها التامة \_ لا تكون إلا بعد انتهاء سلسلة هذه الحياة الأولى؛ فإن الأمر يستدعي انتظار نهاية هذه الحياة الأولى بكل أنظمتها.

وقد جاء التعبير القرآني عن وقت إنهاء هذه الحياة الأولى بلفظ «الساعة»، أي الـزمن المحدد في علم الله لإنهاء نظامها. قال الله تعالى في سورة (طّه ٢٠):

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِينَةُ أَكَادُأُخْفِيهَ الِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ١٠٠٠

ويعترضنا عند هذه النقطة سؤالان:

السؤال الأول: إذا انتهى نظام هذه الحياة الأولى، فهل ستبقى الأرض والشمس والكواكب والنجوم على أوضاعها؟

ويأتينا الجواب الرباني على ذلك في عدد كثير من النصوص القرآنية، مبيِّناً أن كل هذا الوضع القائم في السماوات والأرض سيتبدل عما هو عليه الآن تبدلاً كلياً.

فمن ذلك قوله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدَّا عَلَيْنَاً اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَلُكُذَا فَاعِلِينَ فَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا فَاعِلَيْنَ عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمِلْكِلِي اللْمُعِلَّالِي عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْع

وقوله تعالى في سورة (الانفطار ٨٧):

﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِ ٱنتَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِمَادُ فُحِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعُثِرَتْ ﴾ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّاقَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴿ ﴾ .

السؤال الثاني: متى ينتهي نظام هذه الحياة الأولى؟ أي: متى الساعة؟

ويأتينا الجواب الرباني مبيِّناً لنا أن وقتها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وقد أخفاه الله عن عباده لحكمة يعلمها، فلا سبيل إلى معرفته. قال الله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَقِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَ إِلَّا هُوَّثَقَلَتْ فِٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً إِلَيْهِ ﴾ .

أيان مرساها: أي متى وقت رسوِّها، تشبيهاً لهذه الحياة الأولى بالسفينة في بحر الـزمن، فإذا رست على الشاطىء فقد بلغت مداها.

### قرب الساعة:

لكن الله تعالى أبان أنها قريبة، فقال تعالى في سورة (القمر ٤٥):

﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١ وَإِن يَرَوَّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ١٠٠٠

وقال تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ يَهُ ﴾ .

وقد جاء في كلام النبي ﷺ نوع بيان لهذا القرب.

فعن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» مشيراً ﷺ بأصبعيه: السبابة والوسطى.

قال شعبة راوي الحديث: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، أي: كزيادة طول الأصبع الوسطى على السبابة. وفي هذا إشارة إلى نسبة ما بقي من عمر الدنيا بالنظر إلى ما انصرم منها، وذلك على وجه التقريب.

<sup>(</sup>١) عن مشكاة المصابيح: الحديث (٥٠٠٩). وانـظر: حديث رقم (٤٩٣٦)؛ ومسلم في كتـاب الجمعـة، باب خطبته ﷺ في الجمعة، وفي كتاب الفتن، باب قرب الساعة.

#### أمارات الساعة:

أي علامات قربها ودنو ميعادها. وقد جاء التعبير عنها أيضاً باشراط الساعة. وتتضمن هذه الأمارات مجموعة من أنباء الغيب التي ستحدث قبيل قيام الساعة؛ تمكيناً للإيمان في قلوب المؤمنين، وتنبيهاً للضالين حتى يؤمنوا، وحجة على الجاحدين المعاندين، وبخاصة إذا مرّت على الناس عصور بعدوا فيها عن عصر الرسالة المحمدية.

وقد جاء التصريح بجملة من أنباء الغيب هذه في القرآن والسنة.

#### فمنها الأمارات التالية:

١ \_ خروج الدجّال يدّعي الربوبية ومعه الخوارق.

وقد ثبت خروجه بالأحاديث الصحيحة المتواترة.

٢ ــ ثم نزول عيسى عليه السلام، وهلاك الدجال على يده، وكسره الصليب،
 وقتله الخنزير.

وقد ثبت نزول عيسى عليه السلام بدلائل القرآن الكريم، وبالأحاديث الصحيحة المتواترة، وجاء في الصحيح أنه يبقى في الأرض أربعين سنة.

٣ ـ ثم انبعاث قبائل يأجوج ومأجوج وفتكهم العظيم، وإفسادهم العريض في الأرض، ثم يدعو عليهم سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون معه، فيهلكهم الله بوباء عام يصيبهم في رقابهم.

وقد ثبت ذلك في جملة من الأحاديث الصحيحة.

٤ ــ ثم يعم الرخاء، وتفيض بركات الأرض مدة من الزمن، كما ثبت في الصحيح من كلام الرسول ﷺ.

ه ـ ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتأخذ الناس تحت آباطهم، فتقبض روح كـل مؤمن ومسلم، كما ثبت في الصحيح من كلام الرسول ﷺ.

٦ وأخيراً لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، كما ثبت في الصحيح من كلام الرسول ﷺ.

وإليك طائفة من النصوص المنبئة بهذه الأمارات:

(أ) عن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الدَّجَالُ يَخْرِجُ وَإِنْ مَعْهُ مَاءً

وناراً، فأما الذي يراه الناس ماءً فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس ناراً فياء بارد عـذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقـع في الذي يراه ناراً، فإنه ماءعذب طيب».

(رواه البخاري الحديث (٣٤٥٠) في الفتح ــ ومسلم كتاب الفتن)

وزاد مسلم ــ في رواية ــ : «وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتـوب بين عـينيه كافر، يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب».

(ب) وعن النوّاس بن سمعان قال: ذكر رسول الله ﷺ الدجالَ فقال: وإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فأمروُّ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قَطَط \_ أي: شديد جعودة الشعر \_، عينه طافية، كأني أشبُّه بعبد العزَّى بن قَطَن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، إنه خارج خَلةً \_ أي: طريقاً \_ بين الشام والعراق، فعاث يميناً، وعاث شمالاً، يا عباد الله فاثبتوا.

قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟

قال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم.

قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟

قال: لا، اقدروا له قَدْرَه.

قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟

قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، ويستجيبون له، فيأمر السهاء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُرَى \_ جمع ذروة \_ وأسبغه \_ أي: أطوله \_ ضروعاً، وأمدّه خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردّون عليه قوله، فينصرِف عنهم، فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمرزُ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزُها كيعاسيب النحل!!

ثم يدعو رجلًا عمتلناً شباباً، فيضربه بالسيف فيقطعه جِزْلَتين \_ أي قطعتين \_ رَمْيَة الغرض \_ أي: يجعل ما بين القطعتين مقدار رمية السهم إلى الهدف \_ ، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك»(١).

<sup>(</sup>١) وفي حديث آخر لمسلم: (أن الدجال يمشي بين القطعتين، ثم يقول له: قمْ فيستوي قائماً، ثم يقول له: أتؤمن بي، فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد =

فبينها هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق مين مهروذتين \_ حلتين فيهها صفرة خفيفة \_ واضعاً كفيه على أجنحة مَلَكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تَحدّر منه جُمان كاللؤلؤ \_ أي حبات تشبه اللؤلؤ بصفائها \_ فلا يحل لكافر يجد ربيح نَفَسِه إلا مات! ونَفَسه ينتهي حيث ينتهي طَرْفه، فيطلبه حتى يُدركه بباب لُدُّ فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم، ويحدُّثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرزً عبادي إلى الطور \_ أي: اذهب بهم إلى الطور ليكون لهم حرزاً \_.

ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حَدَب ينسلون، فيمرُّ أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما فيها، ويمرُّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء!! ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض، هلم فلنقتل من في السياء، فيرمون بنُشّابهم إلى السياء، فيرد الله عليهم نشّابهم مخضوبة دماً!! ويُحصر نبيّ الله وأصحابه حتى يكون رأس النور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم! فيرغب نبيّ الله عيسىٰ وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم (وهو دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم)، فيصبحون فرسى (قتل) كموت نفس واحدة.

ثم يهبط نبيُّ الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فبلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم (أي: دسمهم) ونَتْنهم!!

فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسلُ الله طيراً كأعناق البخت (نـوع من الإبل طوال الأعناق) فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء الله!

ثم يرسل الله مطراً لا يَكُنُّ منه بيتُ مَدَرٍ ولا وَبَر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزَّلفَة(١). (أي كالمرآة).

ثم يُقالُ للأرض: أنبتي ثمرتك، وردِّي بركتك، فيومثذِ تأكل العصابة (الجماعة) من الرَّمانة، ويستظلون بقِحفِها. ويُبارَك في الـرَّسْل (الحليب) حتى إنَّ اللَّقْحَة من الإبل (وهي الناقة الحلوب) لتكفي الفِئام (الجماعة الكثيرة) من الناس. واللقّحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس.

من الناس، قال: فيأخذه الدجّال ليذبحه، فيُجْعَلُ ما بين رقبته إلى تـرقوتـه نحاسـاً، فلا يستـطيـع إليه سبيـلاً. قال: فيأخذ بيـديه ورجليـه، فيقذف بـه، فيحسبُ النـاس إنما قـذفه إلى النـار، وإنما أُلقي في الجنة. فقال رسول الله ﷺ: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين).

<sup>(</sup>١) الزَّلَفَة والزُّلَقَة في اللُّغة: المرآة.

فبينها هم كذلك، إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحُمُر (أي: يتسافدون علانية كتسافد الحمير) فعليهم تقوم الساعة!!».

(رواه مسلم، كتاب الفتن)

(ج) وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى عليه السلام في ثلاث آيات كريمات:

الآية الأولى: قوله تعالى في معرض الكلام على عيسى عليه السلام في سورة (النساء ٤):

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ عَبْلَ مَوْتِهِ \* وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٠٠٠

أي : إن بعض أهل الكتاب \_ من يهود ونصارى \_ سيؤمنون بعيسى عليه السلام إيماناً صحيحاً ؛ وذلك بأن يؤمنوا بأنه عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، كها جاء في القرآن الكريم . وهذا الإيمان به سيكون قبل موته ، وإنما يكون ذلك عند نزوله من السهاء قبيل الساعة ، كها جاء تفصيله في كلام الرسول ﷺ . وهذا يؤكد ما نعتقده من أن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السهاء حيًّا ، وأنه لم يمت ، وإنما انتقل من شروط حياة أرضية إلى شروط حياة أخرى يعلمها الله ؛ وذلك بانتظار عودته إلى الحياة الأرضية مرة ثانية ، ليقيم أحكام الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على سيدنا عمد ﷺ ، ويقتل الدجّال ، ويكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويمكن إيمان المؤمنين بيوم القيامة ، وينبّه الضالين على الحق ، ويكون حجة على الجاحدين المعاندين .

وليس في أيّ أمر من هذه الأمور الخارقة استحالة على قدرة الخالق العظيم؛ فكلَّ من رفع عيسى عليه السلام حياً إلى السهاء، بعد إنقاذه من القتلة وإلقاء شبهه على غيره، ثم استمرار حياته في السهاء، وفق شروط خاصة تتم بقضاء الله وقدره، ثم نزوله مرة ثانية إلى الأرض وإقامته الشريعة الإسلامية، أمور ممكنة عقلًا، لا تحتاج إلى أكثر من تعلَّق إرادة الله وقدرته بها، وإذا أراد الله أمراً هيا أسبابه.

وقد ورد تفسير هذه الآية بنزول عيسى عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن أم سلمة رضي الله عنها، وعن أبن زيد وقت الله عنها، وعن قتادة «تابعي جليل، من العلماء بالقرآن والفقه»، وعن أبن وعن «تابعي جليل» وعن أبني مالك «تابعي جليل»، وعن الحسن البصرى.

وعن سعيد بن المسيُّب، عن أبسى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«والذي نفسي بيده، ليوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَماً عـدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها».

ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتِه ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً﴾.

الآية الثانية: قول عالى \_أيضاً في معرض الحديث عن عيسى عليه السلام \_ في سورة (الزخرف ٤٣):

## ﴿ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَلاَ اصِرَطْ تُسْتَقِيمٌ ١٠٠٠

ففي هذه الآية أيضاً إشارة إلى أن نزوله من السياء في آخر الـزمان من أمــارات الساعــة وعلامات قرب وقوعها؛ أخذاً من قوله تعــالى: ﴿وإنه لعلم للســاعة﴾ أي: عــلامة عــلى قرب وقوعها، ولا يكون ذلك إلا بنزوله كها بينته الأحاديث المتواترة عن النبــى ﷺ.

وقد ورد تفسير هذه الآية بنزول عيسى عليه السلام عن ابن عبـاس رضي الله عنـه، والحسن البصري، وقتادة.

الآية الثالثة: قوله تعالى \_ أيضاً في معرض الحديث عنه عليه السلام \_ في سورة (آل عمران ٣):

## ﴿ وَيُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدَادِينَ ١٠٠٠

قال ابن زيد: قد كلّمهم عيسى عليه السلام في المهد، وسيكلّمهم إذا قتل الدجّال، وهو يومئذ كهل.

### ومن الأمارات أيضاً ما جاء في الأحاديث التالية:

الحديث الأول: عن حليفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطَّلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تَذَاكرون»؟ قالوا: نَذْكُر الساعة، قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عَشْر آيات: فذكر الدخان، والدجال، والدابَّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم».

(أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

<sup>(</sup>١) البخاري: انظر: الفتح حديث رقم (٢٢٢٤) وأطرافه (٢٤٧٦، ٣٤٤٨)، ومسلم: كتاب الإيمان باب: بيان نزول عيسى ابن مريم حاكماً.

بيان الأمارات العشر:

١ \_ الدخان: لقد ورد بيان أمارة الدخان عن عدد من أجلاء الصحابة أنه يخرج دخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق، حتى يكون كالرأس المشوي على الجمر!!

٢ ــ الدجال: سبق بيان هذه الأمارة مفصلاً في الحديث السابق الذي رواه النواس بن سمعان.

٣ ـ الدابّة: هي دابة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان، تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس، وتَرْكِهم أوامر الله، وتبديلهم دينه، فتكلّمهم بأن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون.

وهذه الدابة هي المعنية بقوله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُّ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَنِيَنَا لَا يُوقِنُونَ إِنَّا كَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُّ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَنِيَنَا لَا يُوقِنُونَ إِنِّيَا ﴾

٤ \_ طلوع الشمس من مغربها: فقد جاء في (صحيح البخاري) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين: ﴿لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾».

ومثل طلوع الشمس من مغربها في إقفال باب التوبة، خروج الـدجّال، ودابّة الأرض، كما روى مسلم عن وكيع، وعن فضيل بن غزوان عن النبي ﷺ.

٥ ــ نزول عيسى بن مريم عليه السلام: وقد سبق بيان هـذه الأمارة في الحـديث الذي
 رواه النواس بن سمعان، وفي ما أشارت إليه الآيات القرآنية.

٦ ــ يأجوج ومأجوج: وقد سبق بيان هذه الأمارة في الحديث المذكور، كها جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ حَقَّ إِذَا فُلِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ اللَّ الْحَقُّ فَإِذَاهِ صَشَخِصَةُ أَبْصَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَابَلْ كُنَّا ظَلِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ ﴾ .

٧ \_ خسف بالمشرق:

٨ \_ خسف بالمغرب:

٩ \_ خسف بجزيرة العرب:

وهي خسوف أرضية تحدث في هذه الأماكن من الأرض 1٠ ـ نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم: وهذه الأمارة هي آخر الأمارات، وتكون قُبيل قيام الساعة. ومكان محشر الناس الذي تسوقهم النار إليه أرض الشام، وقد ثبت ذلك في عدّة أحاديث عن النبى ﷺ.

وهذه الأمارات العشر هي الأمارات الكبرى التي تقارب قيام الساعة، وفيها أحداث جسام.

وهناك أمارات صغرى كثيرة منثورة في كتب الحديث، منها الأحاديث التالية:

الحديث الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنّ من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنى، ويكثر شرب الخمر، ويقلل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد».

وفي رواية: «يقل العلم، ويظهر الجهل».

(رواه البخاري ومسلم)

الحمديث الثالث: عن أبي هريرة قال: بينها كان النبي ﷺ يُحدِّث إذ جاء أعرابيًّ فقال: متى الساعة؟ قال: كيف إضاعتها؟ قال: وإذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

(رواه البخاري)

الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يُخرِجَ الرجل زكاة ماله فىلا يجدُ أحداً يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً».

(رواه مسلم)

الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون؛ حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد \_ وهو شجر له شوك \_ فإنه من شجر اليهود».

(رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم)

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فإن أردت مزيداً منها فارجع إلى كتب السنة المطهرة(١).

<sup>(</sup>١) وارجع إلى كتاب والتصريح بما تواتر في نزول المسيح، للمحدث الشيخ محمد أنورشاه الهندي، والتعليقات عليه للأستاذ عبد الفتاح أبى غدة.

### البرزخ وما فيه من نعيم وعذاب وسؤال

وبين الموت الذي تنتهي به الحياة الأولى، وبين البعث الـذي تبتدىء فيـه الحياة الشانية، مدّة جاءت تسميتها في القرآن الكـريم بـ «البرزخ»، أي المـدّة بين الحيـاة الماديـة الأولى والحياة المادية الثانية. قال الله تعالى في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿حَقَى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكَا لَعَلَى آَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَآبِلُهُ أَوْمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ .

ففي هذه الآية تصريح بأن بين الموت وبين البعث برزخاً.

البرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين.

### نعيم القبر وعذابه:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (الجاثية ٤٥):

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ سَوَآءَ عَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ مَسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ آَلَ ﴾ .

فهذه الآية تدل على نفي التسوية بين الفريقين المذكورين في الممات، ومدّة الممات هي مدة البرزخ التي نحن بصدد الحديث عنها، وإذا لم يكن الفريقان مستويين في الممات، فلا بد أن يكون مجترحو السيئات معذّبين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات منعّمين، وهذا هو نعيم القبر وعذابه.

٢ \_ قوله تعالى في شأن آل فرعون في سورة (غافر ٤٠):

﴿ النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْفَ أَشَدَّ الْمَذَابِ اللَّهُ ﴾.

فهذه الآية تدل على أن هؤلاء الذين هم من أهل العذاب يوم القيامة بسبب كفرهم ؛ معذبون بطائفة من العذاب قبل ذلك اليوم \_ أي في مدّة البرزخ \_، إذ يُعرضون على النار غدواً وعشياً، وإن في هذا العرض على النار لعذاباً.

ويوضح مضمون هاتين الآيتين أحاديث كثيرة عن النبعي ﷺ، منها ما يلي:

٣ ـ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة».

(رواه البخاري ومسلم)

٤ ـ وعن ابن عباس رضى الله عنها قال: مرَّ النبي ﷺ بقبرين قال:

«إنهها ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. قالـوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: لعلَّه أن يُخفّف عنهما ما لم ييبسا».

(رواه مسلم)

الجريدة: سعفة من النخل يُجِرَّدُ عنها الخوص، فإذا جُرد عنها صارت جريدة.

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت نعيم القبر وعذابه.

والمراد من نعيم القبر وعذابه النعيم والعذاب في البرزخ بين الموت والبعث، سواء كان ذلك في القبر أو في غيره، وقد أضيفا إلى القبر بالنظر إلى أن أكثر الموتى من الناس يُقبرون.

وأما كيف يكون العـذاب؟ وكيف يكون النعيم؟ فـذلك من الأمـور المغيبـة عنـا، التي لا ندركها بحواسنا ومقاييسنا المادية، والله الخالق هو القادر على كل شيء.

ولقد كان رسول الله على يستعيذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر؛ ويأمر أصحابه أن يتعوَّذوا بالله منها.

### سؤال القبر من قِبل الملكين المنكر والنكير:

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان المكلِّف إذا مات جاءه ملكان أسودان أزرقان؛ يقال لأحدهما المنكر، ويقال للآخر النكر، فيسألانه الأسئلة التالية:

۱ \_ من ربك؟

٢ \_ ما دينك؟

٣ ـ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أي سيدنا محمد ﷺ.

أما المؤمن فيجيب عليها بما آمن به في الدنيا من حق، فيُعرَض عليه مقعده من الجنة ؛ بعد أن يُعرَض عليه مقعده في النار ـ لو لم يكن قد مات مؤمناً ـ، وذلك تطميناً لقلبه وتنعياً له. ويفسح له مدّ نظره.

وأما المنافق والكافر فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقال له: لا دَرَيت ولا تَلَيت. ويُضرب عطارق من حديد يصيح منها صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين؛ أي يسمع صيحته من يليه من الملاثكة والموتى غير ثقلي الإنس والجن؛ كما يُضيَّق عليه تعذيباً له.

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن العبد إِذَا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه \_ وإنه ليسمع قرع نعالهم \_ ؛ أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل \_ لمحمد ﷺ \_ ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً. وأمّا المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دَرَيت ولا تليت؟ ويُضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه فير الثقلين».

لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ؟ : أي: لا دريت بنفسك، ولا اتّبعت مَنْ درى وعلم؟، يقال لغة: تلا يتلو، وتلى يتلى، إذا اتّبع هذا هو المعنى الذي ظهر لي، والله أعلم.

وجاء في حديث آخر (أخرجه الترمذي) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قَبُر المِيتُ أَتَاهُ مَلَكَانُ أُسُودَانُ أَزْرَقَانُ، يَقَالُ لأَحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، وهـوحديث طويل.

وفي حديث (أخرجه البخاري ومسلم) أن النبي على قال: ﴿ وَيُثبِتَ الله اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ اللَّهِ وَنَبِيِّي محمد».

والأحاديث في هذا الباب متعددة يكمِّل بعضها بعضاً.

والمراد من سؤال القبر السؤال في البرزخ بين الموت والبعث، سواءً كان ذلك في القبر أو غيره، وقد أضيف السؤال إلى القبر بالنظر إلى أن أكثر الموتى من الناس يُقبرون.

(٣)

### النفخة الأولى والنفخة الثانية

ولقد أخبرنا الله تعالى بأنه ستحدث نفختان في الصور:

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح رقم ١٣٣٨.

النفخة الأولى: وهي نفخة الإماتة العامة.

وعندها تكون ساعة إنهاء النظام القائم في الحياة الأولى، وقـد جاء في التعبير عن وقت هذا الإنهاء بالساعة كها سبق.

ويمكن حمل قوله تعالى في أول سورة (الحبج ٢٢):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّ قُوَارَبَّكُمْ إِنَ ذَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَنْ مُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرُونَهَا آذَهُ لُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ مِّلْهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَّرَى وَمَاهُم بِسُكَنرى وَلَكِي َعَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

على ما يَحْدُث في الكون من هول عند النفخة الأولى. والله أعلم.

النفخة الثانية: وهي نفخة البعث إلى الحياة بعد الموت.

وقد جاء التعبير عن الوقت الذي يحدث فيه البعث العام إلى الحياة بعد الموت «بالساعة» أيضاً؛ قال الله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

- ﴿ وَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً ١٠٠٠ .
  - ویدل علی حدوث هاتین النفختین:
  - (أ) قوله تعالى في سورة (النازعات ٧٩):
  - ﴿ يُوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ١ اللَّهِ عَمَا ٱلرَّادِ فَقُونَ ﴾ .

قال ابن عباس: الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية.

(ب) وقوله تعالى في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الْخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يُنظُّرُونَ ﴿ ﴾ .

الصور لغة: البوق.

وفي الاصطلاح الشرعي: مخلوق أعدَّه الله بحسب سننه الكونية، ليحدث فيه هاتان النفختان.

وجاء تسمية الصور في القرآن «بالناقور» أيضاً، اشتقاقاً من النقر بمعنى التصويت، لأن الناقور يحدث صوتاً هائلًا.

فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وفإذا نقر في الناقور، قال: الصور.

وقد ورد أن المَلَك الموكَّل بنفخ الصور ــ تنفيذاً لأمر الله ــ هو إسرافيــل عليه الســـلام، كها سبق في مبحث الإيمان بالملائكة .

إلا من شاء الله: أي إلا من شاء الله استثناءهم من الموت بهـذه النفخة، لأن الله يتــولى قبض أرواحهم بدون وساطة نفخة الصور، كإسرافيل الموكل بنفخه(١).

وبالنفخة الثانية يبعث الله الناس إلى الحياة الثانية، ليتم فيها نظام الجزاء الأكمل، بالثواب أو بالعقاب.

أما وضع الكون يوم البعث فقد جاء وصفه في قوله تعالى في سورة (إبراهيم ١٤): ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرً ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ ﴾ .

وهذه أمور من أمور الغيب التي ستحدث، ولا يمكن تخيَّل صورة محددة لها، ولا معرفة حقيقتها، الكاملة، إلا عند مشاهدتها. وما علينا في باب العقيدة \_ إلا الإيمان والتسليم بما تضمنته النصوص الصحيحة الصريحة، دون أن نزيد عليها من تخيلاتنا شيئاً.

### (٤) الإحساس بالزمن في المدّة الفاصلة بين الموت والبعث

دلّت النصوص القرآنية على أنّ الموتى يُلْغَىٰ من مراكز شعورهم الروحيّ الإحساسُ بالزمن، فتستوي لدى إحساساتهم اللّحظات القصيرات، والدُّهور الطويلة مها امتدّت، رغم أنهم يُحسُّون بالعذاب إذا كانوا من أهل العذاب في مدّة البرزخ، ويُحسُّون بالنعيم إذا كانوا من من المنعّمِين في مدّة البرزخ.

فمن مات أول الناس في عهد آدم عليه السلام، ومن مات آخر الناس عند قيام الساعة، يكون إحساسها عند البعث للحساب والجزاء، بالمدّة ما بين الموت والبعث بنسبة

<sup>(</sup>١) جاء في تفسير روح المعاني للآلوسي: (قال السدِّي: هم جبريل، وإسرافيل، وملك الموت عليهم السلام. وقيل: هم وحَمَلَة العرش، فإنهم يموتون بعد. وقيل: من مات قبل ذلك، أي يموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موته، لأنهم قد ماتوا، قال في البحر: وهذا نظير ﴿لا يذوقون فيها الموت إلاّ الموتة الأولى﴾. وقيل: هو موسى) انتهى. والله أعلم.

واحدة، وتتردَّدُ ظنونهم التقديريّة الفكريّة حول عشرة أيّام أو يـوم واحد، مـع أنّ إحساسهم الشعوريّ لا يزيد على أنّ بعثهم قد كان بقـدر ساعـةٍ من نهارٍ، ساعـةٍ من العشيّ أو ساعـةٍ من الضحى.

هذه الحقيقة قد دلّت عليها سبعة نصوص قرآنية، وهي ما يلي بحسب ترتيب نزولها: النصّ الأول: قول الله عزّ وجلّ في سورة (طّه/ ٢٠ مصحف/ ٤٥ نزول):

﴿يَوْمَ يُنفَحُ فِ الصُّورِّ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْرُقَا آنَ النَّا عَشَرًا آنَ اللَّهُمُ إِلَّا عَشْرًا آنَ اللَّهُ اللَّ

أي: يقول المجرمون بعضهم لبعض: ما لبثتم في مدّة البرزخ الفاصل بين الموت والبعث إلّا يوماً وهذا في ظنّ أمثلهم طريقة فكرية، وإلّا عشرة أيام فهذا في ظن مجموعهم لدى المناجاة الأولى فيها بينهم.

النصّ الثاني: قول الله عزّ وجلّ في سورة (الإسراء/ ١٧ مصحف/ ٥٠ نزول):

﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُوكَ بِحَمْدِهِ - وَتَظُنُّونَ إِن لَّهِ ثُمُّ الْإِلَّا قَلِيلًا ﴿ ) .

أي: وتـظنُّونَ أنَّكُم مـا لبثتم في مدَّة الـبرزخ بين المـوت والبعث إلَّا قليـلًا، والسَّبَبُ أنَّ الإحساس بالزمن يُلْغَىٰ من مراكز إدراكاتهم بعد الموت، فتستوي اللحظات والدهور لديهم.

النصّ الثالث: قولُ الله عزّ وجلّ في سورة (يونس/ ١٠ مصحف/ ٥١ نزول):

﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمَ كَأَن لَّرَيْلَبَ ثُوَالِلَا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِلِقَلَهِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴿ ﴾ .

أي: كأنْ لم يلبثوا في مدة البرزخ بحسب إحساسهم الشعوري إلاَّ ساعةً من النهار الذي ماتوا فيه، فهم بحسب شعورهم كمن نام في نهاره واستيقظ، والنائم في النهار لا يقدّر أنه نام طويلًا، بخلاف النائم في الليل، فإنّ العادة توحى إليه بأنه نام ساعات.

النصّ الرابع: قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأحقاف/ ٤٦ مصحف/ ٦٦ نزول):

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍّ . . . ۞ ﴾ .

أي: كَأُنَّهم يوم يَرَوْن العذابَ الـذي كانـوا يوعَـدونه في الحيـاة الدنيـا، لم يلبثوا في مـدة

البرزخ إلَّا ساعةً من نهار، ولو كانوا قد ماتوا أو أُهلكوا ليلًا، هكذا يكون إحساسهم بالزمن.

النصّ الخامس: قول الله عزّ وجلّ في سورة (المؤمنون/ ٢٣ مصحف/ ٧٤ نزول) حكاية لما سيحدث من حوار مع أهل النار:

﴿ قَالَ كُمْ لِيَثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ قَالُواْلِيثْنَا يُؤِمَّا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسَتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّالِي اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللّ

إنَّهُم يُسأَلُونَ عن عددِ السنين، فَيُخْبِرُون بانَّ شُعـورَهُمْ لم يُحِسَّ باكـثر من يوم أو بعض يوم.

النصّ السادس: قول الله عزّ وجلّ في سورة (النازعات/ ٧٩ مصحف/ ٨١ نزول):

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَ الْمَالَ اللهُ ال

أي: كأنَّهم يوم يَرَوْن مشاهد يوم الدين ساعة البعث إلى الحياة الأخرى، بعد المـوت، لم يَلْبَثُوا في الموت إلا مقدار عشيَّة يوم، أو ضحى ذلك اليوم.

هكذا يكون شعورُهُم ساعة البعث، وفيها بعد ذلك، لأنَّ الحِسَّ بـالزمن تَمْسُـوحٌ من مراكز شعورهم وإحساساتهم.

النصّ السابع: قول الله عزّ وجلّ في سورة (الروم/ ٣٠ مصحف/ ٨٤ نزول):

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالِمِثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا لَيْنَ أُوتُواْ الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَيِثْنَعُ فِي كِنَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِتَكُمْ كُنتُدًلا تَعْلَمُونَ وَهُ ﴾ .

فالمجرمون يَعْتَمدون علَىٰ شُعُورهم وإحْسَاساتِهِمْ فَيُقْسِمُونَ أَنَّهُمْ مَا لَبِثُوا بين الموت والبعث غير ساعة، لأنّهم لم يُحِسُّوا بالزمن الذي مرّ عليهم، ولوكان ملايين السنين وما فوق ذلك.

لكنّ المؤمنين لا يعتمدُون على شعورهم وإحساساتهم، بل يعتمدون على ما لـديهم من علم تَعَلَّمُوهُ من الدّين، وعلى إيمانهم بما جاءهم به الرسول الأمين عن رَبِّ العالمين، فيقولون يـوم

القيامة للمجرمين: لقد لبثتم ما قضاه الله وقدَّره وكتبه في كتابه عنده من زمن، كلَّ بحسبه، حتَّى بُعِثتم إلى يوم الدين الذي كنتم به تكذّبون، فهذا يوم البعث، ولكنَّكُم كُنتُم لا تعلمون هذه الحقيقة، لأنكم كنتم مصروفين عنها للاستمتاع بجرائمكم، وأنواع فجوركم، كافرين بما جاء به رسول ربكم من حقائق.

# الفصل المقطع

# حقائق عن البعث واليوم الآخر

يبدأ اليوم الآخر بالبعث الذي تعود فيه الحياة المادية للمخلوقات الحية التي قرر الله عودة الحياة إليها؛ استكمالاً لأنظمة الله في الخلق، وليقيم الله في هذه الحياة الثانية عدله، ويتمم فضله، ويحقق الثمرة الفضلي للابتلاء الذي جعل ميدانه الحياة الأولى الفانية.

وفي المعتقدات الإسلامية حقائق كثيرة عن البعث وأحوال اليوم الآخر، جاءت في الكتاب المجيد والسنة المطهرة، نعرض جملة منها في الفقرات التالية:

#### (1)

### الدنيا والآخرة

لقد تمت إرادة الله المرافقة لعلمه وحكمته بأن يخلق عَالَمِنْ: عالمًا فانياً وهو عالم الدار الدنيا التي نحن الأن فيها، وهي دار الامتحان. وعالمًا آخر خالداً هو عالم الدار الأخرة، وهي دار الجزاء. كما تمت إرادته تعالى بأن يضع فضله ورحمته وعدله في مواضعها: فمن أحسن فآمن بالله وأطاع، واستقام على شريعته في الدار الدنيا \_ دار الامتحان \_ فقد أعد الله له في الدار الآخرة \_ دار الجزاء \_ السعادة الأبدية الخالدة، والنعيم الباذخ المقيم، مكافأة منه وفضلاً. ومن أجرم فكفر بالله وعصى في دار الامتحان، فقد أعتد الله له في الدار الآخرة العقوبة والانتقام، جزاءً منه وعدلاً.

قال الله تعالى في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرَّ ثِهِ إِنْ وَكَانَ كُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَ انُوَّ تِهِ عِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ اللَّهِ فَي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي اللَّهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي اللَّهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَن كَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

### **(Y)**

### البعث ممكن عقلا

ولـمّـا كـان البعث إعادةً بناء الأجساد بعد فنائها، وإعادةً الحياة لها بعد سلبها منها، فإن

كل عقل سليم يـدرك بداهـة أن البدء والإعـادة أمران متسـاويان، فمن يبـدأ الخلق ثم يفنيه، قادر على إعادته وبعثه لا محالة. قال الله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

﴿ وَهُوَالَّذِى يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِٱلسَّوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ السَّوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ الْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴾ .

إذن فقدرة الله \_ التي لا تقف دونها حدود في مجال الأمور الممكنة عقلًا التي لا استحالة فيها \_ قادرةً على أن تحيي الموق حياة مادية جسدية وروحية، لتسوقهم إلى العالم الآخر، عالم الجزاء وإقامة العدل الإلمي.

أوَ ليس مَنْ خلق السماوات والأرض دون أن يجهد بخلقهنَّ، بقادر على إحياء الموتى، وإعادتهم إلى الحياة مرة ثانية؟! بلى إنه لقادر.

وإنما أمره إذا أراد أن يخلق شيئاً ــ مهما كان دقيقاً أو عظيماً ــ أن يقول له: كن فيكون. قال الله تعالى في سورة (الأحقاف ٤٦):

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ اللّهَ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِدٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَنَّ بَكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ .

### (٣) البعث حقيقة لا شك فيها

ولقد أخبرنا الله تعالى بأن البعث للدار الآخرة في يوم الجزاء حقيقة مقررة في قضاء الله وقدره؛ ستوضع موضع التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد في علم الله. فالبعث أمر واقع لا محالة، ستعود فيه الحياة إلى الأجساد التي رَمَّت وبليت، وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب على قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض؛ وَخَلَقُهُنَّ أكبر من خلق الناس!!

أَوَ ليس الذي ابتدع خلق الإنسان على غير مثال سبق، بقادرٍ على إعادة كل فردٍ من أفراد نوعه، بعد موته وفناء جسده؟! بلى إنه لقادر.

قال الله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠٠ ﴿

### الحياة في اليوم الآخر حياة مرافقة للتجسد المادي

ولمّا كان مصدر إيماننا بالحياة الثانية بعد الموت النصوص الدينية القاطعة؛ وجب علينا أن نتقيد بدلائل هذه النصوص في نوع هذه الحياة الثانية.

وقد جاءت النصوص الكثيرة الصريحة القطعية \_ في القرآن والسنّة \_ دالة على أن الحياة الشانية حياة روحية وجسدية معاً؛ فهي لا تدع شبهة لمرتابٍ تبصّر في قطعية ثبوتها، وقطعية دلالاتها.

ومن أجل أن تتوضح في أذهاننا صورة الحياة الثانية نبهنا الله على أنها حياة إعادة فإذْ قد مارسنا فعلاً تذوق حياة البدء، يمكننا أن نقرِّب إلى تصورنا حياة الإعادة، وإن اختلفت في كـل منهما الشروط والأسباب، والملابسات وعوامل البقاء وأنواع الإحساسات، وغير ذلك.

وأمام هذه الحقيقة من حقائق الحياة الثانية يأتي فريق من أهل الملل، وطائفة من الفلاسفة، وقسم من الخارجين عن ما توجبه دلائل النصوص القاطعة، فيزعمون أن الحياة الثانية حياة روحية فقط، وليست حياة مصاحبة لأجساد مادية، فيُحكِّمون الرأي الناقص في أمور الغيب التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى كها أنها من أمور الغيب التي يتوقف تحقيقها على قدرة الله وإرادته. ولدى التأمل نرى أنها من الأمور المكنة عقلاً، فاحتمالاتها الفكرية المختلفة متساوية، لذلك فلا يترجع بعضها على بعض إلاً بتحديد من إرادة الله الخالق.

ومن المقرّر في أصول العقيدة الإسلامية أن علم الله بما سيكون في مخلوقاته لا يكون إلاً وفق مراده، ومراده تعالى مساير لحكمته العظيمة.

وقد أخبرنا الله سبحانه \_ في نصوصه القاطعة \_ بأن الحياة الثانية حياة مادية مشابهة للحياة الأولى. فأي مبرِّرٍ للفرار من مدلولات أخبار الله القاطعة، التي بلغها إلينا أنبياؤه ورسله الصادقون؟!

إننا بقليل من التأمُّل لا نجد من المبررات شيشاً، إلاَّ مجرد التعنَّت على الله في ما أخبرنا به! أو أوهاماً تنفثها وساوس الشياطين في نفوس الخارجين عن ما توجبه دلاثل قواطع النصوص!!

فأي حَجْرٍ على الله الخالق في أن يختار أن تكون حياتنا الشانية حياة مادية؛ حتى نؤوًّل النصوص التي وردت إلينا عنه تأويلات تُفْقِدُ الخبر الرباني قيمته؟!

أليس قـد خَلَقنا في الحيـاة الأولى فجعل كمـالاتنا الإنسـانيـة في الخلق مصـاحبـة لجسـد مادي؛ وعن طريق هذا الجسد المادي تصل إلينا أنواع الإحساسات الظاهرة والباطنة؟!

فمن وقع في توهمه أنه يريد أن ينزّه الله تعالى عن أن يجعل حياتنا الثانية الأبدية مصاحبة لجسد مادي؛ فبماذا يجيب عن نظام الخلق الأول، وهو نظام مادي نعيش في شروطه وظروفه، وهو دون مستوى نظام الحياة المادية الثانية بدرجات كثيرة وبعيدة؟!!

لذلك يجب علينا شرعاً أن نعتقد بهذه الحقيقة من حقائق الحياة الشانية في اليـوم الآخر؛ اتباعاً لنصوص الشريعة القاطعة المنتشرة في القرآن الكريم والسنّة المطهرة. وأن نعتقد بـأن من أنكر هذه الحقيقة فقد فضّل الكفر على الإيمان، وسلك سبيل التوهم البـاطل الـذي هو سبيل الكافرين، وتنكب سبيل المنطق السليم الذي هو سبيل المؤمنين!!

### (0)

### الحشر

الحشر: هو الجمع.

وبعد البعث إلى الحياة الأخرى يوم القيامة يتم حشر الخلائق لموقف الحساب.

وقد تظاهرت الآيات القرآنية تثبت حقيقية الحشر، وتعرض طائفةً من الصور التي ستكون في ذلك اليوم الرهيب، وذلك لتقريب حقيقة ما سيجري فيه إلى الأذهان، وتمكين العظة به في القلوب، وتعميق الحشية منه في الأنفس.

(أ) فمن ذلك تشقق الأرض عن الخلائق يوم القيامة، لبعثهم عقب النفخة الثانية، فيخرجون منها سراعاً إلى موقف الحشر.

قال الله تعالى في سورة (ق ٥٠):

﴿يَوْمَ تَشَفَّقُ أَلْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعَأَذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْسَايِسُ لِيُ اللَّهِ ﴾ •

(ب) ومن ذلك تسوية أرض المحشر، فتكون كلها بارزة لا جبال فيها ولا وديان. قال الله تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ ) .

وقـد جاء في كـلام الرسـول ﷺ توضيـح صـورة أرض المحشر بتشبيههـا بـرغيف الخبـز المصنوع من الدقيق النقي.

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقُرصَة النَقيّ ليس فيها عَلَم لأحد».

(رواه البخاري ومسلم)

عفراء: أي ليست شديدة البياض.

كَتُرْضَة النَقيّ: أي كرغيف الخبز من النقي، وهو الدقيق المنظّف من كلّ الشوائب. ليس فيها علّم لأحد: أي ليس عليها علامة لأحد، فهي صعيد منبسط واحد.

(ج) ومن ذلك أن الحشر يعمُّ الإنس والجن والملائكة، وكلُّ دواب الأرض وطيورها.

أما حشر الإنس والجن فلأنهم مكلفون. وأما حشر الملائكة فليقوموا بـوظائفهم، وفق سنة الله في خلقه.

وأما دواب الأرض وطيورها، فقد جاء في إثبات حشرها قبول تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَمُّ أَمْثَالُكُمٌ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَئِبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ •

وقد جاء في كلام الرسول ﷺ ما يدل على الفائدة من حشرها.

فمن ذلك: القصاص من البهائم الظالمة في الدنيا للمظلومة منها.

ونعتقد أن ذلك على مقدار إدراكها لمعنى الظلم الذي لا تقبله نفس من النفوس؟ مها قلت مداركها العامة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: «لتُسوَّدُنَّ الحقوق إلى أهلها يـوم القيامة، حتى يُقاد للشاة الجُلْحَاء من الشاة القرناء تنطحها».

(رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد في مسنده)

يُقاد: يقتص. الجَلْحَاء: التي لا قرون لها.

ومن ذلك أيضاً: تأديتها وظيفة الشهادة على الناس بحسب مشاهداتها في الدنيا؛ وتسخيرها لتعذيب العصاة الذين عصوا الله بها في الدنيا، حينها كانت مذلّلة لهم، مسخرة لمصالحهم وحاجاتهم.

ومن ذلك: مشاهدتها عقاب من ظلمها من الناس في الدنيا، وتعويضها عن ذلك طبق قانون العدل الرباني.

حتى إذا تمت الحكمة الإلهية من حشرها، يقضي الله عليها بأمره، فتكون تراباً.

(د) ومن ذلك أن المجرمين يحشرون يـوم القيامـة زُرقاً، مكبـين على وجـوههم عميـاً ويكـاً وصـاً.

قال الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْمَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآ اَ مِن دُونِدٍ أَوَنَحَشُرُهُمْ يَوْمُ الْقِيدَمَةِ
عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا مَّا أَوْنَهُمْ جَهَنَمُ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١٠٠٠

وقال الله تعالى في سورة (طَّه ٢٠):

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدِ زُرْقًا ١٠٠٠

( ه ) ومن ذلك ما يصيب أهل الموقف من فزع عام يصدر فيه الناس أشتاتاً.

قال الله تعالى في سورة (الزلزلة ٩٩):

﴿ يَوْمَبِ ذِيصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُسْرَوْا أَعْسَلَهُمْ ١٠٠٠

وكذلك فإن ما يصيبهم من شدة يتفاوت بمقدار تفاوت أحوال أهل الموقف.

فعن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تُدنى الشمسُ يـوم القيامـة من الخلق حتى تكون منهم كمقـدار ميل؛ فيكـون النـاس عـلى قـدر أعمـالهم في العرق: فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقوية، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً، وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه».

(رواه مسلم والترمذي)

إلى غير ذلك من صور، يتضمن قسم منها بيانً إكرام المؤمنين المتقين، ويتضمن القسم الآخر منها بيان إهانة المجرمين، وطائفة من عذابهم يومئذٍ.

(و) ومن ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غُرْلًا كها بـدأهم الله في الخلق الأول؛ وأول من يُكْسىٰ يوم القيامة إبراهيم عليه السلام.

فعن ابن عباس رضى الله عنها، عن النبى على قال:

﴿ إِنَّكُم مُحْسُورُونَ حَفَّاةً غُرَاةً غُرلًا، ثُم قرأً: ﴿ كُمَّا بِدَأَنَا أُولَ خَلْقُ نَعِيدُهُ وَعَداً عَلَيْنَا إِنَّا كِنَا

فاعلين ﴾. وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصيحابي أصيحابي!! فيقول: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم مُذْ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وكُنْتُ عَلَيْهِم شَهيداً مَا دُمْتُ فيهمْ فلمّا تَوَلَّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شِيءٌ شَهِيدً. إنْ تُعَذَّبُهُم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ الْعَرِيزِ الحَكيم ﴾ ((واه البخاري ومسلم))

غرلًا: جمع أغرل، وهو الذي لم يُختن.

(7)

### العرض والسؤال، والحساب والميزان، وكتب الأعمسال وشهسادة الجسوارح

١ – ولا يتم تنجيز المرحلة الأخيرة من العقاب أو الثواب قبل اجتياز مرحلة الحساب؛
 وذلك للفصل بين الخلائق، ولإقامة الحكم بالعدل، ولتقرير مرتبة الإكرام والفضل، تمهيداً
 لمقتضى الجزاء المقرر بموجب قانون الجزاء الرباني.

قال الله تعالى في سورة (الغاشية ٨٨):

﴿إِنَّ إِنَّنَّا إِيابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞٠٠

٢ \_ ويسبق الحسابُ عرضٌ فسؤال:

قال الله تعالى مبيناً مرحلة «العرض» في سورة (الكهف ١٨):

﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْنَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن تَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا۞﴾ ·

وقال تعالى مبيناً مرحلة والسؤال، في سورة (الحِجْر ١٥):

﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ •

٣ ــ ولإقامة العدل في الحكم عند الحساب يوم القيامة موازين في غاية العدل والضبط،
 لا تَظْلم مثقال ذرةٍ. قال الله تعالى في بيان ذلك في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿وَنَضَعُٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا أُنظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْذَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آيتا ١١٧ ــ ١١٨.

٤ ـ أما وسائل الإثبات لإدانة المكلف فهى:

(أ) شهادة كتب الأعمال التي سُجُّلت فيها أعماله وأقواله في الحياة الدنيا، وشهادة الملائكة الكرام الكاتبين الذين قاموا بوظيفة تسجيلها في الدنيا.

ويسلَّم المكلفون كتب أعمالهم يـوم القيامة بأيمانهم إذا كانـوا من أهل اليمين في الحياة الدنيا؛ وهم الـذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو بشمائلهم ومن وراء ظهورهم إذا كانوا من أهل الشمال في الحياة الدنيا؛ وهم الذين كفروا وعملوا السيئات.

قال الله تعالى في سورة (الانشقاق ٨٤):

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيمِينِهِ - ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقلِبُ إِلَى آهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ وَرَا أَعْلَمُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَى سَعِيرًا ﴿ ﴾ •

وكتاب عمل الإنسان الذي يتسلُّمه يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلَّا أحصاها.

(ب) شهادة الإنسان على نفسه، بإقراره واعترافه بجرمه، فإن كذب لسانه خُتم على فمه واستُنطِقت جوارحه، فتنطق بإذن الله وقدرته شاهدة عليه.

قال الله تعالى في سورة (النور ٢٤):

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠

وقال الله تعالى في سورة (يس ٣٦):

﴿ٱلْبُومَ نَغْتِهُ عَلَىٓ أَفْرُهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا آنِدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠

أخرج أحمد ومسلم وابن أبي الدنيا واللفظ له عن أنس في قوله تعالى: ﴿اليوم نختم على أفواههم﴾، قال: كنا عند النبي ﷺ فضحك حتى بدّت نواجذه، قال: «أتدرون مما ضحكت»؟ قلنا: لا يا رسول الله، قال: «من نخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربّ ألم تُجِرْني من الظلم؟! فيقول: بلى، فيقول: إني لا أجيز عليّ إلاّ شاهداً مني، فيقول: كفى بنفسك عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً فيُختم على فيه، ويُقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلّى بينه وبين الكلام، فيقول: بعداً لكن وسحقاً، فعنكن كنت أناضل»!!

(مشكاة المصابيح رقم ٥٥٥٥)

### المصر اط

وبعد موقف الحساب مرورٌ على الصراط وهو طريق على متن جهنم يسلكه الناس مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمنون أهـل الجنة يجتـازونه إلى جنـة الخلد بسرعـاتٍ تتفاوت عـلى مقدار تفـاوت

الإيمان والأعمال الصالحة؛ والمقضى عليهم بالعذاب تجذبهم كلاليب جهنم فيسقطون فيها.

وقد أشار القرآن الكريم إلى الصراط في قوله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ أَنُكِمُ أَنُكِمِ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَا جِيْتًا ﴿ أَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: «ولقد أجمع السلف على إثبات الصراط، وهـو جسر عـلى متن جهنم يحرّ عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون عـلى حسب حـالهم، والآخرون يسقطون فيها، أعاذنا الله الكريم منها».

### (1)

### الجنة والنار

أما المرحلة الأخيرة التي يَتِمُّ فيها الشواب الأكبر والعقاب الأكبر، فقد جعل الله لها دارين: داراً للنعيم اسمها «الجنة»، وداراً للعذاب اسمها «النار».

وقد أخبرنا الله بأن الجنة في الآخرة هي مأوى المؤمنين بـه والمسلمين لـه، وأنها مراتب ودرجات، تتناسب مع مستوى الإيمان والمعرفة، والخشية والعمل الصالح الذي قدَّمه مستحقها في الحياة الدنيا.

كها أخبرنا بأن النار في الآخرة هي مثوى الكافرين بالله والمستكبرين عن طاعته وعبادته؛ وأنها منازلُ ودركاتُ تتناسب مع مستوى الإجرام والمعصية.

وقد أشار القرآن وأخبر الرسول بأن المؤمنين العصاة إذا لم يشملهم عفو الله فإنهم يدخلون النار لتعذيبهم فيها على مقدار معاصيهم ؛ ثم يخرجون منها إلى الجنة بفضل الإيمان بالله الذي كان في قلوبهم في الدنيا.

قال تعالى مبيِّناً عذاب النار ونعيم الجنة في سورة (هود ١١):

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُّ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَدِيدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلتَّمَنُوَثُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَنُوتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعْ ذُوذٍ ۞ ﴾ .

وفي الاستدلال القرآني على خروج عصاة المؤمنين من النار، استدلَّ أهل العلم بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ خَيْراً يَسِرهُ ﴾، قالوا: والإيمان خير فلا بد أن يلاقي الأجر عليه،

وينبغي أن يكون ذلك بعد تطهيره بالعذاب، لأنه إذا أُثيب على إيمانه قبل دخول النار، فلا يكون ذلك إلا بدخول الجنة، لكنه إذا دخل الجنة امتنع أن يخرج منها لقوله تعالى: ﴿وما هم منها بمخرجين﴾، فلزم من ذلك أن يسبق العقابُ على المعاصى دخولَ الجنة.

ويشهد لهذا الاستدلال القرآني أحاديث كثيرة تبين خروج العصاة المؤمنين من عـذاب النار؛ ودخولهم الجنة بعد ذلك، وأنَّ آخر رجل يخرج من النار اسمه «جهينة».

### أوصاف الجنة والنار:

وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة جملة من أوصاف الجنة والنار يـطول الحديث فيهـا؛ ولا تخفى على متتبع كتاب الله بالتلاوة، وهي في جملتها تُثبت:

(أ) أن في الجنة أنواعاً لا تحصى من النعيم المادي والروحاني، وأن فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأن عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين، وأن فيها الفردوس الأعلى المعدّ لأكرم الخلق على الله، إلى غير ذلك من أمور كثيرة.

(ب) وأن في النار أنواعاً رهيبة من العذاب المادي والروحاني، وأنها دركات ووديان بعضها أشد عذاباً من بعض، وأن المنافقين في الدّرْك الأسفل منها، إلى غير ذلك من أمور كثيرة.

### (9)

#### الشفاعة

ويدخل ضمن قاعدة: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ بابُ الشفاعة.

فلله تعالى أن يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه أن ينزل خيراً على عبد آخر من عباده؛ أو يدفع عنه ضراً، أو يغفر له من خطيئاته، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا من الحي للحي، أو من الحي للميت، أو كان ذلك يوم القيامة. ودعاء الأخ لأخيه نوع من الشفاعة فيه عند الله، فلا مانع من أن يمنح الله فضله لعبد من عباده إكراماً لشفاعة يوجهها عبد آخر مقرَّب عنده.

### لكنّ قانون الشفاعة محدد في نصوص الشريعة بما يلي:

أُولاً: إن قبـول الشفاعـة إنما يـدخل في بـاب الفضل الـذي يكرم الله بـه عبـاده؛ والله سبحانه لا حُجْر عليه في فضله ﴿يختص برحمته من يشاء﴾.

ثانياً: لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به، أو جحوده وإنكار ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى.

فأمر الشفاعة في ذلك أمر لا مطمع فيه، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ﴾.

وقد أعلن الله عن عدم قبول الشفاعة إذا كانت من هذا القبيل في عدة آيات، منها قوله تعالى في سورة (غافر ٤٠):

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْآذِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِيبِنَّ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞﴾.

ثالثاً: أما قبول الشفاعة في غير الشرك بالله أو جحوده فهـ و منوط بمشيئة الله تعالى؛ إن شاء رفضها.

قال الله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ ﴾ .

ورداً: عطاشاً.

لا يملكون الشفاعة: أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم، إلا من اتَّخَذَ منهم عند الرحمن عهداً، وذلك بالإيمان به وبما جاء من عنده، فإنه قد يناله فضل من الله بقبول الشفاعة فيه والعفو عنه. والله أعلم. وهذا المعنى مساير لقانون: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾.

رابعاً: إن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلاَّ إذا كانت بمن أذن له الرحمن ورضي له قولًا.

قال الله تعالى في سورة (طَّه ٢٠):

﴿يَوْمَهِ ذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ ﴾ .

أي: يومئذٍ لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة مَنْ أذن لـه الرحمن بـالشفاعـة ورضي له قولاً؛ فإن شفاعته قد تنفع إذا شاء الله استجابتها.

وقال الله تعالى في سورة (النجم ٥٣):

﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْفِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ٢٠٠٠

فالشفاعة إذن كالغفران تدخل في باب فضل الله، إن شاء قبلها، وإن شاء لم يقبلها.

### ثبوت الشفاعة يوم القيامة:

ثم إذا رجعنا إلى نصوص الشريعة نراها تثبت الشفاعة العامة يوم القيامة لنبينا محمد ﷺ؛ وذلك ضمن الحدود المأذون بها، كما تثبت الشفاعات الجزئية لغيره صلوات الله عليه.

والأحاديث الصحيحة في ثبوت الشفاعة كثيرة، منها ما رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي على قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

(رواه الترمذي وأبو داود)

وقد قسم العلماء الشفاعة إلى خسة أقسام:

١ \_ الشفاعة العظمى: وهي لجميع الخلائق، بـإراحتهم من هول الموقف، وتعجيل الحساب، ونحو ذلك.

٢ \_ الشفاعة في إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بغير حساب.

وهذان القسمان من أقسام الشفاعة خاصان بنبينا محمد ﷺ.

٣ \_ الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها.

٤ ــ الشفاعة في قـوم استوجبوا النار بـذنوبهم، وهم من أهـل الإيمان، فـإذا قبل الله الشفاعة فيهم عفا عنهم فلا يدخلونها.

٥ ــ الشفاعة في إخراج بعض المذنبين من النار، وهم من أهل الإيمان، وذلك قبل استيفائهم عذابهم المقرر عليهم بموجب قانون العدل الرباني.

ولا يخلو قبـول الشفـاعـة أو رفضهـا من حكمـة يعلمهـا الله، تـــدخــل في واســع فضله أو قانون عدله.

# الفضل المنامين

# عَقائدالناس بالبَعَث للجَزاء يَوم القيامَة وَالرِّدِ عَلَى للنَصِونِ

(1)

أولاً: لقد أجمع أهل الملل والشرائع السماوية بحسب أصولها الصحيحة على أن البعث حق لا شك فيه؛ وذلك لأنه أمر جائز الوقوع عقلاً. وقد جاءت الأخبار الربانية الصريحة القاطعة، في جميع الأصول الصحيحة للأديان والشرائع السماوية، بأنه من الأمور المقررة المقضية بقضاء الله وقدره، التي هي لا شك واقعة متى جاء أجلها. لذلك يجب التسليم لأخبار الله العلي القدير، والإيمان بما تضمنته، دون تَرَدُّدٍ أو تأويل أو تحوير، فالله العليم القدير أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون، وما يجري من شيء في الكون إلا بإرادته وعلمه.

ثنائياً: كما أثبت الحياة الآخرة نخبةً من المفكرين، من غير أهمل الملل والشرائع السماوية، بعد أن توصَّلوا بالبحث والنظر العقلي إلى معرفة وجود الخالق العظيم، وبعض صفاته العظيمة، التي منها علمه وإرادته، وقدرته وحكمته وعدله.

وذلك أنهم لم رأوا في هذه الحياة الدنيا ظالمين ومظلومين، وشاهدوا أن كثيراً منهم يدركه الموت قبل أن يناله عدل الخالق \_ وقد قام لديهم دليل العقل على أنّ الخالق لا بد أن يكون عادلاً \_ لم الوا ذلك قالوا: لا بد أن يكون هناك حياة أخرى يتم فيها عدل الله غير هذه الحياة!!

ولكن رافق تصوَّرَ هؤلاء الأقوام لحقيقة الحياة الآخرة أوهام كثيرة، ذلك لأنهم جروا في هــذا المــوضــوع وراء محض الخيــال، دون أن يتلقــوا شيئــاً من علم الغيـب عن طــريـق الوحي الإلمي.

ثـالثاً: ولقـد أنكر البعث بمفهـومه الإسـلامي الصحيح منكرون، ونستـطيـع أن نقسم هؤلاء المنكرين إلى ثلاث فرق:

الفرقة الأولى: هم الـذين يجمعـون بـين إنكـار الخـالق وإنكـار البعث، وهؤلاء هم الوجوديون الماديون.

وليس لهؤلاء من حُجَّةٍ إلا أن يقولوا كها حكى الله عنهم ذلك في سورة (الجاثية ٤٥):

﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَايُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا يَنْنَا بَيِنَتِ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَاّ أَن قَالُواْ اقْتُوا بِنَابَآ إِنَا أَن كُنْتُمْ صَدِ قِينَ ﴿ قُلُواْ اللَّهُ يُحْيِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَعَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ

وطبيعي في هؤلاء أن ينكروا أمر البعث، بعد أن أنكروا وجود الخالق الذي تظاهرت لإثباته الأدلة المنبثة في كل ذرة من ذرات الكون! وبعد أن جحدوا هذه الحقيقة الظاهرة التي يشهد لها ما لا يحصى من الأدلة في أنفسهم وفي الكون من حولهم!!

الفرقة الشانية: وهم قسم من الـذين يعترفون بوجـود الخالق، ولكنهم يشـركون بـه، وينكرون البعث.

ومن هذا القسم المشركون الوثنيون من العرب الذين كانوا في زمن الرسول ﷺ، وليس لمؤلاء من حجة إلا الاستبعاد المجرَّد، وإظهار التعجب والاستغراب! وقد حكى الله عنهم ذلك في سورة (قَ ٥٠) بقوله تعالى:

﴿ بَلْ عِبُوَ أَن جَآءَ هُم مُّن ذِرُ مِّنْهُ مْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءً عِيبُ ﴿ أَهِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ﴿ فَا مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّم

فحجتهم في استبعاد الرجوع إلى الحياة بعد الموت أنه أمر بعيد غريب، وليس هذا من الحجم في شيء.

الفرقة الثالثة: وهم قسم من الذين يعترفون بوجود الخالق ووحدانيته، ولا يشركون معه أحداً، ولكنهم ينكرون البعث الجسدي، ويثبتون الحياة الثانية بشكل روحاني فقط.

وذلك لأنهم حكَّموا تصوراتهم الخاصة في أمور الغيب، دون أن ينظروا إلى الحقائق التي جاءت بها الشرائع الربانية.

ودليل هؤلاء فيها أثبتوه من الحياة الآخرة نظرية العدل الإتمي، أما فيها نفوه من البعث الجسدي المادي فليس لهم فيه أي دليل إلا الاستبعاد المجرَّد، أو رؤية ناقصة سبق إلى أذهانهم فيها أن هذا العدل يكون كامِلهُ بعد الموت مباشرة وعقب انفصال الروح عن الجسد، وأنه يكون مع استمرار ظروف الحياة الدنيا فقط، وأنه ليس بعد هذه الحياة بعث إلى حياة أخرى. أو عَدَمُ الالتفات لما جاءت به الشرائع الربانية، اعتماداً على توهمَّات العقل في جانب النفي، واكتفاءً بدليل العقل في جانب النفي، واكتفاءً بدليل العقل في جانب الإثبات! مع أن أمور الغيب لا تستطيع العقول أن تنفرد

بالحكم عليها سلباً أو إيجاباً بشكل قاطع؛ إلا في حدود ضيقة جداً تدخل ضمن أحكام العقل من الواجب والجائز والمستحيل؛ ولا تعدو إثبات وجود الشيء وبعض صفاته استدلالاً بما ظهر من آثاره.

### (٢)

### الرد على منكري البعث

إن جميع الاتجاهات الفكرية للذين أنكروا البعث اتجاهات تافهة، لا تقوم بها أدنى حجة، وقد ناقشهم الله في القرآن الكريم بأسلوبه الحكيم الرائع، فكشف مصادر أوهامهم، وأظهر فساد تفكيراتهم، وردّهم بالحجة الدامغة إلى منهج التفكير القويم، والنظر السديد.

ومن لطائف الاستدلال القرآني في مناقشة منكري البعث أن الله سبحانه وضع ـ عـلى طريقة الاستقصاء والحصر ـ جميع أوهـام المنكــرين التي يحتمــل أن تكــون هي الشُّبَــهَ في إنكارهم، ثم ردّها واحدة فواحدة بالحجة الدامغة، إبطالًا لها وإثباتاً للحق.

(أ) وفي تتبع هذا الاستقصاء نرى أن طريقة القرآن المجيد في محاجَّة الفرقة الأولى من منكري البعث \_ وهم الوجوديون الماديون الذين يجمعون بين إنكار الخالق وإنكار البعث \_ على قد جاءت بلفت النظر إلى وجود الخالق العظيم من خلال مظاهر قدرته وحكمته في خلق السماوات والأرض.

وهذا الطريق من الاستدلال يأخذ بيد المنكرين إلى التعرف على حقيقتين:

- الحقيقة الأولى: حقيقة وجود الخالق العظيم، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يـولد،
   ولم يكن لـه كفواً أحد.
- \* الحقيقة الثانية: ارتباط وجوده سبحانه بقدرته القادرة وعلمه المحيط بكل شيء، وصدق وعيده ووعده، وصفة عدله بين خلقه، وحكمته العظيمة التي منها أنه لم يخلق هذا الكون عبثاً.

ومتى حصل التسليم بهاتين الحقيقتين، وحصل العلم بأخبار الله الثابتة التي بلّغها الرسل المؤيّدون بالمعجزات الباهرات، سقط الاعتراض على حقيقة البعث للجزاء يوم القيامة كها جاء في نصوص الشريعة الصحيحة الصريحة؛ وتم التسليم بمضمونها دون أي تردد فكري أو نفسى، إلا عند من اختار الضلالة على الهدى، والظلمات على النور.

فمن ذلك توجيه القرآن الكريم نظر المنكرين الكافرين إلى خلق السماوات والأرض؛

وكيفية إحياء الأرض الميتة بالنبات، وتشبيه البعث به ثم توجيه نظرهم إلى الاعتبار بالأمم السابقة التي كفرت بالله واليوم الآخر وكذبت رسلها؛ فأهلكها الله، وفي ذلك استخدام دلائل الفكر، ووسائل الاعتبار بالحس المتضمن أسلوب التربية بالترهيب.

نىلاحظ هذا التموجيه المراثع في عرض متتبابع يوجه الحواس، ويموقظ الفكر، وينبه الخوف، في آيات كريمات من سورة (ق ٥٠) إذ يقول تعالى:

﴿ بَلْ كُذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيحٍ ﴿ أَفَامَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَيْنَنَهَا وَزَيْنَهَا وَمَالِمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَفَع بَهِيجٍ ۞ بَشِيرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءُ مُبُكرًا فَأَنْبَتْنَابِهِ مَنْتَا بِهِ مَنْتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخُلُ بَاسِقَتِ لَمَا طَلَعٌ نَضِيدُ ۞ وَزَقًا لِلْعِبَ الَّذِ وَأَحْيَنَا بِهِ مَلْدَةً مَّيْتًا كَذَاكِ الْمُرْبَحُ ۞ كَذَبَتُ مَلَكُمْ وَقُومُ لُوجٍ وَأَصْعَبُ الرَّسَ وَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَبُ الرَّسَ وَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَبُ الرَّسَ وَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَبُ الرَّسَ وَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَبُ الرَّسَ وَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَبُ الرَّسَ وَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَبُ الرَّسَ وَمُعُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْونُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَالُ السَّمَا وَقُومُ مُنْ عَلَى كَذَبُ اللَّهُ وَقَوْمُ مُنْ عَلَى كُذَبُ الرَّسُلَ فَقَ وَعِدِ ۞ ﴾ .

(ب) كما نرى أن طريقة القرآن في محاجّة الفرقتين الثانية والثالثة من منكري البعث ـ وهم: المشركون، والذين ينكرون البعث الجسدي ويثبتون الحياة الثانية يشكل روحاني فقط \_؛ تحصي بالمنطق الواضح السليم كلّ الوجوه المحتملة التي يمكن أن تكون شبهاً للمنكرين؛ ثم تردّها بالحجة والبرهان.

وبتتبع هذه الوجوه نستطيع أن نحصرها في توهمات ستة كها يلى:

#### التوهم الأول :

توهمهم أن الخالق الذي قدر على ابتداء خلق الإنسان لا يَقْدر على إعادته كرةً ثانية، وذلك بناء على تَوهم أن إعادة الخلق بعد فنائه أصعبُ من ابتدائه!!

وقد سلك القرآن في إقامة الحجة على المنخدعين بهذا التوهُّم طريقين:

\* الطريق الأول: طريق إظهار واقع التساوي بين الإعادة والبدء، وبيان أن شبهة التفاوت شبهة باطلة.

إذ أن قدرة الله التي قدرت على ابتدائهم وإبداعهم تقدر على إعادتهم، فالأمران مستويان، بل الإعادة أهون في نظر الناس وحدود قدراتهم من الابتكار والإبداع. فكيف تسلّمون بالبدء ثم تنكرون على قدرته تعالى أمر إعادتكم وبعثكم وقد أخبركم بذلك وهو أهون عليه؟!

روي أن جماعة من كفار قريش منهم: أبيّ بن خلف الجمحي، وأبوجهل، والعاص بن واثل، والوليد بن المغيرة تكلموا في شأن الإسلام، فقال لهم أبيّ بن خلف: ألا ترون إلى ما يقول محمد إن الله يبعث الأموات! ثم قال: واللات والعزى لأصيرن إليه ولأخصمنه!! وأخذ عظمًا بالياً فجعل يفته بيده ويقول: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما رمّ؟! قال ﷺ: نعم. ويبعثك ويدخلك جهنم!! فأنزل الله تعالى في إقامة الحجة على هؤلاء قوله في سورة (يس ٣٦):

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةً قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَا هَا آ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيهُ ﴿ ﴿ ﴾ .

فقد بين الله في هذا الردّ التسوية بين الإنشاء الأول وبين الإحياء مرة ثانية؛ وأنه لا تفاوت بينها مطلقاً. وأكد ذلك بقوله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذْ كُرُ ٱلْإِنسَنُ أَنَا خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَذْ كُرُ ٱلْإِنسَنُ أَنَا خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ وَلَوْ يَكُ شَيْعًا ﴾ .

كما بين سبحانه في آية أخرى أن إعادة الخلق أهون من ابتدائه، فإذا ثبت الابتداء بالمشاهدة ثبتت الإعادة الموعود بها من باب أولى.

قال تعالى في سورة (الروم ٣٠):

\* الطريق الثاني: طريق التنبيه على مظاهر قدرة الله في السماوات والأرض. وذلك أنه إذا كابر الخصم \_ بعد إقامة الدليل بطريق التسوية بين الإعادة والبدء \_ فقال: الإعادة أشد من البدء على حدّ تَوهِّمه! أتاه الجواب القرآني بنقله إلى ما هو أكبر من ابتداء خلق الإنسان ومن إعادته؛ وهو خلق السماوات والأرض. إذ من المعلوم بالبداهة الحسيَّة أن خَلْق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سواء في ابتدائهم أو في إعادتهم، وهذا ما أشارت إليه الآية السابقة في قوله تعالى: ﴿وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾.

والاستدلال بخلق السماوات والأرض على قدرة الله تعالى على أن يحيى الموتى كثير في آيات القرآن العزيز؛ منها قوله تعالى في سورة (الأحقاف ٤٦):

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْقَةُ بَكَةَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَلَىٰ كُلِّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَلَىٰ كُلِّ إِنَّهُ مَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مُعْتَى الْمَوْقَةُ

التوهم الثاني:

توهم أن خلق السماوات والأرض وخلق الأحياء قد أصاب الخالق بـالإعياء؛ تعـالى الله عن ذلك عـلواً كبيراً!!

ولقد ردَّ القرآن هذا التوهُمَ بجَدام ووضوح ، وذلك بالشات أن خلق الله للأشياء كلّها إنما يكون بتوجيه الإرادة والأمر، فإذا أراد أن يخلق شيئاً قال له: كن، فيكون. ومن كان أمر خلقه كذلك فلا يمكن أن يصيبه الإعياء في القدرة أبداً؛ وقد نفى الله تعالى أن تصاب قدرته بالإعياء بسبب خلقه للسماوات والأرض وما فيهن.

ففي الآية السابقة جاء قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَمْيَ بِخَلْقُهِنَّ ﴾ . وعدم الإعياء هو مقتضى قدرة الرَّبوبيّة .

وقال تعالى مستنكراً لون تفكرهم، ومتسائلًا تساؤل المتهكم بإنكارهم في سورة (ق ٥٠):

﴿أَنْعَيِينَا إِلَا خَلْقِ ٱلْأَوَّلَ بَلْ هُرْفِ لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ (الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

وبين الله مدى قدرته العظيمة في خلقه الأشياء بمجرد توجيه أمر التكوين لها؛ فقال تعالى في سورة (يس ٣٦):

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ, إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ٥٠٠

وكل هذا تنزُّلُ من الخالق العظيم إلى مستوى تفكير المنكرين وعقولهم الساذجة؛ لإقامة الحجة عليهم من جميع الوجوه، ومحاصرتهم محاصرة فكرية ملزمة بالحق، على أن في هذه البيانات لفت نظر إلى حقيقة الربوبية، وأنَّ من مقتضى خصائص صفاتها القدرة التامة على الخلق، وهذه القدرة لها صفة البقاء الأبدي، فهي لا تتناقص ولا تختل، ولا تعرض لها عوارض التغير.

التوهم الثالث:

توهمهم أن من يموت من الناس يَضِلُّ رفاته في الأرض، فتذهب صورته وصفاته، فكيف يُرجع الله هذه الذوات والصفات، وكيف يجمع هذه الذرات المتفتتة من عظامهم؟!

ونتيجة هذا التوهم تظهر في توهم أن علم الله غير محيط بكل صغيرة وكبيرة من أعداد

الذين يموتون من الناس، وغير محيط بصفاتهم وأوضاعهم وأعمالهم وذرّات أجسادهم. وقد ذكر الله مقالتهم التي تدل على هذا التوهم بقوله في سورة (السجدة ٣٢):

﴿ وَقَالُواْ أَءِ ذَا صَلَلْنَ افِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ مِنْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم كَنفِرُونَ ١٠٠٠

وقد تنزَّل الله إلى مستوى مداركهم، فأثبت لهم إحاطة علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بالله ي عبون أعداداً وصفات، وأن من مقتضى الرَّبوبيَّة أن يتناول علم الله كل ما يجري في مخلوقاته، حتى ما توسوس به نفوس الناس من غير أن ينطقوا به ودون أن يسمعه منهم أحد.

كما أثبت لهم أن الملائكة الكرام الكاتبين، والملائكة المذين يقبضون الأرواح ويتوفَّوْنَ الأنفس، يسجَّلون كل واحد من الناس أحياءً وأمواتاً، بـذواتهم وصفاتهم، وأفعالهم وأقوالهم في كتاب حفيظ يحفظ عنهم كل شيء.

وفي الرد على هذا التوهم الذي يُحكن أن يكون هو مصدر تعجبهم إذ قالـوا: «أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجـع بعيد»؛ قال تعالى في سورة (قَ ٥٠):

﴿ قَدْعَلِمْنَا مَالَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِئنَا حَفِيظُ ١٠٠٠.

وقد أثبت الله إحاطة علمه بكل صغيرة وكبيرة، في مقام عرض إنكارهم للساعة، وذلك على سبيل الرد عليهم، فقال تعالى في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةَ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَا كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ 
ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَلِكَ وَلَاۤ أَخَبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثَبِينٍ ﴿ ﴾.

وفي إثبات إحاطة علمه تعالى بكل صغيرة وكبيرة ردُّ على هذا التوهم من توهماتهم.

وفي بيان إحاطة علمه بما توسوس به نفوسهم دون أن يُطلِعوا عليه أحداً؛ قال الله تعالى في سورة (ق ٥٠):

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسُوسُ بِهِ عَنْسُكُمُ وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ٢٠٠

وفي بيان مراقبة أقوال الناس وحفظها قال تعالى في سورة (قَ ٥٠):

﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ١٠٠٠

إذا عـرف هؤلاء المنكرون للبعث هـذه الحقيقة عن الـرّب الخالق، سقط تـوهمهم هذا، وعرفوا أن الله على كل شيء قدير، وعلموا أن وعد الله حق.

وشواهد شمول علم الله عزّ وجل لكلّ كبير وصغير في الوجود حتى أجزاء الـذرّة وحركاتها وما هو أصغر من ذلك، ظاهرة في تصاريف هذا الكون، وحركاته المتقنة، وتغيُّراته الحكيمة، من أصغر عناصِر كلّ ذرّة، إلى أكبر كلّ مجرّة.

وقد أثبتت البحوث العلمية الكونية وجود سجلً كوني كبير تسجَّل فيه الأعمال كلُها؛ والأقوال وخواطر الأنفس ووساوسها، فكلِّ حرف نقوله، وكلِّ عمل يَصْدُر عنا بكلِّ تفاصيله، يسجّل في الأثير، ويمكن عرضه في أيِّ وقت من الأوقات، متى تهيَّات الأجهزة القادرة على كشف ما في هذا السجلِّ الكبير، والتحكّم بجوجاته. فَصُورُ كلِّ كاثن من القرون الأولى، وأصوات كلِّ كاثن، مسجّلة تسجيلًا كاملًا منذ أول وجوده حتى آخر وجوده، لحظة فلحظة، لا يضيع منه شيء، صغيراً كان أو كبيراً، في النور أو الظلمات. وأثبتت التجارب العلمية أن جميع أفكارنا وخواطرنا تحفظ في شكلها الكامل، ولسنا بقادرين على عوها أبداً، وإن نسيناها في عقلنا الظاهر، أو في مستوى شعورنا، إنها تظلَّ محفوظة لدينا فيها يسمّى عند علماء النفس (ما تحت الشعور).

## التوهم الرابع:

توهَّمُهُمْ أن الأشياء التي لا يشاهدونها بالحواس ينبغي أن لا يسلِّموا بها وأن لا يصدقوها؛ لأنها إذا لم تحدث فعلاً أمام أعينهم بشكل مستمر فإنها ممتنعة الوقوع.

وأصحاب هذا التوهم قد سيطرت حدود حواسِّهم الظاهرة على قوة التجريد العقلي فيهم، فزعموا عدم إمكان البعث، لأنهم لم يروا حياة بعد موت!

وعلى أن هذا التوهم مرفوض بداهة عند العقول السليمة، لكنَّه قد يكابر به بعض المعاندين، فيزعم بوقاحة أن الأشياء التي لا يشاهد لها أمثلة واقعة ممتنعة الوقوع. ولنا مع هؤلاء الناس أمام هذا التوهم محاكمات لا تُحْصَى، حول إلزامهم بإثباتهم أشياء كثيرة في أنفسهم، وفي الكون من حولهم، يستنتجون هم وجودها استنتاجاً، مع أنها غير مُدْرَكة بايَّة حاسة من حواسهم.

ومع كل هذا فقد تنزَّل القرآن إلى مستوى مداركهم، فضرب أمثلة مُحَسَّة داثمة الـوقوع في الكون، تقرَّب إلى تَصوُّراتهم صورة الحياة بعد الموت.

إن جفاف الزرع وانقطاع تغذيته من الأرض وحصاده يشبه حالة الموت في الأحياء؛ ثم إن السنّة الكونية الدائمة الظاهرة المشاهدة في انشقاق الحبوب في بطن الأرض، ونباتها بعد ما سبق من حالتها التي تشبه حالة الموت، وعودتها إلى الحياة والنضرة كرّة أخرى، وذلك عند

وجودها في البيئة الملائمة من ماء ممتزج بالتراب الصالح، لتعطي تقريباً حِسِياً مشاهداً باستمرار في الظواهر الكونية لقصة بعث الأحياء بعد موتها، وتفرق أجزاء أجسامها في تراب الأرض. قال الله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَ إِذَا آَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَقِيج بَهِيج ﴿ فَكَاذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ بِعُي ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ اللَّهُ مُواَلَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كها ضرب لهم أمثلة تاريخية حدثت فعلاً في أزمنة ماضية، وقد جرت فيها حادثة الحياة بعد الموت.

\_ فمنها: حادثة أهل الكهف، وكيف ضرب الله على آذانهم ثلاثة قرون وتزيد، ثم أعرَّر عليهم ليعلم الناس \_ بشهادة الحس \_ كيف يحيي الله الموتى. قال تعالى في سورة (الكهف ١٨):

# ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓ أَأَتَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آ ۞ ٢٠

\_ ومنها: قصة العُزَير \_ الرجل الصالح من بني إسرائيل \_ حيث مر على قرية أموات فقال: أنّى يحيي هذه الله بعد موتها!! فأماته الله مئة عام ثم بعثه، وشاهد مشاهدة حسية كيف أحياه الله بعد أن أماته، كها رأى بنو إسرائيل من أهل قريته هذا الحدث التاريخي العجيب.

قال تعالى في سورة (البقرة ٢):

\_ ومنها: قصة إماتة الألوف من بني إسرائيل حين أُمروا بقتال عدوهم، فخرجوا من ديارهم فارَّين من مقابلة العدو حذر الموت، ثم بعد هذه الإماتة الجماعية أحياهم الله ليعلموا أن الفرار من القتال لا يحمي من الموت!! وليعلموا أن البعث حق. قال الله تعالى في بيان قصة هؤلاء في سورة (البقرة ٢):

﴿ ٱلْمَ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيك رِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

# أَحْيَنَهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥٠٠

- ومنها: قصة إحياء قتيل بني إسرائيل لسؤاله عن القاتل، كما سبق.
- \_ ومنها: قصة إحياء الطيور الأربعة لسيدنا إبراهيم عليه السلام لم طلب من الله أن يريه كيف يحيى الموتى.
  - ومنها: معجزة سيدنا عيسى إذ كان يحيى الموق بإذن الله، كها سبق في معجزاته.

إلى غير ذلك من أمثلة تاريخية ثابتة.

## التوهم الخامس:

تـوهمهم أن مراد الخـالق في إبداع الحيـاة لا يتعدى حـدود هذه الحيـاة الأولى؛ وأن كـل حكمته من الخلق تَتِمُّ فيها.

وقد ردًّ الله على هذا التوهم بقوله تعالى في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَّتِنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠

وفي هذا الردّ ما يحتّ العقول على التأمل العميق في حكمة الخالق العظيم من خلقه؛ وفيه ما يدلُّها على أنه لولم يكن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى خالدة تتم فيها حكمته؛ ويتحقق فيها عدله، لكان خلق هذه الحياة الدنيا شبيهاً بالعبث واللعب، والله العظيم منزه عن العبث واللعب.

وقـد أورد الله تعالى مقـالة أهـل الكفر التي تتضمن هـذا التـوهم، وردَّ عليهم أروع ردَّ وأبلغه، في قوله تعالى في سورة (الدخان ٤٤):

﴿إِنَّ هَنَوُلاَ عِلَيْقُولُونُ ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَمَا خَلَقَنا ٱلسَّمَوَتِ صَدِقِينَ ﴿ اللهُمْ خَيْرُامٌ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنكُمُ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاخَلَقَنا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ الْيَعِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَ آ إِلَّا إِلَّهِ الْحَقِّ وَلَكِنَ ٱحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

## التوهم السادس:

تُوهُّمُ عَدْم ِ إِمَكَانَ تَلْقِي الرسل الأخبار عن الله تعالى، وعدم معرفتهم شيئاً من الغيب. وقد عرض الله مقالة أصحاب هذا التوهم، فقال تعالى في سورة (سباً ٣٤):

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمُ عَلَى رَجُلٍ يُنَتِثُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَا يُولِهِ عَنَدُّ أَي الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ ﴾ .

وكان مطلبهم أن ينزّل الله ملائكة يبلغونهم الأخبار عنه؛ أو يـرون الله ويخاطبهم خـطاباً مباشراً. وقد ذكر الله مطلبهم هذا بقوله في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ ﴾ .

والرد على هؤلاء سيأتي بسهولة ويُسر، ويتلخص بأن وعد الله بالدار الآخرة والحياة بعد الموت جاء على ألسنة الرسل المؤيّدين بالمعجزات الباهرات، والله سبحانه لا يؤيد بمعجزاته من يكذب عليه، وأن الله يستحيل عليه الكذب في الأخبار! وقد أخبر في كتابه المنزل بذلك. ولا تعدو مناقشة هؤلاء المناقشة حول الرسل والكتب واستحالة الكذب على الله تعالى؛ ولا بد من الرجوع في هذا إلى دلائل ركني الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب.

وقد أشار القرآن إلى أن وعد الله حق في حكاية مناقشة الـولد الكـافر لـوالديـه المُؤْمنَيْن. قال تعالى في سورة (الأحقاف ٤٦):

﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتِعَدَانِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَايَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيَلَكَ اللهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

#### خاتمة:

على أننا إذا نظرنا نظرة منفصلة عن مناقشة الوعد الإتمي بالبعث والجزاء يوم القيامة؛ فإن العقل الذي عرف وجود الخالق وكمال صفاته بما ظهر له من أدلة كونية، لا بد أن يعرف أن من صفات الخالق العدل. وحيث إن الكثيرين من الطغاة في الدار الدنيا يدركهم الموت قبل أن يُجري الله فيهم عدله، فلا بد أن يكون من وراء الغيب وضع آخر يقوم فيه العدل الكامل، الأمر الذي ينير للعقول الطريق إلى إثبات الحياة الثانية. وإن كان لا يستطيع العقل عمها بحث بنفسه أن يصل إلى حقيقة كيفية هذه الحياة الثانية، فإذا انطلق باحثاً سبح في خيالات وأوهام، وتكهنات باطلة، وخرافات كثيرة.

وهنا تظهر الحاجة الملحّة إلى الوحي السماوي، والشرائع الرَّبانية، لتعطينا صوراً صحيحة صادقة عن نوع هذه الحياة، وما فيها من مشاهد القيامة والدار الآخرة، ولتوضح لنا أنها حياة جسدية وروحية، وأنَّ فيها داراً للعذاب وداراً للنعيم، وأن فيها حساباً وميزاناً

وصراطاً، إلى غير ذلك من مواقف وعوالم في الدار الآخرة دارِ الجزاء. رزقنا الله حسن المعرفة، ونور العلم، والهداية إلى سواء السبيل.

#### (٣)

## دوافع التكذيب بيوم الدين

إن دوافع التكذيب بيوم الدين \_ بعد الاطلاع على مجموعة الأدلة والمناقشات التي عرضها القرآن \_ تتلخص بدوافع الاعتداء والإثم المتمكنة في النفوس المكذبة به؛ التي تجعل على القلوب أغطية كثيفة صلبة، فتمنع عنها نفحات الهداية بما تكسب من إثم وظلم وعدوان.

ذلك أن النفس التي تقوم لديها دلائل العقل على عدل الله وحكمته البالغة؛ وتقوم لديها براهين الشرع على إثبات الجزاء في اليوم الآخر، وتعاند في قبول البراهين والأدلة، وتَتنكّبُ سبيل الحق ملتزمة جانب الباطل، إنما يدفعها إلى ذلك استمراؤها مسلك الجريمة والإثم، وحبّها الاعتداء على ما ليس لها به حق معقول ومشروع!!

قال الله تعالى في سورة (المطفّفين ٨٣):

﴿ وَنَلُّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ لَا كُلُّ مُعْتَدِ أَشِعٍ ۞ إِذَا نُنْلَ عَلَيْهِ ءَايَنْنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ۞ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوجِهم مَّاكَانُو أَي كَسِبُونَ۞ .

ران على قلوبهم: أي غلب على قلوبهم وغشَّاها ما كانوا يكسبونه من إثم وعدوان؛ حتى أصبحت مقفلة مغلقة، لا تتقبل نفحات الهداية، ولا تتَّعِظ بقوارع الحكمة، ولا تعتبر بعظائم العبر.

وقال الله تعالى في سورة (الماعون ١٠٧):

﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى ثِكَذِّبُ إِللِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيءَ ۞ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ ﴾.

إذن فالمكذب بيوم الدين: هو المعتدي الظالم الأثيم، الذي ينفر من طريق الخير، ويحتال جهده لارتكاب مسالك الشر، إرضاءً لنزواته وشهواته، ناسياً أن الله أحكم الحاكمين، وأنه لا شك سيأخذه بعدله.

قال الله تعالى في سورة (التين ٩٥): ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ ﴿ لَيْ أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَحَكِمِ ٱلْحَكِمِ الْحَكِمِ بِنَ ﴿ ﴾. ومن دوافع التكذيب بيوم الدين الكِبْر. قال الله تعالى في سورة (النحل ١٦): ﴿ إِلَنَهُكُمْ الِلَهُ وَعِدَّ فَالَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِلَنَهُ لَا يَحْرَمَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَابِرِينَ ﴾ .

ومن دوافع التكذيب بيـوم الدين إرادة الفجـور وهو التـدفق الـوقـح إلى فعـل الشرور والأثام. وقد نبّه القرآن على هذا الدافع بقول الله تعالى في سورة (القيامة ٧٥):

﴿بَلْ يُرِيبُٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَأُمَامَهُ ۞ يَسْفُلُ أَيَّانَيْوَمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ .

وواقع فجورهم وطغيانهم يشهد بأنّ إرادة الفجـور هي التي دفعتهم إلى التكذيب بيـوم الدين؛ وقد بينً الله واقعهم هذا بقوله في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوَّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ وَلَوْرَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي مُلْغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم وَالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ حَقَّىٰ لِللَّهُ وَالْفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴾ .

مُبْلِسُون: مُتَحَيَّرُون. يائسون.

# لاباب السلالات الاعتقادية

الفصل الأول: في أسباب الضلالات الاعتقادية.

الفصل الثاني : غاذج من الفرق الضالة في عقائدها وعوامل تكوينها.

# (هضل هاؤدك أنباب ليضّلالأت الاعِقادية

#### مقدمة:

إن جولة من جولات البحث العلمي حول أهل الضلال في الأرض، كافيةً لأن تضع أيدينا على أسباب الضلال عند مختلف الفرق التي ركبت رأسها في الجهالة والغيّ؛ وتنكّبت سبيل الهداية، وتمادت في متاهات الضلال، ثم أمعنت في التعصب لما استمسكت به من باطل، وكشّرت عن أنيابها لافتراس الحق حيثها وجدته، وللعدوان على أهله بكل ما أوتيت من حيلة وخبث، ومكر وقوة. وبنظرةٍ إحصائيةٍ نستطيع أن نشير إلى أسباب رئيسية ثلاثة تتضمن عوامل فرعة كثيرة.

أما الأسباب الرئيسية الثلاثة فهي:

١ \_ الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم.

٢ \_ الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم.

٣ ضعف الإرادة أمام سلطة سياسية أو اجتماعية أو روحية، أو أمام ذي شخصية
 قوية مؤثرة تسوق ضعاف الإرادة إلى الضلال.

وفيها يلى إيضاح لهـذه الأسباب الشلائمة، ولبعض ما تتضمن من عوامل فرعية:

#### (1)

## السبب الأول: الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم

عرفنا في مبحث «العقيدة وثبوتها»: أن العقيدة يجب أن تسلك إلى داخل النفس من مسالك الطريق المنطقي السليم للمعرفة؛ وأنه لا يصح أن تتحول فكرة ما إلى عقيدة راسخة ما لم تصبح حقيقة علمية يقينية؛ يشهد لها بذلك الحجة العقلية المعتمدة على مسالك الإدراك الحسي القاطع، أو الاستنتاج العقلي القاطع، أو الخبر الصادق القاطع، أو الإشراق الروحي القاطع الموافق في نتائجه العلمية لنتائج مسالك الإدراك أو الاستنتاج أو الخبر.

لكنَّ كثيراً من الناس يَقبلون في حياتهم الفكرية أن تتحول أوهامهم وتخيلاتهم أو ظنونهم إلى عقائد راسخة في نفوسهم؛ دون أن تمرّ في مراحل الطريق المنطقي السليم للمعرفة، ودون أن تصل إلى درجة اليقين العلمي، الذي يسمح لها من بعد أن تتحول إلى عقائد راسخة!

وبذلك نرى أن كثيراً من أسباب الضلالات الاعتقادية في الناس يعود إلى هذا الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم.

ولهذا السبب الرئيسي عوامل فرعية متعددة داخل النفوس الإنسانية؛ منها العوامل التالية:

## (أ) الغرور بالنفس والإعجاب بالرأى:

قد تبرق في ذهن الإنسان بارقة من فكرة تمرّ في خياله أو توهمه، فيأي الغرور بالنفس فيلبسها ثوباً لماعاً مزركشاً، فتحلو في نفسه وتزدان، ثم يتجسم توهمه بها حتى تصبح عقيدة راسخة، دون أن يعالجها بالحجة والبرهان، والمناقشة المنطقية السليمة. وقد يسعى مبشراً بها بين السذّج، وضعاف التفكير والجاهلين، مزيّناً حجته بالأقوال الخلابة، أو مستخدماً قوة شخصيته، ثم قد يكون له مؤيدون وأنصار يتابعونه على ضلالته التي انخدع بها بعامل الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي.

فالغرور بالنفس والإعجاب بالرأي منزلق كبير من منزلقات الفكر، يؤدي إلى اعتقاد أشياء باطلة، والتزام ضلالات وانحرافات فكرية، والعمل على نشرها وجمع أنصار حولها.

وقد نشأ في التاريخ فرق متعددة تحمل مذاهب فكرية سقيمة، منحرفة عن المنهج الفكري السليم، وذلك بسبب إصابة واحد من الناس بمرض الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي، ثم كان منه \_ ومن عوامل أخرى \_ ضلالة موروثة يعسر التخلص منها، ما لم يتحرر المنتسبون إلى هذه الفرق الضالة من مواريثهم الاعتقادية، بمناقشة عقائدهم مناقشة فكرية سليمة، مؤيدة بالحجج المنطقية، والبراهين القاطعة.

## (ب) ضعف العقل وقبوله ما يلقى إليه أو يتخيَّله من أفكار باطلةٍ:

وربما كان الضعف العقلي عاملًا مهاً من العوامل التي ينجم عنها ضلالات اعتقادية بين الناس. فقد تشيع في مجتمع متخلف فكرياً أو ثقافياً فكرةً من الأفكار الباطلة المنحرفة عن منهج التفكير السليم؛ وتجد هذه الفكرة قبولاً في هذا المجتمع بسبب التخلف العقلي السّائد فيه، ثم بتطاول الزمن تصبح هذه الفكرة في هذا المجتمع عقيدةً قوميةً متوارثة، وتقليداً ثابتاً متبعاً، وأمراً مقطوعاً به غير قابل للمناقشة الفكرية بحال من الأحوال.

ونعتقد أن عامل الضعف العقلي قد كان هو السبب في انتشار كثير من العقائد الباطلة في الشعوب البدائية المتخلِّفة؛ البعيدة عن مراكز العلم والحضارة.

أما بدء نشوء هذه العقائد المنحرفة فيهم فله عوامل عديدة؛ منها:

- نمو مفاهيم خاطئة فيهم بوصفها أفكاراً أولية عرضت لهم، فاقتنعوا بها دون مناقشة.
- ومنها ما يلقيه ماكرون مضلّلون من شياطين الإنس، لهم مصالح وأغراض وشهـوات خاصة من بثّ هذه العقائد وترسيخها، وتزيينها في نفوس الناس.

## (ج) التقليد الأعمى:

ينشأ الإنسان في بيئة من البيئات الاجتماعية، فيكتسب منها معارف ومهارات، وعادات وأخلاقاً كثيرة، ومن هذه المكتسبات ما هو حق ومنها ما هو باطل، ومنها أيضاً ما هو صالح ومنها ما هو فاسد. وبمقتضى نشوئه في هذه البيئة يتكون في نفسه إلف لها، مهها كان وضعها، وإذ يعتبر نفسه جزءاً من هذه البيئة الاجتماعية يتكون لديه بدافع الأنانية خلق التعصب لأهله وعشيرته وقومه وسائر من هم في بيئته؛ وجميع ما هو في بيئته من مفاهيم وعادات وأخلاق، لأنه بتعصبه هذا يدافع عن كيانه الذاتي من وجهة نظره المنحرفة عن منهج التفكر السليم، دون أن يسمح لعقله المتجرد عن مؤثرات البيئة أن يبحث ويناقش، ويميز بين الحق والباطل، والصالح والفاسد.

ويمكن أن يقول: إن في طليعة الضلالات الاعتقادية المنتشرة في جماهير كثيرة وشعوب كبرى؛ الاعتقادات الوراثية المتمكنة في الأنفس بسبب التعصب لما كان عليه الأسلاف؛ سواء كان لها حظ من النظر، أو لم يكن لها منه أي نصيب غير أوهام ووساوس شياطين. وبالتتبع نلاحظ أن كثيراً من شعوب الأرض ليس لها أية حجة فيها تتمسك به من معتقدات تافهة؛ غير كونها معتقدات ورثوها عن أسلافهم من قومهم، فاقتدوا بهم، وتعصّبوا لهم، وساروا على آثارهم، وما أكثر ما نجد في البشر من هؤلاء المقلّدين المتعصبين لعقائدهم الموروثة، دون بصر ولا نظر!!

فمنهم الشعوبُ الوثنية التي نرى منها مئات الملايين في الصين والهند وأفريقيا وغيرها؛ على الرغم من أن العقائد الوثنية الخرافية لا تعيش في نور العلم والحضارة، وإنما يكون لها تأثيرها على البدائيين في الأمم التي تعيش في الأجواء المظلمة من الجهل والتخلّف الفكري والحضاري. ولكنه لمّا أضيف إلى هذه المعتقدات الباطلة عنصر التعصب الأعمى والتقليد لما كان عليه الأسلاف، أمكنها أن تعيش في عصور العلم والنور والحضارة الإنسانية، على الرغم من تفاهتها الظاهرة!

ومنهم أيضاً الأمة العربية قبل بعثة محمد ﷺ؛ فإن الرسول لمَّا دعاهم إلى الحق وأقام عليهم الحجج والبراهين القاطعة؛ عارضوا دعوته بحجتهم التافهة التي ليس لها وزن في منظار العقل السليم، ألاَ وهي قولهم فيها حكاه الله عنهم في سورة (الزخرف ٤٣):

# ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثُرُهِم مُّهْ مَدُونَ ١٠٠٠ .

ولذلك أظهر القرآن سقوط هذا الاستدلال، وأعلن تفاهته في مقياس العقل إلى درجة أنه أمرٌ يُسْخَر منه، فقال تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُوا مَا آَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأَ آَوَلَوْ كَابَ ءَابَآ وُهُمْ لَا لَا يَعْدَقِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْدَدُونَ اللَّهُ ﴾ .

أي: هل يصح في نظر العقل أن يستمسكوا بمعتقدات آبائهم لمجرد التقليد الذي لا بصر فيه ولا نظر؟! ولنفرض أن آباءهم لم يُـوْتَوا حظاً من العقل أو من الهداية؛ أفيتبعونهم على عمى وجهل، وقد يكون في تقليدهم الهلاك والدمار؟!

## (د) المبالغة في تقديس بعض العظهاء من الناس:

قد يظهر بين حين وآخر في كل أمة من الأمم أفذاذ منها، يبلغون درجةً عظيمةً في التقوى والاستقامة، أو في ألعلم والعبقرية، أو في الإخلاص لأمتهم وبلادهم. وقد يكتب الله على أيديهم الظفر والازدهار، والنجاح الباهر والتوفيق العظيم، وما إلى ذلك من رغائب، فيعظمهم الناس ويمجّدونهم ثم يبالغ بعضهم في ذلك حتى يصل تقديسهم في نفوس الرعاع السذج، أو الجهلاء، أو ناقصي التفكير، إلى حدّ توهم الألوهية أو جزء منها فيهم!! وينحرفون بذلك عن منهج التفكير السليم، ويتجاوزون كل حدّ مقبول في العقول السليمة. وقد يشجعهم على ذلك بعض الأذكياء الذين يستطيعون استغلالهم من خلال هذه العقائد الباطلة.

ولقد أصيب بهذا الداء شعوب كثيرة جعلت زعهاءها وعظهاءها آلهة من دون الله ؛ أوجعلتهم شركاء لله في خلقه وأمره، واتخذت لهم أوثاناً وأنصاباً يقدِّسونها ويعبدونها ويقرِّبون لها القرابين، زاعمين أنها آلهتهم من دون الله، أو تقربهم إلى الله زلفى!!

ومن الذين ضلوا بهذا السبب معظم الوثنيين الأوّلين الذين اتخذوا الأوثان والأصنام لعظمائهم، ثم عبدوها من دون الله. ومنهم النصارى الذين ألّموا سيدنا عيسى عليه السلام مبالغة في تعظيمه وتقديسه.

#### (ه) فلسفات ناقصة:

إن كثيراً من الضلالات الاعتقادية يكون العامل في تكوينها فلسفات ناقصة:

١ فمنها الفلسفات التي تعتمد على تحكيم العقل تحكيماً كليّاً في أمور الغيب؛ وقياسها قياساً تاماً على الأمور الْلُحسّة.

ولقد عرفنا في الفصل الثاني «العالم غيبي ومشهود» من الباب الأول «في المقدمات»: أن عقولنا لا تستطيع ـ وهي مستقلة ـ أن تدرك شيئاً من الحقائق الثابتة لذوات ولصور الأشياء الداخلة في عالم الغيب؛ ما لم يأتها علم يقيني عن طريق الوحي السماوي وأخباره الصادقة المقطوع بها.

وذلك نظراً إلى أن عقولنا \_ بشكل مستقل \_ لا تستطيع أن تتصور أو تتخيل، أو تحلل وتركب، إلا في حدود الأشياء التي جاءتها عن طريق الحس، وعالم الغيب لم نتصل بشيء منه عن طريق الحس، فلا تستقل عقولنا بإدراك شيء منه على حقيقته. وهنا نرى أنّ كثيراً من الضلالات في العقائد إنما تأتي عن طريق تحكيم العقل في أمور الغيب؛ دون الرجوع إلى مصادر الوحى الرباني الذي يخبرنا عن علم ومشاهدة.

كما أن الأمور الغيبية التي لم تتصل بها قدرة حواسنا، لا يصحُّ قياسها \_عقلاً \_على الأمور المشاهدة لنا بالحس، لاحتمال اختلاف قوانينها وأوضاعها وأنظمتها اختلافاً كبيراً، الأمر الذي جعلها غير مُدْركة لنا بالحواس. فكل قياس يؤدي إلى تطبيق القوانين الحسية على الأمور الغيبية التي هي من حقائق ما وراء الطبيعة يعتبر في نظر العقلاء قياساً فاسداً.

فالذين يقيسون الله سبحانه وتعالى على خلقه في ذاته وفي صفاته، دون أن ينظروا إلى التنزيه المذي جاء بـــه الوحي في مشل قولـــه تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾؛ يقعــون في ضلالـــة التشبيـــه، فيجعلون الله جسداً من الأجساد محدود النهايات.

فإما أن يتخيّلوه على صورة الإنسان بوجه ويدين ورجلين، ونفس ذات عواطف وانفعالات، وأشباهها! وقد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وإمَّا أن يتخيِّلوه جسماً مكعباً أو مستديراً، أو يتصوَّروه في جِرم من أجرام السماء!

وإمَّا أن يتخيلوه روحاً فعّالاً، يمكن أن ينضم بعضه إلى بعض حتى يحلَّ في جسد مادي من الأجساد الصغيرة؛ فربما حلَّ \_ في نظرهم \_ في صورة إنسان أو في صورة حيوان، أو جماد أو شجر، أو غير ذلك!

ومن هنا وقـع النصارى في ضلالة التشبيه، وفي ضلالة الحلول والاتحاد.

ومن هنا أيضاً وقع كثير من الفرق الضالة التي ارتــدَّتْ عن الإسلام بمثــل هـذه الضلالات؛ فاعتقدت حلول الإلـه ــ مثلاً ــ في إمام من أثمتهم الذين يقدسونهم!!

وإمَّا أن يتخيلوا الله روحاً كبيراً سارياً في ذرات المادة، فيجعلون كـلَّ شيء في الكاثنــات المادية ممتزجاً بجزء من روح الله الساري .

ومن هنا وقع أصحاب فكرة وحدة الوجود في ضلالة تصوَّرِ ذات الخالق داخلة في كل شيء؛ حتى سقط عندهم اعتبار ذوات المخلوقات وصفاتها. وما زال يتجسم في أنفسهم هذا الوهم حتى تصوروا أن كل شيء من الأشياء المادية التي يرونها هي الله؛ لأن الله داخلُ فيها بجزء من روحه الكبير الساري! ونجم عن ذلك فكرة الإباحية المطلقة، وسقوط التكاليف. إلى غير ذلك من ضلالات اعتقادية انطلقوا فيها مع الأوهام الباطلة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وإمَّا أن يتخيَّلوا أن لله سبحانه زوجةً وولـداً ومكانـاً يجلس عليه؛ إلى غير ذلـك من حاجات تشبه حاجاتهم، وصفات تشبه صفاتهم.

ومن هنا وقع اليهود إذ جعلوا العُزَير ابناً لله، كما وقع من بعدهم النصارى إذْ جعلوا المسيح ابناً لله تعالى!!

ومن هنا أيضاً وقع كثير من الذين يؤلِّمون البشر أو البقر، ويعتقدون بسريان الألـوهية في ذريات الألحة التي اعتقدوا بها.

وكل هذه التخيلات التي تسبح بها العقول المحدودة الصغيرة، تخيلاتُ تشهد بداهةُ العقول ببطلانها، وعدم إمكانها بالنسبة إلى ذات الخالق، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ولو أن هؤلاء الذين وقعوا في مختلف هذه الضلالات أصغوا إلى نداء الوحي على لسان الرسل حينها يخبرونهم عن الله تعالى؛ لقال كل واحد منهم لأخيه قولة المؤمن المسلم لله المعترف بحدود عقله: «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك». فهو موجود عظيم، لا يمكن أن يخطر كُنه ذاته ببال مخلوق، لأنه لم يتصل بذات الخالق عن طريق أية حاسة من الحواس، وما لم يتصل شيء منه بالحواس، فإنه لا يمكن أن يخطر بالبال كنه ذاته ولا صورتها.

وبسبب تحكيم العقول ببعض أمور الغيب وقع الفلاسفة في خطأ تخيلاتهم للدار الآخرة وما فيها؛ وجعلها حياة روحية بحتة.

وبهذا السبب نفسه وقع كثير من منكري البعث الذين استبعدوا إعادة الحياة إلى الأجساد البالية؛ كما سبق بيان مذاهبهم والردُّ عليها في مبحث الإيمان باليوم الآخر.

ولو أن جميع الذين ضلّوا في عقائدهم \_ بسبب تحكيم عقولهم في أمور الغيب \_ رجعوا إلى عقولهم، ببصر نافذ، وإذعان للحق، واعتراف بالعجز، لقالوا: إن عقولنا محدودة بحدود

الْمُحَسَّات، فلا يمكن أن نعرف بها \_ بشكل مستقل \_ صورةً ظاهرةً من صور الغيوب يمكن لنا أن نتخيّلها؛ ولا بدَّ لنا من التسليم بما يأتينا عن طريق النبوَّات المؤيدة بالمعجزات الباهرات، والتي تأخذ علومها عن الوحى الربانى، ثم يسلمون تسلياً.

٢ ـ ومنها الفلسفات الناقصة التافهة التي تؤدي إلى تعطيل دلائل الاستنتاج العقلي القاطع، والوقوف عند حدود المادة المُحَسَّة، وإنكار الوحي، وإنكار أيَّة حقيقة من حقائق الغيب تأتي بها النبوات، بدعوى أنها غير مدركة بالحس، فلا يصح في نظرهم القاصر التسليم بها.

إنَّ هذه النظرة التافهة إلى الوجود \_ التي يشهد ببطلانها كل عقل واع مدرك \_ لهي مصدر شر كبير أدَّى في بعض الناس إلى اعتناق فكرة المادية الملحدة، التي لا تعترف بشيء إلا باللذة والغريزة وحدود الظواهر المادية! فكان من هؤلاء الماديين إنكار الروح، وإنكار أنواع من المخلوقات التي لا ترى بالحواس، ثم كان منهم إنكار الخالق أيضاً بجحود ما بعده جحود، وذلك بدعوى عدم مشاهدة كل ذلك بالحواس!! ثم كان من هؤلاء الماديين \_ بعد هذه النظرة السخيفة \_ أن استشرت شهواتهم الجامحة، وغرائزهم الشرهة وطبائعهم المجرمة، فكلما سنحت لهم الفرصة \_ في غفلات السلطة المادية \_ سعوا في الأرض فساداً، ظالمين مجرمين شهوانيين، مفترسين كأنهم الوحوش المسعورة، لا يرون إلا أنفسهم وأنانياتها، غير مبالين قانوناً، ولا مراقبين رَبًا!!

وقد أوضحنا سفوط الاحتجاج بهذا السبب في مبحث «العقيدة وثبوتها»، وفي مباحث «وجود الخالق سبحانه».

#### **(Y)**

# السبب الثاني: الانحراف النفسي عن منهج الْخُلُقِ القويم

إن فريقاً من ذوي الضلالات الاعتقادية لم يضلّوا لجهلهم بالحقيقة بسبب عامل من عوامل الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم؛ وإنما ضلّوا وأجرموا بسبب هروبهم من وجه الحقيقة، إرضاءً لشهوة من شهوات النفس ورغبة من رغائبها.

ومتى هرب الإنسان من وجه الحقيقة، سعى ينتحل لنفسه مبادىء أخرى باطلة لِيُجِلَّها في محلها، ويكدح كدحاً شديداً ليقنع نفسه وغيره بصحتها وسلامتها، وضرورة الاعتقاد بها، وذلك لأن الفكر السوي يصعب عليه أن يعتقد الأمور الباطلة ويسلَّم بصحتها، مها أغرت هذه الأمور الباطلة الشهوات بزخرفها.

إن حقيقة الإيمان بالله وبعدله تلحُّ على الإنسان العاقل أن يندفع دائماً إلى سلوك سبيل الخير والبعد عن سبل الشر؛ إرضاءً لله وابتغاءً لوجهه، ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه.

لكنّ الإنسان غير السوي إذا أراد إرضاء شهواته العارمة، وغرائزه المنحرفة الشاذة، النابحة في داخله بإلحاح متنابع، حاولَ أن يتخلّص من التناقض الداخلي فيه بين ما يعتقد وبين ما يشتهي ب ، بأن يهرب من الحقيقة التي تقوم براهينها الجلية في فكره وفي فطرته، وذلك بأن يزين لنفسه شبهات حولها، يتصيّدها من الأوهام البعيدة. ثم يصطنع لنفسه قناعات خاصة دون حجة معقولة مقبولة، بغية أن يمارس الشر والضر والرذيلة، دون أن يكون في حالة قلق داخلي لو ظلّ ملتزماً بالحق، وهذا القلق يتجلى بالصراع الدائم في نفسه بين الحقيقة البيّنة وبين الرغبة المنحرفة الشاذة. فإذا بلغ الإنسان هذه المنزلة الذنيئة فقد وصل إلى الدَرْك الأسفل من سوء الخلق المنحرف عن كل فضيلة.

ولو أنه عقل واستقام لأزال التناقض بأيسر أسلوب حكيم، وذلك بتقوية عقيدته السليمة، وإرضاء غرائزه وشهواته بما أباح الله، وصرفها عما حرّم الله بالتسامي إلى الشعور بلدّة الفضيلة وأداء الواجب لدى التحقيق والتجربة بالله أمنا وأسعد من اللّذة بالشهوات النفسية المنحرفة الشاذة، البعيدة عن الحق والخير والفضيلة.

ولدى الإحصاء الإنساني نرى أن كثيراً من أسباب الضلالات الاعتقادية في الناس يعود إلى هـــذا الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم.

ولهذا السبب الرئيسي الثاني عوامل فرعية متعددة داخل النفوس الإنسانية؛ منها العوامل التالية:

## (أ) الحسد القبيح:

الحسد القبيح مرض خبيث من أمراض النفوس، يغري صاحب بغمط الحق وإنكاره والجحود به، مهم كان بيِّناً مؤيَّداً بالحجج والبراهين.

وبناءً على ذلك نلاحظ أنه قد يكون الحسد مع الحرص على اتباع الهوى من أكبر العوامل التي جعلت اليهود \_ مثلاً \_ ينكرون الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام؛ ولذلك حاولوا التخلص منه \_ لولا أن نجاه الله فرفعه إليه \_ كها فعلوا ببعض أسلافه من بني إسرائيل عليهم السلام! وقد خاطبهم الله بهذه الحقيقة في قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ عَإِلَّا سُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِّ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى آنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا
فَقَنْلُوكَ ﴿ وَهِا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَقَالَا اللَّهُ وَقَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكَافَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا لَا فَيُلُوكَ وَهُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ا

 التاريخ الإسلامي \_ منذ خلافة أبي بكر رضي الله عنه حتى عصرنا هذا \_ بألوان مختلفة من التآمر والكيد؛ حسداً من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله، وأن دعوته دعوة الحق. وقد جعلهم هذا الحسد يصرُّون على ما هم عليه من باطل، معاندين ومستكبرين، ومتعامين عن الحق.

لقد حسد أحبار اليهود عيسى عليه السلام، إذْ خافوا من نبوته على زعامتهم الدينية في بني إسرائيل. كما حسد جميع اليهود \_ إلا من أسلم منهم \_ العرب إذْ أرسل الله منهم النبي المنتظر المبشر به في التوراة؛ بعد أن كان يهود الحجاز يستفتحون بالنبي المنتظر على العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقد أعلن القرآن صفة حسدهم للعرب بقوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَذَكِثِيرٌ مِنْ الْمَالُ الْكِنْبِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْاَحْسَدُا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَتَنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ ﴾.

فالحسد مرض خبيث من أكبر الأمراض التي تكمن فيها الأسباب الأولى لكثير من الضلالات الفكرية والاعتقادية.

## (ب) النوازع النفسية الرَّامية إلى تحقيق مطالبها بشذوذ:

في ظلل تهاون تربوي، وبُعْدٍ عن منهج الإسلام القويم، قد تنمو في الإنسان بعض دوافعه النفسية نمواً غير طبيعي، شبيها بنمو الأورام الخبيشة في الجسد، حتى تكون لهذه الدوافع صفة السيادة العامة على كل مقوّمات الإنسان، وعند ذلك يفقد هذا الفرد توازنه الإنساني السوي. ومتى بلغت في الإنسان دوافعه النفسية إلى هذا الحدّ من الشذوذ غير الطبيعي؛ أصبحت نوازغ شر وضر وإفساد.

وعندها تنطلق هذه النوازغ في كيان الإنسان، محاولة أن تستبدً به استبداد الحاكم الظالم الذي لا عقل له. فإذا تخاذلت إرادة الإنسان أمام نازغة من نوازغ الشر فيه، تبلّد فهمه العميق للأمور، وانحجب عقله الواعي الذي يعقله عن الشر، وأخذ ذكاؤه يتشاغل بظواهر الأمور وسطوحها القريبة، ويتعامى عن بواطنها وعواقبها. ثم يحاول هذا الذكاء الغبي السطحي أن ينسج الحيل بمكر ودهاء، ليقدم لنازغة الشر مطالبها الدنيئة الحقيرة، ولو عن طريق الإفساد والجريمة وإنكار الحق.

عند ذلك تبدأ صور الفساد والجريمة تظهر في سلوكه الشاذ المنحرف، كم تبدأ صور

تبرير هذا الانحراف تظهر في المفاهيم والمبادىء التي يبثّها ويحاول إقناع الناس بها؛ بغية المحافظة على مركزه الاجتماعي، وحماية نفسه من غضب الجماهير الذين ينالهم شرُّه وضرُّه.

فهو مثلاً يذبح الفضيلة مرتدياً مسوح التقوى، ويمارس الجريمة حاملاً شعار الإنسانية، ويقوِّض دعائم الحق والهدى باسم محاربة الباطل والضلال، ويهدم أبنية الخير الفاضلة باسم التخلص من الفساد، ويحاول محو شرائع الله الحقة التي تحمل للناس السعادة والمجد باسم الإصلاح الديني أو الإصلاح الاجتماعي. فإذا وقفت نصوص الشريعة الثابتة في سبيله أنكرها أو أوَّها، وإذا أرهبته في طريق جريمته معتقداته عن وجود الله وعدله وجزائه يوم الدين؛ ألحد بالله وأنكر العدل والجزاء، وسعى يقتنص لإلحاده أدلة واهية، ليخدع بها نفسه ومن لديه نفس شاذة مثل نفسه، وليخدع بها أيضاً الدهماء من الناس لئلا يثوروا عليه. فإذا انطلت حيلته على مهدور من الناس، انطلق كي يدخل في كل نَفق شيطاني خبيث، خشية أن تنكشف خبيئة نفسه المجرمة، وفراراً من النور إلى الظلمات، وهروباً من وجه الحق المبين والعلم المنير والخير والفضيلة، إلى معاقل شياطين الباطل والشر والرذيلة!!

ومن هذه النوازع النفسية الشاذة ما يسمى بجنون العظمة والرغبة بـالحكم والسلطان، ومنها الإفراط الشديد بحب المال والجنون بجمعه ومنعه، ومنها شهوة الـظلم والقتل والاعتـداء على الآخرين، ومنها الدوافع الجنسية الشاذة، إلى غير ذلك من عوامل.

لذلك نشاهد المجرمين الذين تسيطر عليهم هذه العوامل النفسية الشاذة؛ يحاولون أن يفرّوا من حقائق الشرائع السماوية، التي فيها تكليف لهم، وحجز عن الانطلاق بشهواتهم وجرائمهم. فينتحلون لأنفسهم عقائد تبيح لهم الانطلاق إلى ما يريدون من أغراض نفسية شهوانية؛ أو ينادون بالماديَّة الملحدة التي تنكر وجود الخالق جلَّ وعلا، مستهينين بكل مبدأ خلقي، وبكلِّ حقيقة علمية جلية، تخلُّصاً من أحكام الشرائع كلِّها، وتهرباً من قانون العدل الإلمي، وفراراً من تقاليد البيئات الاجتماعية التي تتعامل فيها بينها بشيء من أصول الفضائل والأخلاق، لينتقلوا من ذلك إلى فكرة الإباحية المطلقة، التي يمارسون بها ما يشتهون، دون أن يجدوا وخز ذلك في ضمائرهم، ودون أن يحرجوا أنفسهم أمام المجتمع بأنهم يخالفون عقائدهم التي يعتقدونها، ومبادئهم التي يؤمنون بها.

وكثيرون أولئك الذين ضلّت عقائدهم بسبب هذا العامل من عوامل الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم.

وفي إطار هذه الضلالة نشأ فريق كبير من الوجوديين، وسائر فرق الملحدين، الـذين ينكرون وجود الخالق جلّ وعلا.

كها نشأت في إطار هذه الضلالة فرق كثيرة إباحية ، انتحلت لنفسها صوراً مختلفةً من العقائد الباطلة. وقد يستغل المنحرفون بعامل جنون العظمة في تضليلهم بعض القوى الفطرية التي منحهم الله إياها ؛ كقوة التأثير على الأفراد والجهاعات، وكقوة الفصاحة اللسانية، ونحو ذلك، وبها يضلّلون كثيراً من السذج والبسطاء أو المنتفعين الشهوانيين.

ومن هؤلاء المصابين بهذا الجنون أفراد في التاريخ ادّعوا الربوبية، وآخرون افتأتـوا على الله فادّعوا النبوءات الكاذبة، دون أن يكون معهم برهان من الله!!

## (ج) الكِبْر:

ونجدُ الكبر عاملًا ذا أهمية من العوامل الصارفة عن الاستجابة للحق، والباعثة إلى التمرد عليه، والخروج عن دائرة الطاعة للخالق جلّ وعلا، وتكوين معتقدات باطلة لا حجة لها ولا برهان.

ومتى نفخ الكبر في أنف صاحبه، واستولى على عقله وإرادته، ساقه بعنف إلى غمط الحق وطمس معالمه، وانتحال صور من الباطل يعمل على تزيينها وتحسينها بالحجج التافهة؛ التي لا تقوى على النهوض أمام قوة الحق لدى ذوى العقول السليمة.

وقد أبان الله عزّ وجلّ أن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم لا يدفعهم إلى هذا الانحراف إلّ ما في صدورهم من كبر يُصَوِّر لهم أنهم في موقع رفيع، لكنّهم في واقع حالهم ليسوا ببالغيه مها بذلوا، ومها اجتهدوا، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (غافر ٤٠):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اِيُحَدِلُونَ فِي عَاسَتِ ٱللَّهِ بِعَنْدِ سُلُطَنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا حِبْرُ مَا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُمْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾.

وقديماً كان الكبر هو الصارف لإبليس عن طاعة الله تعالى حين أمره الله بالسجود لآدم .

## (د) الأحقاد السوداء:

ومن العوامل ذات الأهمية الكبرى التي تصرف عن الحق، وتدفع صاحبها لإعلان الحرب عليه، الأحقاد السوداء التي تغلي نيرانها في قلوب اللذين انحرفت نفوسهم عن منهج الخلق القويم.

ولقد امتدت دولة الإسلام بقوة الحق والعدل والجهاد، واكتسحت عقائد بالية، وصهرت شعوباً كبرى، وقوَّضت إلى الأبد دولاً ذات شأن قديم كدولة فارس، وشتَّتُ ديانات محرَّفة سابقة. فألقى كل ذلك أحقاداً سوداء على الإسلام والمسلمين في قلوب بعض المتعصبين

لقومياتهم ومعتقداتهم ودولهم؛ التي جرفها الإسلام بنوره المبين فيها جرف، أو نـال منها نيـلاً، فأفقدهم بذلك زعاماتهم الدينية أو السياسية في الأرض.

ونشأ من جرّاء هذه الأحقاد السوداء مؤامرات عديدة \_ مقنّعة وسافرة \_ على الإسلام والمسلمين؛ في أحقاب التاريخ الإسلامي المتتابعة.

وما يـزال العـالم الإسـلامي يكتــوي بنيـران هــذه المؤامـرات المختلفــة في أشكـالهــا وألوانها وأساليبها.

فمنها ما يحمل حرباً فكرية مسلّحة بالوان شتى من المكر والخديعة . ومنها ما يحمل حرباً مادية مسلحة بكل قوة مادية مريعة ، بغية تهديم الحق الذي جاء به الإسلام ، فكان به مجد العرب وسائر الشعوب التي استجابت لدعوته ، وبغية تفتيت وحدة المسلمين المتماسكة ، التي كان فيها سرُّ قوتهم العظمى التي أذهلت الأمم والشعوب حقبة من الدهر ، فهم ما يفتأون يخشون أن تعود هذه الوحدة الكبرى للمسلمين ، وأن يعود ذلك الإيمان الصادق إلى قلوبهم .

## (ه) العوامل السياسية:

وقد تتجمع طائفة من عوامل الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم فتكون عوامل سياسية؛ وهذه العوامل تدفع أصحابها بقوة وعنف إلى تسلَّم سلطة الحكم بأية وسيلة من الوسائل؛ مها كانت هذه الوسيلة منحرفة عن منهج الأخلاق الفاضلة، ومجانبة للحق والعدل والخر.

وقد يجد أصحاب المطامع السياسية الدين الحق ومعتقداته الراسخة في نفوس الناس عقبةً في طريقهم إلى سُدة الحكم؛ فيعلنون حربهم السافرة أو المقنَّعة على مبادئه وأصوله وأحكامه، ويستخدمون في حربهم هذه كلَّ مكر ومخادعة.

فقد يعملون على بث فكرة المادية والإلحاد بالله والإباحية، لإغواء جمهور من ذوي السذاجة والجانحين فكرياً أو خلقياً، حتى يقدِّموهم بمكرهم وقوداً لحركتهم السياسية، ولإغراء فريق آخر من ذوي المطامع من الأذكياء الطامحين إلى سلطان أو مال؛ أو أية شهوة من شهوات الأنفس.

وقد يستغلون بعض القوى العلمية التي يصلون إليها في مجالات الكشف العلمي ؟ فيضلُّلون بها أنصاف المتعلمين، ويخدعون بها أصحاب الغرور ومحبي الشذوذ والمخالفة. ونرى في عصرنا كثرة كاثرة من هؤلاء المنخدعين بالمكتشفات الكونية في مجال العلوم التجريبية.

وقد يستغلون بعض السلطات السياسية والعسكرية التي يضعون أيديهم عليها ؛ فيضلُّلون بها أهل الخنوع والخضوع لكل قوة مادية مُحسَّة. ومن هؤلاء في العصور القديمة نمروذ إبراهيم، وفرعون موسى، وفي العصور الحديثة بعض فراعنة العصر الحديث، ولكن بأسهاء جديدة، تنادي بالكفر بالله لتصل إلى فرض ربوبيتها المادية البشرية!!

وقد يعملون على بثّ دين جديد يركّبون أخلاطه تركيباً عجيباً؛ بعيداً عن الفطرة السليمة والمنطق السديد، ويغلّفونه بألوان من الخدع والمكر، والمعميّات وإغراء الشهوات، حتى يكون له بعض القبول عند طائفة جاهلة ساذجة رعناء، وعند طائفة أخرى ماكرة خبيثة طامعة.

وذلك لأن من المسلم به أن العاطفة الدينية من أقوى العواطف التي تهيمن على الشعوب؛ وأمام هذه العاطفة نجد كثيراً من المنتهزين السياسيين تعوزهم الحيلة للوصول إلى سدة الحكم؛ ويريدون أن يكون لهم أنصار وأعوان مندفعون متحمسون لتحقيق غاياتهم السياسية؛ فلا يجدون غير المنتفعين الذين ينازعونهم ما يريدون، على أنهم لا يصادفون لديهم الحماسة الكافية، والتضحية الصحيحة.

وهنا لا يجدون لهم طريقاً شيطانياً أقرب من أن يصبغوا حركاتهم السياسية بالصبغة الدينية؛ حتى يكون لها تأثير قوي على أكثرية الأتباع بالعاطفة الدينية؛ التي هي وحدها ذات السلطة الكبرى في الهيمنة على قلوب الناس، بحسب الفطرة الربّانية التي أودعها الله في قلوب البشر. وهذه الصبغة الدينية قد تتطلب منهم خالفة العقائد الدينية القائمة المحميّة من قبل السلطة؛ الأمر الذي يدفعهم إلى أن ينتحلوا مذاهب جديدة، ولوكانت باطلة تافهة، ولكنّهم يحاولون بخبث أن يستغلوا بها حالة نفسية متوترة لجمهور الناس، أو لبعض طوائفهم، بسبب نقد سياسي مقبول، أو خطأ في وضع الحكم القائم، أو تألم من حادثة ظلم قام بها الحاكمون أو أنصارهم.

وذلك لتكون هذه المخالفة في العقيدة مبرّراً لهم في تقويض الأوضاع السياسية القائمة ؛ ثم يحاولون بوسائل خبيثة ماكرة أن يضلّلوا كثيراً من الناس، تحت ستار المذهب الجديد الذي انتحلوه، والعقائد الباطلة التي وضعوها، مستغلين في الإقناع بها نقاط الضعف التي يصادفونها في هؤلاء السنّج. حتى إذا تأكدوا من تمكن هذه العقائد في قلوب أتباعهم، استخدموهم في أغراضهم السياسية كأداة طبّعة، ودفعوهم إلى ما يريدون دون كلفة أو عناء.

ومن الذين تأثروا قديماً في عقائدهم المنحرفة بالعوامل السياسية بعض طوائف الشيعة؛ الذين شايعوا علياً رضي الله عنه، وبالغوا بمشايعته، حتى اعتقد بعض غلاتهم عقائد مكفّرة،

كاعتقادهم أن الوحي كان مرسلًا من عند الله إلى علي بن أبي طالب، فغلط جبريل فنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من هراء وباطل!!

وكاعتقاد بعض غلاتهم بفكرة حلول الإِلَـه بعلي، أو بـإمـام من أثمتهم، نحـو فكـرة النصارى في اعتقادهم مِثْلَ ذلك في عيسى عليه السلام. وأمثال ذلك من عقـائد بـاطلة، حمانـا الله والمسلمين منها ومن كل باطل.

#### (٣)

## السبب الثالث: ضعف الإرادة

إذا تأملنا في المجموعات الإنسانية في مختلف أدوار التاريخ، رأينا أن نسبة عظمى منهم تضعف إراداتها وتستخذي أمام إرادة ذوي السلطة السياسية أو الاجتماعية أو الروحية، أو أمام صاحب شخصية قوية لها تأثير على نفوس الآخرين.

وعند ذلك تتعطل ملكاتهم الفكرية والإرادية، فيكونون إمّعةً وأتباعاً لمن استطاع أن يُنْفِذَ تأثيره إليهم، وحينت تتلاعب بعقائدهم ومفاهيمهم وسلوكهم أهواء وشهوات هؤلاء القادة الذين بسطوا نفوذهم أو تأثيرهم عليهم؛ إذ يستغلون فيهم صفة الانقياد التام والطاعة العمياء لهم لبث الأفكار والعقائد التي يستطيعون بها تمكين نفوذهم عليهم؛ وتسخيرهم لتحقيق ما تشتهي نفوسهم الأثمة المجرمة الظالمة من سلطان أو مال؛ أو مشتهيات أخرى.

وبهذا السبب نلاحظ الجمهور الكبير من الأتباع الذين تعطلت إراداتهم الشخصية يعتقدون ما يمليه عليهم سادتهم وقادتهم المتبعون؛ دون أن يُعمِلوا أفكارهم ببحث حرَّ، أو مناقشةٍ منطقيةٍ سديدةٍ، سواءً كان ذلك حقاً أو باطلاً، خيراً أو شراً. وسوف لن يغنيهم من الحق شيئاً يوم القيامة أن يقولوا: «ربنا إنَّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُّونا السبيلا».

وفي اعتقادنا أنه قد كان لهذا السبب دور كبير في تاريخ كثير من العقائد الباطلة التي انتشرت في مختلف الأمم والشعوب؛ ومن أمثلة ذلك الواردة في القرآن الكريم قوم فرعون أمام ربوبية حكمه وسلطانه. قال الله تعالى في شأنهم في سورة (الزخرف ٤٣):

﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْقُومًا فَسِقِينَ ١٩٠٠ .

# الفضل المشانى

# نساذج منَ الفِرقِ الضَّالة في عَقائدها وعوامل تكوينها

#### مقدمة:

ربما تجتمع مجموعة من الأسباب والعوامل الفكرية والنفسية والإرادية؛ فيكون لها أثر كبير في انتشار ضلالة من الضلالات الاعتقادية في طائفة كبيرة من الناس.

ولقد اجتمعت فعلاً مجموعة من هذه الأسباب والعوامل، فتكوّنت منها فوق كثيرة ذات عقائد باطلة.

ونعرض فيها يلي نماذج من هذه الفرق، مع الإشارة إلى بعض الأسباب والعوامل التي دفعت إلى تكوينها.

#### (1)

## الباطنية

في ظل ظروف سياسية خاصة نشأت فيها خلافات محلية على الحكم في التاريخ الإسلامي؛ تألّفت جمعيات سرية من عناصر فارسية ويهودية ووثنية ونصرانية حاقدة؛ تظاهرت بالإسلام والتحمس له، ثم عملت على تخطيط مؤامرات خبيثة لتغزو عقائد المسلمين في الصميم، ولتهدم كيان الدولة الإسلامية، مستغِلَّة الخلافات السياسية على شخص خليفة المسلمين، أو مرتدية مسوح الحزن الكاذب على مقتل مظلوم طاهر من ذرية آل البيت.

وكان في طليعة هذه المؤامرات في التاريخ الإسلامي مؤامرة (الباطنية) الكبرى؛ ثم تتابعت بعدها مؤامرات كثيرة في عصور التاريخ الإسلامي، وما تزال حتى الآن مخططات أعداء الإسلام تحيك الدسائس والمكايد، وتحفر الخنادق في طريق العقائد الإسلامية.

قال المؤرِّخ الديلمي \_ متحدثاً عن المؤامرة الباطنية على العقائد الإسلامية \_ في كتابه «قواعد عقائد آل محمد الباطنية»:

(واتفق أهل المقالات أن أول من أسس هذا المذهب المشؤوم \_ يعني مذهب الباطنية \_ قوم من أولاد المجوس وبقايا الخرّمية \_ «وهم طائفة إباحية من المجوس» \_ والفلاسفة واليهود. فجمعهم ناد واشتوروا وقالوا: إن محمداً غلب علينا وأبطل ديننا، واتفق له أعوان نصروا مذهبه، ولا مطمع لنا في نزع ما في أيديهم من المملكة بالسيف والمحاربة، لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم، وطبقوا البر والبحر. وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة، لما فيهم من العلماء والفضلاء، والمتكلمين المحققين، وكثرة كتبهم وتصانيفهم. واتفقوا على وضع حيلة يتوصّلون بها إلى إفساد دينهم، من حيث لا يشعرون، وبنوا أمورهم على التلبيس والتدليس، وزادوا في مسالكها على مسلك اللعين إبليس). انتهى.

لقد وضع مؤسسو الباطنية \_ من أعداء الحق والفضيلة، أعداء الإسلام \_ بحقد بالغ ومكر شديد، خطة شيطانية لطعن عقائد الإسلام في الصميم، وبنوا أسس دعوتهم على الكفر والزندقة، والإباحية المطلقة، واستخدموا لنشر ضلالاتهم حيلًا خبيثة، متسترة البدايات، مجرمة النهايات.

ثم انقسموا إلى فرق، وغدا لكل فرقة منهم صورة خاصة من الكفر والضلال، تُغوي بها طائفة من العامة الجهلاء أو الأغبياء، وتستخدم أفراداً معدودين من ذوي النفوس الخبيثة الطامعة؛ وبتطاول العهد أصبح لهم طوائف، كل منها ذو طابع متميز خاص. ويسيرون في نشر ضلالاتهم المقنّعة باحثين عن نقاط الضعف في الأفراد والجماعات، حتى يلقوا حبائلهم عليها، ويتمكنوا من اقتناص فريستهم.

وقد تستروا بفكرة خطِرة ضالَّة خبيشة، وهي أن النصوص الشرعية \_ من قرآن وسنة نبوية \_ لها ظاهر وباطن، فالظاهر: ما يُفهم من النص العربي، والباطن: ما يفهمونه بوساوسهم وأوهامهم الخبيثة، دون قاعدة يُرجع إليها في فهم هذا الباطن، إلاّ محض التخريفات التي يريدون بها أن يحوِّلوا النص إلى ضلالاتهم وألوان كفرهم التي ركزوا قواعدها!! ثم يقولون \_ للتضليل \_: إن الظاهر بمنزلة القشور، والباطن بمنزلة اللّب المطلوب!!

وغايتهم التي يعملون لها هي سلخ المسلمين من جميع عقائدهم، وأركان دينهم، لأنه إذا وجب أن يكون لكل ظاهر باطن، وأن يكون هذا الباطن بمنزلة اللب، كان المرء بعد وقوفه عليه مستغنياً عن الظاهر.

إنهم لما عجزوا عن أن يتلاعبوا في تحريف ألفاظ القرآن الكريم، لجاوا إلى خطة التلاعب في تأويل ألفاظ القرآن إلى تأويلات باطنية وفق أهوائهم وضلالاتهم؛ وليس لهذه التأويلات الباطنية أية قاعدة مقبولة في العقل.

فهم يؤولـون كل مـا ورد من الـظواهـر في التكـاليف، وفي أمـور الآخـرة، وفي الأمـور الإخـرة، وفي الأمـور الإلمية، ويقولون: إنها أمثلة ورموز إلى بواطن.

ومن غـريب تأويـلاتهم التي اطلعنا عليهـا عند من يؤلّمـون ــ من فرقهم ــ سيـدنا عليـاً رضي الله عنه: تأويلهم ما نُسب إلى الرسول ﷺ: (نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر).

قالوا: هذا يدل على نبوة محمد على والوهية على ، لأن محمداً حكم بالظاهر فلم يقاتل المنافقين، وأما على فقد حكم بالباطن فقاتل المنافقين!! على أن هذا القول لم أجده فيها لدي من كتب الحديث.

ومثل هذا التأويل ــ الذي لا يقبله العقل بحال ــ تأويـلات أخرى كثـيرة كلّها طـامّات وكفريّات؛ غايتهم منها التلاعب بمعاني القرآن الكريم والسنة المطهـرة، وأركان الإسـلام، فهم يخبطون فيها خبط شيطان رجيم.

## ومن تأويلاتهم الباطلة ما يلي:

(أ) فمعنى الجنابة مثلاً: سرعة إفشاء السر إلى المستجيب، قبل أن يصل إلى الرتبة التي يستحق بها ذلك!

ومعنى الغسل من الجنابة: تجديد العهد على من فعل ذلك!

- (ب) ومعنى الزنى: هو إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد!
- (ج) والكعبة: هي النبي، والباب هـوعلي. والصف هو النبي أيضاً، والمروة عـلي أيضاً، والمروة عـلي أيضاً، والتلبية إجابة الداعي!
  - (د) والطواف بالبيت سبعاً: هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة!!
    - (ه) والصلوات الخمس: رموز للأصول الأربعة وللإمام!!

فالفجر: رمز للسابق، والظهر: رمـز للتالي، والعصر: رمـز للأسـاس، والمغرب: رمـز للناطق، والعشاء: رمز للإمام!!

وهكذا مما لا ضابط له.

وكل فرقة من فرق الباطنية لها تأويلات تخالف تأويلات الفرق الأخرى، ولها مجموعة من المعتقدات تخالف الأخرى، ظهرت بَعْدَ التطبيق العملي للفكرة الأولى التي تمّ عليها الاتفاق.

وقد اتفقوا على استخدام تسع حيل في نشر ضلالاتهم، وجلب أتباع لهم، يتدرّجون فيها حسب مقتضى الأحوال التي تصادفهم، في مسيرتهم الظالمة المجرمة لطعن الإسلام، وتشويه عقائده في نفوس السذّج من المسلمين، واستدراج العوام إلى مذاهبهم المنحرفة، التي تبيح لهم كل محرّم في العقل وفي الشرع. وفيها يلي بيان لهذه الحيل التسع:

## حيل الباطنية التي يستخدمونها في نشر ضلالاتهم:

١ حيلة التفرس: وتتلخص هذه الحيلة بالتفرس في حال الشخص المراد استدراجه إلى الشرّ والفتنة؛ حتى إذا غلب على ظن الداعي الباطني أهليت الأن يستجيب للدعوة بوسيلة ما، بدأ محاولته معه.

لأن قادة الباطنية لا يأذنون لداعيهم بـ دعوة أحـد ما لم يتفرّس فيه إمكـان استجابتـه؛ ويقولون لـه في التعبير الرمزي عن ذلك: احذر أن تلقى البذر في الأرض السبخة.

ويشترطون في داعيهم أن يكون قويً الحدس، ذكي الخاطر، يستطيع بسرعة أن يغير الأشياء، ويردّ الظواهر إلى البواطن، وأن يكون مرناً في قبول رأي من يريد استدراجه، ثم السير به منحرفاً عن عقيدته للغاية التي يسوقه إليها.

كها يوجِّهون داعيهم ألا يدعو كلَّ أحد إلى مسلك واحد، بل عليه أن يدرس حالته النفسية، وميله في طبعه، فإن كان مائلًا إلى الدنيا شجعه على الانغماس فيها، والأخذ علاذها، وبين له أن ذلك هو العقل وما سواه بلاهة وحمق، وإن كان مائلًا إلى التقوى والعبادة شجعه على ذلك ثم نقله بالتدريج إلى ترك العبادة والتقوى، ملبِّساً عليه أن ذلك من العبادة والتقوى، وهكذا.

ولهم في هذا الباب فنون غريبة ووسائل عجيبة.

٢ ـ حيلة التأنيس: وتتلخص هذه الحيلة بأنها لون من ألوان النفاق القولي أو العملي يناسب حال المدعو، حتى يأنس لمصاحبة الداعي، فيسهل استدراجه وقنصه ليكون عضواً من أعضاء المؤامرة.

٣ - حيلة التشكيك: وتتلخص هذه الحيلة بإلقاء أسئلة عويصة على عوام المسلمين الذين يجهلون حجج عقائدهم الصحيحة. وغرض الباطنية من هذه الحيلة إحراج المسؤول بجهله الإجابة الصحيحة؛ ثم إلقاء الشكوك في قلبه عها يعتقد.

٤ حيلة التعليق: وبعد استخدام حيلة التشكيك السابقة، لا غرو أن تستشرف نفس الشاك لمعرفة الحقيقة، فيسأل الداعي الباطني عنها، وعند ذلك يستخدم معه حيلة التعليق، وذلك بأن لا يعطيه الجواب على سؤاله بل يتركه معلّقاً مشغول القلب بطلب معرفته! وكلّما سأله كَشْف غوامِضِه لإراحة قلبه من الشك، قال له: لا تعجل، فإن الدين أجلّ من أن يعبث به، أو أن يوضع في غير موضعه ويكشف لغير أهله، هيهات هيهات! وأخذ يهوّل عليه، وربما استشهد ببعض النصوص الشرعية وفق الطريقة الباطنية.

فإذا ألحَّ عليه بطلب معرفة السر، ورأى الداعي الباطني شوقه الزائد إلى ذلك، وعـده في وقت معين، وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قبله، وعظَّم له أمر هذا السرَّ المكتوم.

حتى إذا وافى الميعاد قال له: إن هذه الأسرار مكتومة، لا تودع إلا في سرِّ مُحصّن، فحصّن حرزك، وأحكم مداخله حتى أودعه فيه.

فيقول المستجيب: وما طريقه؟

فيقول الداعي الباطني: أن آخذ عهد الله وميثاقه على كتمان هذا السر ومراعاته عن التضييع؛ فإنه الدرُّ الثمين، والعِلْق النفيس.

وإنَّ أدنى درجات الراغب في معرفة هذا السرِّ صيانته من التضييع؛ وما أودع الله هذه الأسرار أنبياءه إلاَّ بعد أخذه عهدهم وميثاقهم.

فإذا وافق المستجيب على تقديم العهد المطلوب؛ استخدم الداعي الباطني معه حيلة الربط.

و \_ حيلة الربط: وتتلخص هذه الحيلة بأن يربط الداعي الباطني المستجيب؛ وذلك بأن يأخذ عليه العهود والمواثيق المؤكدة بمختلف الأيمان المغلظة التي يعتقد بها \_ ومنها أيمان الطلاق والعتق والنذور، والحلف بالتخلي عن جميع الأموال، وأمثال ذلك \_ أن لا يفشي سراً عما يسمعه، إلا في حدود ما يُؤذَن له به، وذلك مها اشتدت عليه المآزق، وأن يطيع الإمام.

ويغلُّف الـداعي الباطني إمـامَ الباطنيـة المجهول بهـالة كبيـرة من التقـديس والتعـظيم؛ والأمور الغيبية التي تؤثر على أوهام الضعفاء.

٣ حيلة التدليس: وتتلخص هذه الحيلة \_ بعد تأكيد العهد على المستجيب \_ بأن يقوم الداعي الباطني ببث الأسرار إليه على سبيل التدرج شيئاً فشيئاً، وعدم إلقائها إليه دفعة واحدة.

(أ) فيقول له أولاً: إن الباطل ظاهر جلي، أما الحق فدقيق خفي، بحيث لوسمعه الأكثرون لأنكروه ونفروا منه، وإن طلاب الحق والقائلين به من بين طلاب الجهل أفراد وآحاد!!

وغرض الداعي الباطني من هذا التمهيدُ لإلقاء مبادىء الباطنية المنحرفة إلى المستجيب.

(ب) ثم يبث إليه أن أصل الجهل تحكيم العقل في فهم النصوص، وعدم التسليم

للأئمة الذين هم أصفياء الله وأوتاد أرضه وخلفاء رسوله من بعده؛ حسب ادِّعاء الباطنية الباطل!!

(ج) ثم يقول الداعي للمستجيب: «إني مُفش إليك سرّاً وعليك حفظه»، فإذا قال له: «نعم»، قال: «إن فلاناً وفلاناً ملتزمون مذهبنا ولكنهم يسرّونه ولا يظهرونه»؛ ويذكر له عدداً من الأفاضل الذين يعتقد المستجيب فيهم الذكاء والفطنة.

(د) ثم يمني الداعي الباطني المستجيب بقرب ظهور شوكة الطائفة، وانتشار أمرها، وسعة ذات يدها، ووصول كل واحد من أتباعها إلى مسراده، حتى تجتمع له سعادة الدنيا والأخرة.

والغرض الأعظم من هذه الحيلة إشعار المستجيب بجهالة الدين؛ وتوجيهه للتعلق بالإمام المستور، ويستميلونه بأنه من العترة المطهرة آل بيت الرسول.

٧ - حيلة التأسيس أو التلبيس: وتتلخص هذه الحيلة بمحاولة الداعي الباطني مع المستجيب حتى يقنعه بأن الشريعة لها ظاهر وباطن؛ وظاهرها بمثابة القشر الذي لا يلتفت إليه السواصلون، وأما الباطن فهو اللبّ المقصود، ولا يعرف هذا الباطن إلا عن طريق أثمتهم المصطَفَين!!

٨-حيلة الخلع والسلخ من الدين: وتتلخص هذه الحيلة بأن يجتهد الباطني مع المستجيب \_ مستنداً إلى مضمون الحيلة الأولى \_ حتى يقنعه بأن فائدة ظاهر الشريعة فهم ما أودع فيه من علم الباطن؛ وليس المراد العمل به، فمتى عرف الإنسان باطنها وسرّها المكنون سقط عنه العمل بالظاهر.

وبذلك يُسْقِطون عنه جميع التكاليف والأحكام الإسلامية، ويبيحون له جميع المحرمات التي تشتهيها الأنفس!!

٩ ــ فإذا بلغ المستجيب إلى هذه المنزلة انتقـل الداعي البـاطني به إلى آخـر المنازل؛ وهي: منزلة الانسلاخ من الدين كله، وإيصاله إلى إنكار الشريعة كلها، والانغماس بالإباحية المطلقة التي لا يقيدها قيد، ولا يحـدُّ، ولا يردع المنغمس فيها رادع(١)!!

<sup>(</sup>١) ارجع إلى كتاب وفضائح الباطنية، للإمام أبي حامد الغزالي، وكتاب وقواعد عقائد آل محمد الباطنية، للمؤرخ الديلمي.

## البهائية

وفي ظل مجموعة من أسباب الضلال في الأرض، نشأت فرقة البهائية الضالة عن منهج العقيدة الحقة، وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، ونعتقد أنه كان للعوامل السياسية الاستعمارية أثر في تغذيتها مادياً ومعنوياً.

وقد كان من مظاهر ضلال هذه الفرقة تلفيق دين جديد بعقيدته وشريعته، تحت قناع الإصلاح الديني والاجتماعي المزيَّف، وباسم التآخي العام بين الناس على اختلاف أديانهم وقومياتهم ومذاهبهم.

- ومن العقائد والتعاليم التي وضعها مؤسسو هذه الفرقة الضالة ما يلى:
- ( أ ) عـلى بن أبـي طالب هـو محمـد النبـي، وهــو المـرآة التي يتجــلى فيهــا الله، وفيهــا يستطيــع كل إنسان أن يراه!!
- (ب) للعدد (١٩) سرّ وتقديس في تعاليمهم، ولذلك قسموا السنة إلى (١٩) شهراً، والشهر إلى (١٩) يـومـاً، وجعلوا المجلس الأعـلى الـذي يـدبّــر شؤون جماعتهم مؤلفــاً من (١٩) عضواً!!
- (ج) تـدفع الزكـاة عندهم لمجلس الجمـاعة وقـدرهـا الخمس، ولكن لا يُكـرَه معتنق دينهم على دفعها!!
- (د) ومن تعاليمهم: إلغاء جميع العقوبات إلا دفع الدِّية، وإسقاط الجهاد في سبيل الله، والزواج إجباري بعد سن الحادية عشرة، ويجب صوم (١٩) يـوماً في كـل سنة من شروق الشمس إلى غروبها على كـل من بلغ إحدى عشرة سنة ولم يتجاوز الثانية والأربعين، ويجوز رؤية النساء سافرات والتحدث إليهن من غير حرج، والحج عندهم زيارة البيت الـذي ولد فيه مؤسس هذه الديانة الملفَّقة!!

إلى غير ذلك من أخلاط وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان.

ولهذه الدعوة البهائية صلة في مفاهيمها بالإباحية من جهة، وبطرح الفوارق الدينية بين المسلمين وغيرهم من يهود ونصارى من جهة ثانية!! ونعتقد أن هذه الدعوة تحمل نوعاً من التبشير المقنع ضد الإسلام، ولا غرو أن يجد البهائيون في الفكرة الباطنية الأنفة الذكر متسعاً لما يريدون من ضلالات لطعن الإسلام.

## تاريخ البهائية(١):

١ ـ بدأت فكرة هذه الفرقة الضالة في مدينة شيراز من مدن إيران؛ في سنة ١٢٦٠هـ على يد رجل فارسي اسمه: (علي محمد الشيرازي)، حين أعلن أنه بـاب العلم بـالحقيقة الإلمية، وسمّى نفسه (الباب)، واجتمع حوله أتباع من ضعاف العقول وأصحاب الشهوات.

ولما أعلن هذا المُضِلُّ مقالته في الناس، قامت فتنة دعت الحاكم إلى أن يسجن أتباعه.

ثم هاجر من شيراز إلى أصفهان فحماه حاكمها، ولما توفي هذا الحاكم تلقّى خَلَفُه أمراً بالقبض على (الباب)، وحبسه في قلعة «ماكو» بأذربيجان.

وفي سنة ١٢٦٦هـ \_ أي بعد ست سنوات من بدء ضلالته \_ قتـل رمياً بـالرصـاص في تبريز. وكان عمن استجاب (للبابية) شخص فارسي آخر عرف (بالبهاء).

٢ ـ لما قُتل الباب خَلَفَه (البهاء) وهو: حسين علي نوري بن عباس بن بُزُرك الميرذا، المعروف باسم: (البهاء) أو (بهاء الله)؛ وإلى هذا الشخص تنسب فرقة (البهائية). ولم يلبث بعد تسلَّمه رئاسة الدعوة لهذه الضلالة، حتى اتُهم بالاشتراك في مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه وملك إيران، انتقاماً (للباب)، فاعتُقل وأُبعِد، فنزل بغداد وأقام بها و١٢٨ سنة، قضى بعضها في أطراف السليمانية يبشر بضلالته، وضع منه علماء العراق فأخرجته حكومة بغداد، فقصد الاستانة وقاومه شيوخها، فنفي إلى وأدرنة، حيث أقام نحو خس سنين، ثم أُرسل بعدها إلى سجن وعكة، بفلسطين عام ١٨٦٨م، ثم أُفرج عنه فانتقل إلى والبهجة، من قرى عكة، والتف حوله مريدوه، وتوفي بها (سنة ١٣٠٩ه) ودفن في وحيفا،

٣ ـ ثم خلفه من بعده ابنه عباس عبد البهاء، وقد رافق هذا أباه منذ بدء ضلالته، وتنقّل معه، وهو آخر من قام بأمر البهائية وتنظيم جماعتها. ونشط هذا الشيطان الابن في نشر ضلالة هذه الفرقة، وكان متوقّد الذكاء، وقد زار «أوروبة» في سنة ١٣٣٠هم، وزار «أميركا» في سنة ١٣٣١هم، وعاد إلى «فلسطين» فمات في «حيفا». وقد تبعه جماعات في «شيكاغو» بالولايات المتحدة، وبعض البلاد الأخرى.

ويوجد بهاثيون في سورية ولبنان والعالم العربي وإيران وأوروبة وأميركا؛ ولكن مركزها الرئيسي في حيفًا.

أخذاً من: الأعلام للزركلي، ودائرة المعارف الإسلامية، والموسوعة العربية، وغيرها. ويحسن صراجعة الكتب والرسائل الخاصة التي كُتبت عن البهائية.

#### القاديانية

وفي ظل مجموعة من العوامل النفسية والعوامل السياسية الاستعمارية نشأت فرقة القاديانية.

وقد كان من مظاهر ضلال هذه الفرقة العملُ على هدم بعض العقائد والشرائع الإسلامية؛ التي يخدم هدمها مصالح المستعمرين في البلاد الإسلامية.

- فمن المسائل التي عملوا على نشرها \_ مخالفين فيها العقائد والشرائع الإسلامية \_
   ما يلى:
- ١ ـ قولهم: إنّ عيسى عليه السلام هاجر إلى كشمير في الهند بعد أن بعث من موته الصوري، وذلك لينشر تعاليم الإنجيل في البلاد، وإنه تـوفي بعد أن بلـغ من العمر (١٢٠) سنة، وإنّ قبره لم يزل موجوداً هناك، وفق مزاعمهم الكاذبة!
- ٢ ــ ادّعاء مؤسس ضلالتهم (ميرزا غلام أحمد القادياني) أنه هــو (المهدي)، ثم ادعــاؤه أنه قد حلّ فيه عيسى ومحمد جميعاً، فهو نبـي مرسل ينزل عليه الوحي، ولكنه ليس نبياً مستقلاً بل هو نبـي متبع، كهارون بالنسبة إلى موسى!!

" \_ إسقاط الجهاد في سبيل الله، ووجوب طاعة السلطة الحاكمة مها كان نوعها، ولو كانت مغتصبة كافرة تحادً الله ورسوله! وذلك استبقاءً لنفوذ المستعمرين البريطانين، ورضاً بسلطانهم، وتخفيفاً من حدة المعارضة لهم، وذلك لأن هذه الفرقة قد كانت من المؤسسات التي اصطنعتها سرّاً السياسة البريطانية في جسم الشعوب الإسلامية؛ لتمكن سلطانها على البلاد الإسلامية التي اغتصبتها واستولت عليها باسم الاستعمار.

٤ ــ وقد رافق ذلك تحريف معاني آيات القرآن الكريم، وتأويلها تأويلات فاسدة خارجة عن أصول الشريعة الإسلامية ومفاهيمها الصحيحة.

ولقد كان لتأسيس فرقة القاديانية تحت ستار ديني هدفان رئيسيان:

الهدف الأول: تفريق وحدة المسلمين، وتوهين قوتهم، وهدم مبادئهم وعقائدهم.

الهدف الثاني: تمكين الدولة البريطانية من بسط نفوذها على البلاد الإسلامية التي اغتصبتها؛ وبخاصة بلاد الهند التي نشأت هذه الفرقة فيها.

## تاريخ القاديانية(١):

١ - اجتمع قواد الاستعمار البريطاني وزعماؤه في لندن ووضعوا خطة لهدم أركان العقيدة والشريعة الإسلامية ؛ ولتمزيق وحدة المسلمين، وتوهين قوتهم.

فكان من مظاهر هذه الخطة إنشاء فرق باطلة في صفوف المسلمين؛ تدعمها الحكومات البريطانية، وتغذيها بالرشوات والمساعدات المالية، وتحميها من غضبة المسلمين، وتمدها بكل الإمكانات، على أن تحمل هذه الفرق في الظاهر اسم الإسلام، وتعمل في الحقيقة على هدم أصوله وقواعده، وتقطيع أوصاله، وإبعاد المسلمين عن جوهره، وتخدم في كل مناسبة مصالح الاستعمار البريطاني بكل ما أوتيت من قوة وتنظيم!!

فأرسلت بريطانيا من أجل هذه الغاية بعثات خاصة إلى البلاد الإسلامية المستعمَرة من قبلها، للبحث عن الظروف الملائمة، والتفتيش عن المنحرفين الطامعين، ممن لديهم استعداد للقيام بهذه المهمة الخبيثة.

٢ فعثرت في الهند على رجل منحرف نفسياً وفكرياً، طامع بالمال طامح إلى زعامة دينية مزوَّرة، ضمن أسرة عميلة للاستعمار الإنكليزي، فاشترته وأطمعته، ووجهته للقيام بزعامة فرقة باسم الإسلام تشق عصا المسلمين، وتهدم أركان الإسلام ومبادئه.

فقام هذا الرجل بمهمته الخائنة لدينه وأمته وبلاده.

٣ \_ إنه (ميرزا غلام أحمد) القادياني، المولود في قرية «قاديان» إحدى قرى البنجاب في سنة (١٨٣٩م) في أسرة عميلة للاستعمار الإنكليـزي، فقد كـان أبوه واحـداً من الذين خـانوا المسلمين وتآمروا عليهم، وساعدوا الكفار الغاصبين، سعياً وراء المال الحرام، والجاه الخائن.

٤ ـ وسعى (غلام أحمد) يدعو إلى ضلالته، ويخدم الإنكليز خدمة العبد المطيع، ويتلقى المكافآت الكثيرة منهم على ما يقدّمه إليهم من خدمات. كما وجد القاديانيون \_ أتباع هذا المضِل \_ دعاً من قبل الحكومات الإنكليزية في مختلف المجالات؛ فكانت لهم امتيازات كثيرة في وظائف الدولة، وفي ميادين التجارة والصناعة والزراعة.

وألّف (غلام أحمد) كتباً ورسائـل ونشرات كثيـرة، ضمّـنها الحث الصـريـح على طـاعة الدولة البـريطانيـة الحاكمـة وعدم الخروج عليها. وممـا أفتى به: «أنـه لا يجوز لمسلم أن يـرفـع

<sup>(</sup>١) ارجع إلى كتاب (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) للدكتور محمد البهي؛ وإلى كتاب «القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام» للشيخ أبى الحسن الندوي.

السلاح في وجه الإنكليز لأن الجهاد قد رُفع؛ ولأن الإنكليز هم خلفاء الله في الأرض، فلا يجوز الخروج عليهم»!!

وعما جاء في رسائله: «لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنكليزية ونصرتها؛ وقد ألّفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر \_ الإنكليز \_ من الكتب والنشرات ما لوجمع بعضه إلى بعض لملأ خمسين خزانة!! وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وكابُل»(١).

وبالإضافة إلى المساعدات المادية التي كانت تقدِّمها له ولأتباعه الحكومة البريطانية؛ فقد حمته من غضبة المسلمين، ودفعت إليه أناساً من أجرائها لاتباعه ومناصرته، وإعلان الإيمان بمذهبه الجديد، إمعاناً منها في متابعة مكرها، وحرصاً منها على كيد الإسلام والمسلمين.

وما زال هذا المضلُّ خادماً للاستعمار البريطاني حتى توفي (سنة ١٩٠٨م).

٥ ـ ثم انشقت فرقة القاديانية فتفرع منها فرع يعرف باسم: (الأحمدية) أو باسم:
 (جماعة لاهور)؛ والفرق بين هذا الفرع وبين القاديانية الأصل أن الأحمدية تنفي نبوة ميرزا غلام أحمد مؤسس القاديانية، وتثبت أنه مصلح ديني فقط.

ويبلغ عدد الأحمدية نحو نصف مليون، منهم ستون ألفاً في الهند!!

• • •

<sup>(</sup>١) من كتاب وترياق القلوب، ص ١٥ ــ تأليف ميرزا غلام أحمد القادياني.

الباب النائي

# المكفرات

#### مقلدمة:

بعد أن مررنا خلالَ البحوث السابقة على أركان الإيمان، وعرفنا جملة طيبـة مما يتعلق بهـا من تفريعات وضوابط.

وليًا كان معنى الكفر نقيضاً لمعنى الإيمان تماماً، فلا بد لنا من إلمامة حول ما يسمى كفراً، كما لا بد لنا من نظرة فيها شيء من الإحصاء حول أصول المكفَّرات مع أمثلة تطبيقية لها.

#### (1)

#### تعريف الكفر

لقد عرفنا في مبحث «الإسلام والإيمان» أن الإيمان هو التصديق الإرادي بجميع ما جاء به رسول الله على وعلمنا به بطريق يقيني قاطع .

وبما أن الكفر نقيض الإيمان، فالكفر إذن هو رفض التصديق عن معرفة وإرادة ولو بشيء مما جاء به النبي ﷺ ووصل إلينا بطريق يقيني قاطع.

قال الرازي في التفسير الكبـير: «الكفر عـدم تصديق الـرسول بشيء ممـا عُلم بالضـرورة مجيئه بـه». قال هذا بعد مقدمة ذكر فيها أنه صعب على المتكلمين ذكر حدّ الكفر.

فالإيمان لا يتم إلا بالتصديق بجميع ما جاء به الرسول، لأن جميع أركأنه مع فروعها وحدة متماسكة تماسكاً تاماً، حتى إن الإخلال بجزء من أجزائها يفقِدُها كيانها، فلا بد من الإيمان بها كلِّها والاعتقاد بكل جزء من أجزائها. فمن أخل بواحد من أجزاء هذه الوحدة الاعتقادية فقد نزل عن أدنى مراتب الإيمان؛ ومن نزل عن أدنى مراتب الإيمان فقد كفر، لأنه لا وسط بين الإيمان والكفر عند من بلغته دعوة الإسلام، وكان من أهل التكليف.

# من كفر بشيء مما يجب الإيمان به نسمِّيه كافراً:

لذلك فإننا نسمى كافراً كلُّ مَنْ أنكر شيئاً مما عُلم من الدين علماً ضرورياً.

فالذين يعتقدون مثلاً بالوهية بعض البشر، أو يعتقدون بان الله ثالث ثـلاثة، نسميهم كفاراً قطعاً، لا نحابي في ذلك، لأنهم كفروا بأصل من أصول العقائـد الحقة؛ ولـذلك نسب الله سبحانه في القرآن الكريم الكفرَ إلى النصارى الذين يعتقدون مثل هذه المعتقدات.

قال الله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ لَقَدْ كَ فَرَ ٱلَّذِينَ فَالُو الْهِ اللهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ السَّرَهِ يلَ الْعَبُدُوا اللهَ وَرَبَّكُمْ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِظَائِلِمِينَ مِنْ أَنصَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِظَائِلِمِينَ مِنْ أَنصَ اللهُ اللهُ

كها خاطب الله اليهود بأنهم كفروا لأنهم آمنوا ببعض الكتاب ولم يؤمنوا ببعضه الآخر. قال الله تعالى خطاباً لليهود في سورة (البقرة ٢):

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضُ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَّمُ إِلَّا خِرْقُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابُ وَمَا اللهُ بِغَنفِلِ عَمَّا بَعْمَلُونَ ﴿ فَهَا لَهُ مِنْ فَا لَكُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بـل نسمي كافـراً: من اعتقد ــ مشلاً ــ بعدم فـرضيـة الصلوات الخمس في الإســلام، أو أنكر شيئاً من القرآن الكريم الثابت بالتواتر، أو اعتقد بإباحة الــزن أو القتل أو نحــو ذلك، لأن هذه ونظائرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإنكارها كفر لا محالة، ومنكرها كافر.

# من آمن بشيء فقد كفر بنقيضه:

وليًا كان الإيمان والكفر أمرين متناقضين لا يمكن الجمع بينهها؛ كان كل مؤمن بالحق كافراً بالباطل، وكان كل مؤمن بالباطل كافراً بالحق لا محالة. ولقد قرّر القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ لآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْنَيِّ فَمَن يَكُفُرْ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِٱلْمُوْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمُ اللهِ .

وقال الله عزّ وجلّ في سورة (العنكبوت ٢٩): ﴿ أَفِيَا لَبُنَطِل يُوْمِنُونَ وَبِنعَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# أصول المكفّرات

ولما كان الإيمان هو الصورة الحقة من صور الجانب الاعتقادي في الإنسان؛ الجامعة لأصول وفروع ما يجب الإيمان به، ولما كانت بعض المظاهر السلوكية من أقوال وأفعال هي الوسائل المعبرة عن الجانب الاعتقادي في صورته الصحيحة \_ صورة الإيمان الكامل \_ وهي الكاشفة له، والتي تسمح لنا بأن نعتبر الفرد في صف المؤمنين بحسب أحكامنا المظاهرة، إذا كانت صورة تعبر عن اعتقاد صحيح وإيمان راسخ، بجميع أصول موجبات الإيمان وفروعها.

لما كان الأمر كذلك صحّ لنا في المقابل أن نقول: إن الكفر هو الصورة المقابلة لصورة الإيمان في الجانب الاعتقادي في الإنسان؛ وصحّ لنا أيضاً أن نعتبر أن بعض المظاهر السلوكية من أقوال وأفعال هي الوسائل المعبَّرة عن الجانب الاعتقادي في صورت الباطلة وصورة الكفر؛ وهي الكاشفة له، والتي تسمح لنا بأن نعتبر الفرد في صف الكافرين وبحسب أحكامنا الظاهرة ومتى كانت صورة تعبر عن إخلال بجانب الاعتقاد الإيماني الصحيح؛ ولو في جزء من أجزائه.

ومن خلال هذا التحليل نستطيع أن نقول: إن المكفرات في الأصل أمور ومفردات اعتقادية، تكسر في قلب الإنسان قناة الإيمان الصحيح الذي هو وحدة تامة لا تقبل التجزئة مطلقاً؛ فمن اعتقد بها كلها صحّت عقيدته وكان من المؤمنين، ومن آمن ببعضها وكفر ببعضها عالماً مريداً عاد الجزء الذي كفر به فنقض الجزء الذي آمن به وكان من الكافرين.

ولكن لما كانت الأمور الاعتقادية أموراً قلبية، ونحن بالنظر إلى حدود إمكاناتنا البشرية لا نستطيع أن نستشفها إلا من خلال مظاهر السلوك الإنساني في الأقوال والأفعال؛ لزمنا أن نعتبر هذه المظاهر أمارات على المعتقدات القلبية، وأن نحكم من خلالها على بعض الناس بالكفر، لأنه ظهر منه قول أو فعل لا يظهر عادة إلا من كافر في عقيدته، ثم نترك لله الحكم على دخائلهم ونياتهم. وإن الإسلام قد جعل لنا بعض أقوال الإنسان وأفعاله أمارات تسمح لنا بأن نحكم على من ظهرت منه هذه الأمارات بالكفر، وأن نُجري عليه أحكام الكافرين. فالمكفّرات إذن معتقدات قلبية وأمارات ظاهرة من أقوال وأعمال تدل عليها.

ولذلك يصح لنا أن نقسم أصول المكفرات إلى ثلاثة أقسام:

الأصل الأول \_ وهو الأصل الأساسي \_ : المكفِّرات الاعتقادية.

الأصل الثاني \_ وهو من باب الأمارات \_ : المكفِّرات القولية . الأصل الثالث \_ وهو من باب الأمارات أيضاً \_ : المكفِّرات العملية .

ونتكلم على هذه الأصول الثلاثة بشيء من التفصيل.

# (أ) أما المكفِّرات الاعتقادية:

فهي كل عقيدة تخلُّ بركن من أركان الإيمان، أو تخالف أي معتقد من المعتقدات الإسلامية القاطعة الثابتة بيقين.

### وهي على أقسام:

فمنها أمور تتصل بالرّب الخالق عزّ وجل:

كإنكار الخالق سبحانه، أو إنكار صفات الكمال فيه، أو وصفه بما هو منزّه عنه سبحانه: كوصفه بأنه ثالث ثلاثة، أو أنه جسد من الأجساد أو يحل فيها، أو أنه غير قادر على الخلق، أو أنه غير محيط علماً بكل شيء، أو أنه غير عادل في أحكامه أو في قضائه وقدره، ونحو ذلك.

ويدخل في المنكرين للحقائق التي تتصل بهذه الأمور أصناف من الناس وفرق كثيرة، منهم: الملحدون، والزنادقة، والوثنيون، والمجوس، وأصحاب الملل التي تعدّدالله أو تجسّده، أو تنفي عنه كمال القدرة والعلم والعدل. أو تجعل مع الله شريكاً في ربوبيته أو في إلهيته، ونحو ذلك.

#### ومنها أمور تتصل بالنبوات:

كإنكار الأنبياء والرسل عليهم السلام، أو تكذيبهم فيها ينقلون عن الله تعالى، أو إنكار أي نبي منهم ممن ثبتت نبوته بدليل قاطع، أو إنكار عموم رسالة محمد رسالة عمد التي بعده.

ويدخل في المنكرين للحقائق الاعتقادية التي تتصل بأمر النبوات: البراهمة الذين ينكرون أصل النبوات، واليهود الذين ينكرون نبوة محمد، والنصارى الذين ينكرون نبوة محمد أو عموم رسالته للناس جيعاً، ونحو هؤلاء الطوائف.

ومنها أمور تتصل بالسمعيّات المتعلقة بالإخبار عن بعض أمور الغيب الثـابتــة بدليل قاطـع:

كإنكار الملائكة أو الجن، وكإنكار الكتب السماوية إجمالًا، أو إنكار القرآن ولو آية من آياته الكريمات، أو إنكار أنه كلام الله، وكإنكار يوم القيامة والدار الأخرة، والبعث والجنة، والنار والحساب، وما إلى ذلك مما ثبت بدليل قاطع.

ويدخل في المنكرين لبعض السمعيات الغيبية: بعض الفلاسفة، وكذلك المضلَّلون في هذا العصر بدسائس المستشرقين تحت ستار العلم الحديث.

ومنها أمور تتصل بالأحكام الشرعية الثابتة بدليل قاطع والمعلومة من الدين بالضرورة: كإنكار أركان الإسلام الخمسة كلها أو بعضها، فمن زعم أنها غير واجبة فهو كافر. وكإنكار تحريم المحرّمات المعلومة من الدين بالضرورة: كإنكار تحريم الزنى أو الربا، أو عقوق الوالدين، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو القتل بغير حق، فمن أنكر تحريم هذه الأشياء كلها أو بعضها فهو كافر. وكتحريم ما عُلم من الدين بالضرورة أن الله أباحه: كاعتقاد أن النكاح بصفته المشروعة في الإسلام حرام، وكاعتقاد حرمة أكل لحوم الحيوانات التي علم من الدين بالضرورة أن الله أباح تذكيتها وأكل لحومها كالأنعام؛ فمن اعتقد تحريم هذه المباحات غالفة لحكم الله فيها فهو كافر.

ويدخل في المنكرين لبعض الأمور التي تتصل بالأحكام الشرعية: الإباحيون وأصحاب الأهواء، والشهوانيون الذين يبرِّرون لأنفسهم فعل المحرمات وترك الواجبات بتحليل ما حرم الله أو إنكار ما فرض الله؛ وكذلك بعض أصحاب الفلسفات الخاصة الذين يعتقدون تحريم أشياء أباحها الله وأذن لعباده بها؛ كالذين يحرِّمون ذبح الحيوانات وأكل لحومها باسم الرأفة والرحمة.

ونستنتج بما تقدم: أن من اعتقد بأية عقيدة مكفرة \_ جزئيةً كانت أو كليةً \_ وهو يعلم أنها تكفّر في حكم الإسلام فقد كفر، وصحّ لنا \_ متى علمنا فيه ذلك \_ أن نقول: إنه كافر، ووجب أن نجري عليه أحكام الإسلام في الكافرين، وإن ظهرت فيه هذه العقيدة المكفّرة بعد إعلان الإسلام كان من المرتدين، وأجريت عليه أحكام أهل الردة المذكورة في كتب الفقه.

## (ب) وأما المكفرات القولية:

فهي كل قول فيه اعتراف بعقيدة مكفرة، أو فيه جحود لعقيدة من عقائد الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، أو فيه استهزاء بالدين في عقائده أو أحكامه، ومن ذلك: السباب للخالق سبحانه. أو السباب للرسل، أو لأي واحد منهم. أو للكتب السماوية، أو لواحد منها. أو للدين الرباني الحق، ونحو ذلك. ومن تلك الاعتراض على عدل الله في قضائه وقدره واتهامه بالجور سبحانه.

فمن قال قولاً من ذلك وهو في حالة يؤاخذُ بها على أقواله فقد كفر، فإن كان كافراً أصليّاً فقد دل على نفسه بذلك، وإن كان من قبل مسلماً أصبح بذلك مرتداً تجري عليه أحكام المرتدين.

أما الذي لا يؤاخذُ على أقواله \_ كغائب العقل والمكره \_ فلا يكفر بذلك، ولا نحكم نحن عليه بالكفر لقيام العذر الظاهر فيه، ويشهد لهذا قول الله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ إِلَا بِمَنِ وَلَكِن مَن مُصَرِّحَ بِالْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مُ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُ مُعَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظَيمٌ اللَّهِ عَظَيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَ

وقال النبي 瓣: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهـوا عليه»(١)، وفي روايـة: «وُضِع عن...».

ومعلوم أن شرط التكليف والمؤاخذة على الأقوال والأفعال العقل والبلوغ.

## (ج) وأما المكفرات العمليّة:

فهي كل عمل يعتبر أمارة ظاهرة على عقيدة مكفّرة: كتمزيق المصحف مع قرينة الإهانة، أو إلقائه في القاذورات، وكالسجود لصنم مع قرينة الاحترام، وكتعليق الصليب على الصدر، ووضع كل ما هو من شارات الكفر الخاصة مع قرينة التعظيم والاستحباب، ما لم يكن ذلك عن إكراه، أو لمصلحة سياسيّة للدولة المسلمة اقتضتها طبيعة عمل الشخص، كأن يكون عيناً للمسلمين في بلاد الكفر ويريد بذلك إخفاء وضعه، أو نحو ذلك.

فمن أتى فعلًا مكفِّراً وقامت القرائن على أنه غير معذور في ذلك؛ وتبيَّنا أنه غير جاهل بأن هذا العمل من المكفرات، حكمنا عليه بالكفر، وأجرينا عليه أحكام الكافرين الأصليين، إن لم يسبق له إعلان الإسلام، وأحكام المرتدين إن سبق أن أعلن الإسلام أو كان من أسرة مسلمة.

#### (٣)

#### أصناف الكفار

وإذا لاحظنا الأسباب الداعية إلى ضلالات الكفر، ظهر لنا أن الكفار بالنظر إلى حالتهم النفسية على أصناف أربعة:

الصنف الأول ـ الكافرون الضالون: وهم النين ينكرون الله بالسنتهم لأنهم لا يعلمون وجوده في قلوبهم، ولا يعرفون ما يذكر لهم من التوحيد وأصول الدين.

وقد أشار القرآن إلى هذا الصنف، وسماهم الضالين في قوله تعالى في فاتحة الكتاب «ولا الضالين». وأشار إليهم أيضاً بوصف العمى في قوله تعالى في سورة (الرعد ١٣):

﴿أَفَمَن يَعْلَرُأَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا لِنَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَاتِ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان، وذكر السيوطي أنه وصحيح، ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ: ﴿وُضع،

الصنف الثاني \_ الكافرون الجاحدون: وهم الذين ينكرون الله بالسنتهم مع أنهم يعلمون وجوده في قلوبهم؛ ككفر بعض كفار قريش مثل أمية بن أبي الصلت، وككفر بعض اليهود الذين عرفوا أن النبى محمداً رسول الله.

وقد نزل في هذا الصنف قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَ اللّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا خَاءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّافَلَمْ نَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللّٰهِ ﴾ .

الصنف الثالث ـ الكافرون المعاندون: وهم الذين يعرفون الله في قلوبهم ويعترفون به بالسنتهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك فهم يعاندون في الإيمان برسله، واتباع شريعته، ويستكبرون عن عبادته، لأسباب كثيرة: منها الحسد والبغي، ومنها الكبر، ومنها الطمع والرغبة باتباع الشهوات، ونحو ذلك. وأدنى هذه الأسباب الجبن عن المجاهرة بالحق، كحال أبى طالب حيث يقول:

ولقد علمتُ بأن دينَ محمدٍ من خيرِ أديانِ البريةِ دينا ليولا الملامةُ أو حدارُ مسبَّةٍ ليوجدتُني سَمْحاً بذاكَ مُبينا

الصنف الرابع ــ الكافرون المتافقون: وهم الذين يتظاهرون بإعلان الإيمان والإسلام بألسنتهم، وقلوبهم منكرة غير معترفة.

وقد ذكر القرآن هذا الصنف في مناسبات كثيرة، وشرح حالهم وأوضح صفاتهم، وذكر شدة خطرهم على الإسلام والمسلمين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار.

على أنه لا يخلو هؤلاء المنافقون من أن يكون أحدهم ضالاً في نفسه، أو جاحداً أو معانداً. وكونهم في الدرك الأسفل من النار ليس من أجل نزول دركتهم في الكفر، بل من أجل أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، ويمكرون بالمسلمين وهم ضمن صفوفهم.

(٤)

#### الكفر دركات

ولقد بينا في مبحث (الإيمان والإسلام) أن الإيمان درجات، فهو يزيـد نمواً وكبـراً حتى يصل إلى مرتبة الشهود، وذلك بكثرة الأعمال الصالحة والمراقبة لله تعالى.

ونقول هنا: إن الكفر \_ الذي هو مقابل الإيمان \_ هو أيضاً دركات، فهو يـزيد تَسفُّـلاً بمقدار زيادة الجحود والإنكار والمعاندة، وكثرة الطغيان وعمل الشر. فبعض الكفر أخطر من بعض وأشد ضراً وشراً، فالجاهل المنكر أهون شراً من العالم المعاند، وصاحب الدين المشرك

أخف خطراً من الزنديق الذي ليس له دين يخفّف من غلواء شرّه؛ والمجاهر بكفره الذي نراقبه فنحذره أقل أذى من المتستر المنافق، ولذلك كان المنافق في أسفل الدركات، وكانت عقوبته في الدرك الأسفل من النار!!

فالكفر إذن دركات، وهو يزيد انحطاطاً وتَسَفُّلاً بمقدار زيادة الجحود والمعاندة، والطغيان وعمل الشر، والتلون والاحتيال، قال تعالى مبيًّناً قابلية الكفر للزيادة في سورة (آل عمران ٣):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْفَيَالُونَ ﴾.

هذا على أن الكفر بالنسبة إلى عِدَاءِ الإسلام وكراهيتِهِ وابتغاءِ الخلاص منه كلَّ مستوياته ملة واحدة، فكل الكافرين يلتقون على حرب الإسلام والمسلمين وإن اختلفوا فيها بينهم في الطرائق والوسائل والمصالح.

#### (0)

# الكفّار مخلّدون في العذاب

ولقد قرر القرآن أن الكفّار غير المعذورين بكفرهم هم من أهل النار في الدار الآخرة؛ وأنهم مخلدون في العذاب، وأن الله لا يغفر لهم كفرهم وإشراكهم به، بخلاف غيرهم من عصاة المؤمنين، فقد تشملهم رحمة الله بالعفو والمغفرة كرماً منه وفضلاً إذا شاء الله ذلك، كها سبق في مباحث الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُ بَعِيدًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ ﴾ .

والشرك هو الدركة الأولى من دركات الكفر، لذلك يغفر الله ما دونه لمن يشاء، ولا يغفر الشمرك ولا ما هو أشد منه من سائر دَركات الكفر، وهذا يُفْهم باللّزوم العقلي، باعتبار أنّ غير المذكور أوْلى بالحكم من المذكور، وينطلق الذهن حتى أسفل دركات الكفر، وهو إنكار ربوبيّة الله وإلهيّته، وهو مذهب الملاحدة المادّيين، كالشيوعيين والدهريّين، والذي يجحدون كلَّ شيءٍ وراء المادّة.

وقال تعالى في سورة (آل عمران ٣):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ ۗ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّةَ أَوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيَمُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ ﴾ .

# الابمان القضاء والقدَر الإيمان القضاء والقدَر

الفصل الأول: في تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بهما.

الفصل الشاني: فيها يتعلق به القضاء والقدر وواقع حال الإنسان

أمام سلطانه.

الفصل الثالث: في توجيه طائفة من النصوص توجيهاً يتفق

مع عقيدتنا في القضاء والقدر .

الفصل الرابع: ١ ـ ما تجري به المقادير الربانية مما ظاهره شر

هو في حقيقة أمره خير.

٢ \_ مسؤولية الإنسان عن أعماله الإرادية.

٣ - التوكل والاعتماد على الله.

٤ ـ أثر الإيمان بالقضاء والقدر.

# الفضل للأوك

# تعريف القضكاء والقكدر ووجوبا لايمان بهما

(1)

#### القضاء والقدر في اللغة

(أ) القضاء بالمد: مصدر قضى، وهو في معناه اللغوي الجامع: إتمـام الشيء وإمضاؤه وإنهاؤه قولاً كان أو فعلاً، أو إرادة أو غيرها.

فمثال القضاء في القول، قول الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا إِيَّاهُ ١٠٠٠

أي أتم وأمضى سبحانه نهيه عن عبادة غيره.

ومثال القضاء في الفعل، قول الله تعالى في سورة (فصلت ٤١):

﴿ فَقَضَالُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ ﴾ .

أي فأتم الله خلقهن في يومين، وأمضاه وأنهاه.

ومثال القضاء في الإرادة، قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١

أي إذا تمت إرادته تعالى في تكوين أمر فإنما يأمره بكن أمر تخليق؛ فيكون ذلك المراد.

(ب) القَدَر \_ بفتح الدال، وتُسكَّن \_: هو تبيين كمية الشيء، وهو مصدر قدر يقدُرُ بضم الدال ويقدِر بكسرها.

أما قدر على الشيء بمعنى ملك قوة التصرف بما يريد منه فمصدره قُدرة وقَدارة وقُدورة.

#### القضاء والقدر في مدلولها الشرعي:

ذكر الباحثون في العقائد عدة أقوال في تفسير معنى القضاء والقدر الواردين بلسان الشرع، وننتقى منها قولين فقط هما أجلاها وأكثرها توافقاً مع ظواهر الكتاب والسنة.

القول الأول - منقول في معناه عن الإمام أبي الحسن الأشعري «من علماء العقيدة الإسلامية» وجمهور أهل السنة:

(أ) القضاء: إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما تـوجــد عليـه في وجودها الحادث.

كإرادته تعالى الأزلية بخلق الإنسان في الأرض.

وهذا المعنى يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هـو إتمام الشيءوإمضاؤه وإنهاؤه، إذْ إن إرادة الشيء إتمام تخصيصه بأحد ممكناته.

(ب) القدر: إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة بالقضاء في ذواتها وصفاتها، وأفعالها وأحوالها، وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها.

كإيجاد الله الإنسان فعلًا على وجـه الأرض طبق ما سبق في قضائه سبحانه.

وهـذا المعنى للقَـدَر يلتقي في الجملة مـع المعنى اللغـوي الـذي هـو تبيـين مقـدار الشيء وكميته؛ ذلك لأن الإيجاد هو: إظهار المقضيِّ بالقضاء الأزلي على مقاديره المحـدَّدة إلى الوجـود الخارجي الفعلى.

القول الثاني ــ وهو معنى ما نقل عن الماتريدية «أتباع أبي منصور الماتريدي من علماء العقيدة الإسلامية»:

(أ) القضاء: هو الخلق الراجع إلى التكوين.

كخلق اللَّهِ الإنسانَ على ما هو عليه طبق الإرادة الأزلية .

وهـذا المعنى للقضاء يلتقي مـع المعنى اللغوي الـذي هـو إتمـام الشيء، ذلـك أن الخلق هو إتمام فعل الإيجاد.

(ب) القَدَر: هو التقدير وهـوجعل الشيء بـالإِرادة على مقـدار محدد قبـل وجوده؛ ثم يكون وجوده في الواقع بالقضاء على وفق التقدير.

كإرادت تعالى في الأزل إيجاد الإنسان على وجه مخصوص وصورة مخصوصة محددة المقادير.

وهذا المعنى للقدر يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو تبيين كمية الشيء، إذْ إن تخصيص الإرادة إنما هو تبيين لجميع المقادير والكميات والكيفيات.

والفَرق بين القولين السابقين للقضاء والقدر: هو أن ما فُسر به القضاء عند الأشعري يشبه ما فسر به القدر عند الماتريدية، وما فسر به القضاء عند الماتريدية يشبه ما فسر به القدد عند الأشعري.

ومن هنا نرى التقاء أهل السنة من أشاعرة وماتريدية وغيرهم على مدلولات متشابهة وإن تبادلت تسمياتها.

ويصح لنا أن نجعل كلمتي القضاء والقدر عنواناً مشتركاً، وناخذ لهما مدلولاً واحداً مشتركاً، وهذا ما يبدو من ظاهر الاستعمالات الشرعية لهما، إذ قد يجتمعان في الاستعمال وقد ينفردان والمدلول واحد.

فمعنى القضاء والقدر معاً: هو إرادة الله إيجاد الأشياء على وجه مخصوص، ثم يكون إيجادها فعلاً على وفق المراد.

إلا أنني سبرتُ النصوص القرآنية لكلمتي «القضاء والقدر» ومشتقاتها، فتبين لي: أنّ القدر يراد منه تحديدُ مقاديرِ عناصر كلّ شيء من الذوات والصفات والأزمان والأمكنة والأحكام وكل شيء، فكل شيء عند الله عزّ وجلّ بمقدار. وأنّ القضاء إنما هـو إمضاء إراديّ وبتّ لما قُدّرت مقاديره بمقتضى العلم والحكمة لكلّ ممكن.

ثم بعد الإمضاء بالقضاء يأتي الخلق والإيجاد أو الجعل أو التبليغ والبيان. ونحو ذلك من الأثار التي تكون بعد الإمضاء والقضاء، في أزمانها وأماكنها المقدّرة المقضيّة، وكلّ صفاتها مهما دقت مادية كانت أو معنوية (١).

**(Y)** 

## وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره.

١ \_ فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) انظر هذا السبر في القاعدة (١٦) من كتاب «قواعد التدبير الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ للمؤلف، ص ٣٦١ ـ «الطبعة الثانية المزيدة».

«الإيمان: أن تؤمن بالله، ومالائكته، وكتبه، ورسله، واليـوم الأخـر، وتؤمن بـالقـدر خيره وشره».

(رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)

٢ ــ وعن عمر أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

(رواه البيهقي في شُعب الإيمان) وهو صحيح

٣\_وقال ﷺ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بـأربـٰع: يشهـد أن لا إلّـه إلا الله وأني رسـول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر».

(رواه الترمذي)

٤ ـــوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد».
 (رواه الديلمي في مسند الفردوس)

٥ ــ وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الإيمان بالقدر يذهب الهمَّ والحزن». (رواه الحاكم في تاريخه والقضاعي)

# الفصل المشانى

# مَايتَعَلَق بدالقَضَاء وَالقَدَر وَوَاقع حَال الإنسَان أمامَ سُلطانه

(1)

#### مقامة

إننا نعلم أن كل موجود سوى الله تعالى وصفاته الجليلة هو أثر من آثار قدرته جلَّ وعلا؛ خَلقَه وأبدعه على غير مثال سبق.

دليل ذلك كما سبق في مباحث وجود الله وصفاته الكريمة:

أولاً: الدلائل الفطرية والبدهية القائمة في كل نفس مدركة.

ثانياً: الدلائل الاستنتاجية العقلية التي لا تحصى والمنبثة في هذا الكون الكبير بكل ذرة من ذراته: في أرضه وسمائه، وظلمته وضيائه، وساكنه ومتحرَّكه، وذي الحياة فيه وفاقدها، إلى غير ذلك مما في الكون من كل ظاهر أو خفي.

ثالثاً: النصوص القاطعة التي جاء بها أنبياء الله ورسله للناس، مع برهان صدقهم بما أيدهم الله به من معجزات باهرات.

ومن نصوص القرآن في ذلك:

قول الله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمُ ۚ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَحَالِمَ اللَّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالى في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَى ءِفَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴿ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (القمر ٥٤):

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءِ خَلَقْتُهُ بِفَدَرِ ١٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ٥٠ .

هـذا، وقد عـرفنا أن الخلق يستـدعي بداهـة اتصاف الخـالق بالقـدرة المكـافئـة لإيجـاد المخلوق؛ وبذلك ثبت لدينا بداهة أن الله على كلّ شيء قدير.

كما عرفنا \_ من خلال إيجاد كل شيء في الكون على مقدار محدد مستجمع لمنتهى الحكمة من ضمن احتمالات الوجود الممكنة التي لا تحصى كثرة \_ أن الخالق العظيم لا بد أن يكون قد أراد واختار بحكمته أن توجد خلوقاته هذه وفق حدودها ومقاديرها وأشكالها وأوصافها التي وجدت عليها؛ وأنه سبحانه لم يُوجدها على مقاديرها هذه بمقتضى الطبع ودون اختيار حرّ بل بإرادته؛ وأنه تعالى لم يكن مُكْرَها على إيجادها بهذه المقادير، إذ إن الله سبحانه هو القاهر فوق الأشياء.

ونعلم بداهة أن من يختار صورةً واحدةً من صور كثيرة لا تتناهى مع مطابقة هذه الصورة لكمال الحكمة لا بد أن يكون عالماً؛ ولا بد أن يكون علمه محيطاً بمختلف الاحتمالات، حتى تهيأ له أن يختار ويخصص بإرادته ما يريد إيجاده منها ثم يوجده بقدرته.

كيا نعلم أيضاً أن من يستجمع صفات العلم المحيط بكل شيء ، والإرادة الحرة الحرة التي يكرهها مكره ولا يسسوقها طبع ، والقدرة التامة التي لديها استطاعة تنفيذ كل شيء تتعلق به الإرادة من الممكنات، مع تجرّده عن الأغراض الخاصة والشهوات والنوازع النفسية، وتنزّهه عن مشابهة الحوادث في الذوات والصفات والأعراض، إننا نعلم أن من يستجمع هذه الصفات لا بد أن يكون حكياً عادلاً ، لأن إرادته الحرة التي لا تؤثر فيها عوامل خاصة مع علمه المحيط بالخير والشر، والنفع والضر، والنقص والكمال، والقبح والجمال له بد أن تختار الأكثر كمالاً وحكمة وإبداعاً بحكم اتصافها بمنتهى الكمال، كها لا بد أن تكون أحكامه جل وعلا مطابقة لتمام العدل نظراً إلى أنّه منزّه عن الشهوة والنزوة، والغرض ومشابهة الحوادث. وقد تم إيضاح ذلك كله فيها سبق من بحوث الألوهية.

**(Y)** 

إذا تبصَّرنا بهذه المقدمة فنحن الآن أمام الصفات التالية من صفات الخالق جلَّ وعـلا؛ وهي : علمـه المحيط بكل شيء، إرادتـه الحرة المختـارة، قدرتـه التـامـة عـلى إيجـاد كـل ممكن أو إعدامه، حكمته البالغة، عدله التام، كونه خالقاً لكل شيء.

إذا وضعنًا هذه الصفات كلها أمام أعيننا دون تجزئة فيها ألقت على طريق بحثنا في

القضاء والقدر الضوء الكافي؛ حتى لا نتابع سير البحث في غموض يَعْسُر معه أن تتضح معالم الحقيقة أو ينكشف وجهها الصحيح؛ ومن ثم نستطيع أن ندرك حقيقة معنى القضاء والقدر دون أن نَضِلً فيه إن شاء الله.

#### صور من احتمالات الخلق المكنة:

وإذا ثبت لدينا ما يلي:

١ ــ أن علم الله جلُّ وعلا محيط بكل شيء بما كان وبما هو كاثن وبما سيكون.

٢ ـ وأن إرادت جل وعلا حرة مختارة لا يؤثّر عليها مؤثّر، ولا يكرهها مكره، وفي مقدورها أن تتعلق بكل أمر ممكن.

٣ \_ وأن قدرته سبحانه على إيجاد ما تتعلق به إرادته، وقدرته على إعدامه قدرة تامة كاملة؛ لا تقف دونها عوائق ولا حدود.

٤ ــ وأن حكمته تعالى بالغة في اختيار الأكثر كمالاً وإبداعاً ومصلحة، دون إلـزام أو إكراه، وإنما هي من توابع كمالاته تعالى.

٥ \_ وأن عدله تعالى تام، فها يظلم الله أحداً.

فنقول:

أولاً: هل من حُجْرِ على الله جلَّ وعلا في أن يخلق مخلوقاً جامداً؛ لا علم له ولا حركة ولا إرادة ولا اختيار، لحكمة هو يعلمها وقد نجهلها نحن؟

وهل يعتبر ذلك إذا فعله منافياً لأية صفة من صفاته تعالى؟

والجواب: يأتي بـداهة بـالنفي، فلا حَجْرَ على الخـالق في خلقه، إنـه جلَّ وعـلا يفعل ما يشاء ويختار، ولا يتنافى ذلك مع أيـة صفة من صفـاته. وكـذلك قـد فـعـل، إنـه تعالى خلق الجمادات التي لا علم لها ولا حركة، ولا إرادة ولا اختيار، بحسب ما نشاهد من تكوينها.

ثانياً: ثم نقول أيضاً: هل من حَجْرِ على الخالق جلّ وعلا في أن يخلق مخلوقاً حيّاً يتحرك بإرادته، ويدرك بعض الأشياء، ولكن لا عقل لهذا المخلوق ولا علم عنده؟

وهل ــ إذا خلق هذا المخلوق ــ يعتبر ذلك منافياً لأية صفة من صفاته سبحانه؟

والجواب: يأتي بالبداهـة أيضاً في كـلا الأمرين بـالنفي، فلا حَجْـر على الخـالق في خلقه هـذا، إنه تعـالى يفعـل مـا يشــاء ويختــار، ولايتنافى ذلك مع أية صفة من صفــاتــه، بــل هــو من كماله تعالى.

وكذلك فعل \_ جلّ وعلا \_ فقد خلق من الحيوانات غير الناطقة ما لا يحصى من عجماوات وسباع وطيور وحشرات.

ثالثاً: ثم نقول أيضاً: هل من حَجْرِ على الله تعالى في أن يخلق مخلوقاً حياً عاقلاً مدركاً؟ يفعل بعض الأشياء بإرادته واختياره دون أن يؤثر عليه مؤثر خارجي، وأن يهبه فضلاً منه وتكريماً إرادة حرة مستقلة في نوع محدود من الأفعال؟ وهل إذا خلق هذا المخلوق يعتبر خلقه له منافياً لكمال قدرته وإرادته وحكمته وعلمه؟

والجواب: يأتي بالبداهة أيضاً إنه لا حَجْر على الخالق في أن يخلق مثل هذاالمخلوق؛ فالله يفعل ما يشاء ويختار، وإنه لا يتنافى خلق هذا المخلوق مع أية صفة من صفاته جـل وعلا، وليس في خلقه سبحانه لهذا النوع من المخلوقات عود على الربوبية أو الألوهية بالنقص، كما لا يعتبر خلق هذا المخلوق إلا زيادة كمال في قدرة الخالق التي لا حدود لكمالها.

ثم هل يتنافى مع صفات علمه وحكمته وعدله سبحانه أن يكلِّف هذا المخلوق الذي منحه الإرادة الحرة والقدرة على تنفيذ بعض الأشياء التي تتعلق بها إرادته من الأشياء التي منحه فيها سلطة التنفيذ في حدود استطاعة معينة؟

والجواب أيضاً يـأتي بالنفي، فـلا تنافي مـطلقاً، بـل التكليف مع منحـة جزء من الإرادة والقـدرة هو من مقتضى الحكمـة، لأن كل منحـة ربانيـة تتضمن جزءاً من السلطة، فـلا بد في مقابلها من مسؤولية عن التصرف في تلك المنحة.

رابعاً: وكذلك نقول: هل من حَجْرٍ عـلى الله الخالق العـظيم الحكيم في أن يخلق مخلوقاً عاقلًا مدركاً للتكليف؛ ذا إرادة حـرة موجِّهـة لأفعالـه غير مؤثـرة في تحقيق النتائج، وذا قـدرة محدودة متوجِّهة بإرادته غير مؤثرة في تحقيق النتائج تأثيراً حقيقياً بل تأثيراً سببياً؟

الجواب ــ بعد شيء من التأمل والنظر ــ: يأتي أيضاً بالنفي، ذلك أن الله جلَّ وعـلا لا حَجْر عليه فيها يخلق من كل أمر ممكن، إنه تعالى يفعل ما يشاء ويختار.

وفي هذا نتساءل بما يلي:

هل نجد تنافياً مع صفة عدل الله وحكمته ــ بالنسبة إلى هـذا المخلوق الذي مُنح إرادة حرة، ثم لم يمنح قدرة مؤثرة بالذات على تحقيق النتائج التي تحدَّدها الإرادة ــ أن يكلف الله هذا المخلوق بتوجيه إرادته وقدرته لفعل بعض الأشياء؛ ثم يقرر له الأجر والثواب إن نقَّذ التكليف، ويقرر عليه المؤاخذة والعقاب إن خالف؟

والجواب يأتي كما يلى: إنه يكفى في صحة التكليف إعطاء هذا المخلوق جزءاً من السلطة

التي بها يستطيع أن يوجه إرادته بشكل حرّ؛ ويحرك قدرته بشكل حر؛ سواء كان يملك هـو في النهاية النتائج أو لا يملكها.

فهبة الإرادة الحرة وحدها تكفي لصحة تـوجيـه التكليف دون منـافـاة لمقتضى العدل والحكمة.

خامساً: وأخيراً نقول: هل من حَجْرٍ على الخالق في أن يخلق مخلوقاً حياً عـاقلاً مـدركاً؛ ولكنه يفعل الأشياء دون أن يكون لـه إرادة واختيار في فعلها، بل هو مسوقً إليها سوقاً؟

والجواب أيضاً يـأتي بالنفي، فـلا حَجْرَ عـلى الخالق جـلَّ وعـلا في أن يخلق مثـل هـذا المخلوق؛ فقد تقضي حكمته ذلك بحسب علمه المحيط بكل شيء.

وهنا يعترضنا السؤال التالي:

هل نجد تنافياً مع صفة عدل الله وحكمته \_ بالنسبة إلى هذا المخلوق الذي لم يمنح إرادة حرة، ولا قدرة مستطيعة على تنفيذ أي شيء بما يريد أو توجيهها لبعض ما يريد أن يكلفه الخالق ببعض الأعمال التي لا يستطيعها؛ وليس لديه الإرادة الحرة التي يستخدمها في توجيه القدرة إلى العمل والقيام بالفعل المأمور به أو الكف عن الفعل المنهي عنه؛ ثم يقرر عليه العقوبة إذا لم يطع الأمر ولم يقم بتنفيذ التكليف؟

والجواب هنا أن نقول: إننا نعلم من صفات الخالق جلّ وعلا العدل والحكمة، ولم نعهد في عدل الله أو حكمته أن يكلف مخلوقاً من مخلوقاته فوق وسْعِهِ وطاقته تكليفاً يراد منه التنفيذ الذي يعجز عنه؛ ثم يعاقبه على المخالفة أو التقصير، وقد ثبت بالنص أيضاً أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وإلا ما آتاها.

قال الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ . . . ١٠٠ الله

وقال تعالى في سورة (الطلاق ٦٥):

﴿ لَا يُكُلِّفُ أَللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا . . . ١

وقال تعالى في سورة (الأنعام ــ ١٥٢) و (الأعراف ــ ٤٢) و (المؤمنون ــ ٦٢):

﴿ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

وقال تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ . . . لَا تُكلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا ً . . . ﴿ ﴿ ﴾ .

ففي هذه النصوص إخبار قاطع من الله تعالى أنه لا يكلف نفساً بأمر ما إذا لم يكن لتلك النفس استطاعة على تنفيذ التكليف الذي تضمّنه ذلك الأمر.

#### (٣)

# واقع حال الإنسان أمام احتمالات الخلق السابقة

وأمام احتمالات الخلق السابقة \_ التي لا حَجر في أي منها على قدرة الله جلَّ وعلا \_ نتساءل عن وضع الإنسان بحسب واقع حاله كها خلقه الله القادر على كل شيء؛ وعلى أية صورة تكوينية صوره سبحانه وتعالى من ضمن الاحتمالات الممكنة التي سبق عرضها؛ وأي احتمال منها تشهد له النصوص التي هي الحَكَم الفصل في مثل هذه الأمور التي لا يصحُّ للعقل أن يتحكَّم بها تحكُماً مستقلاً؛ ما دامت كلها محتملة في العقل ومقبولة لديه.

وبعض طاقات العمل والنظر نرى أن هذا الإنسان الذي وهبه الله الحواس والإدراك والعقل وبعض طاقات العمل \_ كما هو مشاهد في تكوينه \_ محكوم بداهة في كثير من الأشياء التي تجري عليه أو تحدث في وجوده بسلطة القضاء والقدر؛ دون أن يكون له فيها أي تأثير، ودون أن يملك لها تصريفاً أو تحريكاً، بل تجري فيه أو عليه بالقسر والقهر، كالحياة والموت، والنمو والضعف، والصحة والمرض، والشيب والهرم، ودورة الدم وخفق الفؤاد، والاضطرابات والرعشات، والحب والكره، وأشباه ذلك.

فكل هذه الأشياء وأشباهها تجري فيه قهراً وقسراً دون أن تتدخل إرادته فيها بقليل أو كثير؛ فهو في هذا الصنف بما يجري في ذاته محكوم حتباً للقضاء والقدر بداهة، لأنه إذا لم يكن لإرادته هو تدخّل فيها وهي تجري في ذاته، فلن يكون لإرادة أحد تدخّل في شيء منها سوى إرادة الله الخالق جل وعلا، كما علمنا في أسس عقيدتنا الإسلامية.

\* أمّا من جهة الأعمال التي يشعر الإنسان أنه يفعلها أو يتجنبها حسب مشيئته، فهو أمام هذه الطائفة من الأعمال ليس يخلو واقع حاله من أن يكون على واحد من الاحتمالات الثلاثة الموضحة فيها يلى:

الاحتمال الأول: فهو إما أن يكون مسلوب الإرادة الحرة البتة، بحيث تكون جميع أعماله التي تصدر عنه مظهراً من مظاهر إرادة خفية توجه إرادته، وهو في واقع الحال لا يملك منها شيئاً على وجه الاستقلال، وما هو في إرادته \_ التي يشعر بأنه يوجهها لفعل بعض الأشياء، أو ترك بعض الأشياء \_ إلا آلة مسيرة لا سلطة لها على شيء البتّة ، كها لا سلطة له على توجيهها.

الاحتمال الثاني: وإما أن يكون ممنوحاً إرادة حرة بملك استطاعة توجيهها إلى شيء معين من ضمن أشياء كثيرة يتصورها فكره؛ أو تشتهيها نفسه، كها يملك استطاعة تحريك قدرته لتنفيذ بعض مراداته، دون أن يملك نتائج التنفيذ، إذ النتائج تأتي بخلق الله.

الاحتمال الثالث: وإما أن يكون ممنوحاً إرادة حرة وهذه الإرادة تملك استطاعة تحريك قدرته فيه؛ وهذه القدرة فيه لـدّيها أيضاً استطاعة تحقيق إيجاد بعض النتائج استقلالاً، دون تدخّل قدرة الخالق من فوقها بالخلق لنتائج أعمالها.

\* وأمام هذه الاحتمالات الثلاثة المكنة بحسب التفكير المجرد، وبمقارنتها بما نشعر في تكوين أنفسنا \_ بوصفنا من هذا النوع الإنساني \_ من جهة، وبمقارنتها بمبدأ التكليف وحكمة الرحمن وعدله من جهة ثانية، وبمقارنتها بالنصوص القاطعة الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة حول هذا الموضوع من جهة ثالثة؛ نلاحظ ما يلى:

أولاً: نلاحظ أننا نشعر بأن الله تبارك وتعالى كها وهبنا حواس السمع والبصر، والشم والذوق، واللمس وقوة الحركة، والدفع والرفع، وهبنا أيضاً القدرة على اختيار ما نشتهي ونريد، وإن كنا لا نملك لأنفسنا تحقيق جميع ما نشتهي ونريد، وذلك لعجزنا الشابت في كثير من الحالات عن الوصول إلى ما نريد، أو لوقوف العقبات والموانع الكثيرة في طرق تحقيق مراداتنا.

ثانياً: نلاحظ أن إراداتنا هذه موهوبة حُـرَّيةَ التـوجه دون قسر أو قهـر، ونشعر أن ذلـك فضل من الله ومنَّة فضّلنا بـه على كثير مما خلق، ولو شاء لسلبنا ذلك، وقد كان من الممكن أن لا يهبنا حرية الإرادة والاختيار بعد إذ وهبنا قوة الفهم والمعرفة والاستنتاج.

هذا ما نشعر به بداهة في أنفسنا.

ثالثاً: نلاحظ أيضاً أن كثيراً مما نريد \_ ونزعم أنه من ضمن الأشياء التي نتمكن من فعلها \_ تقف في طريقنا إليه عقبات وموانع وصوارف تحجز بيننا وبين تحقيق نتائج ما نريد أو نشتهي منه؛ الأمر الذي يشعرنا بأننا إذا ملكنا الإرادة وملكنا تحريك قوانا، فإننا لا نملك النتائج، وأن هذه النتائج إنما يتحكم بإيجادها القضاء والقدر. وقد يتفق القضاء والقدر مع إراداتنا التي توجّه حركاتنا فنرى أن النتائج والآثار تحققت، وقد يختلفان فيتحقق مراد الله ويخيب ما أردنا.

رابعاً: نلاحظ أن مبدأ التكليف الرباني وتقرير الحساب والجزاء الوارد في الشرائع السماوية؛ لم يتناول غير الإنس والجن فيها نعلم كما أخبرنا الله جلَّ وعـلا. وبالبحث عن سرّ

هذا التكليف لا نرى إلا ما خص الله به هذين النوعين من الفهم والإرادة الحرَّة، ذلك أن المخلوقات التي فقدت العقل بالفطرة في أنواعها كالبهائم والعجماوات، والتي لم يكتمل عقلها كالذين لم يبلغوا الحلم من الناس، وكذلك الذين سُلِبت منهم العقول من البشر مع وجود إرادات لهؤلاء تحركها الغرائز، فإن الله جلَّ وعلا لم يخاطبها بتكليف، لأنها لا تعقل معنى التكليف، وأن المخلوقات التي فقدت الإرادة الحرة التي تحركها الدوافع والشهوات؛ مع وجود قدرة الفهم لديها كالملائكة، فإن الله جلَّ وعلا لم يضع أراداتها إلى إشباع غرائز وشهوات.

خامساً: نلاحظ أن النصوص الشرعية حول هذا الموضوع فيها صور متعددة من عرض الحقائق التي تشير إلى واقع حال الإنسان؛ يكاد بعضها أن يُفْهَمَ منه التعارض التام بحسب النظر السطحي دون سبر شامل وتعمني في الفهم والجمع بين النصوص، ومن ثَمَّ كان لا بد من التوفيق بينها توفيقاً تُقِرُّه الشريعة في أصولها العامة بعد التامل وعمق التفكير.

ففي نصوص الشريعة من الحقائق حول هذا الموضوع ما يلي:

١ ــ تكليف مَنْ تـوافرت لديـه من الناس شـروط التكليف، وهي: العقـل والتـذكـر،
 وعدم الإكراه والاستطاعة. فإذا ذهب العقل أو حصـل النسيان المعـذور بـه صاحبـه، أو وجد الإكراه أو انتفت الاستطاعة، ارتفـع التكليف وثبت العذر عن تنفيذ المكلَّف بـه.

- ٢ ـ ترغيب المطيعين بمثوبة الله والجنة، وترهيب العصاة من عقوبته والنار.
  - ٣ \_ إثبات الأفعال للمكلِّفين التي يستحقون عليها الثواب أو العقاب.
    - ٤ \_ إثبات المشيئة للناس.
    - ه \_ إثبات أن الله خلق كل شيء.
- ٦ ـ إثبات أن الله محيط بكل شيء علماً، مما كان وما هو كاثن وما سيكون، ومن ضمن ذلك أفعال الناس التي تؤدي بهم إلى السعادة والتي تؤدي بهم إلى الشقاوة.
- ٧ \_ إثبات أن ما يصيب الناس من خير أو شر فبقدر الله وقضائه ﴿ قل كــل من عند الله ﴾.
  - ٨ = إثبات أن الله يهدي من يشاء ويُضِلُ من يشاء.
  - ٩ ـ إثبات أن الله لو شاء لهدى الناس أجمعين ولجعلهم أمة واحدة.
- ١٠ ـ إثبات أن من يريـد الله أن يهـديه يشـرح صدره لـلإسلام، ومن يـريد أن يضله يجعل صدره ضيِّقاً حَرَجاً.

من خلال الملاحظات السابقة، وبعد التدبُّر فيها مجتمعة، نـرى حتمية المصير إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة السابقة.

وهـو الاحتمال الـذي يثبت أن الإنسان ممنـوح ــ بسلطة القضاء والقـدر ــ إرادة حـرَّة، علك استطاعة توجيهها، ضمن دائـرة استطاعت الفكريـة والنفسية والجسـدية. كـما هو ممنـوح ــ بسلطة القضاء والقدر ــ قدرة يستطيع بإرادته توجيهها لتنفيذ بعض مراداته، دون أن يملك نتائـج التنفيذ، لأن تنفيذ النتائج إنما يتم بخلق الله جلّ مجده.

وهذا الاحتمال هو الاحتمال الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط؛ فليس فيه تعطيل لمفهوم التكليف، ولا للكثرة الكاثرة من النصوص التي تثبت للناس أفعالاً، وتحقّق لهم عليها الثواب والعقاب. وليس فيه أيضاً تعطيل لجملة من النصوص التي تثبت أن كل شيء بخلق الله، أو تأويلها تأويلاً يُنْكِره الأسلوب العربي المتين.

ولًا كان الإنسان ممنوحاً \_ بتقدير الله \_ إرادةً حرة يستطيع أن يـوجـهـها إلى طـريق الحير أو طريق الشر؛ دون أن يكون من وراثها قاسر ولا قاهر، كان أهلًا لتوجيه التكليف إليه، ثم محازاته على ما يكسب من خير أو ما يكتسب من إثم.

والمصير إلى هذا الاحتمال هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في عقيدتهم كما يُفهم من كلام محقِّقيهم .

ولا بد لنا من عرض موجز لمذاهب الباحثين في القضاء والقدر، نُجمله فيها يلي:

#### (1)

# مذاهب الباحثين في أفعال الناس الاختيارية بين يدى القضاء والقدر

إن مذاهب الباحثين في حقيقة أفعال الناس الاختيارية بين يدي القضاء والقدر ثـلاثة؛ نوضّحها فيها يلي:

(أ) فبعض الباحثين تأثّروا بظواهر بعض النصوص، فأخذوا باحتمال سلب الإرادة والاختيار من الإنسان سلباً كاملًا.

ولما صدمت هؤلاء قصة التكليف الرباني للإنسان، ومنافاة ذلك لصفتي عدل الله وحكمته على قولهم بأن الإنسان كالريشة في الهواء، لا إرادة له ولا اختيار، ولا قدرة له على الطاعة المأمور بها! لأن إرادته موجهة بالقضاء والقدر إجباراً لا اختيار معه؛ لما صدمهم كل ذلك خرجوا في مفهوم العدل والحكمة عن كل مفاهيمها الموضّحة في مئات النصوص القاطعة؛

بالإضافة إلى المفهوم العقبي القاطع الذي لا يقبل المناقشة أو الاعتراض، كما خرجوا عن صريح النصوص الكثيرة التي تجعل للإنسان جزءاً من الإرادة والاختيار، وتنسب إليه بعض الأفعال، وخرجوا في مفهوم الظلم عن مفهومه الذي دلّت عليه عشرات النصوص.

وهؤلاء هم من يُسمُّونَ : (بالجبرية) الذين يقولون بالجبر، وقد خالفوا فيهاذهبوا إليه عقيدة السلف الصالح، وقد يقترفون المعاصي الكثيرة، والكبائر الفاحشة، ويتعلُّلون بالقضاء والقدر!!

(ب) وبعض الباحثين تأثّروا بفكرة عدل الله وحكمته من الناحية العقلية الصرف؛ دون التماس الحقيقة من خلال نصوص الشريعة، فأخذوا بالاحتمال الذي يجعل الإنسان المكلف ممنوحاً سلطة الإرادة الحرة المطلقة من جهة، وسلطة القدرة المؤثرة في حدود الإمكانات الممنوحة له في أساس الخلق من جهة ثانية.

وهذا الاحتمال من الناحية العقلية البحتة احتمال ممكن، ولكنه يصطدم مع كثير من النصوص التي تكشف عن حقيقة تكوين الإنسان، وأن أعماله التي تصدر عنه مخلوقة لله تعالى.

وقد حاول هؤلاء تأويل جميع هذه النصوص، فارتكبوا في تأويلها شططاً لا يحتمله النص العربي في كثير منها.

وهؤلاء هم من يُسَمَّون: (بالمعتزلة) الذين اعتزلوا منهج أهل السنة والجماعة، وخالفوا عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ويُسمَّوْن أيضاً القدرية، أي: نُفاةَ القدر.

(ج) ووقف المحققون من أهل السنة والجماعة موقفاً وسطاً، فاختاروا الاحتمال الوسط الذي ليس فيه شطط ولا انحراف، والذي لا يتنافى مع صحّة التكليف ومفهوم العدل والحكمة من جهة، كما لا يتنافى مع النصوص الشرعية من جهة أخرى، ووفّقوا بين ذلك توفيقاً يقبله العقل وتحتمله نصوص الشرع من غير تكلف.

والاحتمال الذي قال به محققو أهل السنة والجهاعة هوأن الإنسان مخلوق وهبه الله العقل والإرادة الحرة والقدرة المستعدة للتنفيذ في حدود الإمكان الموهوب له؛ ولكن عمل قدرة الإنسان في آثارها إنما هو عمل الأسباب في مسبباتها، لا عمل المؤثرات الحقيقية، إذ إن المؤثر الحقيقي هو قدرة الله تعالى.

فأفعال العباد إذن مخلوقة لله تعالى بالنظر إلى الموثّر الحقيقي، وهي أفعال العباد بالنظر إلى صور الأسباب الظاهرة، وقد وجهوا إراداتهم إلى فعلها باختيارهم الحرّ، وبذلك يتم ابتلاؤهم وامتحانهم.

وبذلك يصح في العقل وفي العدل أن يترتب على أفعالهم المدح والشواب أو الذم والعقاب.

وهذا المذهب الوسط بين المذهبين السابقين هو المذهب الحق، والله أعلم.

\* وهذا المذهب الوسط هوما يضع له علماء التوحيد عنوان: «إثبات الكسب للمكلُّفين في أفعالهم».

ويـذكرون فيهـا أن للمكلفين كسباً غير مؤثـر في النتائـج بـالحقيقـة، ولكنـه مقـدارً من الاختيار والقدرة على مباشرة التنفيذ مجهولُ التحديد، يصـح معه التكليف عقـلاً، ويصـح معه الابتلاء والامتحان، ونسبة الأفعال إلى المكلفين، وترتيب الثواب والعقاب عليها.

وما يسمونه بالكسب إنما هو مرتبة وسطى بين مرتبتين، فوقها مرتبة ودونها أخرى.

فالمرتبة التي فوق مرتبة الكسب هي «مرتبة خلق الأفعال»، وهذه المرتبة هي التي يقول بها المعتزلة ( = القدرية ).

والمرتبة التي دون مرتبة الكسب هي «مرتبة الجبر» وهو سلب القدرة على الفعل وأي اختيار حرّ له، وهذه المرتبة هي التي يقول بها الجبريون.

وفَّقنا الله لإدراك الحق والاطمئنان إليه.

(0)

خلاصة عقيدتنا في القضاء والقدر من جهة ، وفي واقع حال الإنسان \_ بين كونه مسيَّراً أو نخيَّراً \_ من جهة أخرى

ويما تقدم نستطيع أن نلخص عقيدَتَنا في القضاء والقدر من جِهة كونِهِ مظهراً من مظاهر صفات الخالق جلّ وعلا، ؛ التي تُتَسم بكل كمال، وتتنزّه عن كل نقصان، وعقيدتنا في واقع حال الإنسان بين يدي القضاء والقدر \_ بوصفه صورة من الصور الكثيرة لمخلوقات الله الممتلئة حكمةً وإتقاناً \_ ؛ وذلك فيها يلي:

سنبدأ من جانب صفات الخالق ونتـدرج حتى ننتهي إلى واقـع حال الإنسـان كها خلقـه الله؛ وذلك حسب مبلغنا من العلم، والله أعلم.

## (أ) علم الخالق:

إن صفة العلم في الخالق جـلَّ وعلا صفـة من شأنها أن تكشف كـل حقيقة عـلى ما هي عليه في واقـع أمرها؛ وأن تكشف كل شيء على ما هو عليه في الواقـع، دون أن يكون لها تأثير في إيجاده أو إعدامه.

لذلك فهي تكشف الحقائق الإيجابية التي يجب وجودها عقلًا؛ ولا يمكن انعدامها في حال من الأحوال.

وكشفها لهذه الحقائق لا يغيِّر من وضعها شيئاً، ولا يؤثـر فيها أي أثـر، وذلك ككشفهـا لذات الخالق ولصفاته الواجبة الوجود عقلاً.

وهي أيضاً تكشف الحقائق السلبية التي يستحيل وجودها عقلًا، ولا يمكن وجودها بحال من الأحوال، وذلك بالعلم باستحالتها وعدم إمكان وجودها.

وكشف صفة العلم لهذه المستحيلات عقلًا لا يغيِّر من وضعها شيئاً، ولا يؤثر فيها أي أثر، وذلك ككشفها استحالة وجود شريك مكافىء للخالق جلّ وعلا، واستحالة كون الخالق حادثاً أو متغيراً أو جسماً محدود الأبعاد، ونحو ذلك من الأمور المستحيلة عقلًا.

وهي أيضاً تكشف الحقائق المكنات عقلاً، وهي كل ما تُثبتُ حقيقتُه أن الأصلَ فيه عدم الوجود، ولكن يمكن وجوده متى توافرت الشروط المكافئة لإيجاده.

وكشف صفة العلم لهذه الأمور الممكنة عقلًا لا يغيّر من وضعها شيئًا، ولا يؤثر فيها أي أثر، إلّا أن تتوجه صفة الإرادة في الخالق جلّ وعلا فتختار وجوده، ثم تتوجه صفة القدرة فيه فتنفذ ما اختارته الإرادة، فتوجده على الصورة التي خصّصتها.

فإذا تعلقت إرادة الباري جلّ شأنه بإيجاد ممكن ما في زمن ما، كشفت صفة علمه أن ذلك الشيء الممكن سيوجد لا محالة في الوقت الذي حدَّدته إرادته تعالى؛ مهما كان ذلك الوقت بعيداً في حساب الزمن لدى المخلوقات.

لذلك فصفة علم الباري جلّ شأنه تتناول: الـواجب عقلًا، والمستحيـل عقلًا، والممكن عقلًا، وما مضى منه وما لم يمض ، ومـا هو كـائن فعلًا ومـا هو غـير كائن، ومـا سيكون منـه في المستقبل وما سوف لا يكون.

#### (ب) إرادة الخالق وحكمته:

وفي مجال الأمور الممكنة عقلًا التي لا تتناهى احتمالاتها، والتي هي في الأصل غير موجودة، ولكن يمكن إيجادها متى توافرت الشروط المكافئة لذلك، في هذا المجال تتعلق إرادة الحالق عزّ شأنه.

وبالنظر إلى علم الله المحيط بكل شيء، وبالنظر أيضاً إلى تنزّه الله تعالى عن كل حاجة أو غرض لذاته، فإن إرادته في الخلق لا تكون إلاً موافِقة لكمال الحكمة، ومطابقة لأفضل الاحتمالات المكنة.

#### الأمشلة:

١ ـ فتظهر الحكمة في مشيئته تعالى بجانب الخلق والتكوين مطابقة لأكمل صورة من صور الإبداع الحكيم والإتقان الرائع؛ دون أن يكون مُلْزَماً ولا مُكرهاً على ذلك، وإنما يتم عحض إرادته تعالى.

ولذلك نرى كل مخلوق من مخلوقات الله تعالى قد خلقه الله بقدرته العظيمة؛ على وفق مشيئته المطابقة لوجه الحكمة من وجوه الاحتمالات الممكنة التي يحيط بها علمه تعالى المحيط بكل شيء. ويدلّ على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾.

٢ ـ وتظهر الحكمة في مشيئته تعالى بجانب امتحان عباده مطابقةً لأكمل صورة من صور الامتحان؛ وذلك بأن يهبهم أولاً الشروط التي تؤهّلهم للامتحان، ثم يكلّفهم بما يدخل ضمن استطاعتهم من جهة، وبما يحقق لهم مصالحهم ومنافعهم من جهة ثانية، دون أن يكون مُلزَماً بذلك ولا مُكْرَها عليه، وإنما يتم بمحض إرادته تعالى. وفي الإشارة إلى ذلك يقول الله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِينَآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغَيْءَ يَظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾.

ويقول أيضاً: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنَهَا ﴾.

٣ ــ وتظهر الحكمة في مشيئته تعالى بجانب حكمه على عباده وجزائه لهم مطابقةً لأكمل صور الحكم والجزاء؛ دون أن يكون مُلْزَماً ولا مُكْرَهاً على ذلك، وإنما يتم بمحض إرادته تعالى. وذلك بأن يكون حكمه وجزاؤه ملائماً لمقتضى علمه وعدله ورحمته وفضله سبحانه. ويدل

على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ١٠ اللَّهِ ﴾.

وقوله تعالى في سورة (النساء ٤):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَآيَظُٰلِمُ مِثْنَقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِر ذلك من نصوص.

فإذا كان واقع حال المكلّف الهداية، أثبت الله في حكمه أنه مهدي، وإذا كان واقع حاله الضلالة، أثبت الله في حكمه أنه ضال، وهو سبحانه في كلّ من الحكمين إنما يحكم بمشيئته دون أن يكون مُكْرَها ولا مُلْزَما، ولكن مشيئته في الحكم قد كانت موافقة للحق. ويمكن في ضوء هذا المعنى أن نفهم أمثال قوله تعالى: ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾، والله أعلم.

كما تظهر الحكمة في مشيئته تعالى بجانب ذنب المذنب التاثب مرافقة لحكمة العفو والغفران؛ وبجانب طاعة المطيع المخلص مرافقة لحكمة الفضل والإحسان بمضاعفة الأجر والثواب.

٤ ــ وتـظهر الحكمة في مشيئته تعـالى بجانب الهبة والعطاء ــ ونحـو ذلـك ــ بمـظهـر الاختيـار المحض؛ ويشهد لـذلك قـوله تعـالى: ﴿ يُختص برحمته من يشاء ﴾، عـلى أن اختياره سبحانه في ذلك لا يفارق وجهاً من وجوه المصلحة التي يعلمها هو.

وهـ ذه الحقيقة تعتمد على أصل هام من أصول فهم صفات الخالق جلَّ وعـلا، فهي صفات وإن اختلف مفهوم كـل منها عن الآخر، لكنها لا يمكن أن تكون فيها بينها متناقضة ولا متنافرة، بل هي وحدة منسجمة انسجاماً تاماً، ومتناسقةً في آثارها تناسقاً راثعاً.

وبشيء من التأمل نلاحظ أن صفة العلم أول الصفات التي تهيمن على كل شيء؛ وتحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، ثم تأتي في جانب الممكنات صفتان متلازمتان هما:

١ ـ صفة المشيئة والإرادة). ٢ ـ صفة الحكمة.

ثم تأتي عند تنفيذ مقتضى المشيئة الحكيمة صفة القدرة، ومتى نفّذت القدرة ما تعلّقت به الإرادة الحكيمة تم الخلق بالنسبة إلى الأشياء، وتم القضاء بالعدل، وتم الجزاء بالعدل أو بالفضل، إلى غير ذلك مما يوافق الحكمة في آثار صفات الخالق جلّ وعلا.

ف المخلوق قد خلقه الله بقدرته الموافقة لمشيئته المطابقة لـوجـه الحكمـة من وجـوه الاحتمالات الكثيرة التي يحيط بها علمه تعالى المحيط بكل شيء.

والمأمور به موافق للمصلحة والاستطاعة من ضمن الوجوه الكثيرة التي يتناولها علمه تعالى.

والمقضيُّ بــه مـوافق للعــدل من ضمن الـوجــوه الكثيـرة التي يتنـــاولهــا العلم المحيط بكل شيء.

والجزاء الرباني موافق للعدل أو للفضل، من ضمن الـوجوه الكثيـرة التي يتناولهـا العلم المحيط بكل شيء.

ويتحصل لدينا مما سبق: أن مشيئته تعالى مشيئة تتصف بكل كمال، وكمالها في موافقتها الحكمة التي يعلمها الله تعالى، وفي موافقتها العدل الذي وصف الله به نفسه.

وهي أيضاً مشيئة مطلقة لا يُكرهها مُكرِه، ولا يُجبرها مجبر، ولكنها مقرونة دواماً بحكمته تعالى ورحمته وعدله، لأن من بيده الأمر وكان في مقدوره أن يجانب الحكمة أو يظلم، ثم لم يكن منه ذلك، بل كان منه الإتقان والإحكام والعدل، فإنما كان منه ذلك بالمشيئة المطلقة الموافقة لمقتضى صفات الكهال الأخرى فيه، فالله جلَّ ثناؤه في كل أمر يفعل ما يشاء ويختار، لا إكراه عليه ولا إجبار.

#### (ج) واقع حال الإنسان بين يدى القضاء والقدر:

وفي مجال خلق الإنسان توجهت إرادته تعالى أن يجعل هذا المخلوق في أحسن تقويم حال الخبرنا في كتابه المجيد . وذلك: بأن يمنحه الأداة التي يستطيع بها أن يعلم بعض حقائق الأشياء وقد وجدنا ذلك في أنفسنا، وبأن يمنحه وسائل المعرفة وهذه أيضاً ظاهرة فينا، وبأن يعطيه الإرادة الحرّة ليمتحن اختيارها، وهذه الإرادة الحرة نشعر بها في داخلنا، وبأن يجعل بين يدي إرادته الحرة مقداراً يسيراً من القدرة، لتستعمله في محاولة تنفيذ بعض ما تريد، مسترشدة بالحقائق العلمية والوصايا الربانية التي اكتسبتها أداة المعرفة عنده بالأدلة الإنسانية الثابتة ؛ وهذه القدرة جزء منا ونشعر بها جمعاً.

\* وحول هذه الهبات والمنح الربانية تدور دائرة التكليف الإلَّمي للمكلِّفين.

ونستطيع أن نقول: إننا في هذه الدائرة الصغرى مخيرون، لابتلائنا في هذه الحياة الدُّنيا ضمن حدود هباتنا، وضمن حدود استطاعتنا.

وأن نقول أيضاً: إن إراداتنا الحرة الممنوحة لنا، وقدراتنا الموهوبة لنا، محدودة بالمقدار الذي لا يتعارض مع سلطان القضاء والقدر العام في جميع الأمور التي تتمّ بخلق الله.

كما توجهت إرادته تعالى أن يجعل هذا الإنسان في معظم الأمور الداخلة في ذاته أو الخارجة عنه مغلوباً على أمره؛ مقهوراً بسلطان القضاء والقدر: كالحياة والموت، وهبات

الصفات والخصائص، والصحة والمرض، والرزق والتوفيق، والنصر والخذلان، والعز والـذل، ومنح الإرادة الحرة وعدم منحها، ونحو ذلك. وهذه أيضاً من الأمور التي نشعر بأنها تجري فينا أو علينا دون أن نملك فيها حَوْلًا أو طَوْلًا، ودون أن تؤثر إراداتنا بها أي أثر.

\* وحول مختلف هذه الأمور التي لا تحصى تدور دائرة القضاء والقدر الكبرى. ونستطيع أن نقول: إننا في هذه الدائرة الكبرى مسيَّرون لا مخيَّرون، محكومون بسلطان القضاء والقدر. السنا نشعر بأننا ولدنا دون إراداتنا، وكبرنا دون إراداتنا، ووُهِبنا العقل دون أن يكون لإراداتنا تدخُّل في ذلك، ومُنحنا حرية الإرادة دون أن يكون لنا في ذلك إرادة، ونحيا ونموت دون أن يكون لنا في ذلك إرادة، إلى غير ذلك مما لا يحصى؟! ورجما لوكمان لنا في كمل ذلك إرادات لاخترنا غير الأوضاع والأحوال التي نحن الآن عليها.

ونحن في هذه الدائرة الكبرى \_ الّتي لا خيرة لنا فيها، ولا سلطان لنا عليها \_ لسنا مسؤولين عما يجري بها؛ ولسنا مكلفين بشيء منها، لأنها فوق استطاعتنا. أما حدود إراداتنا فيها فلا تتناول إلاَّ الرضا بما يتم بالقضاء والقدر في جانب الطاعة، أو السخط في جانب المعصية، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط.

ونستطيع أن غمُّل الإنسان بين يدي القضاء والقدر بالعصفور في قفص راعية.

فالعصفور في القفص متروك له حرية التنقل في أركانه، والأكل والشرب مما يُقدَّم له من طعام وشراب، ومعاشرة أنثاه إذا قُرِن بينه وبينها في القفص. فإذا حمل العصفور كأس شرابه وأراقها وكسر زجاجها، أو رمى بطعامه خارج القفص، أو نتف ريش قرينته وحاول أذاها وضرَّها، اعتبره صاحبه مذنباً وعاقبه على ذلك. أما إذا حمله راعيه مع القفص، ووضعه في تيار الهواء البارد، أو غمس به في الماء، أو وضعه في مكان يتعرض فيه للأذى هو أو قفصه، فإنه لا يعتبر عصفوره مؤاخذاً مها ناله من جرّاء ذلك من مصيبة أو أذى أو نال قفصه، لأن راعيه يعلم أن العصفور لا كسب له في شيء من ذلك.

وكذلك أمرنا بين يدى القضاء والقدر:

فيها يجري فينا أو علينا منه دون أن يكون لنا به كسب، يشبه ما يجري للعصفور في القفص إذ حُمل به إلى تيار الهواء، أو غمس به في الماء، أو وضع هدفاً للصيادين.

وما يجري منا بكسبنا داخلَ دائرتنا يشبه ما يفعله العصفور داخل القفص بإرادته، فنحن مسؤولون عنه ومحاسبون عليه.

ونستطيع أن نمثل ذلك أيضاً براكب السفينة؛ ذلك أن راكب السفينة له حركات إرادية حينا يتنقل من موضع إلى موضع آخر فيها؛ ويعتبر مسؤولًا عنها، وله حركات خارجة عن

نطاق إرادته وذلك حينها تسير به السفينة شرقاً أو غرباً، وحينها تتخبط به أمواج البحر من كل جهة، وهذه الحركات الخارجة عن نطاق إرادته لا يعتبر مسؤولاً عنها.

# (د) علم الله بما سيقوم به الإنسان من إرادات وأفعال اختيارية:

وبالإضافة إلى ما سبق من إحاطة علم الخالق جلَّ وعلا بكشف الواجب عقلًا والمستحيل عقلًا؛ وبما مضى أو لم يمض من الأمور الممكنة عقلًا فمن خصائص علم الخالق جلَّ وعلا أنه يحيط أيضاً بما سيريده الإنسان بإرادته الحرَّة من أمور، وبما سيعمله بموجب هذه الإرادة من أفعال، ومثل الإنسان غيره من المخلوقات التي وهبها الله حرَّية الإرادة.

وعلم الله جلّ ثناؤه بذلك إنما كان على سبيل الكشف العلمي اللذي لا يؤثّر في المعلوم أيّ أثر من خلق أو غيره.

أما كيف يكشف الله جلّ وعلا ذلك؟ فهو من خصائص الربوبية، مع العلم بأنه من الأمور الممكنة عقلًا، التي لا يعتبرها العقل من المستحيلات، فكما أن الله قادر على أن يخلق من العدم، فهو قادر على أن يعلم ما سيريده أي مخلوق من مخلوقاته التي منحها بمحض فضله إرادات حرة.

\* ومن هنا تدخل الشبهة على بعض الناس، وهذه الشبهة ناشئة عن عجزهم عن فهم الوسيلة أو الطريقة التي يعلم الله بها ما سيريده الإنسان بإرادته الحرة؛ ولكنّ هؤلاء الناس الذين دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب، لا بد أن يؤمنوا ويُسْلِموا متى رجعوا إلى عقولهم، وعلموا أن عقولهم تعجز أيضاً عن فهم الوسيلة أو الطريقة التي أوجد الله بها الكون من العدم، كما تعجز أيضاً عن فهم كثير من الأمور التي لا يخلو الكون منها على أي احتمال من الاحتمالات التي يقدرها الفكر.

وبهذه الشبهة انحرف الجبريون متوهمين أن علم الله السابق بما سيختاره الإنسان مؤثر في اختياره؛ ولذلك نفوا الكسب عن الإنسان، وقالوا: هو كالريشة في الهواء، وخالفوا فيها ذهبوا إليه مقتضى النقل في النصوص الصحيحة الصريحة التي تثبت كسب الإنسان وتكليفه؛ كما خالفوا مقتضى العقل الذي يثبت حكمة الله البالغة، وعدله التام.

وبهذه الشبهة أيضاً انحرف بعض المعتزلة متوهمين أن علم الله السابق بما سيختاره الإنسان مؤثر في اختياره؛ ولذلك نفوا سبق العلم، ليثبتوا الكسب التام للإنسان في الاختيار، والعمل والتأثير في تحقيق النتائج، فخالفوا فيها ذهبوا إليه مقتضى النقل في النصوص الصحيحة الصريحة، مكتفين بتحكيم العقل المجرد، وما أكثر ما يخطىء العقل في الأمور الاعتقادية وغيرها، إذا لم تُنرْ سبيلَه في البحث النصوصُ الدينية الثابتة!!

# (ه) إرادات الله لا تَنَاقُضَ فيها بينها ولا تعارض:

ومتى أثبتنا أن الله جل شأنه قد أراد أن يجعل الإنسان ذا إرادة حرة، وأن يجعله مخيّراً في بعض أموره، ليمتحنه ويبتليه في الحياة الدنيا، ثم أَتْبَعَ ذلك بتكليفه ضمن حدود استطاعته، استحال في الوقت ذاته أن يريد سلب هذه الإرادة الحرّة عنه، وأن يجعله في الوقت نفسه مسيَّراً كالريشة في الهواء، لا إرادة له ولا اختيار ولا استطاعة، ثم يكلفه في الوقت نفسه عما لا يستطيع، ثم يحاسبه على ما لا كسب له فيه.

ويتضح ذلك لنا إذا لاحظنا الأمور التالية ملاحظة تامة:

الأمر الأول: إرادات الله تعالى لا تَنَاقضَ فيها بينها ولا تعارض.

فإذا تعلقت إرادته تعالى بشيء معين استحال أن تتعلّق في الوقت نفسه بنقيض ذلك الشيء أو بضده؛ بحيث يؤدي إلى جمع النقيضين أو الضدّين في شيء واحد ووقت واحد.

وبناء على ذلك فلا يمكن أن يريد الله مثلاً حياة إنسان في اللّحظة التي يريد فيها موته؛ كما لا يمكن أن يريد الله أن يجعل الإنسان المكلّف حرّ الإرادة أمام عمل من الأعمال في اللحظة التي يريد أن يجعله فيها مسلوب الإرادة أمام ذلك العمل نفسه.

أما أن يريد أن يجعله مخيّراً في دائرة أعماله وكسبه، مجبراً فيها عدا ذلك، فهـو من الأمور المقبولة عقلًا التي لا تناقض بينها ولا تعارض، وبذلك يحاسبه على ما اكتسبه في دائرة تخييره.

الأمر الثاني: إرادات الله تعالى لا تكون في واقع حالها إلا موافقة لعلمه وحكمته كما سبق بيان ذلك؛ وليس من حكمته تعالى أن يكلف عبداً من عباده إلا في حدود استطاعته، ومَنْ لا إرادة له لا استطاعة له، لذلك فالإنسان المكلف لا بعد أن يكون ذا إرادة حرَّة تصحِّح تكليفه وفق علم الله وحكمته.

الأمر الثالث: إذا اختار الإنسان أمراً مما جعل الله له فيـه سلطة الاختيار؛ فـإن اختياره لذلك الأمر لا يعاند إرادة الله في شيء، لأن الله تعالى هو الذي أراد أن يمنحه هذه السلطة.

كما أنه لا يقتضي أن يكون الله جلّ وعلا راضياً عن كل ما يختاره هذا الإنسان؛ ويظهر لنا ذلك في تجاربنا الإنسانية: فإن مَنْ نمنحه حرِّية التصرف في عمل ما، قد يفعل ما يسرنا ويرضينا، وقد يَفْعل ما يسوؤنا ويغضبنا، مع إمكاننا أن نعزله عن ذلك العمل، ونسلبه حرية التصرف فيه، ولكننا قد نمذ له لنمتحنه ونختبره، وقد نوبخه ونؤدّبه، وقد ننذره ونحذّره، حتى يجين وقت مؤاخذته، ونحن في كل ذلك نشاهد سوء تصرفه. وقد نرى من الحكمة لامتحانه أن لا نعارضه، أو نضع العراقيل في طريقه، أو نكفّه عن العمل الذي منحناه فيه حرّية التصرف. وقد نرى من الحكمة أن نملي له ليصلح من تصرفه ويُقوَّم من سلوكه.

وعلى ذلك فلا يقال: قد وقع مراد المخلوق معانداً لإرادة الخالق، لأنه كيف يتم الجمع بين منح الإنسان حرّية الإرادة بإرادة الله وبين إرادة الله العامة المهيمنة على كل شيء؛ إلا بأن يترك الله لهذا المخلوق حرية التصرف في الحدود التي لا تُعارِض القضاء والقدر العام؛ وذلك ليمتحنه ثم ليحاسبه على ما اكتسب؟!

وإنما يقال: إن المخلوق لم تتم له إرادة حتى منحه الله حرية الإرادة، فإرادة الإنسان في أمر من الأمور لا تكون إلا بعد أن تتم إرادة الله وقدرته بمنحة هذه السلطة، أي: بمنحه جهاز الإرادة والاختيار. وعلى ذلك يمكن أن نفهم قول تعالى: ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾، أي: لا تستطيعون أن يكون لكم مشيئة إلا إذا منحكم الله السلطة التي بها يكون لكم مشيئة واختيار؛ ضمن الحدود التي قرَّرها الله عزَّ شأنه في قضائه وقدره.

### (و) فلسفة الربط بين كون الله خالقاً

## لكل شيء وبين كون الإنسان خيراً:

وتظل بقعة فكرية غامضة يعسر على كثير من الناس كشف حقيقتها؛ ونحاول فيها يلي إلقاء بعض الكواشف عليها، لإزالة ذلك الغموض.

إن هذا الغموض ناشىء عن الجمع بين الاعتقادين التاليين:

١ ــ الله خالق كل شيء.

٢ \_ الإنسان مخير في حدود أعماله الإرادية، ومن أجل ذلك فهو مكلف ومسؤول.

- ومع الجمع بين الاعتقادين المذكورين يتردد في النفس إشكال يُعبَّر عنه بالتساؤل التالي:
- (أ) إذا كان الله جلّ ثناؤه خالقاً لكل شيء، فلا بد أن يكون هو الخالق للآثار التي تنجم عن الإرادات الحرة؛ وذلك لأن هذه الآثار هي أيضاً من ضمن الأشياء الموجودة في كونه تعالى، والتي تتم بخلقه المعتمد على إرادته وقدرته جلّ وعلا.
- (ب) وإذا كان الإنسان حرَّ الإرادة مخيراً في الدائرة الصغـرى التي منحه الله فيهـا سلطة الإرادة؛ فلا بد أن يكون هو المؤثّر في إيجاد نتائج الأعهال التي يباشرها بإرادته.

وبناءً على ذلك: فكيف يمكن الجمع بين كون الله خالقاً للأشياء التي نشاهـد أنها آثار لإرادات الناس؛ وبين كونها آثاراً ناجمة عن إرادات الناس، مع ظهور التعارض بين الأمرين؟

\* وفي كشف هذا الغموض وحل عقدة هذا الإشكال، نطرح فيها يلي بعض الأمثلة التقريبية ولله المثل الأعلى.

المثال الأول: تصوَّر لو أنك جعلت مفتاح المصباح الكهربائي المعلق في غرفتك في مكان خفي لم يطلع عليه طفلك الصغير؛ وجعلته بحيث تستطيع أن تُشعل به المصباح وتطفئه دون أن يشعر بذلك طفلك، ثم أردت أن تجري تجربة امتحانِ إرادةِ طفلك هل يطيعك أو يعصيك، دون أن يفعل شيئاً له أثر ماديٌّ حقيقي، فقلت لطفلك: إياك أن تنفخ على هذا المصباح لئلا ينطفىء، فإذا أطعتنى كافأتك، وإذا عصيتني عاقبتك.

ثم أخذت تراقب طفلك دون أن يشعر بمراقبتك، ولكن الطفل رجّع بإرادته الحرّة جانب المعصية على جانب الطاعة، فأقبل نحو المصباح فنفخ عليه، وفي هذه اللحظة ضغطت أنت ـ سرّاً ـ على المفتاح فانطفأ المصباح.

إن الطفل سيشعر حتماً بأنه هو الذي أطفأ المصباح بنفخته، ولكنك تعلم أنك أنت الذي أطفأته باستعمالك السبب الحقيقي، وأما ما كان من الطفل فلم يكن إلا صورة برهن فيها على عصيانه لك، ومن ثم استحق في نظرك المعاقبة على مخالفته لك ضمن الحدود التي قررتها لامتحانه.

ألا ترى أن هذا المثال التقريبي مشابه لجريمة قتل إنسان ظلماً وعدواناً، إذا لاحظت ذلك منسجهاً مع العقيدة التي قرَّرناها؟! فالقاتل إنما يباشر السبب الصوري في عملية الإماتة، لكنّ القتيل لم يمت إلاَّ في أجله المقرّر له في قضاء الله وقدره، وبالطريقة التي قدّرها الله عليه، ولم يكن من القاتل في الحقيقة إلاَّ أنه أقام الدليل على نفسه بما اكتسب من إثم وعصيان بإرادته الحرة الممنوحة له.

ويدل على ذلك قول الله تعالى \_ يعلّم رسولـه كيف يجيب الذين انتقـدوا خروجـه لقتال المشركين في غـزوة أحد، متحسِّرين على القتلى من المسلمين في هـذه الغزوة \_ وذلـك في سورة (آل عمران ٣):

﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى \* مَّاقَتِلْنَا هَنَهُنَّاقُلُ لَوْكُنُمُ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَ لِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ ا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ شِ ﴾ .

ونوسّع المثال فنجعل المصابيح متعدّدةً ملوّنةً الواناً مختلفة، فنجعل من الألوان ما يحظر نفخه لإطفاء مصباحه، ومنها ما يجب، ومنها ما يُباح، ومنها ما الأفضل إطفاؤه، ومنها ما الأفضل عدم إطفائه.

ونجعل المتحنين متعددين، ونبين لهم قواعد الامتحان، وقواعد الثواب والعقاب، ونجري الاختبار على هذا الأساس، وكلما نفخ واحد منهم على مصباح ما ضغطنا سراً على مفتاح إطفائه. ثم نحاسب كلّ واحد بحسب توجُّه إرادته وحركة سلوكه.

المثال الثاني: كان لملك وزيرٌ ذو نفوذ في رعيته، فخشي الملك أن ينتزع منه الوزير ملكه، فأراد أن يتخلص منه دون أن يُنسب إليه شيء لئلا يثير عليه أنصار الوزيـر. وكان للوزيـر عدو لا يألو جهداً في الكيد له، وهذا العـدو للوزير خبيث النفس يـريد الملـك أن ينتقم منه أيضاً. فدبر الملك أمرين معاً:

الأمر الأول: أنه دسّ السمّ القاتل في طعام الوزير.

الأمر الثاني: أنه مكن \_ بوسيلة ما \_ لعدو الوزير أن يشتمه أمام جمع غفير من الوزراء والقادة والجنود؛ ليغضب الوزير ويشتد انفعاله، في الوقت الذي يكون السم قد دار دورته في جسمه حتى بلغ مقاتله، فإذا مات لم يشك أحد بأن موته قد كان بسبب شدة ألمه من تهجم ذلك العدو الخبيث عليه أمام الجمع الغفير.

ومات الوزير، وقتل الملك ذلك الرجلَ الخبيث في مشهد كبير، انتقاماً منه، وعقـوبة لـه عـلى ما جني، إذ أهان الوزيـر وشتمه وتسبُّب بموته.

وزعم الناس أن الملك لم يكن هو القاتل الحقيقي لوزيره، وحسبوا أن ذلك الرجل الخبيث هو الذي قتله.

ففي هذه القصة التقريبية \_ مع الفارق الكبير في الجوثيات بينها وبين ما نحن في صدده \_ نلاحظ سببين: سبباً صورياً، وسبباً حقيقياً للأثر الذي تم في شخص الوزير، على أن السبب الصوري قد كان كافياً في إعطائه الدليل التام على ذنب مرتكبه، ولو لم يكن مؤثّراً أثراً حقيقياً في النتيجة التي ظهرت.

وهناك أمثلة كثيرة نلاحظها في كثير من أعمالنا، تقرّب إلى أذهاننا حقيقة الفرق ما بين السبب الحقيقي المؤثر بذاته، وما بين السبب الصوري الكافي في تقديم الدليل على طاعة المكلّف أو معصيته، ومنها ساحة السيّارات الكهربائية في مدينة الألعاب التي تسير بتوجيه قائد الساحة، ولا يملك الأطفال الراكبون في السيارات غير التوجيه ذات اليمين أو ذات الشال، وباستطاعة قائد الساحة أن يوقف المدد الكهربائي فتتوقف الحركة، أو يكون التوجيه خاضعاً لإرادته لو شاء ترتيب ذلك.

ولله المثل الأعلى، فالكون كلُّه ملكه يخلق فيه بحكمته ما يشاء، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وهنا بقي علينا أن نقول لإتمام فلسفة الربط بـين كون الله خـالقاً لكـل شيء وبين كـون الإنسان مخيراً:

إن العلم الرباني السابق المحيط بما سيكون ــ بما هو داخل في دائرة القضاء والقــدر، ومما هو داخل في دائرة الإرادات الحرة للمخلوقات ــ هو الذي يُحْكِم الربط والملاءمة ما بين مرادات

القضاء والقدر وما بين مرادات ذوي الإرادات الحرة من المخلوقات؛ دون أن يكون لإراداتهم وأعمالهم تأثير في تحقيق النتائج، وذلك بأن يتم سير اتجاه إرادة الإنسان ومباشرة الفعل من جهة، واتجاه إرادة الله وقدرته للشيء نفسه الذي اتجهت إليه إرادة الإنسان وباشر فعله من جهة أخرى، بحيث يظهر للإنسان أنه هو الفاعل، في حين أن النتيجة إنما تتحقق بخلق الله خالق كل شيء، والناظمُ للأمرين هو علم الله المحيط بكل شيء مما كان وما هو كائن وما سيكون، فهو الذي يُحْكِم هذا الالتقاء دون أن يحدث تفاوت أو سبق أو تأخير، مع هيمنة الخالق على كلّ شيء.

#### عمليّات الخلق الربّانية:

من كلّ ما سبق يتضح لدينا أن عمليات الخلق الربانية من وراء الأسباب الطبيعية مقدّرة بسنن، والأصل في السنن ثباتها، ولا تتخلّف إلاّ بإرادة خاصة، لإظهار آية، أو إكرام عبد صالح.

وكذلك عمليات الخلق الرّبانية من وراء الأسباب الإرادية للمخلوقات؛ تساير ما تتجمه إليه إراداتهم، ما دامت خاضعة للسنن الربّانية، وموافقة للعلم الربّاني السابق.

وأمَّا خلق الله من وراء حجب الأسباب فيتمَّ بأمر التكوين وفق مقتضى الحكمة.

لذلك تجري عمليّات الخلق الربّانية في الخط الذي تجري فيه الأسباب الطبيعية وتطوّراتها؛ وفي الخطّ الذي تجري فيه الأسباب الإرادية للمخلوقات ونتائجها، باستثناء ما لله فيه إرادة خاصة.

فالأعمال السببية للمخلوقين ذات تأثيرٍ بحكمة الله وسننه الثابتة في تحقيق نتـائـج قدريـة تتمّ بخلق الله عز وجل.

#### أمثلة:

١ – الخمر: مادة حرّم الله شربها، فمن خالف أمر الله فشربها، أفسد الله عقله بالقانون القدري العام، وانصرف عن عبادة الله بقانون الله القدري العام، وانصرف عن عبادة الله بقانون الله القدري العام، وأصاب الله كبده وعروقه وجملته العصبية بالأوجاع والأمراض والأسقام بقانونه القدري العام.

٢ ــ الكفر: الذي هو رفض إرادي للإيمان بالحق سبب يمارسه المخلوق المكلف بـإرادته الحرَّة، فمن كفر بإرادته كان لكفره الإرادي الاختياري نتائج قـدرية فيـه تأتي ضمن سنن الله الثابتة، وبخلْقِه القدري، فمنها:

(أ) أن يَضِيق صدره عن الإِسلام والطاعةِ بالقانـون القدري، لأنّ انشـراح صدره إلى الإِسلام والطاعة إنما يكون بعد إيمانه الإراديّ وصِدْقِه في هذا الإِيمان.

- (ب) أن يعيش في القلق النفسيّ، وألوان من العذابِ في عمقِ ذاتِه بالقانون القدريّ الرّباني، الذي يتمّ بخلق الله عزّ وجلّ.
- (ج) أن تنمو في نفسه رغباتُ الشّرِ وممارسةِ الآثام وألوان الفجور، بالقانون القدريّ الرّباني.
- (د) أن تتحكّم به وساوس الشياطين، ويُزَيِّنَ لـه الباطلُ وتَفْسُد مفاهيمه في الحياة، بالقانون القدري الرّبّانيّ.

وكل هذه النتائج تتم بخلق الله، مع أنّها نتائج أسباب كانت من الإنسان المكلف باختياره الإرادي الحرّ، ولكل سبب يبدؤه الإنسانُ باختياره لوازمُ قَدَريّــة قد تكون بدون اختياره.

" - الإعراض عن داعي الهداية: عمل إرادي يعمله الإنسان المكلّف باختياره الحرّ، فمن أعرض عن داعي الهداية بإرادته الجازمة، كان لإعراضه نتائج قدريّة فيه، تأتي ضمن سنن الله الثابتة، وبخلقه القدري، فمنها:

- (أ) انصرافه عن الإيمان، وعدم رؤية دلائله بالقانون القدريّ الربّاني.
- (ب) انصراف أدوات المعرفة فيه عن إدراك أدلَّة الإيمان بالقانون القدريِّ الربَّاني.
  - (ج) اجتيال الشياطين له، بالقانون القدري، وضمن سنن الله الثابتة.

ويسقط كثير من الناس في مفاهيم جَبْرِيَّةٍ لدى تفسيرهم للنصوص بسبب عدم فهمهم لهذه الحقيقة، مع أنّ النصوص تتحدّث عن أمور هي نتاثج قدريّة تتمُّ بخلق الله، لأسباب تكون من المكلفين صادرةٍ عن إراداتهم الحرّة التي مكّنها الـرّبُ الخالق من أن تتصرّف بحريّة، ليبلوهم فيها آتاهم، فلم تتحقّق النتائج بخلقهم، ولم تكن إراداتهم مجبورة، وتمّ بدلك امتحانهم على أفضل وجهٍ حكيم.

ونظير ذلك في المادّيات نقول: من نطح برأسه صخرة صبّاء كسر الله بالصخرة رأسه. ومن وَجَاً بطنَهُ بسكّينٍ قطّع اللّه أمعاءه بسكينته. ومن تحسيّ سبّاً قاتلاً بمقتضى القوانين السببيّة، قتله الله بسمّه. ومن رمى نفسه من شاهق على اليابسة حطّم الله جسده بقانونه القدري. ومن زرع بزرة شجرة شوك أو حنظل أنبت الله بذلك تلك الشجرة. ومن ألقى عود ثقاب على وادٍ من حطب، ألهب الله ذلك الوادي بسبب ما فعل.

إنّ سنة الله واحدة، ذات نظام واحد، في المادّيات، والفكريّات، والنفسيّات، والقلبيات، والعمليّات، ولن تجد لسنة الله تبديلًا، ولن تجد لسنة الله تحويلًا، وعلى متدبّر النصوص أن يكون على بصيرة، وأن يضع هذه الحقيقة في ذاكرته دائهاً.

#### صفوة القول

فحين يطرح الناشئون السؤال التقليدي التالي: هل الإنسان مسيّر أو مخير؟

فإننا نجيب بما يلي:

لا بد أن ننظر إلى واقع حال الإنسان من جهة، ثم إلى منطق العقل من جهة ثانية، ثم إلى نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها من جهة ثالثة.

(أ) أما واقع حال الإنسان: فيبدو لنا فيه \_ كها نشعر من أنفسنا \_ أن أموراً تجري فيه دون أن يكون لإرادته دخل في ذلك؛ فهو بالنسبة إلى هذه الأمور مسيَّر تماماً، خاضع لسلطان القضاء والقدر خضوعاً كاملاً. ومن هذه الأمور: حياته وموته، وصحته ومرضه، ونماء جسمه وحركة فؤاده، ودورة دمه وهضم طعامه وشرابه، إلى غير ذلك من أمور لا تحصى من الأمور التي لا تتوسط إرادة الإنسان في وجودها وتنفيذها.

ويبدو لنا أنّ أموراً أخرى يعملها الإنسان نتيجة توجّه إرادته لعملها، فإذا توجهت إرادته لعملها، بأنه يملك لعملها بتصميم، وتوجّهت قدراته التنفيذية لتحقيق إرادته، عملها وهو يشعر بأنه يملك حريته في أن يعملها وفي أن لا يعملها فهو غير مجبر في هذه الأعمال الخاضعة لحرية إرادته على أن يعمل أو لا يعمل، بخلاف ما هو مجبر فيه، فإنه لا يملك من نفسه كفّه ولا إيقافه. وفي حدود هذا القسم الذي يخضع لسلطان إرادته، يستطيع الإنسان بإرادته الحرة أن يعمل الخير أو يتركه، وأن يعمل المباحات له وأن يتركها.

إذن: فالإنسان بالنسبة إلى هذا القسم خير، أخذاً من ملاحظة واقع حاله.

والناس لا يؤاخِذ بعضهم بعضاً فيها يجري من أمور خارجة عن حدود إراداتهم ؛ فلا يحاسبون إنساناً على ما نزل فيه أو جرى منه بمحض القضاء والقدر ؛ وإنما يؤاخذ بعضهم بعضاً فيها يفعلونه من أعمال بإراداتهم ، ويعتبرون أن المسؤولية منوطة بالعمل الإرادي للإنسان ، شعوراً منهم بالفرق الواضع الكبير بين ما هم مسيَّرون فيه وما هم غيَّرون فيه .

هذه هي النظرة إلى واقع الإنسان.

(ب) أما النظرة إلى منطق العقل: فإن العقل يقضي بأن المسؤولية عن العمل لا بد أن تكون منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل أو الترك؛ أما من لا يملك هذه الاستطاعة فلا يصح أن تتوجه إليه المسؤولية أصلاً. فالمقذوف بالمنجنيق \_ على سبيل الإكراه \_ إنسان ملجاً لا يملك تغيير وضعه الذي هو فيه؛ فإذا ارتبطم بإنسان فقتله، فإنه غير مؤاخذ على ذلك. والمغلول

بالسلاسل الذي يُجَرَّ جَرًا على مجموعة من فراخ الدجاج فيقتلها بثقل جسمه؛ لا يعتبر مسؤولاً على جرى منه ولا مؤاخذاً عليه، لأن ما جرى منه لم يكن إراديّـاً لــه، وحين نؤاخذه على ذلك فإننا نظلمه.

فالعقل يفرق حتماً بين العمل الإرادي فيجعله مناط المسؤولية، والعمل غير الإرادي فيعفى من جرى به أو صدر عنه من المسؤولية.

(ج) وأما النظرة إلى نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها: فقد أوضحها مذهب أهل السنة والجماعة، إذ أثبتوا أن للإنسان كسباً اختيارياً يحاسب عليه، ويعتبر مسؤولاً عنه، ويتوجه إليه التكليف الشرعي ضمن حدوده، وما ليس للإنسان فيه كسب اختياري فلا مسؤولية عليه فيه، ولا يحاسب عليه، ولا يترتب له أو عليه فيه ثواب ولا عقاب.

فالتقى واقع الإنسان ومنطق العقل مع نصوص الشريعة ومفاهيمها التي هدت أهل السنة والجماعة إلى مذهبهم الوسط الذي ذهبوا إليه؛ وهو يقع بين طرفين متباعدين، مذهب المعتزلة ومذهب الجبرية.

أما المعتزلة: فقد أفرطوا، إذ ذهبوا إلى أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، ولا علاقة للقضاء فيها.

وأما الجبرية: فقد أفرطوا في السطرف المقابل، إذ ذهبوا إلى أنّ الإنسان لا كسب له مطلقاً، بل هـو كالريشة في الهـواء، تصرَّف المقـاديرُ أعمـالَه عـلى مـا تشـاء، دون أن يكون لإرادته أية حرية في اكتساب عمله.

وقد وقع هؤلاء وهؤلاء في مخالفة الواقع ومنطق العقل، وأخطأوا في فهم نصوص الشريعة الإسلامية.

فالإنسان وفق المذهب الحق الذي تدلُّ عليه نصوص الشريعة الإسلامية مخيَّرٌ ضمن دائرة حدود مسؤوليته، مجبر لا اختيار لـه في كل ما يجري فيه أو عليه من وراء حدود مسؤوليته.

ووجـود الإرادة الحرة في الإنسـان لم يتمّ إلّا بقضاء الله وقـدره، ولو شـاء الله لسلب منه ذلك.

فلولا أن شاء الله أن يهبنا المشيئة الحرة لم تكن لنا مشيئة، بل كنا كالكائنات الأخرى التي لا مشيئة لها، وإنما تخضع أعمالها لسلطان القضاء والقدر بشكل مباشر.

ويدل على أن الله وهبنا المشيئة الحرة بمشيئته قـولُ الله تعـالى: ﴿وَمَا تَشَـَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ الله ﴾ .

أما النصوص: ففيها ما يدل على أن الله خالق كل شيء. وفيها ما يدل على أن الله عليم بكل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون في المستقبل، بما في ذلك أعمال العباد التي يكسبونها في المستقبل باختيارهم الحر. وفيها ما يدل على أن كل شيء بقضاء وقدر. وفيها ما يدل على أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن مسؤولية الإنسان مرتبطة بأعماله الإرادية التي يعملها باختياره الحر. وفيها ما يدل على أن الله حكيم عادل لا يظلم أحداً مثقال ذرة؛ وأن كل نفس رهينة بما كسبت، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه متى كان العمل صادراً عن غير إرادة الإنسان كان غير مسؤول عنه ولا محاسب عليه، وأن أعيال الله وأحكامه منزهة عن العمث.

# \* وجمعاً بين هذه المفاهيم المستفادة من نصوص الشريعة الإسلامية الصحيحة؛ تتوضح لنا عقيدة أهل السنة والجماعة بجلاء:

١ ـ أن الله تعالى قد منح الإنسان إرادة حرة يكسب بها أعماله الاختيارية، ومنح الإنسان ـ بالإضافة إلى ذلك ـ سائر شروط امتحانه، من عقل يدرك به التكاليف الربانية، وقدرة على تنفيذ ما يكلفه من أعمال جسدية أو نفسية، وبذلك تكون مسؤوليته. وحين تختل الشروط اللازمة لامتحانه وتكليفه ترتفع مسؤوليته. ولما توجّهت إرادة الله لمنح الإنسان الإرادة الحرة، استحال في الوقت نفسه أن تتوجه لسلبه هذه الإرادة وجعّله مجبراً؛ نظراً إلى أنه يستحيل أن تتناقض إرادات الله.

فَمَنْحُ الإنسانِ الإرادة الحرة من خلق الله وبمشيئته، فهي مشمولة بالحقيقة القرآنيـة التي تدلّ على أن الله خالق كلّ شيء.

٢ ــ اختص علم الله بأنه كاشف لما كان ولما هـو كاثن ولما سيكون في المستقبـل؛ بما في ذلك ما يصدر من الإنسان من أعمال اختيارية يعملها بإرادته الحرة.

والعلم صفة كاشفة للواقع، وليس من الضروري أن يكون العلم مقترناً بالإرادة والحلق: فالله يعلم ذاته ويعلم صفاته، مع أن كلّ ذلك واجب الوجود لم تتعلق به إرادة ولا خلق، ويعلم سبحانه ولا خلق، ويعلم سبحانه الاحتمالات المكنة التي لم يختر إيجادها وخلقها وهي من الأمور التي لم تتعلق بها إرادة ولا خلق.

فها كلُّ معلوم خاضعٌ لسبق إرادة الله وخلقه.

وإذا تساءل إنسان: كيف يعلم الله ما سيريد الإنسان باختياره الحرَّ؟ كان جـوابنا: هـذا من خصائص العلم الرّبّاني.

وضمن هذه الحقيقة تُفهم النصوص التي تُثبت أن ما يعمله الإنسان من خير وشر مكتوب من قبل وجوده؛ أي هو مكشوف بالعلم الرّبّاني، ويؤمر المَلكُ بكتابة هذا المعلوم، فليس كلّ مكتوب مقضياً مقدّراً، بل قد يكون معلوماً فقط.

#### وفي هذا نقول:

لقد سبق في علم الله تعالى أنَّ هذا الإنسان سوف يعمل بإرادته الحرَّة ما فيـه سعادتـه؛ وأن ذلك الإنسان سوف يعمل بإرادته الحرة مـا فيه شقاوته.

وعلى أساس عمله الناتج عن إرادته الحرة تكون مسؤوليته ومحاسبته وجزاؤه.

٣ ما يصدر من الإنسان من أعمال ذات آثار في الواقع المادي، لا يمكن أن تتعارض أو تتناقض مع قضاء الله وقدره العام، وسَبْقُ العلم الإلهي بما سيعمله الإنسان وبما قضاء الله وقدره في كونه هو الذي أحكم الربط والتنسيق بين عمل الإنسان وبين قضاء الله وقدره وضاف إلى ذلك أن قدرة الإنسان على التنفيذ لا تتم إلا بإمداد من الله وإقدار.

وحين لا يكون لله في آثـار كسب الإنسان قضاء ولا قـدر، فإنّ الله يحـوّل قدرة الإنسـان عن التنفيذ، أو يسلبها، أو يضـع دونها عقبات.

#### وبناء على هذا نقول:

إن المقتول يموت بأجله الذي قدّره الله وقضاه، وعمليّة القتل قـد تمّت بكسب القاتـل، فهو مؤاخذ عليه، والذي أحكم التنسيق والربط بين كسب الإنسان وقضاء الله وقـدره هو علم الله السابق بما سيفعله الإنسان؛ وبما قضاه الله وقدَّره في كونه.

إذن: فلا يجري من آثار أعمال الناس في كون الله إلاّ ما قضاه الله وقـدَّره؛ أو أذن بـه وسبق في علمه، ولله في كلّ ما يقضي به أو يأذن به حِكَمٌ هو يعلمها، وقد يُطْلِعُ بعض عباده على بعض حكمه.

٤ ــ يقع الإنسان ضمن دائرتين: دائرة كبرى لا كسب لـه فيها، فهـو بالنسبة إليها
 مسيّر غير نحيّر، ودائرة صغرى لـه فيها كسب، وهو بالنسبة إليها نحيّر غير مجبر.

فهـ و بين يـدي القضاء والقـدر كالعصفـور في قفص راعيه، حرَّ في داخله مما لـ عليـ ملطان، مسلوب الحرِّية بالنسبة إلى ما وراء ذلك.

### رفض رأي المعتزلة (ويسمون القدرية، أي نفاة القدر):

أما المعتزلة فقالوا: إن العبد موجدٌ وخالق لفعله الاختياري، وإن الله تعالى قد فـوّض الأمر إليه، فيفعل ما يشاء، وإن الأفعال تصدر بقدرة العبد فقط.

ورأي المعنزلة هذا رأي متطرف مرفوض، لمخالفته مفاهيم النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة التي تثبت أن كل شيء بقضاء وقدر؛ وتثبت سبق العلم الإتلمي بما يكون من أعمال اختيارية، وقد تعسَّفوا في تأويل النصوص تعسَّفاً ظاهراً، ولَووا أعناقها ليَّا منكراً.

### رفض رأي الجبرية:

وأما الجبرية فقالوا: لا كسب للعبد ولا اختيار، وإنه مجبور على الفعل ومقسور على العمل، كالريشة المعلَّقة في الهواء. وعلى مذهبهم لا قدرة للإنسان، وإنما تصدر الأفعال بقدرة الله تعالى فقط.

ورأي الجبرية هو الرأي المتطرف الآخر الذي ذهب إلى نهاية الطرف المقابل؛ فزعموا أنه لا كسب للإنسان في خير أو شر، فخالفوا في ذلك منطق العقل والمحسّ في الواقع، ومفاهيم النصوص الإسلامية الصحيحة الصريحة. وقد تعسَّف هؤلاء أيضاً في تأويل النصوص تعسَّفاً ظاهراً، وغيَّروا المفاهيم الثابتة للظلم والعدل. ولم يقدُروا حكمة الله حق قَدْرِها، وأجازوا التكليف بغير المستطاع، خالفين بذلك قول الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾، وقوله: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾،

\* ولنفي رأي الجبرية وإثبات أن الله منح الإنسان حرية الإرادة في كلّ أعماله الإرادية التي يعتبر مسؤولاً عنها ومحاسباً عليها؛ في كل وجوه نشاطه الـذي هو سـاحة تكليف في الحياة، وساحة اختباره، تتضـح لنا الأدلة التالية:

أولاً: كل مخلوق يوضع موضع الامتحان لا بد أن يكون حرّ الاختيار بين أكثر من طريق، أو أكثر من عمل، وإلا لم يكن للامتحان مغزى، وكان عبثاً من العبث، ولا يفعل هذا عالِم حكيم، ونحن نعلم من النصوص القرآنية أن الخالق منزه عن العبث.

ثانياً: يستحيل عقلاً أن يتوجّه أمر التكليف الإلمي لكائن لا يملك في نفسه القدرة على اختيار الطاعة؛ وذلك لأنّ الله جل وعلا حكيم، ولا يوجّه أوامر التكليف لمجرد العبث وهو منزه عن العبث.

ثالثاً: ثبت في النصوص القاطعة أن الله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها، ولا يكلف نفساً إلَّا

ما آتاها، ومَنْ لا يملك حرية الإرادة في اختيار عمله لا يكون هـذا الاختيار من وسعه، ولا يكون هذا الاختيار مما آتاه الله، فالله لا يكلُّفه لو كان كذلك.

ولما ورد التكليف عَلِمْنَا أنَّ هذا الاختيار من وسعه ومما آتاه الله؛ فسقط ادُّعاء الإجبار.

رابعاً: ليس من العدل ولا من الحكمة أن يؤاخذ الله مخلوقاً على عمل لم يكن هذا العمل مظهراً من مظاهر اختيار المخلوق وإرادته؛ ولذلك نلاحظ في النصوص الإسلامية أن المؤاخذة والجزاء مقرونان بالأعمال الإرادية؛ ومتى سُلبت الإرادة عن عمل من الأعمال ارتفع التكليف وارتفعت المسؤولية.

#### وقواطع النصوص تبين هذه الحقائق:

منها قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِأَكْسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠

أي: يؤاخذكم بما حلفتم من أيمان ناتجة عن كسب قلوبكم، وكسب القلوب هو تـوجُه الإرادة، فارتفعت المؤاخذة عما كان من لغو الألسنة ولم يكن من كسب القلوب.

ومنها قول الله تعالى في سورة (الأحزاب ٣٣):

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُم بِهِ عَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُ كُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا إِنْ ﴾ .

ومن هـذا يظهـر لنا ارتفاع المؤاخـذة عن الأخـطاء التي تخـرج عن دائـرة سلطة الإرادة مما لا يملك الإنسان دفعـه؛ وأن المسؤولية رهن بما تعمّدت القلوب من أعمـال، وما تعمّدتُهُ القلوب هو ما توجّهت الإرادة التامّة لفعله.

فإذا أضفنا إلى هذا قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ١

وقول الله تعالى في سورة (الطلاق ٦٥):

﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَاءَ اتَنهَا إِلَّهُ .

وقوله الذي تكرر في (الأنعام والأعراف والمؤمنون):

﴿ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

تبين لنا أن ورود التكليف يستلزم وجود الاستطاعة حتماً، وأول عناصر الاستطاعة وجود الإرادة الحرة، وتبين لنا أن المؤاخذة ترتفع متى سُلبت الإرادة، لأن التكليف يرتفع حكماً عند سلبها، فلا يمكن أن يُوجد في الواقع تناقض بين مقتضيات المشيئة الإّلَمية وبين مقتضيات أمر التكليف الإّلمي، وبين مقتضيات العدل الإّلمي.

والرأي الجبري الفاسد يدّعي سلب الإرادة، مع أن التكليف متوجِّه، وأن المؤاخذة بعد ذلك متوجِّهة.

وهذا \_ كها وضح لنا \_ معارض للنصوص القرآنية، ومعارض لمنطق العقل وبديهته، ومعارض لحكمة الله وعدله ورحمته، وتنزُّه أفعاله وأحكامه عن العبث.

#### \* ويسأل الجبريون فيقولون:

هل يفعل العاصي إذن معصيته معانداً لإرادة الخالق أم موافقاً لها؟ ونقول في الجواب: إن تصوير السؤال على هذا الوجه فيه مغالطة، فالقضية لا تقع فقط بين احتمالين اثنين، ولكنّها بين احتمالات ثلاثة، هي:

الاحتمال الأول: توجيه المشيئة الإلمية لإجبار المخلوق على الطاعة.

الاحتمال الشاني: توجيه المشيئة الإلهية لإجبار المخلوق على المعصية.

الاحتمال الثالث: توجيه المشيئة الإلَّمية لجعل المخلوق ذا إرادة حرة غير مجبرة.

وقد توجَّهت المشيئة الإِلْهية فعلًا لاختيار الاحتمال الثالث بـالنسبة إلى النـاس والجن؟ فاستحال أن تتوجِّه إلى أضدادها في الوقت نفسه.

وحينها يختار المخلوق أمراً مما جعل الله لـه فيه سلطة الاختيار فإن اختياره لذلك الأمر لا يعتبر بحال من الأحوال معانـداً لإرادة الله في شيء؛ لأن الله تعالى هـو الذي أراد أن يمنحه سلطة الاختيار ليمتحنه ويختبره، كهاأنه لا يقتضي أن يكون الله جل وعلا هـو الذي أجبره على أن يختار هذا الاختيار ولا يقتضي أيضاً أن يكون الله جل وعـلا راضياً عن كـل ما يختاره المخلوق ذو الإرادة الحرة.

ويظهر لنا هذا الموضوع تماماً في تجاربنا الإنسانية، فإنَّ مَنْ نمنحه حرية التصرف في عمل

ما، قد يفعل ما يسرّنا ويرضينا، وقد يفعل ما يسوؤنا ويغضبنا، مع إمكاننا أن نعزله عن ذلك العمل ونسلبه حرّية التصرف فيه ولا يكون عمله معانداً لإرادتنا، بل قد نمدّ له، ونبقي له طاقة العمل وساحة التنفيذ بين يديه، لنمتحنه ونختبره، وقد نوبّخه ونؤدبه، وقد ننذره ونحذّره، حتى يحين وقت مؤاخذته، ونحن في كل ذلك نشاهد سوء تصرفه. وقد نرى من الحكمة أن لا نعارضه، وأن لا نضع العراقيل في طريقه، أو نكفّه عن العمل الذي منحناه فيه حرّية التصرف. وقد نرى من الحكمة أن نملي له ليصلح من تصرّفه ويقوم من سلوكه، حتى يجتاز مدّة الامتحان بنجاح أو غيره. وعملنا هذا لا شيء فيه من التناقض، بل هو من مقتضيات الحكمة التي تقتضيها ظروف الامتحان الأمثل.

**(Y)** 

# نصوص من أقوال أهل السنة والجماعة في بيان مذهبهم الوسط

١ \_ جاء في شرح «الفقه الأكبر» للإمام أبي منصور الماتريدي:

قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: (الخلق فعـل الله، وهو إحـداث الاستطاعة في العبد، واستعمال الاستطاعة فعل العبد حقيقة لا مجـازاً، فسلِموا بـذلك من مذهب القدرية ومذهب الجبرية).

وقال أبو حنيفة: (إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها تصلح لعمل الطاعة؛ وهـو معاقبٌ عـلى صرف الاستطاعة التي أحـدثها الله فيـه، وأمره بـأن يستعملها في الطاعة لا في المعصية، فصرفها إلى المعصية)(١).

قال الشيخ محمد بن إدريس الكاندهلوي في شرح كلام أبي حنيفة هذا: [فهذه الاستطاعة في العبد بخلق الله تعالى وإحداثه، وتسمّى هذه الصفة «إرادة كلية»، لأن من شأنها أن تتعلق بكل واحد غير معين من طرفي الفعل والترك، وصرف هذه الاستطاعة الصالحة للطاعة والمعصية إلى جانب واحدٍ هو فعل العبد، المسمّى «بالقصد والاختيار الجزئي»، ويسمّى أيضاً «بالإرادة الجزئية»، لتعلقها بجزئيً معين، ويعبّر عنه بالكسب والعزم المصمّم أيضاً، وهذا الصرف هو مناط المثوبة والعقوبة]. انتهى من «شرح تائيه القضاء والقدر».

<sup>(</sup>١) كذا في شرح «الفقه الأكبر» للإمام أبي منصور الماتريدي ص «١٠»، نقلًا عن «تاثية القضاء والقدر وشرحها» للشيخ محمد بن إدريس الكاندهلوي.

٢ ـ رُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنها فقال: يا ابن رسول الله هل فوض الله الأمر إلى العباد؟

فقال: الله تعالى أجلُّ من أن يفوِّض الربوبيَّة إلى العباد.

فقال له: هل يجبرهم على ذلك؟

فقال: الله تعالى أعدل من أن يجبرهم على ذلك ثم يعذَّبهم.

فقال: وكيف ذلك؟

فقال: بين البين، لا جبر ولا تفويض، ولا إكراه ولا تسليط.

٣ ـ قال العلامة سعد الدين التفتازاني: (والحق ما قالـه بعض أثمة الدين: إنّه لا جبـر ولا تفويض، ولكنْ أمرٌ بين أمرين).

٤ ــ ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين: إلى أن القدرة الحادثة مؤشّرة بإذن الله وتمكينه وإقداره، فلا يلزم اجتماع قدرتين مؤثرتين بالاستقلال في علَّ واحد.

وقـال إمام الحـرمين في الـرسالـة النظاميـة: (هذا والله هـو الحق الذي لا غـطاء دونـه، ولا مراء بـه لمن وعاه حقّ وعيه).

وصرّح فيها بأنّ تأثير قدرة العبد في فعله ــ بإذن الله تعالى ــ إنما هو بالاختيار .

٥ ــ رُوي أن على بن أبي طالب أجاب السائل عن القدر بقوله: (أمّـا إذا أبيت فإنـه أمرين، لا جبر ولا تفويض).

7 - كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي يسأله عن القضاء والقدر، فكتب إليه الحسن بن علي رضي الله عنه: (مَنْ لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر. وإن الله تعالى لا يطاع استكراها، ولا يعصى بغلبة، لأنه تعالى مالك لم المكهم، وقادر على ما أقدرهم. فإن عملوا بالطاعة لم يَحُل بينهم وبين ما عملوا، وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما عملوا، فإن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلك ولو جبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم كان ذلك عجزاً في القدرة، ولكن له فيهم خفي المشيئة غيبها عنهم، فإن عملوا بالمعاعة فله المذة عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم، والسلام)(١).

<sup>(</sup>١) المرقاة ٢/١، نقلًا عن وتائية القضاء والقدر وشرحها».

٧ ـ روى الأصبهاني وابن عساكر: أنه روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (أمر الله تعالى بالخير تخييراً، ونهى عن الشرّ تحذيراً، ولم يُعصَ مغلوباً، ولم يُطع مُكْرِهاً، ولم يُلك تفويضاً \_، فهو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويضاً \_، فهو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، والاستطاعة تُملَك بالله الذي إن شاء ملك)(١).

٨ ـ وروي عن على رضي الله عنه (٢) أن شيخاً شامياً سأل بعد الانصراف من صفين قائلًا: إن المسير إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال عليًّ رضي الله عنه: (والـذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، ما وطئنا موطئاً، ولا هبطنا وادياً، ولا علونا تلعةً، إلا بقضاء وقدر).

فقال الشيخ: عند الله أحتسب خطاي، ما أرى لي من الأجر شيئاً.

فقال له: (مَهْ أيها الشيخ، عظّم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مُنْصَرَفِكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مُكرَهين، ولا إليه مضطرين).

فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟

فقال سيدنا على: (ويحك، لعلّك ظننت قضاءً لازماً، وقدراً حتماً! لوكان كذلك لبطل الشواب والعقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، فلم تكن لاثمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولما كان المحسن أولى بشواب الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة الذنب من المحسن!! تلك مقالة عبدة الأوثان، وحزب الشيطان، وشهود الزور أهل العمى عن الصواب، وهم قدريَّة هذه الأمة وجوسها. إنّ الله تعالى أمر تخييراً، ونهى تحذيراً، وكلّف يسيراً، ولم يكلّف عسيراً، ولم يُعصَ مغلوباً، ولم يُطع مستكرها، ولم يبرسل الرسل إلى خلقه لعباً، ولم يُثنِل الكتب عبشاً، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينها باطلاً، ذلك ظنّ الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار).

فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللّذان ما سرنا إلّا بها؟

فقـال لـه: (هــو الأمـر من الله تعــالى والحكم بــذلـك، ثم تــلا: ﴿وكــان أمـر الله قـــدراً

<sup>(</sup>١) عن «تاثية القضاء والقدر وشرحها»، نقلًا عن إشارات المرام، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) عن «تـاثية القضاء والقدر وشـرحها»، نقـلًا عن الإتحاف شـرح الإحيـاء، ٥٦/٢، ونقـلًا عن شـرح المقاصد، ١٣٣/٢.

مقـدوراً﴾!). فقام الشيخ الشـامي مسروراً لِمـا سمـع من المقال، فقـال: فرّجت عني يـا أمير المؤمنين فرّج الله عنك، ثم أنشأ يقول:

أنتَ الإمامُ الذي نرجو بطاعتهِ يومَ الحساب من الرحمن غفراناً أوْضحتَ من ديننا ما كان ملتبِساً جـزاك ربي بالإحسان إحساناً

٩ ـ قال العلامة الآلوسي في الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية: «إنّ الحق المؤيّد بالكتاب والسنة هو التوسط بين الجبر والقدر؛ كما أشار إليه أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه للسائل عن القدر: (أمّا إذا أبيتَ فإنّه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض).

فإنّه إذا انتفى الجبر والتفويض كان الوسط، إنّ العبد له قدرة، ولكنه لم يُفوّض إليه الأمر أن يفعل بها ما يشاء وإن لم يرده الحق، وأن يكفّ نفسه عمّا يشاء وإن شاء الحق سبحانه وتعالى فعله؛ بل هو مقيّد بأن لا يفعل بها ما شاء إلّا إذا شاء الله تعالى، بدليل: ﴿وما تشاؤون إلّا أن يشاء الله ﴾، ﴿وما هم بضارّين به من أحد إلّا بإذن الله ﴾ وغير ذلك من الآيات والأخبار. فلا يكون مستقلًا مفوّضاً إليه الأمر في الفعل والترك كما يزعمون؛ ولا منفيّاً عنه القدرة جملة واحدة كالمرتعش في رعشه كما زعمت الجهمية» انتهى.

١٠ ـ قال الشيخ ابن عربي في الباب الثاني والسبعين من «الفتوحات»: (اتفق النظّار كلّهم على أنّ خلق القدرة المقارِنة للفعل من العبد لله وحده؛ وأنها ليست من كسب العبد ولا من خلقه، فكل إنسان معه اختيار، لا أن له من نفسه اختياراً استقلالاً) انتهى.

وقال أيضاً كها جاء في كتاب «اليواقيت والجواهر» للشعراني: (فكل إنسان مختار في أفعاله وحركاته وسكناته، ومجبور في عين اختياره (١)، لأن اختياره ليس من عنده ولا يلزم من هذا أن لا يكون مختاراً في أفعاله، فإن المختار لغة وعرفاً من يكون متصفاً بصفة الاختيار، كها أنّ الموجود من يكون متصفاً بصفة الوجود، وإن لم يكن وجوده من عند نفسه، ولا خالقاً وموجداً لوجوده. ألا ترى أن الحقّ سبحانه وتعالى قدير بمعنى أنه متصف بالقدرة الأزلية السرمدية؛ لا أنّه خالق لقدرته، وموجد لها؟! فالعبد مختار متصف بصفة الاختيار، لكنّ اختياره وقدرته ومُكنته كلّه بتخييره تعالى وإقداره وتمكينه؛ كها أنّ وجوده بإيجاده وتكوينه، ولا يمكن أن يكون وجود الصفة أزيد من وجود الموصوف. فافهم ذلك واستقم، فإنه لطيف ودقيق) انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) أي: في كونه مخلوقاً مختاراً، إذ لم يختر الإنسان في أصل خلقه أن يكيون مخلوقاً مختاراً، وإنما خلقه الله كذلك إجباراً، كما خلق ذاته وكلّ صفاته وخصائصه كذلك.

<sup>(</sup>٢) عن «تائية القضاء والقدر وشرحها» للكاندهلوي.

11 - وقال الشيخ محمد بن إدريس الكاندهلوي في «سلك الدرر» شرح «تائية القضاء والقدر» له؛ ما يلى:

(أ) ومذهب جمهور الماتريدية أنّ أصل الفعل بقدرة الله عزّوجـلّ، والاتصاف بكـونه طاعة أو معصية بقدرة العبد.

واختاره أبو بكر الباقلاني ومن تبعه من المحققين من أهل السنة .

واختاره ابن الهمام في المسايرة، وحاصل كلامه: (أنّ قدرة الله تتعلّق بأصل الفعل، وقدرة العبد تتعلّق بوصفه من كونه طاعة أو معصية، فمتعلّق تأثير القدرتين مختلف. كما في لطم اليتيم تأديباً وإيذاءً، فإنّ ذات اللطمة واقعة بقدرة الله تعالى، وكونه طاعة إن كان للتأديب، ومعصية إن كان للإيذاء واقع بقدرة العبد وتأثيره) انتهى.

انظر ص «۱۳۳» من «المسامرة» للكمال بن أبى شريف.

وكذا في شرح الشيخ قاسم بن قطلوبغا على «المسايرة».

(ب) لو كان تعلَّق القضاء وعلم الله القديم بافعالنا سالباً لقدرتنا، ومبطلاً لاختيارنا، للزِمَ أن يكون مبطلاً لاختياره تعالى أيضاً، فإنه تعالى كها هو عالم بافعالنا هو عالم أيضاً بافعاله وما خلقه وما سيخلقه في المستقبل؛ فدل ذلك على أن تعلَّق العلم الأزلي بشيء لا يوجب كونه تعالى غير مختار، على أن العلم الأزليّ قد تعلَّق بافعالنا على حسب ما يقع من اختياراتنا، دون الجبر علينا، فكيف يستلزم الجبر!!

فالله يعلم أفعاله، كما يعلم سائر الأشياء قبل وقوعها وظهورها على منصة الوجود؛ فلم يكن علم الله تعالى بأفعاله مبطِلًا لاختياره القديم، وقدرته الأزلية، ومشيئته القديمة. فقِسْ على هذا علمه بأفعالنا، فإنه أيضاً لا يكون مبطلًا لاقتدارنا، وسالباً لاختيارنا، الممنوح لنا من فيض فضله تعالى.

فاستحالة الوقوع على خلاف علم الله سبحانه ليست بالذات، بل هي بالغير، بسبب استحالة الخطأ في علمه تعالى ، وهذه الاستحالة بالغير لا تنافي الإمكان لذاته، فانتفى الجبر.

لقد أزال الله الأعذار بالتمكين والإقدار، فلم يبقَ للناس على الله حجّة، وإنما الحجّة البالغة لله على الناس.

يقولون: لو أتينا بعمل على خلاف مشيئة الله لَزِمَ أن يكون الإلّه عاجزاً مغلوباً!! وهذا الكلام غير لازم، لأن الله قادر على أن يحملكم على الإيمان والطاعة على سبيل القهر والإلجاء إلّا أنّ ذلك يبطل الحكمة المطلوبة من التكليف، وهو المراد من قوله: ﴿فلوشاء لهداكم أجمعين﴾.

# الفي المنابي

# تَوَجْيهُ طائفة مِنَ النصُوصِ تَوجِيهًا يَتفق مَعَ العَقيدَة أَكَعَة في القضَاء وَالقدر

(1)

#### المجموعة الأولى

كُثُر في القرآن الكريم بيان أن الله لـو شاء لهـدى الناس جميعاً، ولو شاء لآى كل نفس هداها، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ومن ذلك:

#### (أ) قوله تعالى في سورة (السجدة ٣٢):

﴿ وَلَوْشِنْنَا لَاَ لَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَهَا وَلَئِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَمِ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

#### (ب) وقوله تعالى في سورة (يونس ١٠):

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًاْ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ۚ ۚ ﴾.

### (ج) وقوله تعالى في سورة (هود ١١):

﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ . . . ١٠٠

#### (د) وقوله تعالى في سورة (المائدة ٥):

﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِ لَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ (١٠) .

ولكي نفهم المراد من هذه الآيات ونظائرها \_ والله أعلم \_ لا بد من أن نمهد لذلك عالى يلى :

إذا تأملنا في واقع الأمر تبين لنا احتمالات ثلاثة للمشيئة الربانية، وهي:

١ مشيئة الله تعالى في أن يجعل الناس مجبرين على سلوك طريق الهداية دون أن يستطيعوا غير ذلك.

٢ ــ مشيئته تعالى في أن يجعل الناس مجبرين على سلوك طريق الضلالة دون أن يستطيعوا غير ذلك.

٣ ـ مشيئته تعالى في أن يجعل الناس مخيَّرين، فمن شاء منهم اختار بإرادته الحرة طريق الخير، ومَن شاء منهم اختار بإرادته الحرة طريق الشر.

ومعلوم \_ كها سبق \_ أنه متى تعلّقت مشيئة الله جلَّ وعلا بأحد هذه الاحتمالات الثلاثة ؛ استحال في الوقت نفسه أن تتعلق بغيره من الاحتمالات الأخرى. لكنه مع ذلك يقال: لو شاء أي احتمال آخر منها لفعل، لكنه لم يشأ، لأنه قد شاء بحكمته غيره.

وهنا يخفى على كثير من الباحثين في تفسير الآيات السابقة وأمثالها تصور الاحتمال الثالث من الاحتمالات السابقة؛ وحيث خفي عليهم ذلك لم يبق لديهم إلا احتمالان، هما: احتمال الإجبار على المداية، واحتمال الإجبار على المضلالة.

وبناءً على ذلك يقولون: إذا لم يشأ الهداية فقد شاء الضلالة، وبذلك يقعون في الخطأ، لأننا نقول: إذا لم يشأ الإجبار على الهداية فلا يلزم من ذلك أنه شاء لهم الضلالة، لاحتمال أن يكون قد شاء لهم الأمر الثالث، وهو أن يكونوا غيَّرين، فإما أن يختاروا لأنفسهم طريق الهداية، وإما أن يختاروا لأنفسهم طريق الضلالة، وهذا الاحتمال الأخير هو الاحتمال الذي ينبغي المصير إليه، جمعاً بين مختلف الأدلة العقلية والنقلية، كما سبق بيانه في عقيدتنا حول ركن الإيمان بالقضاء والقدر.

وبعد هذا التمهيد نستطيع أن نفهم الآيات السابقة على الوجه التالي \_ والله أعلم بمراده \_:

أما آية (السجدة): ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حَقَّ القول منيِّ لأملأن جهنم من الجنَّة والناس أجمعين ﴾ .

أي: «ولو شئنا» أن تكون الأنفس كلها مفطورة على سلوك سبيل الهداية فقط؛ لسلبناها منحة الاختيار وقدرة الكسب، ولجعلناها أنفساً مجبرة لا اختيار لها، ولو أننا جعلناها كذلك لكان من مقتضى الحكمة أن نؤتي كل نفس هداها و «لآتينا كل نفس هداها»؛ «ولكن» حيث تمت الحكمة بأن توهب هذه الأنفس الاختيار الحرّ والقدرة على الكسب ضمن دائرة التكليف؛

فقد «حق القول مني» الذي يتضمن وعيد المستكبرين المعاندين من الجِنّة والناس، وهو «لأملأن جهنم من الجنّة والناس أجمعين».

وأما آية (يونس): ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾.

أي: «ولو شاء ربك» لسلب مَنْ في الأرض مِن إنس وجن إراداتهم الحرة وقدراتهم على الكسب، فجعلهم مجبرين مكرهين على الطاعة بالفطرة، ولو كان الأمر كذلك «لأمن من في الأرض كلهم جميعاً»، لأن الله إذا جعلهم مجبرين غير مختارين فلا يختار لهم بحكمته به الأرض كلهم الإيمان والطاعة؛ ولكن لما شاء الله لهم أن يكونوا مخيرين في دائرة التكليف التي خصصها لامتحانهم؛ فلا بد أن يختار قسم منهم بإرادته الحرة الإيمان، وأن يختار قسم آخر منهم الكفر، وإذا كان الأمر كذلك يا محمد «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، وقد فطروا مخيرين غير مكرهين؟!

وأما آية (هود): ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين﴾.

أي: «ولو شاء ربك» لسلب الناس ما وهبهم من إرادة حرة وقدرة على الكسب؛ و «لجعل الناس» بعد ذلك «أمة واحدة» مفطورة على الهداية فقط، ضرورة أن الله لا يختار فيهم عند ثلاً إلا الهداية، « و » لكن حيث أعطاهم الله الإرادة الحرة فـ «لا يـزالـون مختلفين» لأن طبيعة منحة الاختيار تؤدي حتماً إلى الاختلاف.

وأما آية (المائدة): ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الحيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بمها كنتم فيه تختلفون﴾.

أي: «ولوشاء الله» أن يجعلكم أمّة واحدة لم يمنحكم الإرادة التي وهبكم إياها؛ ولجعلكم مجبرين غير مختارين، ولو أنه جعلكم كذلك «لجعلكم أمة واحدة» كها جعل سبحانه وتعالى الملائكة مسوقين بقضاء الله وقدره إلى الطاعة التامة؛ ولكنه آتاكم سلطة الإرادة الحرة ضمن داثرة التكليف التي أراد أن يمتحنكم فيها «ليبلوكم فيها آتاكم»؛ ولو أنه جعلكم أمة واحدة لم تتحقق حكمته تعالى في ابتلائكم وامتحانكم، وإذ تمت حكمته تعالى بتكريكم بهذه المنحة، ووضعكم موضع الاختبار، فقد كلفكم أن تتسابقوا في فعل الخيرات ضمن حدود استطاعاتكم، «فاستبقوا الخيرات» لتنالوا الحمد والأجريوم ترجعون إلى الله: «إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون».

وعلى هذا المنوال يمكن فهم كثير من النصوص القرآنية المقاربة في مدلولاتها لهذه الآيات التي أوردناها؛ والله أعلم بمراده.

**(Y)** 

#### المجموعة الثانية

أورد القرآن الكريم تعلَّلَ المشركين بمشيئة الله تعالى في إشـراكهم وفي عبادتهم لغـير الله؛ وردِّ عليهم تعلَّلهم هذا، وكذَّبهم في ادعـائهم أن الله قد شـاء لهم الشرك وعبـادة غيره تعـالى، وقال لهم: «إن أنتم إلا تخرصون» ــ أي: تكذبون ــ وذلك:

(أ) في قوله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيَّء كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّ إِن تَنْبِعُونَ كَذَبَ اللَّهِ مَا فَتُحْرِجُوهُ لَنَّ إِن تَنْبِعُونَ لَيْ الظَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا تَخْرُصُونَ اللَّى قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَةُ ٱلْبُلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ﴾.

(ب) وقوله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَى عِنَّمْ وَلَآءَابَ آَوُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَى عِنَّمْ وَلَآءَابَ آَوُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَى عِكَدَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ ٱلْمُبِينَ ۗ ﴿ ﴾ .

ونستطيع بسهولة ووضوح أن نفهم هذين النصين فهاً منسجاً مع العقيدة التي قررناها في القضاء والقدر، وإليك الشرح:

إن قول المشركين الذي تحكيه آية (الأنعام): «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء»؛ وقولهم الذي تحكيه آية (النحل): «لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء» مستند إلى ادّعاثهم أن الله قد شاء لهم الإشراك به، وشاء لهم عبادة غيره، ولذلك كانوا مشركين به في عقيدتهم وفي عبادتهم، وعبروا عن هذا المعنى بقولهم: «لو شاء الله ما أشركنا»، وقولهم: «لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء»!!

ولذلك كذَّبهم الله في هذا الادَّعاء وأوعدهم بالعذاب، فقال: «كذلك كذب الـذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، بسبب هذا الكذب الذي كذبوه على الله، وإصرارهم على كفر.

ثم طالبهم بالدليل على ما ادَّعوه، فقال لنبيه ﷺ: «قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا السظن وإن أنتم إلا تخرصون الله يُشبت مُدَّعاكم هذا؟! فإنْ كان عندكم شيءً من ذلك تحتجون به فأخرجوه لنا! ولكنكم في

الحقيقة لا تعتمدون في ادّعائكم هذا على مستند علمي؛ وإنما تتّبعون الظنون الكاذبة التي هي أوهام بعيدة عن الحقيقة!! ولـذلـك فـما أنتم في الحقيقة إلا تخرصون، أي: تكذبون، أو تعتمدون على التخمين التوهميّ.

ثم علم الله نبيه على أن يقول لهم: وقل: فلله الحجة البالغة فلوشاء لهداكم أجمعينه؛ أي إن الله قد شاء أن يمنحكم الإرادة الحرة ليمتحنكم في حدود ما وهبكم من استطاعة؛ ولو شاء غير ذلك \_ أي لو شاء أن يجعلكم مجبرين، لا خِيرة لكم فيها تقومون به من أعمال \_ لكانت حكمته تقضي بأن يهديكم أجمعين، وفي هذا حجة عليهم بالغة صميم الحقيقة، وبالغة غاية الإلزام بالحق، ولله الحجة البالغة!!

#### (٣)

#### المجموعة الثالثة

ونطالع في القرآن الكريم نصوصاً توضح مشيئة الإنسان الحرة في اختيار الإيمان أو الكفر، ومشيئة الإنسان الحرة في أن يتخذ إلى ربه سبيلًا، فمنها:

(أ) قوله تعالى في سورة (الكهف ١٨):

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَبِكُرُّ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَذْنَا لِلظَّلِلِمِينَ فَالْكُوْمُ وَمَن شَاءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَذْنَا لِلظَّلِلِمِينَ فَاللَّا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَا وَلِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِكَا لَمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِشْكَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اللَّهَا ﴾.

(ب) وقوله تعالى في سورة (الإنسان ٧٦):

﴿إِنَّ هَلَاهِ مَتَذْكِرَةٌ فَمَن شَآةَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مسَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ثُلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَلِيمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴿ ﴾ .

فقد جعل الله في الآية الأولى مشيئة الإيمان ومشيئة الكفر للإنسان فقال: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، ووضع مشيئته في موضع الحرية التامة، ليصح بذلك ابتلاؤه وامتحانه، ولذلك أنذره بسوء عاقبة الظالمين الذين يشاؤون الكفر؛ فقال: «إنا أعتدنا للظالمين ناراً...».

كم نسب سبحانه في الآية الثانية إلى الإنسان المشيئة في اتخاذ السبيل إلى الله؛ فقال تعالى: وإنَّ هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلًا».

ثم أتبع ذلك بقوله تعالى:

«وما تشاؤون إلا أن يشاء الله»، أي: وما تثبت لكم مشيئة حرة تشاؤون بها (أي: جهاز مشيئة) إلا أن يسبقها مشيئة من الله تحدّد منحكم هذا الاختصاص؛ ولولا ذلك لم تستطيعوا أن تشاؤوا أية مشيئة، ولكنتم مجبرين غير مختارين. وقد منحكم الله ذلك بمشيئته المقرونة بعلمه وحكمته. «إن الله كان عليهً حكيهً» فمن شاء أن يتخذ منكم إلى ربه سبيل العمل الصالح أدخله الله بفضله في جنته، وإنما يتم ذلك بمحض مشيئته. «يدخل من يشاء في رحمته»، ومن شاء منكم أن ينحرف عن السبيل السوي فقد ظلم نفسه، ومن كان من الظالمين استحق العذاب الأليم «والظالمين أعد لهم عذاباً أليهً».

(1)

#### المجموعة الرابعة

ونطالع في القرآن الكريم نصوصاً كثيرة تثبت أن الله يهدي من يشاء ويُضِلُ من يشاء؛ ويُشْكِلُ فهم هذه النصوص على كثير من الباحثين في ضوء صورة الإيمان الحق بالقضاء والقدر، ويذهبون في تأويلها مذاهب شتى!

ولدى تَتَبُع نصوص القرآن المجيد نلاحظ أنه قد ورد فيها استعمال الهداية والضلالة في أربعة معان، وفيها يلى بيان هذه المعاني مع شواهدها من الآيات القرآنية(١):

### أولاً :

الهداية: بمعنى الدلالة والإرشاد والتعليم.

الضلالة: بمعنى الجهل بالحقيقة والعمى عن طريقها.

وعلى هذا يكون الإضلال: بمعنى الإبقاء في الجهل، أو بمعنى الإغواء الذي يصوَّر الباطل بصورة الحق؛ وهو ما يقوم به الموسوسون المضلَّلون من الإنس أو الجن.

ويشهد لذلك نصوص كثيرة، منها ما يلى:

(أ) قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ الَّمْ إِنَّ ذَالِكَ الْكِتَّابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدَى الْمُتَّقِينَ (١٠).

فكون القرآن هدى للمتقين قد جاء بمعنى الدلالة والإرشاد والتعليم، للذين يتحققون بالنواة الأولى للتقوى، وهو إرادة اجتناب كل ما ينهى الله عنه، وامتثال كل ما يأمر الله بـه.

<sup>(</sup>١) يمكن الاستفادة من القاعدة (٣٧) من كتاب وقبواعد التدبر الأمشل لكتاب الله عبرٌ وجلّ، حبول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله، أو مَن قام به، أو مسبّبه، أو الآمر به، أو الداعي له، أو المتهم أو الحاكم أو القاضي به، أو واجده والعاثر عليه، والواصل إلى العلم به، أو غير ذلك.

(ب) قوله تعالى خطاباً لنبيه ﷺ في سورة (الضحى ٩٣):

﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ١٠٠٠

أي: ووجدك جاهلًا بالمعارف الدينية فعلمك إياها.

(ج) قوله تعالى في سورة (الحج ٢٢):

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَبَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُمُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِيلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ .

أي: من جعل الشيطان مولاه فإنه يضله، أي: يغويه ويوسوس له، ويصوِّر له الباطل بصورة الحق ويزيِّنه له. ويهديه إلى عذاب السعير، أي: يوصله إلى هذا المصير السيِّيء بسبب ما يوسوس له ويزين لقلبه.

(د) وقوله تعالى ـ حكاية لما يخاطب به المجرمين من بني آدم يـوم القيـامـة ـ في سورة (يس ٣٦):

﴿ وَاَمْتَنُوا الْيُوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ الْمَا أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَئِنَ ءَادَمَ أَنَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيَطِلِنَّ إِنَّهُمْ لَكُرْعَدُ وَّمُنِينٌ ﴿ وَاَمْتَنُوا الْفَيْعَالِنَّ إِلَيْهُمْ يَكُونُوا لَكُرْعَدُ وَّمُ اللَّهُ مَا كُونُوا لَهُ مَا كُونُونُ ﴿ وَهُ مَا اللَّهُمْ بِمَا كُنتُمْ وَكُفُرُونَ ﴿ وَهُ مَا اللَّهُمْ بِمَا كُنتُمْ وَكُفُرُونَ ﴾ . وقي الله المُعَلَقُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ بِمَا كُنتُمْ وَتَكْفُرُونَ ﴾ .

جِبِلًا كثيراً: أي خلقاً كثيراً.

فقوله تعالى: ﴿ولقد أضل منكم جِبِلًا كثيراً﴾: ورد في سياق أمر المجرمين يوم القيامة بأن يمتازوا تمهيداً لتعذيبهم في جهنّم.

والظاهر أن ذلك سيكون بعد الحساب وتقرير نتائجه، ومن نتائجه إضلال من كان في دنياه من أهل الضلالة؛ أي إثبات الضلالة له، والحكم عليه بها.

وبناءً على ذلك يمكن فهم الآيات على الوجه التالى:

يقال للمجرمين في آخر موقف الحساب يوم القيامة: «وامتازوا اليوم أيها المجرمون»، أي بعد أن تمّ حسابكم، وثبت تجريمكم.

ثم يخاطب الله تعالى بني آدم عامةً \_ المجرمين منهم وغير المجرمين \_ بقولـه: «ألم أعهد إليكم يـا بني آدم أن لا تعبـدوا الشيـطان إنـه لكم عــدو مبـين. وأن اعبـدوني هـذا صــراط

مستقيم»؟! فكان منكم من أطاع واستقام وكان منكم من عصى وأجرم؟! والمجرمون الكثيرون منكم قد أضلّهم الشيطان بوساوسه ودسائسه.

لذلك يقول لهم سبحانه حيناند: «ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً»؛ مشيراً إلى كُتل المجرمين الذين أمرهم بأن يمتازوا.

ثم يلتفت خطاب الله إلى المجرمين أنفسهم فيقول لهم: «أفلم تكونوا تعقلون» ما عهدت إليكم به في الدنيا على ألسنة رسلي؟! «هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصْلَوها اليوم عاكنتم تكفرون»!

### ثانياً:

الهداية: بمعنى وجود الشيء والعثور عليه. يقال اهتدى إليه: بمعنى وجده وعثر عليه. الضلالة: بمعنى الضياع. يقال ضلَّ عنه: أي ضاع عنه، ويقال: أضلَّه إذا ضيَّعه. ومنه قوله تعالى \_ حكاية لقول الدهريين \_ في سورة (السجدة ٣٢):

﴿وَقَالُوۤ الْوَاۤ اَءِذَاضَ لَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ أَءِنَّا لَغِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآ ء رَبِّم مَكْفِرُونَ اللَّهُ ﴾.

أي: أإذا ضِعْنا في الأرض وتفتّت أجزاؤنا أنخلق خلقاً جديداً؟! ويقولون هذا القول على سبيل الاستغراب والاستبعاد، مستدلين بذلك على نفى البعث!!

#### ثالثاً:

وتستعمل «هدى»: بمعنى أثبت الهداية وحكم بها، أو نسب غيره إلى الهداية. وتستعمل «أضل»: بمعنى أثبت الضلالة وحكم بها، أو نسب غيره إلى الضلالة.

ولذلك نلاحظ في نصوص القرآن الكريم ما يتضمن أن الله يهدي من يشاء: بمعنى يثبت لهم الهداية، ويحكم لهم بها. ومشيئته سبحانه لا بد أن تكون موافقة لعلمه وحكمته وعدله.

كما نلاحظ نصوصاً تتضمن أن الله يُضل من يشاء: بمعنى يثبت لهم الضلالة ويحكم عليهم بها.

أو تتضمن أن الله أضل فريقاً من عباده: بمعنى أثبت فعلاً أنهم ضالون، وحكم عليهم بهذا الوصف. ولهذا المعنى مستند من اللغة، فقد ثبت في اللغة أن (أضلَّ الرجلَ) تأتي بمعنى وجده ضالاً، ومنه يستعملون «أى فلان قومه فأضلهم» أي فوجدهم ضالين. وفيها يلي طائفة من النصوص التي يمكن فهم معانيها بالاستناد إلى ذلك والله أعلم:

(أ) قوله تعالى يخاطب المؤمنين في عهد الرسول ﷺ بشأن المنافقين في سورة (النساء ٤):

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُوّاً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُصْلِل اللهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ مُسَلِيدًا ﴿ ﴾ .

أركسهم: أي نكسهم وأذلهم بما كسبوا.

ونستطيع أن نفهم المراد من الآية على الوجه التالي ـ والله أعلم ـ:

ظهر النفاق في عهد رسول الله ﷺ على طائفة بمن تظاهروا بالإسلام؛ وخذلوا النبي صلوات الله عليه في غزوة أحد، وكان على رأسهم عبد الله بن أبيّ ابنُ سلول.

فافترق فيهم المؤمنون فرقتين: فرقة كانت تميل إليهم وتذبُّ عنهم، وفرقة عادتهم وحكمت عليهم بالردة والخروج من صفوف أهل الإيمان بعد الذي ظهر منهم من علائم الكفر التي لا مجال لتأويلها؛ إذ خذلوا رسول الله صلوات الله عليه، وتفوَّهوا بما يعلن عن حقيقة كفرهم.

وعلى ذلك يكون تسلسل نظم الآية كها يلي:

«في الكم في المنافقين فئتين»: فئة عارفة بصيرة تعاديهم لله بعد الـذي ظهر منهم من علائم الكفر ودلائله؛ وفئة منخدعة بظواهـرهم، تحسن الظن بهـم اغتـراراً بما يتـظاهرون بـه من إسلام.

ووالله أركسهم بما كسبواه إذ ارتــدوا عن تأييد الحق، وانقلبوا رأساً على عقب. وأتريدون، أيتها الفئة المنخدعة بهم وأن تهدوا من أضلَّ الله،، وذلك بأن تثبتوا لهم الهداية أو تنسبوا إليهم أنهم مهديون بعد أن أثبت الله لهم الضلال، ومكّنكم من الحكم عليهم بذلك استدلالاً بأقوالهم وأعمالهم التي تكشف عن حقيقة كفرهم؟!

«ومن يضلل الله» أي: ومن يثبت الله له الضلالة بموجب أحكمام شريعته؛ «فلن تجمد له سبيلًا» لتبرئته مما هو عليه من الكفر المحقّق الذي بدت دلائله في أقواله وأفعاله؛ والله أعلم.

(ب) وقوله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

﴿ بَلِٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْأَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ۞﴾.

وفي هذه الآية أيضاً يثبت الله تعالى أن الذين ظلموا إنما ظلموا بسبب اتباعهم أهواءهم الطائشة؛ التي لا علم لها ولا تبصر عندها بعواقب الأمور، ثم لم يحكموا عقولهم التي وهبهم الله إياها، لتعلم حقائق الأشياء وتتبصر بعواقب اتباع الأهواء والشهوات والغرائز العمياء، ولو أنهم حكموا عقولهم وعملوا بما توصلت إليه من علم لاستقاموا واهتدوا، ولكنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم فكانوا من الضالين الظالمين لأنفسهم. وإذ قد ضلوا بإراداتهم الحرة فلا بدأن يُضلهم الله بأن يحكم عليهم بالضلالة، ومتى حكم عليهم بذلك لم يستطع أحد أن يثبت لهم الهداية، واستحقوا بموجب قانون عدله عقاب الظالمين، ومتى استحقوا عقاب الظالمين فها لمم من ناصرين ينصرونهم من عقاب الله.

(ج) وقوله تعالى في سورة (التوبة ٩):

﴿ وَمَا كَا نَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى عِلِيدُ وَهَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

إن هذه الآية الكريمة قد جاءت في معـرض تحذيـر النبـي والذين آمنـوا من أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربـي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

وهي تدل بوضوح على أن استغفار المؤمنين للمشركين الذين تحقق شركهم معصية تثبت ضلال فاعلها؛ ولكن المؤمنين له لم يكونوا على علم بالنهي عن ذلك فإنهم معذورون بما فعلوا. ومن البدهي أن الله جل وعلا ليس من شأنه أن يضل قوماً \_ أي يُثبت ضلالهم \_ بعد إذ هداهم \_ أي بعد إذ أثبت لهم الهداية بسبب ما كسبوه من إيمان وعمل صالح \_ ؛ حتى يبين لهم المحرَّمات التي يجب عليهم أن يَتَّقوها ويبتعدوا عن اقترافها، فإن ارتكبوها بعد أن يبينها الله لهم، أضلهم الله \_ أي حكم عليهم بالضلالة لمخالفتهم حكم الله \_ والله أعلم.

#### رابعاً:

ويأتي التعبير في القرآن الكريم بإسناد الهداية إلى الله بمعنى أنه يوفّق العبد إلى سلوك سبيل الهداية، بعد أن تصدُق إرادة العبد الحرّة في أن يكون من أهلها وأن يوفّقه الله إلى سلوك سبيلها.

كما يأتي التعبير بإسناد الإضلال إلى الله بمعنى أنه يسهِّل لعبده سلوك سبيل الضلالة ويمـد لم فيها، وذلك بعد أن تتجه إرادة العبد الحرة بشكل جازم إلى سلوك سبل الضلالة، وتتم عزيمته على ذلك.

ومما جاء من ذلك النصوص التالية:

(أ) قوله تعالى في سورة (مريم ١٩):

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّمْنُ مُدَّاحَقَ إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوْا هُدَى وَٱلْبَقِينَتُ الْصَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوْا هُدَى وَٱلْبَقِينَتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا ﴿ ﴾ .

ألا نلاحظ أن هاتين الآيتين صريحتان في أمرين هما:

١ ـ أن الله يمد لمن كان في الضلالة فيزداد بذلك المد ضلالًا، وهذا المد من مقتضى قانون الابتلاء الرباني لعباده.

٢ ــ أن الله يـزيد الـذين اهتدَوا هدى، وهذا من فضـل الله الذي يساعد بـه من أراد الهداية وسلك سبيلها على مقدار جزم إرادته وتصميمها في ابتغاء مرضاة الله تعالى؟!

(ب) وقوله تعالى في سورة (الأعراف ٧):

﴿ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٠) .

ونستطيع فهم الآية: بأن من يَحكُم الله عليه بالضلالة فلن يجد مَنْ يثبت له الهداية إثباتاً ينفعه به، ثم إن من وجدهم الله ضالين بإراداتهم التي وهبهم الله إياها ليختاروا سبيل الهداية، فإنه سبحانه يحد لهم ويتركهم في طغيانهم وضلالهم يترددون ويتحيَّرون، وذلك استكمالاً لظروف الابتلاء الأمثل لإراداتهم الحرة، ولعلهم يرجعون عن غيهم!

﴿ (ج) وقوله تعالى في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ٢٠٠٠ ﴾ . الظَّلِيمِينُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ٢٠٠٠ ﴾ .

وفي هذه الآية الكريمة نرى أن تثبيت الله للذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الـدنيا وفي الآخرة إنما يكون بعد أن يؤمنوا بإراداتهم الحرة.

وأن إضلال الله للظالمين يمكن فهمه على أحد وجهين:

إما بمعنى الحكم عليهم بالضلالة. وإما بمعنى المدّ لهم في الضلالة بعد أن يكفروا ويظلموا بإراداتهم الحرة، ليشتد عليهم عذاب الله وعقابه، وتدمغهم الحجة بأنهم كانوا ظالمين ضالين. وبهذا المعنى دعا نوح ربه على قومه فقال: «ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً». وهكذا يفعل الله ما يشاء من تثبيت على الهداية أو مدّ في الضلالة، لكن مشيئته تعالى \_ كها علمنا من مختلف النصوص \_ لا بد أن تكون موافقة لحكمته وعدله سبحانه والله أعلم.

(د) وقوله تعالى في سورة (التغابن ٦٤):

﴿ مَا ٓأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُوْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُرُوا للَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠

وهذه تتضمن أن المصائب التي تقع ضمن دائرة القضاء والقدر الكبرى التي ليس لإرادة الإنسان عليها سلطان؛ إنما تقع بإذن الله، وذلك في قوله تعالى: «ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله».

كها تتضمن أن من يؤمن بالله \_ وذلك بأن تتجه إرادته الحرَّة إلى الإيمان \_ يهد الله قلبه \_ أى يثبّته ويوفِّقه للمزيد من الهداية \_ وومن يؤمن بالله يهد قلبه ع

ثم يختم الله الآية بإثبات علمه المحيط بكل شيء في قوله: ووالله بكل شيء عليم،.

(ه) وقوله تعالى في سورة (الأنعام ٦):

﴿ فَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَنَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

وتبدو هذه الآية في قمة ما يشكل فهمه من النصوص القرآنية على كثير من الباحثين؟

ليتم انسجام النصوص المتعددة انسجاماً لا يرافقه إشكال، متفقاً مع العقيدة الحقة في القضاء والقدر كها قررناها سابقاً.

ولدى التأمل فيها نستطيع أن نفهم منها ما فهمناه من الآيات السابقة دون تعارض.

وذلك أن الهداية التي تتعلق بها إرادة الله والمعلن عنها في قول تعالى: «فمن يرد الله أن يهديه»؛ تأتى على عدة احتمالات أظهرها اثنان وهما:

الاحتمال الأول: أن تكون الهداية بمعنى تحقيق النتائج فعلًا.

وقد سبق أنَ قررنا في عقيدتنا في القضاء والقدر أن تحقيق النتائج بعد اتجاه إرادة الإنسان إنما يتم بقضاء الله وقدره.

الاحتمال الثانى: أن تكون الهداية بمعنى التثبيت والتأييد والتوفيق.

وهذا أيضاً يتفضّل الله بـه ـ بقضائـه وقدره ـ عـلى عباده الـذين تتجه إراداتهم الجـازمة الصادقة لطلب الحق والإيمان به وسلوك سبيله؛ كها سبق بيانه.

وعلى كلَّ من هذين الاحتمالين نستطيع أن نفهم معنى قوله تعالى: «يشرح صدره للإسلام» وذلك بأن يشرح الله صدره لإعلان الإسلام وتطبيقه، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، بعد أن تتجه إرادة العبد الحرة الجازمة الصادقة إلى الإيمان، فيكون شرح الصدر الذي ينعم به القضاء والقدر توفيقاً إلّهياً يساعد الإنسان على تحقيق ما اتجهت إليه إرادته الصادقة الجازمة، فإعلان الإسلام وانشراح الصدر له فرع الإيمان الصادق، وأثر من آثاره في قانون النفس الإنسانية. وهذا لازم قدرى.

\* أما قوله تعالى: «ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يَصَّعُد في السهاء»: فنستطيع أن نفهم معناه مقابلاً تماماً لمعنى «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»؛ وذلك بأن تكون الضلالة التي تتعلق بها إرادة الله موجّهة إلى أحد احتمالين هما:

١ \_ أن تكون الضلالة المرادة بمعنى تحقيق النتائج فعلًا، كما ذكرنا في جانب الهداية.

٢ ــ أن تكون الضلالة المرادة بمعنى المدِّ والإمهال، وتيسير سبل الضلال وعدم نصب العقبات فيها.

وإنما يكون ذلك عقاباً من الله يعاقِب بـه مَنْ تتجـه إراداتهم الجازمـة إلى إنكار الخـالق، والجحود بدينه، والخروج على طاعته، فرفض إعلان الإسلام والـدخول فيـه فرع عـدم الإيمان بالله، وأثرٌ من آثاره في قانون النفس الإنسانية. وهذا لازمٌ قدري.

وعلى كلَّ من هذين الاحتمالين يمكن بيسر فهم قوله تعالى: « يجعل صدره ضيقاً حرجاً» وذلك بأن يجعله ضيَّقاً حرجاً عن إعلان الإسلام، والسعي لتطبيقه، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وإنما يكون ذلك بعد أن تتجه إرادة العبد الحرةُ الجازمة إلى الكفر بالله، وجحود نِعَمِه، والخروج على طاعته. فيكون جعلُ صدره ضيقاً حرجاً نوعاً من العقوبة له على ما سبق منه؛ وأثر من الآثار الطبيعية للسلوك الإرادي، إذ اتجهت إرادته إلى الكفر وصمَّمت عليه، ولذلك نلاحظ أن الله تعالى ختم الآية بقوله: «كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون»؛ إشارة إلى أن جعلَ صدورهم ضيقة حرجة نوع من الرجس الذي يعاقِب الله به الذين يستكبرون على الإيمان والطاعة.

#### (0)

#### المجموعة الخامسة

ونلاحظ نصوصاً كثيرة في القرآن والسنة تثبت سُبْقَ علم الله بما سينتهي إليه حال الإنسان؛ سواء ما كان منه داخلًا في كسبه وإرادته ودائرة ابتلائه، أو ما كان منه خارجاً عن دائرة كسبه، وإنما يجري له أو عليه بمحض القضاء والقدر.

وفيها يلي طائفة من النصوص التي تدخل في هذه المجموعة، وتدلَّ على سبق علم الله بكل شيء، وقد عرفنا فيها سبق أن سبق العلم لا يعني ارتباط القدرة والإرادة به في كل الأحوال؛ لأن علم الله يحيط بما هو واجب عقلًا، وما هو مستحيل عقلًا، وما هو جائز عقلًا، ما كان منه فيها مضى وما لم يكن، وما هو كائن فعلًا، وما سيكون مما يختاره الله في مخلوقاته، ومما سيختاره عبيده الذين منحهم بإرادته تعالى سلطة الإرادة والاختيار:

#### (أ) قوله تعالى في سورة (الحديد ٥٧):

﴿ مَاۤأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِ كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْراً هَأَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ إِلَى لَكُنُكُ تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآءَا تَنكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ ﴾ .

فهذه الآية تنص على أنه ما من مصيبة تنزل في الأرض ولا في الأنفس إلا وقد سبق بها علم الله من قبل؛ سواء كانت هذه المصيبة داخلةً في دائرة القضاء والقدر الكبرى، أو في دائرة كسب الإنسان الصغرى. ومعنى كونها في كتاب: أي في علم الله المكتوب في اللوح المحفوظ. والله أعلم.

(ب) قول الرسول ﷺ فيها رواه عبد الله بن مسعود:

وإن أحدكم لَيُجْمَعُ خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يُرسِل الله إليه المَلكَ فينفخ فيه الروح، ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إلّه غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الخنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإنّ أحدكم لَيَعْمَلُ بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل الجنة فيدخلها».

(رواه البخاري ومسلم)

فهذا الحديث يدل بوضوح على سبق علم الله بكل شيء.

ولكن عرفنا أن ما سبق بـ علمه تعالى ممَّا يتعلَّق بالإنسان قسمان:

قسم منه يتم بمحض القضاء والقدر، دون أن يكون لإرادة المخلوق تـدخّل فيـه، كرزق الإنسان وأجله.

وقسم يدخل ضمن دائرة الابتلاء والاختبار على ما بيَّنا في عقيدتنا بالقضاء والقدر كعمل الإنسان الإرادي.

وإن كتابة هذه الأمور تسجيل للعلم الإّلمي في صحف الملائكة. والله أعلم.

وعلى هذا المنوال يمكن فهم سائر النصوص التي تدخل في هذا الباب.

#### خاتمة:

هذا ما تحصّل عندنا في هذا الموضوع الشائك، جمعاً بين مختلف الأدلة العقلية والنقلية. واللّه أرجو أن أكون قد وُفِقت إلى الحق والسداد، إنْ أريـد إلا الحق الـذي يـرتضيـه الله لنـا اعتقاداً وسلوكاً، وما توفيقي إلاّ بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

# الفصل الملقط

(1)

# ما تجري به المقاديس الربّــانية ممّــا ظاهره شرّ هو في حقيقة أمره خير

لقد علمنا أنّ الله حكيم، والحكيم لا بـدّ أن تكون أفعاله حكيمة، ولا بـدّ أن يكـون قضاؤه وقدره صادرين عن حكمته، والحكمة هي في جانب الخير المطلق دائياً.

ولكن قد يلزم من فعل الأمر الحكيم الذي هـوخير، لـوازم تبدو في ظـاهرهـا وبحسب تصوّر الناس لها أنّها شرّ، ولدى التحقيق في باطن أمرها يتبينّ أنها خير، والحكم عليها بأنها شرّ هو من قصور نظر الناس، ووقوفهم عند حدود الظواهر التي تخالف ما يحبّون وما يشتهون.

والشرّ الوحيد في الوجود هو ما يصدر من المخلوق حينها يخالف أوامر الله ونواهيه ووصاياه لعباده.

أمًا أفعال الله تعالى فهي بمنظار الحقيقة من قبيل الخير المطلق، وإنْ كـان بعضها بـالنسبة إلى تصوّر الناس وإدراكاتهم الحسيّة الآنية شرّاً.

وليًا وهب الله الإنسان في هذه الحياة الدنيا الإرادة الحرّة، ووضعه موضع الامتحان ليختار بإرادته الخلود في النعيم عن طريق الطاعة، وكان هذا خيراً عظيماً منحه إيّاه وشرّفه به، اقتضى ذلك أن يقلّبه على ألوان وصور وأنواع شتى عمّا يحبّ وعمّا يكره؛ ليشكر فيها يحبّ فلا يطغى ولا يكفر، وليصبر فيها يكره فلا يضجر ولا يكفر. وما يكره لا بدّ أن يكون مؤلمًا، فلا يطغى ولا يكفر، وليصبر فيها يكره فلا يضجر ولا يكفر. وما يكره لا بدّ أن يكون مؤلمًا، وهذا المؤلم يراه الإنسان مصيبة، ويراه سوءاً، ويراه شرّاً، ولكنه في الواقع لون من ألوان الامتحان لا بدّ منه وفق مقتضيات الحكمة لتحقيق النجاح الصحيح لمن أراده، وليكون عقبة فشل لمن لم يعبأ بظروف الامتحان.

ولدى البحث العميق في واقع حال النعم والمصائب التي تنزل بالناس بقضاء الله وقدره؛ يتبين لنا أنها أمور اقتضتها حكمة الخالق العظيم في عالم الابتلاء؛ وعالم الابتلاء هو الطريق الحتمى لعالم الجزاء، وكلّها لدى الحقيقة مشمولة بقاعدة الخير المطلق.

إنّ ألوان النعم التي يسميها الناس خيراً، وألوان المصائب، التي يسمّيها الناس شراً ممّا لا دخل لإرادة الإنسان فيه: لا تعدو أنها مظاهر تكمن فيها حكمة الخالق العظيم، فليس شيء من المصائب الربّانية \_ لـدى التحقيق \_ بشرّ لذاته، وإن كان يُسمّى في مفهوم الناس شراً، نظراً إلى صورته الظاهرة المؤلمة!! كما يُسمّي قصير النظر من المرضى عمل الطبيب الجراح الناصح شراً، متى شعر بألم من عمله. وكما يُسمّي الطفل وسائل التربية الحازمة التي يربيه بها أبوه العاقل العالم الناصح شراً، إذا آلمه في شيء أو حَجر على هوى من أهوائه الجانحة عن سبيل الرشاد. وكما يُسمّي الطالب قصير النظر وفرة ما يقدّم له من معارف متعلّقة بمادّة مقرّرة عليه شراً، ويسمّي صور الامتحان التي يمتحنه بها مدرّسه الناصح الأمين ليكتشف مدى عصيله شراً كذلك. وكما يسمّي شدّة ملاحظة المراقبين له شراً. مع العلم بأن هذه الأمور كلّها وسائل من وسائل الحياة التي لا يتم تحقيق الخير العظيم إلاّ عن طريقها.

\* وحين نبحث عن الغايات الحكيمة التي تهدف إليها مقادير النعم والمصائب التي تنزل بقضاء الله وقدره؛ تتبين لنا الغايات التالية:

#### الأولى ــ الابتلاء :

وذلك لأنه قد تقضي الحكمة في بعض الأحيان أن يكون الامتحان بالنعمة، وقد تقضي الحكمة في أحيان أخرى أن يكون الامتحان بالمصيبة. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِٱلشَّرِّوٱلْخَيْرِ فِتْ نَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾.

أي: نمتحنكم بما تسمُّونه شرًّا من مصائب وبما تسمُّونه خيراً من نعم.

ومعلوم أن أصل الامتحان هـو من قبيـل الخـير، لأنـه هــو الـطريق إلى نعيم الخلود لمن أراده.

ويقول الله أيضاً في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ الضَّابِرِينَ اللَّامُ وَالْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّامُ وَالْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ

ومن أمثلة الامتحان بما هو مكروه وما هو محبوب في تصرّفاتنا الإنسانية؛ ما يجري من امتحان الطلاب في مختبر الكيمياء، فقد تكون المادّة المطلوب تحليلها كريهة الرائحة منتنة، ولكنها هي الوسيلة المناسبة لنجاح الطالب، وظفره بما ينشده من شهادة. وقد تكون المادّة المطلوب تحليلها طيبةالراثحة، حسنة المنظر، فتشغل الطالب عن واجبه، ثم ينتهي الوقت دون أن يقدّم عملاً يجقق له النجاح المنشود!

فهل إعطاء المادّة الكريهة التي كانت وسيلة لنجاح الطالب خير أو شرّ؟!

الحقيقة أنَّ الامتحان خير، لأنَّه هو الوسيلة لتحقيق الخير، والامتحان بالمكروه خير، لأنه قد يكون الوسيلة الفضلي للامتحان الأمثل.

#### الثانية \_ التربية والتأديب:

فقد تقتضي الحكمة أن نـربـيّ مَنْ نربيـه، ونؤدُّب مَن نؤدبه، بمـا يحبّ تارة، وبمـا يكره تارة أخرى.

فقد تكون التربية بتحمَّل المتاعب المؤلمة، وبالدخول في المآزق الحرجة، وبُعَاركة المخاوف والمشاق. وقد تكون التربية بالعطاء والتحبب والثناء، ولكلَّ منهما حالمة ملائمة فيمن نربيه.

وكذلك يربي الله عباده ويؤدَّبهم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى.

ومن التربية الرّبّانّة للمسلمين بالمصيبة ما أنزل الله بـالمسلمين في غـزوة أُحُد، وفي غـزوة حنين:

فها كان في غزوة أُحدٍ عَلَّم المسلمين أنْ لا يخرجوا عن واجب الطاعة للقيادة.

وما كان في حُنين علَّم المسلمين أن لا يغتروا بكثرتهم، ولا يستهينوا بعدوَّهم.

#### الثالثة \_ الجزاء المعجّل:

فقد تقضي الحكمة العظيمة بأن يجازي الله بعض عباده على بعض أعمالهم جزاءً معجلًا على ما عملوا من خير، أو يصيبهم بشيء من المصائب على ما فعلوا من شرّ.

وللجزاء المعجَّل في الدنيا أثر ظاهر في حفـز همم أهل الـطاعة لـلاستزادة من فعـل الخير؛ وفي تذكير أهل المعصية حتى يتوبوا، وينتهوا عن فعل الشر، وفي كلّ منهها عناية ربّانية جليلة.

والمعجَّل من الثواب في الدنيا أنواع كثيرة لا تحصى من الرغائب المادية والمعنوية: منها النصر والتأييد، والعزّ والسؤدد، ومنها الشعور بالسعادة والطمأنينة، ومنها اللّذة بفيوض المعرفة الإلمية.

والمعجَّل من العقاب في الدنيا أنواع كثيرة لا تحصى مادِّية ومعنوية: منها العيش الضَّنْك، ومنها الفشل والخذلان، ومنها الشعور بالشقاء والقلق، ومنها ضيق الصدر وتبلبل الفكر واضطراب النفس. وقد يكون معجل العقاب تكفيراً وتطهيراً.

#### خاتمة:

لدى ملاحظة هذه الحقائق يعلم المؤمن أن ما يجري به القضاء والقدر كلّه خير، وليس شيء منه في الحقيقة شرّاً. لذلك يكون المؤمن مستقر النفس، مطمئناً سعيداً في حالتي النعمة والمصيبة، والرخاء والشدة، ولئن كان حسّه الجسديّ في الألم، فإن شعوره الروحيّ والقلبي في الرضا عن الله، والتسليم التامّ له. ولا تكون هذه السعادة القلبية والروحية لغير المؤمنين؛ وفي ذلك يقول الرسول صلوات الله عليه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن صهيب: وعجباً لأمر المؤمن! إنّ أمره كلّه له خير \_ وليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن \_: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له».

#### **(Y)**

#### مسؤولية الإنسان عن أعماله الإرادية

حين يَتم للمسلم التصوّر الصحيح لمفهوم القضاء والقدر، وفق الفهم الذي كان عليه السلف الصالح وأدركه أهل السنة والجماعة من بعدهم؛ فإنه لا يخلط بين مواقع المسؤولية الإنسانية وما يجري بمحض القضاء والقدر.

أمّا ما يجري بمحض القضاء والقـدر فإنـه يستقبله بالتسليم والـرضا، ويعلم أنـه عـين الحكمة التي اقتضتها إرادة الحكيم العليم.

وأمّا ما يقع في دائرة المسؤولية الإنسانية فإنه يباشر فيه الأسباب التي اقتضتها سنة الله في كونه، وأمرت بها شريعة الله فيما أنزل على رسوله. ويحاسب نفسه ويحاسب الآخرين وفق حدود المسؤولية التي ناطها الله بالمكلفين من عباده.

فلا يلقي نفسه في التهلكة اعتباداً على ما تقضي به المقاديس الربّانية، لأنّ هذا من حدود المسؤولية الإنسانية. ولا يترك أسباب الكسب التي أمر بها الله اعتباداً على ما تقضي به المقاديس الربّانية في الرزق، لأنّ مباشرة أسباب الكسب من حدود المسؤولية الإنسانية. ولا يترك الجهاد في سبيل الله لنصر دين الله وردّ كيد أعداء الله، اعتباداً على ما تقضي به المقاديس الربّانية من النصر والهزيمة، لأن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله من حدود المسؤولية الإنسانية. ولا يترك إعداد المستطاع من القوّة، اعتباداً على قوّة الله القادر على نصر أوليائه على أعدائه، لأنّ إعداد

المستطاع من القوة لإرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين من حدود مسؤولية المسلمين. وهكذا إلى سائر الأسباب التي تقع ضمن حدود المسؤولية الإنسانية.

بهذا الفهم السليم والعمل السببي الذي أوجبه الله عـلى الناس وجعله من سنن كـونه؛ ظفر المسلمون الأولون بالمجد العظيم، واحتلّوا مركز قيادة الناس إلى الحق.

#### (4)

#### التوكل والاعتماد على الله

بعد أن يتخذ المسلم مختلف الأسباب المادية التي أمر الله باتخاذها لتحقيق النتائج المطلوبة التي تقع ضمن دائرة المسؤولية والتكليف؛ يلاحِظ أنّ ما يرجوه من نتائج محاط باحتمالات فشل كثيرة، لا تملك استطاعته سدّ ثغراتها، وتفادي مخاطرها، فهو من كلّ جانب مهدد بأن لا تنفعه أسبابه ولا وسائله، لذلك فهو يباشر الأسباب وفق سنن الله في كونه، وأوامره في شريعته، ويلتجىء بقلبه إلى الله، متوكّلًا عليه، معتمداً على معونته، مستعيناً بقوته لتحقيق ما يرجوه من نتائج يباشر أسبابها على قدر استطاعته؛ ويسأله تعالى أن يدفع عنه العراقيل، ويمدّه بالتأييد والتسديد، والتوفيق والمعونة.

فالتوكل على الله، والاعتباد عليه، والاستعانة به، أمور من أعبال قلب المؤمن، ووظيفة من وظائفه، فإذ امتلأ بها قلب المؤمن وهو يباشر الأسباب المادية على مقدار استطاعته؛ ازدادت قوته المعنوية في الاندفاع لتحقيق النتائج المرجوّة، ثقةً منه بأنّ الله يسدّده ويؤيّده، وسيحقق له ما يرجو إذا علم أنّ فيه الخير.

وحين لا تتحقق النتائج المرجوّة بعد اتخاذ الأسباب المستطاعة؛ يـلاحظ المؤمن أنّ الله قد قضى له ما هو خير، وادّخر له الأفضل والأحسن، فهو يستقبل عدم تحقيق النتائج التي يرجوها بمثل استقباله لها فيها لو تحققت. وهكذا يكون مطمئن القلب رضيّاً، ويكون في أعهاله باذلاً أقصى ما يستطيع، طاعة لأوامر الله في شريعته وسننه السببيّة في كونه، ويكون مع ذلك متفائلاً بأن الله لا يقضى له إلّا ما هو خير.

وهكذا يكون المؤمن سببيًا في أعماله المادّية، متوكلًا على الله في حركاته النفسية والقلبية، راضياً بما يقضيه الله ممّا يحبّ وممّا يكره.

#### (٤)

#### أثر الإيمان بالقضاء والقدر

وهكذا فإن المؤمن العاقل متى صَحَ فهمه لحقيقة القضاء والقدر، وامتلأ قلبه عقيدة بأن كل ما يجري لـه من نعم، وما ينـزل بـه من مصائب، أمـرٌ محتوم مـرسوم، مـرادٌ لله تعـالى،

مقضي بقضائه، محدَّد بتقديره، منفَّذ بقدرته، وراقب مع ذلك صفات الله العظيمة التي منها: علمه وحكمته، ورحمته وعدله، ثم وضع بين عينيه قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّلَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

إنه متى آمن بهذا وفهمه فهماً صحيحاً اطمأنٌ قلبه لكِل ما يجري في الكون مما لا كسب له فيم، ورضي بمراد الله مهمها كان ذلـك الأمر محزناً أو سارًا، وانتقل من الأكوان إلى مكوّنها، فارتقى في سُلَّم محبة الله والقرب منه.

ولئن صدق القائل إذ يقول لممدوحه: «فها لجرح إذا أرضاكُمُو ألم»؛ فإن المؤمن الصادق \_ وهو في مقام حبِّه لربه \_ حَرِيٌّ بأن يقول مطمئنَّ القلّب: «رضيت بالله رباً، وبقضائه حكماً، إنه وليسى، وهو حسبى ونعم الوكيل».

وبذلك يُفْرِغُ الله على قلبه معاني من السعادة لا يجدها في شيء آخر من محابّ الدنيا ومسرًّاتها.

ولما تحلى المسلمون الأولون بهـذه العقيدة كـانوا سـادة وقادة، وكـانوا خـير أمة أخـرجت للناس، وتحققت لهم السعادة العظمى في الدنيا والآخرة.

ولما وضحت هذه العقيدة في نفس عمر رضي الله عنه قال: «لا أبالي على أيها أصبح أو أمسى: على ما أحب أو على ما أكره، لأننى لا أدري أيها خير لي»!!

وصدق رسول الله صلوات الله عليه إذ يقول فيها رواه مسلم عن صهيب: «عجباً لأمر المؤمن! إنّ أمره كلّه له خير \_ وليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن \_: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له».

هذا من جهة ما يدخل في دائرة القضاء والقدر الكبرى.

أمًّا ما يدخل ضمن داثرة كسب الإنسان فإن المؤمن الصادق إن وجد من نفسه الاستقامة والطاعة وابتغاء مرضاة الله في أعماله؛ فإنه يحمد الله على توفيقه، ويشكره على ما أنعم به عليه من فضل. وإن وجد من نفسه غير ذلك، عاد عليها باللوم والتثريب والندم، والحزن الشديد على ما فرَّط في جنب الله، ثم يُقْبِل على ربه تائباً منيباً، مستغفراً من ذنبه، ذاكراً قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢): ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾.

#### خكاتكة

وفي خاتمة هذه البحوث نضرع إلى الله العلي القدير أن يهبنـا الإيمان العميق الصـادق، والعلم الغزير النافـع، والعمل الصالـح المخلص. كما نسأله تعالى أن يجنّبنا الجهـل والضلال، والكفر والفسوق والعصيان، إنه كريم منان.

والحمد لله رب العالمين.

تمَّ الكتاب بعون الله تعالى والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وسلم

• • •

## الفهرس

| الصفحة      | الموضوع                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦<br>٧<br>٩ | الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
|             | الباب الأول: في المقدمات                                                                   |
|             | الفصل الأول دالنفس والعالم» :                                                              |
| 10          | (١) قوة الإنسان الأدراكية                                                                  |
| 17          | (٢) النقص في أجهزة الحس لدينا                                                              |
| 14          | (٣) حدود الحواس                                                                            |
| 19          | (٤) الخيال وحدوده                                                                          |
| ۲.          | (٥) العقل وحدوده                                                                           |
|             | الفصل الثاني والعالم خيبي ومشهود» :                                                        |
| 74          | (١) ينقسمُ العالمُ إلى مادي مشهود وغيبي «ميتافيزيك»                                        |
| 40          | <ul><li>(٢) الوحي هو الطريق الوحيد لتعريفنا بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغيب</li></ul> |
| 77          | (٣) الأمور التي كانت من المغيبات فأصبحت من الأمور المادية المشهودة                         |
| **          | (٤) تقسيم العالم في القرآن                                                                 |
| **          | (٥) قسم من الغيب استأثر الله بعلمه                                                         |
|             | الفصل الثالث وأحمية العقيدة وثبوتها»:                                                      |
| 79          | (١) أهمية العقيدة                                                                          |
| ٣١          | (٢) العقيدة وثبوتها                                                                        |
| 41          | _ معنى العقيدة                                                                             |
| ٣١          | ــ الطرق التي تؤدي إلى تركيز معتقدات في نفوس الناس                                         |

| الصفحة |                                                                      | الموضوع     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۲     | * الطريق المنطقي السليم                                              |             |
| 44     | أولًا _ مسلك الإدراك الحسي                                           |             |
| ٣٣     | ثانياً ــ مسلك الأستنتاج العقلي                                      |             |
| 40     | ثالثاً _ مسلك الخبر الصادق . ً                                       |             |
|        | _ الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |             |
| ٣٨     | الأخبـار أو (الإسلام ونظرية البحث العلمي في المستندات الإخبارية)     |             |
| 44     | _ حتمية صدق الخبر                                                    |             |
| ٤١     | _ أرجحية صدق الخبر                                                   |             |
| 23     | _ مراتب الأخبار وشروط أرجحية الصدق فيها بحسب موضوعاتها               |             |
| 73     | <ul> <li>الطريق المقبول الذي يتطرق إليه احتمال البطلان</li></ul>     |             |
| ٤٧     | _ العمل بالظن الغالب في فروع الأحكام الشرعية                         |             |
| ٤٨     | * الطريق المزيف المرفوض                                              |             |
| ٤٩     | ــ جدول الطرق التي تؤدي إلى اكتساب عقائد في نفوس الناس               |             |
| ٥٠     |                                                                      | (٣)         |
| ٥١     | الوجود الإنساني في سلوكه السوي: (الفكري والاعتقادي والإرادي والعملي) | (ξ)         |
| ٥٣     | ــ رسم تقريبي للوجود الإنساني في السلوك السوي                        |             |
| ٥٧     | الأحكام العقلية والأحكام العادية                                     | (0)         |
| 75     | الأسئلة الملحّة الكبرى في نفس الإنسان                                | (٢)         |
| 38     | كيف أنشأ الإسلام القاعدة الإيمانية                                   | (Y)         |
|        | ح «الإسلام والإيمان»:                                                | الفصل الراب |
| ٦٧     |                                                                      | (1)         |
| ٧٢     | قابلية أطراف الإسلام للتقصير والمخالفة أو عدمها                      | (٢)         |
| ٧٣     | هل الإيمان يزيد وينقص؟                                               | (٣)         |
| ٧٨     | هل لفَظتا الإسلام والإيمان خاصتان بديننا أم لا؟                      | (٤)         |
| ٧٩     | المعنى اللغوي للفظتي الإسلام والإيمان                                | (°)         |
| ۸٠     | تلخيص عام أ                                                          | (7)         |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | الرابلي |

|     | الباب الثاني: في الإلهيات                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | الفصل الأول «الإيمان بالله تعالى» :                                      |
| ٨   | (١) وجوّد الخالق حقيقة ثابتة والشعور به أمر فطري ه                       |
| ٨   | (٢) العلم يوصل إلى الإيمان بالله ثم إلى الإسلام                          |
| ٨   | * الحقيقة لا تخشى البحث                                                  |
| ٩   | <ul> <li>الصداقة بين الإسلام وبين البحث العلمي</li></ul>                 |
| ٩   | <ul> <li>سعة صدر الإسلام للنقاش المنصف البريء</li></ul>                  |
| ٩   | * البحث العلمي يوصل إلى الإيمان بالله                                    |
|     | العالم المادي متى تجاوز في تفكيره حدود ظواهر المادة                      |
| 9,  | وصل حتياً إلى الإيمان                                                    |
| 91  | (٣) دلائل وجود الخالق سبحانه منبثّة في كل شيء                            |
| ۹ : |                                                                          |
| ١., | (٥) اختلاف الناس في ذات الحالق بعد الإُيمان بوجوده                       |
| 1.1 | (٦) الإلحاد والملحدون ١                                                  |
| 11  | (٧) بعُض المسالك النظرية التي تلزم العقل بالإيمان بوجود الخالق           |
| 111 |                                                                          |
| 111 | _ الدليل الأول «دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم»                   |
| 115 | ـــ الدليل الثاني «دليل الإُمكان في الْكون»                              |
| 17. | _ الدليل الثالث «دليل التغير والسببية»                                   |
| ١٢٨ | ــ الدليل الرابع «دليل الإتقان في الكون»                                 |
| 141 | ـ قصيدة شعرية في دلائل الإيمان في الكون للمؤلف                           |
|     | الفصل الثاني «صفات الخالق جل وعلا وأسماؤه الحسني»:                       |
| ١٣١ | _ مقدمة                                                                  |
| ۱۳۸ | ـ تفصيل الأسهاء والصفات                                                  |
| ۱۳۸ | * (الله)                                                                 |
| ١٣٥ | (۱) صفة الوجود                                                           |
| ١٣٥ | ـــ أسهاء الله الحسنى التابعة لصفة الوجود: (الحق، النور، الظاهر، الباطن) |
| 11. | سه العاد اله العملي النابعة عليه الوجود. والعن النورة العالم البعال ال   |

| لصفحة | N                                                                     | الموضوع |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 181   | صفة القدرة                                                            | (٢)     |
|       | المقتدر، الواجد، العزيز، المقيت، مالك الملك، المَلِك، الوارث)         |         |
| 187   |                                                                       |         |
| 180   | _ التسلسل الفكري للأسهاء الحسني التي تعود إلى صفة القدرة              |         |
| 187   | ـــــ أثر ملاحظة صفة القدرة لله تعالى بمراتبها المختلفة               |         |
| 187   | صفة الإرادة                                                           | (٣)     |
| 184   | ـــ أثر ملاحظة صفة الإرادة لله تعالى                                  |         |
| 184   | صفة العلم                                                             | (٤)     |
|       | _ أسماء الله الحسني التي تعود إلى صفة العلم: (العليم، اللطيف، الخبير، |         |
|       | الشهيد، الحسيب، المحصي، الواجد، السميع، البصير، الرقيب، المهيمن،      |         |
| 189   | الواسع، المؤمن)                                                       |         |
| 107   | _ أثر ملاحظة صفة العلم لله تعالى والأسياء الحسنى التابعة لها          |         |
| 108   | صفة الحياة                                                            | (0)     |
| 108   | _ أسياء الله الحسنى التي تعود إلى صفة الحياة: (الحي)                  |         |
| 100   | _ أثر ملاحظة صفة الحياة والأسهاء الحسنى التابعة لها                   |         |
| 100   | توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية                                        | (٢)     |
|       | _ شـرح نقطة خلاف كبرى بين المسلمين وبـين كثيرين من مثبتي الألـوهيـة   |         |
| 100   | الضالين عن منهج الحق                                                  |         |
| ١٦٠   | _ أسهاء الله الحسنى التي تعود إلى صفة الوحدانية (الواحد، الأحد)       |         |
| 171   | صفة مخالفته تعالى للحوادث                                             | (Y)     |
|       | _ شـرح نقطة خلاف كبرى ثانية بين المسلمين وبين كثير من مثبتي الألوهية  |         |
| 171   | الضالين عن منهج الحق                                                  |         |
| 175   | (أ) مبدأ صمدية الله تعالى                                             |         |
| 177   | (ب) مبدأ استحالة التولد بكل معانيه بالنسبة للألوهية                   |         |
|       | (ج) مبدأ انفراد الرب بصفات الكمال                                     |         |
|       | _ أسماء الله الحسني العائدة إلى صفة مخالفته تعالى للحوادث: (السملام،  |         |
| 174   | القدوس، الغني، الصمد، الأول، الآخر، الباقي)                           |         |
|       | ـــ أثر ملاحظة أسماء الله الحسني التابعة لمعني مخالفته تعالى للحوادث  |         |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الواليون المراجع |

|            | <ul> <li>(٨) صفات أفعال الخالق سبحانه وتعالى (وهي أسـماء الله الحسنى التي تتضمن</li> </ul> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷٤        | صفة من صفات الأفعال)                                                                       |
| ۱۷۷        | ــ الصنف الأول: وهو ما يدخل في باب الخلق والتكوين العام                                    |
| ۱۸۳        | _ (أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل في باب الحلق والتكوين العام) .                   |
| ۱۸٥        | ــ الصنف الثاني: وهو ما يدخل في بابٍ رزق المخلوقات الحية                                   |
| ۱۸۷        | _ (أثر ملاحظة أسهاء الله الحسني التي تُذُّخل في باب رزق المخلوقات الحية)                   |
| ۱۸۸        | ــ الصنف الثالث: وهو ما يدخل في باب الهبة والعطاء                                          |
| 149        | _ (أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل في باب الهبة والعطاء)                            |
| 141        | ـــ الصنف الرابـع: وهو ما يدخل فيُّ باب الرَّافة والرحمة                                   |
| 198        | <ul> <li>(أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب الرأفة والرحمة)</li> </ul>         |
| 198        | ــ الصنف الخامس: وهو ما يدخل في باب الولاية والنصر                                         |
| 197        | ـــ الصنف السادس: وهو يدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم                                   |
| 7.7        | _ (أثر ملاحظة أسهاء الله الحسنى التي تدخل باب علاقة المكلفين بخالقهم)                      |
|            | <ul> <li>الصنف السابع: وهو ما يدخل في باب أن جميع ما يجري من</li> </ul>                    |
|            | متنـاقضات، وأضـداد ومختلفـات، في جميـع الخـلائق، هــو من أفعـــال                          |
| 3.7        | الخالق سبحانه وبقضائه وقدرهالخالق سبحانه                                                   |
| 7.7        | _ (أثر ملاحظة هذه الأسياء من أسياء الله الحسنى)                                            |
| <b>Y•Y</b> | (٩) صفات الحمد والتمجيد لله تعالى                                                          |
| 717        | _ (أثر ملاحظة أسهاء الله الحسني التي تتضمن صفات الحمد والتمجيد لله تعالى)                  |
|            | _ اللواحــق:                                                                               |
| 717        | ـ دليل تعيين أســاء الله الحسني التسعة والتسعـين المشهورة من السنّة                        |
| 317        | _ هل الأسهاء الحسني منحصرة في تسعة وتسعين؟                                                 |
| 410        | _ هلُّ يجوز إطلاق أسماء على الله تعالى لم يرد الإذن بها في القرآن أو في السنَّة؟           |
| 717        | _ النصوص المتشابهات في صفات الله تعالى                                                     |
|            | الفصل الثالث «لا حكم إلَّا لله»:                                                           |
|            | (١) الكون مخلُوق لله ومملوك له، فليس لأحد غيره تعالى أن يتصرف بشيء منـــه                  |
| 717        | إلَّا بإذنه                                                                                |
| 445        | (٢) لله الخلق والأص                                                                        |

| لصفحة |                                                                             | الموضوع     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 377   | ليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله                                | (T)         |
| 770   | الكون مخلوق مطيع لقوانين الخلق الرباني وأنظمته بالقهر                       | (٤)         |
|       | هـل يخضـع الإنسان الممنـوح جانبـاً من حريـة الإرادة لقوانـين التكليف        | (0)         |
| 777   | الرباني بالتسليم والطاعة بعد أن خضع بالقهر لقوانين الخلق الرباني؟           |             |
|       | منحة الإرادة الحرة تستلزم إلى جانبها منحة العقل والعلم والتمييز بـين الخـير | (7)         |
| 777   | والشر                                                                       |             |
| 777   | شكر الله على نعمه واجب                                                      | (Y)         |
| 779   | مبلغو شرائع الله                                                            | (^)         |
| 779   | خاتمة وتلخيص                                                                | (٩)         |
|       | الباب الثالث: الإيمان بالملائكة والجن                                       |             |
|       | ل «الإيان بالملائكة»:                                                       | الفصل الأو  |
| 777   | الإيمان بهم من أركان العقيدة                                                | (1)         |
| 377   | الحكمة من الإخبار بوجودهم ووجوب الإيمان بهم                                 | (٢)         |
| 740   | عقيدة الناس بالملائكة قبل الإسلام                                           | (٣)         |
| 740   | حقيقة الملائكة وصفاتهم                                                      | (٤)         |
| 137   | عــداد المـلائكة                                                            | 1(0)        |
| 137   | أصناف الملائكة ووظائفهم                                                     | (1)         |
| 787   | تلخيص عــام                                                                 | (Y)         |
|       | ، «الجن والاعتقاد بوجودهم» :                                                | الفصل الثان |
| P37   | وجوب الاعتقاد بوجودهم                                                       | (1)         |
| Y0 •  | عقيدة الناس بالجن                                                           | <b>(</b> Y) |
| 101   | حقيقة الجن                                                                  | <b>(</b> 4) |
| Y0Y   | هل للجن تأثير على أجسام الإنس؟                                              | (\$)        |
| Y0V   | هلُّ يلقي الجن إلى الإنس علوماً وأخباراً؟                                   | (0)         |
| 404   | هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم؟                  |             |
| 77.   | خاتمة                                                                       |             |

### الباب الرابـع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام

|                | الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | الفصل الأول «وجوب الإيمان بالأنبياء والرسسل، وفي شرح ألفساظ النبوة والـرسالـة<br>والنبـي والرسول»: |
| 770            | (١) الإيمان بَّالانبياء والرسل من أركان العقيدة                                                    |
| 777            | (٢) معنى النبوة والرسالة والنبي والرسول                                                            |
|                | الفصل الثاني «الحاجة إلى الرسل وكون مهمتهم لا تتحقق بغيرهم»:                                       |
| 177            | (١) حاجة الناس إلى الرسل                                                                           |
| <b>7 Y Y X</b> | (٢) وظائف الرسول ومهماته                                                                           |
| 777            | (٣) مقارنة بين النبوات والعبقريات                                                                  |
| 777            | <ul><li>(٤) مقارنة بين ما تأتي به النبوات وبين ما تأتي به الفلسفات</li></ul>                       |
| ۲۸۳            | <ul> <li>(٥) لِمَ لَمْ يكن البشر بحاجة إلى أنبياء يحملون للناس المعارف والعلوم الكونية؟</li> </ul> |
|                | الفصل الثالث «في دلائل الرسالة»:                                                                   |
| 440            | ــ متى يجب الإيمان بالرسل؟                                                                         |
| 440            | (١) الاستدلال بجوهر الرسالة على صدق الرسول محمد عليه السلام                                        |
| ۲۸۷            | (٢) الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه على صدقه                                                |
| 197            | (٣) الاستدلال بأخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تماماً                                   |
| 797            | ــ أمثلة من التوراة والإنجيل تتضمن البشارة بمحمد ﷺ                                                 |
|                | ــ أمثلة تاريخية من إيمان كثير من اليهود والنصارى بــدلائل البشــارات                              |
| 790            | بمحمد في كتبهم                                                                                     |
| ۳.,            | (٤) الاستدلال بالمعجزة التي يجريها الله على يد النبي                                               |
| ۳.,            | ( أ ) حقيقة المعجزة                                                                                |
| 4.4            | (ب) طلب المعجزة بتعنت وشطط وعدم تلبية الله لمثل هذا المطلب                                         |
| ٣٠٣            | (ج) نصوص في تقديم الرسل دليل المعجزة                                                               |
| 4.8            | (د) أمثلة من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام                                                     |
| 3.4            | أولًا: معجزة صالح عليه السلام                                                                      |
| ۳۰0            | ثانياً: معجزات موسى عليه السلام                                                                    |

| الصفحة      |                                                        | الموضوع     |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۱٦         | ثالثاً: معجزات عيسى عليه السلام                        |             |
| 714         | رابعاً: معجزات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام |             |
| 44.         | ــ أمثلة من إسلام بعض أصحاب الرسول بدليل المعجزة       |             |
|             | إيع دصفات الرسل عليهم الصلاة والسلامه :                | الفصل الرا  |
| 377         | صفة الفطانة                                            |             |
| <b>۲۳7</b>  | ا صفة العصمةا                                          | <b>(</b> Y) |
| ۲۳۸         | ـ عصمة الأنبياء قبل النبوة                             |             |
| 779         | ــ ما جاء في النصوص الشرعية عن معاصى الأنبياء          |             |
| 48.         | مفة الصدق                                              | <b>(</b> 4) |
| 737         | ا صفة التبليخ                                          | (\$)        |
| 337         | ا أنهم لا يتعرضون للأمراض المنفرة                      | (0)         |
| 337         | كونهم من البشر                                         | (T)         |
| 787         |                                                        | (Y)         |
|             | امس «الكرامات» :                                       | الفصل الخا  |
| 727         | _ تعريف الكرامة ووجوب الإيمان بها                      |             |
| 729         | ما ثبت في القرآن الكريم من الكرامات                    | (1)         |
| 729         | (أ) قصة أهل الكهف                                      | ` /         |
| ۳0٠         | (ب) كرامات السيدة مريم                                 |             |
| <b>TO Y</b> | (ج) كرامة آصف صاحب سليمان عليه السلام                  |             |
| 401         | (د) كرامة السيدة عائشة رضي الله عنها                   |             |
| 401         | بعض ما ثبت في الأحاديث النبوية من الكرامات             | <b>(</b> Y) |
| 807         |                                                        | (4)         |
| TOA         | _ خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | •           |
|             | إدس «موجز تاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام»:           | لفصل السا   |
| 411         | _ مقدمة                                                |             |
|             | ــ من يجب علينا الإيمان بهم من الرسل تفصيلًا           |             |
| 778         | آدم أبو البشر عليه السلام                              | (1)         |
| 470         | إدريس عليه السلام                                      |             |

| لصفحة | الموضوع                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| *17   | (۳) نوح عليه السلام                                               |
| **    | (٤) هود عليه السلام                                               |
| ***   | (٥) صالح عليه السلام                                              |
| 777   | (٦) إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام                               |
| ۳۷۸   | (٧) لوط عليه السلام                                               |
| 444   | (٨) إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام                               |
| ۳۸۱   | (٩) إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام                                |
| 444   | (۱۰) يعقوب عليه السلام                                            |
| 3 1.7 | (١١) يوسف عليه السلام                                             |
| ۳۸۸   | (۱۲) شعيب عليه السلام                                             |
| 44.   | (۱۳) أيوب عليه السلام أ                                           |
| 444   | (١٤) ذو الكفل عليه السلام                                         |
| 397   | (١٥) و (١٦) مُوسى وهارونُ عليهما السلام                           |
| 1.3   | (۱۷) داود علیه السلام                                             |
| ٤٠٨   | (١٨) سليمان بن داود عليها السلام                                  |
| ٤١٨   | (١٩) و (٢٠) إليَّاس واليسع عليهما السلام                          |
| 173   | (٢١) يونس عليه السلام                                             |
| 240   | (۲۲) و (۲۳) زکریا وابنه بحیمی علیهها السلام                       |
| ٤٣٠   | (٢٤) المسيح عليه السلام                                           |
| 133   | (۲۰) سیدنا محمد 繼                                                 |
| 111   | _ خاتمة                                                           |
|       | لفصل السابع «تعدد الرسالات السماوية ووحدة أصىولها وتكاملها وختمها |
|       | برسالة محمد عليه الصلاة والسلامه:                                 |
| 2 2 9 | (۱) الحكمة من تعدد الرسل                                          |
| 229   | (٢) وحدة الرسالات السماوية في أصولها                              |
|       | (۳) فلسفة تكامل الرسالات                                          |
|       | (٤) ختم النبوات والرسالات بمحمد ﷺ                                 |

| لصفحة | ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع     |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| 200   | مقلمة أللم المقامة المستمالين الم |             |  |
| 207   | التعريف بالوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(Y)</b>  |  |
| 801   | كيف كان ينزل الوحي على رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(</b> T) |  |
| ٤٦٠   | أنواع الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (\$)        |  |
|       | الباب الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |
|       | الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|       | ل «الكتب السماوية: تعريفها، ووجوب الإيمان بها وحاجة الناس إليها»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل الأوا |  |
| 270   | وجوب الإيمان بالكتب السماوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |
| 277   | معنى الكتَّاب لغةً وشرعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٢)         |  |
| 173   | حاجة الناس إلى كتب سماوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٣)         |  |
|       | ، (الكتب السماوية التي يجب الإيمان بها» :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفصل الثاز |  |
| 279   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1)         |  |
| ٤٧١   | صحف إبراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٢)         |  |
| 2743  | التوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (4)         |  |
| ٤٧٦   | الزبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٤)         |  |
| ٤٧٧   | الإنجيلالإنجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0)         |  |
| ٤٨٠   | ـــ ما اشتركت الكتب السماوية في بيانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |
|       | الث وكتب أهـل الكتـاب المـوجـودة الآن بـين أيـديهم وتحــريفهـا عن<br>أصــولهـا الصحيحة»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصسل الث  |  |
| 283   | كتب أهل الكتاب الموجودة الأن بين أيديهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1)         |  |
| ٤٨٣   | أولاً: العهد القديم «العتيق» وأسفاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
|       | ثانياً: العهد الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
| ٤٨٨   | <ul> <li>الأسفار التاريخية</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
|       | (أ) الأناجيل الأربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |

| مفحة  | li                                                        | الموضوع      |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ٤٨٨   | ١ _ إنجيل متى                                             |              |
| ٤٨٩   | ۲ ـــ إنجيل مرقس                                          |              |
| ٤٩٠   | ٣ ـــ إنجيل لوقا                                          |              |
| 193   | ٤ ـــ إنجيل يوحنا                                         |              |
| 7 9 3 | (ب) رسالة أعمال الرسل                                     |              |
| 193   | <ul><li>الأسفار التعليمية</li></ul>                       |              |
| 193   | _ إنجيل برنابا                                            |              |
| 193   | موقف البحث العلمي من كتب العهدين القديم والجديد           | <b>(</b> Y)  |
| 291   | _ مجمع نيقية                                              |              |
| 0 • 4 | موقف العقيدة الإسلامية من كتب العهدين القديم والجديد      | (٣)          |
| ٥٠٣   | _ لمحة عن التحريف في كتب أهل الكتاب                       |              |
|       | الباب السادس: الإيمان باليوم الأخر                        |              |
|       | ل «الابتلاء والتكليف والجزاء وحدود المسؤولية» :           | الفصل الأوا  |
| ٥٠٩   | ــ تمهيد                                                  |              |
| ٥٠٩   | الابتلاء والتكليف                                         | (1)          |
| ٥١٧   | إقرار قانون الجزاء الرباني وإعلانه                        | <b>(Y)</b>   |
| ٥١٨   | الجزاء الرباني بين الفضل والعدل                           | (٣)          |
| 170   | الجزاء المعجّل والجزاء المؤجل                             | (1)          |
| 070   | حدود المسؤولية                                            | (0)          |
| ٥٧٧   | _ الكسب الإيجابي                                          |              |
| ۸۲٥   | ـ الكسب السلبي                                            |              |
| ۸۲٥   | _ خاتمة                                                   |              |
|       | «الإيمان باليوم الآخر»:                                   | الفصل الثاني |
| ٥٣٣   | ضرورة الإيمان باليوم الأخر                                | (1)          |
| ٥٣٧   | وجوب الإيمان باليوم الأخر                                 | (٢)          |
| ٥٣٨   | أسياء اليوم الأخر الواردة في القرآن الكريم وفروق دلالاتها | (٣)          |

| لصفحة | N .                                                            | الموضوع      |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|       | ث دمقدمات اليوم الآخر»:                                        | الفصل الثالد |
| 130   | ـ الساعة: آثارها في الكون ووقتها وأماراتها                     | أولاً _      |
| ۰٥٠   | ـ البرزخ وما فيه من نعيم وعذاب وسؤال                           | ثانياً ـ     |
| 007   | ـ النفخة الأولى والنفخة الثانية                                | ثالثاً _     |
|       | ـع وحقائق عن البعث واليوم الآخر» :                             | الفصل الراب  |
| .009  | الدنيا والأخرة                                                 | (1)          |
| 009   | البعث ممكن عقلاً                                               | <b>(</b> Y)  |
| ٥٦٠   | البعث حقيقة لا شك فيها                                         | <b>(</b> 4)  |
| 110   | الحياة في اليوم الأخر حياة مرافقة للتجسلُّ المادي              | (٤)          |
| 770   | الحشر                                                          | (0)          |
| ٥٦٥   | العرض والسؤال، والحساب والميزان، وكتب الأعمال وشهادة الجوارح   | (7)          |
| 077   | الصراط                                                         | (Y)          |
| ۷۲۹   | الجنةُ والنار                                                  | <b>(</b> ^)  |
| ۸۲٥   | الشفاعة                                                        | (٩)          |
|       | س «عقائد الناس بالبعث للجزاء يوم القيامة والرد على المنكرين» : | الفصل الحناء |
| ٥٧١   | عقائد الناس بالبعث                                             |              |
| ٥٧٣   | الرد على منكري البعث                                           | <b>(Y)</b>   |
| ٥٨٢   | دوافع التكذيب بيوم الدين                                       | (٣)          |
|       | الباب السابع: أسباب الضلالات الاعتقادية                        |              |
|       | ل «أسباب الضلالات الاعتقادية»:                                 | الفصل الأو   |
| ٥٨٧   | السبب الأول: الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم            | (1)          |
| ۸۸٥   | (أ) الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي                              |              |
| ۸۸٥   | (ب) ضعف العقل وقبوله ما يلقى إليه أو يتخيله من أفكار باطلة     |              |
| ٥٨٩   | (ج) التقليد الأعمى                                             |              |
| ٥٩٠   | (د) المبالغة في تقديس بعض العظهاء من الناس                     |              |
| ٥٩٠   | (ه) فلسفات ناقصة                                               |              |

| مفحة | li                                                                      | الموضوع     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٥٩٣  | السبب الثاني: الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم                      | <b>(Y)</b>  |
| 098  | (أ) الحسد القبيح                                                        |             |
| 090  | (ب) النوازع النفسية الرامية إلى تحقيق مطالبها بشذوذ                     |             |
| 097  | (ج) الكبر                                                               |             |
| 097  | (د) الأحقاد السوداء                                                     |             |
| ۸۹٥  | (ه) العوامل السياسية                                                    |             |
| ٦.,  | السبب الثالث: ضعف الإرادة                                               | <b>(</b> T) |
|      | ، «نماذج من الفرق الضالة في عقائدها وعوامل تكوينها» :                   |             |
| 7.1  | الباطنية                                                                | _           |
| 7.4  | _ من تأويلاتهم الباطلة                                                  | , ,         |
| 3.2  | _ حيل الباطنية التسع التي يستخدمونها في نشر ضلالاتهم                    |             |
| ٦٠٧  | البهائية                                                                | <b>(</b> ¶) |
| ٦٠٧  |                                                                         | , ,         |
| ٦٠٨  | ـ تاريخ البهائية                                                        |             |
| 7.9  | القاديانية                                                              | <b>(</b> T) |
|      | ــ من المسائــل الــتى عملوا على نشرها مخالفـين فيها العقائد والشرائــع |             |
| 7.9  | الإسلامية                                                               |             |
| 7.9  | _ هُـدفا تأسيس هذه الفرقة                                               |             |
| ٠١٢  | _ تاريخ القاديانية                                                      |             |
|      | الباب الثامن: المكفِّرات                                                |             |
| 710  | ــ مقلمة                                                                |             |
| 710  | تعريف الكفر                                                             | (1)         |
| 717  | أصول المكفرات                                                           | (٢)         |
| 714  | (أ) المكفرات الاعتقادية                                                 |             |
|      | (ب) المكفرات القولية                                                    |             |
|      | (ب) المحرات العولية                                                     |             |

| لصفحة | il                                                                 | الموضوع     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 771   | أصناف الكفار                                                       | (4)         |
| 771   | الكفر دركات                                                        | (ξ)         |
| 777   | الكفار مخلدون في العذاب                                            | (°)         |
|       | الباب التاسع: الإيمان بالقضاء والقدر                               |             |
|       | ن «تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بهها» :                       | الفصل الأوا |
| ٦٢٥   | القضاء والقدر لغة                                                  |             |
| 777   | ـــ القضاء والقدر في مدلولها الشرعي                                |             |
| 777   | وجوب الإيمان بالقضاء والقدر                                        | <b>(</b> Y) |
|       | شاني وفيسها يشعلق بسه القضساء والقسدر وواقع حسال الإنسسان          | الفصسل ال   |
|       | أمسام سلطانه                                                       |             |
| 779   | مقلمة                                                              | (1)         |
| 171   | صور من احتمالات الخلق الممكنة                                      | <b>(</b> Y) |
| 377   | واقع حال الإنسان أمام احتمالات الخلق السابقة                       | (T)         |
| ٦٣٧   | مذاهب الباحثين في أفعال الناس الاختيارية بين يدي القضاء والقدر     | (٤)         |
|       | خلاصة عقيدتنا في القضاء والقدر من جهة، وفي واقع حـال الإنسان       | (0)         |
| 749   | بين كونـه مسيراً أو مخيراً _ من جهة ثانية                          |             |
| 78.   | (أ) علم الخالق                                                     |             |
| 781   | (ب) إرادة الخالق وحكمته                                            |             |
| 737   | (ج) واقع حال الإنسان بين يدي القضاء والقدر                         |             |
| 780   | (د) علم الله بما سيقوم به الإنسان من إرادات وأفعال اختيارية        |             |
| 787   | (هـ) إرادات الله لا تناقض فيها بينها ولا تعارض                     |             |
| 787   | (و) فلسفة الربط بين كون الله خالقاً لكل شيء وبين كون الإنسان خيراً |             |
| ٦0٠   | (ز) عمليات الخلق الربانية                                          |             |
| 705   | صفوة القول                                                         | (F)         |
| 709   | نصوص من أقوال أهل السنة والحماعة في سان مذهبهم الوسطي              | (Y)         |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ii                                                                           | الموضوع     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                               | ثالث (توجيه طائفة من النصوص توجيهاً يتفق مع العقيدة الحقة في القضاء والقدر»: | الفصل الا   |
| 170                                           | ) المجموعة الأولى) المجموعة الأولى                                           | 1)          |
| 778                                           | ) المجموعة الثانية                                                           | (1)         |
| 779                                           | ) المجموعة الثالثة                                                           | ۲)          |
| ٦٧٠                                           | ) المجموعة الرابعة                                                           | <b>(</b> 1) |
| ۸۷۶                                           | ) المجموعة الخامسة                                                           | ٥)          |
|                                               | رابع:                                                                        | الفصل الر   |
| 147                                           | ) ما تجري به المقادير الربانية مما ظاهره شر هو في حقيقـة أمره خير            | 1)          |
| 385                                           | ) مسؤولية الإنسان عن أعماله الإرادية                                         | ۲)          |
| ۹۸٥                                           | ) التوكل والأعتماد على الله                                                  | ٣)          |
| ٥٨٢                                           | ) أثر الإيمان بالقضاء والقدر                                                 | ٤)          |
| ٦٨٧                                           |                                                                              | خاتمـــة .  |
| 7.49                                          |                                                                              | الفهب س     |

# ابو علي الكردي

منتدى اقرأ اليقافي

www.igra.forumarabia.com



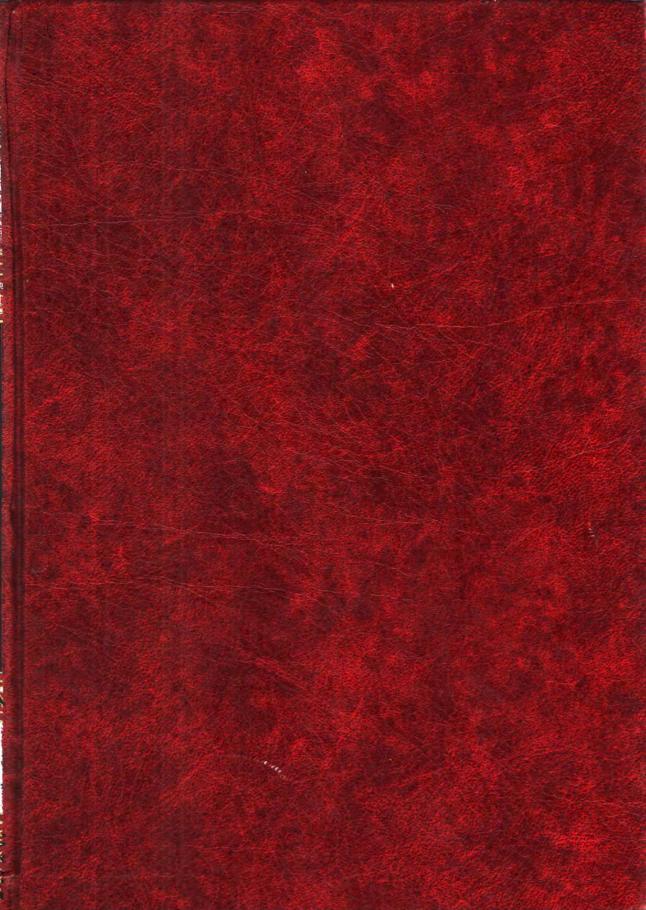